



# DATE DUE Bobst Library CINCULATION



al-Maliki, Abir Boker Abd Allah

لجنة الجامعيين لنشر العلم

/Kitab riyad al-nifus/

## رَيَا ضِ النَّفِوسِ أَي

فى طبقات عاماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعُبَّادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

> تاليف أبى بكر عبد الله بن أبى عبد الله المالكي

قام على نشره حسين مؤنس استاذ مساعد بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ـ القاهرة

الجزء الأول من الفتح العربي الى آخر سنة ٣٠٠ مجرية

الطبعــة الأولى

ملتزمة الطبع والنشر مكتَبة النصضة المصدرة و متابع عدل باشا- العتاهرة ١٩٥١

V.1

BP 64 .A43 M344 1951 V. 1

### تقديم الكتاب لوزير القلم وعالم تونس معادة من مني عبد الوهاب باشا

مصادر التاريخ الإسلامي للبلاد الإفريقية قليلة ومتفرقة جد التفرق، يجد منها الباحث قطعاً مبعثرة في المجاميع التاريخية العامة، ويلتى جانباً آخر في التآليف الإقليمية؛ والغالب على جميعها – عامة كانت أو إقليمية – الاعتناء خاصة بالأخبار السياسية من ظهور دولة، وموت أمير، وقيام حرب، وانبرام صلح، وما إلى ذلك من الأحداث التي لا تمت بسبب إلى البيئة وأنظمتها، ولا تكشف الغطاء عن حياة الشعب المؤرّخ له، ولا إلى تطوراته الفكرية ومظاهر العلم والأدب والفن في أوساطه.

وهذا المقدار من التاريخ لم يكن ليكفينا اليوم، إذ أننا نتطلب منه معرفة نظام المجتمع فى القرون الماضية، ومظاهر الحضارة فيه، والدرجة التي بلغها من الرقى لنثبت بحق نصيب ذلك الشعب من التمدن البشرى العالمي .

فكل خبر أو مصدر يفيدنا — ولوشيئاً قليلا — عن الحياة الاجتماعية وسير العلم وتقدم الأدب والفن فها مضي من عصو ر الإسلام يحل منا محل الغبطة والإفادة .

ولاغرو أن الجانب الكبير من مؤلفات الإفريقيين ، المدونة في أخبار القرون الإسلامية الأولى، ضاعت وبددتها أيدى الزمان وطوارق الحدثان فلم يبق من أثرها في الأجود إلا الذكر ، فأين كتاب « مغازى إفريقيــة » الذي وضــعه سليان ابن أبي المهاجر الإفريقي قبل منتهى القرن الثاني ؟ وأين . . . وأين ؟

من أجل ذلك أصبح من الصعب جداً على الباحث الآن تحقيق أخبار الفتح العربي وأحداثه ، ومعرفة سير الذين قاموا بأعبائه ، وما استعملوا من وسائل فعالة لتمهيد سلطان البلاد للإسلام ، وكيف تسنى لهم في مدة وجيزة – أقل من خسين سنة – تعريب إفريقية التونسية وبلاد المغرب عموماً ، تعريباً أساسياً تأيدت أواصره بمرالدهور .

وبعد أن فقدت الأصول القديمة المخصصة للفتوح وتلاشت ، يجب الآن البحث عن مصادر أخر تعوضنا المفقود وترشدنا إلى تلك النواحي المجهولة من التاريخ . وليس من شك في أن كتب « الطبقات » وتراجم المشاهير من رجال الإسلام . سواء أكانوا من الغزاة أومن العلماء والأدباء ، هي من أهم المراجع في ذلك كله ؛ على أن ما كان منها أقدم عهداً ، يكون أفيد وأقرب للواقع بطبيعة الأمر .

فلولا وجود « سيرة ابن هشام » و « طبقات ابن سعد » بين أيدينا ، لماكنا لنهتدى بالتفصيل إلى حوادث الإسلام من لدن نشأته وانتشاره إلى آخر القرن الثانى للهجرة . وما يقال عن مبدأ تاريخ الإسلام في المشرق ، يصح أن يعتبر بالذات في أخبار ظهوره وامتداده في المغرب . ولا يخني أن أقدم ما وصل إلينا من « المغازى » يرجع إلى أواسط القرن الثالث ، يعنى « فتوح مصر والمغرب » لابن عبد الحكم ، ولا عبرة بما سواه .

انجهت عناية كتاب إفريقية ، من قديم الزمان ، إلى تدوين سير مشاهير معاصريهم ، من محدثين وفقهاء وعباد ومرابطين وغيرهم ، فجمعوا من مناقبهم وأقوالهم المأثورة ما نجد فيه اليوم مادة غنية متسعة لدراسة عصرهم من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والثقافية ، علاوة على ما يتخلل ذلك من الإفادات عن الجغرافية والاقتصاد والمعالم العمرانية والنظم الدينية والإدارية .

ومن حسن الحظ أن وصل إلينا - بعد احتجاب طويل - من كتب الإفريقيين الأولين «طبقات » أبي العرب التميمي ، وما أضافه إليه تلميذه « الخشني » ؛ وهي ، على اختصارها وإيجازها، ترشدنا أكثر مما يمكن أن نستفيد من « مروج الذهب» للمسعودي ، ومن « الكامل » لابن الأثير ، و « ديوان العبر » لابن خلدون ، لآن هؤلاء إنما يسردون لنا حوادث سياسية جافة لا روح فيها لابن خلدون ، لآن هؤلاء إنما يسردون لنا ذوات الأشخاص وهي تتجول في المجتمع ولا حياة ، بينما أولئك المترجمون يصور ون لنا ذوات الأشخاص وهي تتجول في المجتمع البشري وتتحرك ، وتعدو وتروح بين الأحياء بكل ما تفرضه عليهم البيئة والعصر من رسوم وتقاليد ؛ والفرق واضح جلي بين المسلكين .

وقد اقتنى أثر أبى العرب والحشنى فى هذا السلوك عالم قيروانى آخر : أبو بكر المالكى فى تدوين « رياض النفوس » ، إذ جعله كالملحق لهما والمستدرك عليهما ؛ ولم يرض المالكى أن يبتدئ من حيث انتهى سالفاه ، بل أراد الإحاطة والاستكمال ، بجلب سبرة من تقدم من علماء إفريقية ووصلها بتراجم معاصريه الأقربين . وقد صدر رياضه هذا بأخبار الفتح العربي، إلى أن تم إسلام البلاد وتعريبها نهائياً فى أواخر القرن الأول .

« فرياض » المالكي حديقة زاهرة خصيبة ، يلتقط منها زائرها كل لون يشتهيه من ألوان الأخبار والإفادة .

وأخص ما يمكن أن يجتنيه الواقف على « الرياض » أمران مهمان ، نحن في حاجة أكيدة اليوم إلى الوقوف على تفاصيلهما:

الأول – أخبار مقاومة أهل السنة بالقيروان للدعوة الشيعية التي حاول عبيد الله المهدى ، وخافاؤه من بعده ، فرضها جبراً على سكان البلاد ؛ وهي أحداث خلت من ذكرها بالتفصيل المجاميع التاريخية الكبيرة .

الثانى – أخبار المرابطة فى المعاقل والحصون التى أنشأها عرب إفريقية على شاطئ البحر المتوسط، اتقاء مهاجمة الروم للسواحل المغربية، مع بيان حياة المرابطين فى غضون القرنين الثانى والثالث للهجرة، تلك الظاهرة العجيبة التى تفردت بها إفريقية – لما فرضه عليها موقعها الجغرافى – دون غيرها من بلاد الإسلام.

فهذان الموضوعان الجليلان ، يلقاهما الباحث في « الرياض » مبسوطين في سيرة من ترجم لهم فيه ، فإذا لم يكن للكتاب إلا هاتين الميزتين لكفاه ذلك مزية وفضلا ، ولوجب إظهاره للناس .

فالشكركل الشكر للناشر الدكتور حسين مؤنس ، على اهتمامه الدائب وعنايته المتواصلة بتصحيح الكتاب وتصويبه ، وشرح الغامض منه وتمثيله للطبع ، بالرغم من بعد الدار ، وشحط المزار ، وجزاه الله تعالى عن إفريقية العربية وتاريخها أحسن الجزاء وأوفره ؟

حسن حسنى عبر الوهاب الصمادحى

عن تونس الخفراء : جمادي الثانية ١٣٧٠

#### مقددمة الكتاب

الحمد لله بما هو اهله ، والصلاة والسلام على المصطفى ، صلوات الله عليه وآله وصحبه أجمعين .

اما بعد ، فهذا هو الجزء الأول من « كتاب رياض النفوس » لأبى بكر المالكي ، اضعه بين يدى العاملين على تاريخ المغرب الاسلامي خاصة وتاريخ الاسلام عامة .

وقد رايت أن أقدم بين يديه بصفحات تبين قيمته التاريخية ، ومكانه من مراجع التاريخ الاسلامى ، وتعرف بصاحب وعصره ومصادره التى استقى منها وشيوخه الذين أخذ عنهم :

#### ۱ / - ضوء جدید علی تاریخ المفرب الاسلامی

 واحد يعتبر ، من ناحية هيئته التاريخية وشخصية مؤلفه ، أقدم وأصدق تاريخ للمغرب الإسلامي من الفتح الإسلامي إلى وفاة المؤلف في سنة ٦٣٠ ه .

ولكن عز الدين بن الأثير الجزرى مؤرخ مشرق ، استتى معلوماته في الغالب من مؤرخ مغربي هو إبراهيم بن الرقيق ، وليس لدينا عن هذا الأخير من المعلومات شيء ، وإنما نجد اسمه وذكر تاريخه سنداً لطائفة من الأخيار متفرقة عند ابن الأثير والنويرى وابن خلدون والتيجاني .

ولدينا ، بعد ابن الأثير ، طائفة أخرى من المراجع في تاريخ المغرب الإسلامي عامة ، أو في عصر من عصوره أو ناحية معينة من نواحيه خاصة . فهناك «شهاب الدين النويري » — ( تو في ۷۳۲ ه . — ۱۳۳۱ م . ) — الذي اختص تاريخ المغرب بجزء من «نهاية الأرب » ، وابن خلدون عميد مؤرخي المغرب الذي اختص المغرب بجزءين من «العبر » ، وابن أبي دينار القيرواني المتوفى سنة ۱۰۹۲ م . صاحب «المونس في تاريخ إفريقية وتونس » ، المتوفى سنة ۱۰۹۲ م . صاحب كتاب «الحلاصة النقية » ، وسعيد بن مقديش المتوفى سنة ۱۲۳۸ م . صاحب كتاب «الحلاصة النقية » ، وسعيد بن مقديش المتوفى سنة ۱۲۲۸ م . صاحب المالا م . صاحب للنامن المعلومات عن تاريخ المغرب في عصوره الأولى إلا شيئاً قليلا لا أهمية له . لنا من المعلومات عن تاريخ المغرب في عصوره الأولى إلا شيئاً قليلا لا أهمية له .

وخلاصة هذا الكلام، أن عمادنا فيا نعرف عن تاريخ القرون الأربعة الأولى من تاريخ المغرب الإسلامي على ابن الأثير والنويري وابن خلدون وابن عذاري المراكشي ، مع بعض فقرات قصيرة من البكري والتيجاني . وهؤلاء المؤلفون الستة لايقدمون إلينا ، مع ذلك ، إلا الخطوط الرئيسية لحذا التاريخ ؛ وكل ما نستطيع أن نستخرجه من كتاباتهم إنحاء هو سلسلة الدول التي قامت في المغرب ، وأسماء الولاة والأمراء الذين قاموا بالحكم في نواحيه ، مع شئ قليل من التفاصيل عن أعمالهم وأحداث عصورهم . ومن أسف أن ابن خلدون لم يعط هذه القرون الأولى جزءاً كبيراً من عنايته ، فهو لا يعطينا إلا قليلا جداً من المعلومات عن فتح العرب للمغرب ، وعن تاريخه خلال العصر الأموى أو عن تاريخ الأغالبة والفاطميين وبني زيري الصنهاجيين أصحاب تونس وقلعة بني حماد ؛ ولا يبدأ في الإفاضة بعض الشئ إلا عندما يتحدث عن الدول البربرية التي تعاقبت

على حكم المغرب من منتصف القرن الحامس الهجرى . أى دول المرابطين والموحدين والحفصيين. ولولا هذه الفصول الطويلة – التي أفردها للكلام عن شعوب البربر وقبائلهم وفر وعهم وأحوالهم ، وألم في أثناء هذا الكلام بالكثير من الحوادث التي سبقت ظهور المرابطين – لولا هذا لما وجدنا فيه شيئاً ذا بال عن الحوادث الكبرى التي عبرت بالمغرب الإسلامي خلال قرونه الأولى ، ولكان كل اعتهادنا في هذه الناحية على ابن الأثير المشرقي والنويرى المصرى وابن عذارى المراكشي ، وثلاثتهم بعيدون بعداً شاسعاً عن هذه الحوادث من حيث الزمان والمكان .

ولنضف إلى هذه السلسلة كتاب البيان المغرب الابن عذارى المراكشى . وهو \_ إذا ضممنا إلى الأجزاء الثلاثة التي صدرت منه جزء الرابع الذي يقوم على نشره الآن الأستاذ بروفاسال \_ إذا نظرنا إليه كاملا على هذا النحو ، وجدنا بين أيدينا أوفى وأكمل تاريخ للمغرب الإسلامى من الفتح العربي إلى نهاية دولة الموحدين . وهو تاريخ قيم موثوق فيه ، على رعم أنه كتب في أثناء القرن الثامن الهجرى ، ولكنه \_ كغيره من المراجع التي مررنا بها \_ سلسلة من الحوليات الجافة التي تصور اتجاه التاريخ السياسي ، دون تعرف التطور الصحيح لهذا التاريخ .

ومن الجلى الواضح أن المغرب الإسلامي شهد خلال القرون الأربعة الهجرية الأولى أكبر تحول عرفه تاريخه الطويل ، وهو التحول إلى بلاد إسلامية عربية الذهن والثقافة ، ثم الانسلاخ – نتيجة لذلك – من مجموعة أمم غربي البحر الأبيض المتوسط ، التي تستقي حضارتها وتوجيهها الفكري من مراكز الحضارة الأوروبية ، والانضهام إلى مجموعة الأمم الشرقية التي تتجه بذهنها وعواطفها نحو المشرق، وتستتي أصول حضارتها الفكرية والمادية من مكة والمدينة ودمشق و بغداد والقاهرة ، وقرطبة الإسلامية فها بعد .

وهذا التحول ينطوى على سلسلة طويلة من الحوادث والظواهر والتطورات العميقة الأثر، التي يتوق المؤرخ إلى الوقوف على شي من تفاصيلها: فهناك علاقة المغرب بالحلافتين الأموية والعباسية، وسياسات الولاة الذين تعاقبوا على القيام بأمره خلال هذين العصرين، ثم ما أدت إليه هذه السياسات من سخط المغاربة على الأمويين والعرب جميعاً، ومحاولتهم التخلص من سلطان الحلافة المشرقية جملة، إما بالانتاء إلى مذاهب الحوارج وإعلان الثورة على الخلفاء، كما حدث

فيها بين سنتي ١٠٢ و١٣٦ هـ . – ٧٢١ و٧٥٣ م . من التفاف جماعات من البربر وقبائلهم حول ما يسمى بالصفرية والأباضية ، أو معارضة أدعياء الملك من العرب وإحباط محاولاتهم في إنشاء دويلات عربية مستقلة في المغرب ، مستعينين في ذلك بجماعات العرب الإفريقيين - أي الذين هاجروا من مواطنهم واستوطنوا إفريقية – كما حدث من ثورة قبيلة ورفجومة البربرية وأحلافها على عبد الرحمن ابن حبيب وأبنائه وأنصاره من العرب الأفارقة ، وإحباطها كل محاولاتهم في إقامة ملك عرنى مستقل لهم في إفريقية ، وكما حدث بعد ذلك عندما حاول أبو صفرة عمر بن حفص المعروف بهزارمرد وخلفاؤه من بعده الاستبداد بأمور إفريقية ، فقد تصدت لهم القبائل البربرية في كل ناحية وأفسدت محاولاتهم كلها ، وكما حدث لبني الأغلب الذين استطاعوا تثبيت أقدامهم في إفريقية وإقامة دولة طال عمرها نحو قرن من الزمان ، لم تكُنُف قبائل البربر خلاله عن الثورة على أولئك العرب الذين أقاموا لأنفسهم ملكاً ضعيفاً على أكتاف أرستقراطية عسكرية عربية قليلة . العدد، وكما حدث للفاطميين أيضاً . وكل أولئك حركات خطيرة تنتهي بنا أخيراً إلى المغرب الإسلامي المستقل تماماً ، الذي تقوم بالحكم فيه أسرمغربية تؤيدها قبائل بربرية أصيلة ابتداءً من عهد بني زيري الصنهاجيين أصحاب تونس وقلعة بني حماد . وشهدت هذه القرون الأولى تحولا آخر أعمق مدى وأبعد جذوراً من هذا التحول السياسي ، هو تحول المغرب إلى بلد إسلامي سنى مالكي المذهب ، وهو تحول طويل تم على مراحل بطيئة وانطوى على أحداث بعيدة الخطر، فقد دخلت جماعات من البربر في الإسلام على أوائل سنوات الفتح ، وانضمت إلى جيوش الإسلام غازية مجاهدة في نواحي المغرب الأقصى والأندلس وما يليه إلى الشمال من « الأرض الكبيرة» شمالي جبال البُرت؛ ولكن معظم هؤلاء لم يدخلوا هذا الدين عن علم وفهم ، وإنما عن إعجاب بالعرب أو طمع في الغنيمة أو فراراً من الجزية أو ارتفاعاً بأنفسهم إلى مرتبة المسلمين أصحاب الدعوة والدولة . ثم انتهت الفتوح واستقرت الأحوال وجاء دور تعرف الدين وتفهمه وتعلم لغته ، والتفت البربر تحومن عندهم من العرب يأخذون عنهم ما هم بحاجة إليه في هاتين الناحيتين فلم يجدوا من الحكومة الإسلامية عناية ظاهرة بهذا الموضوع ، خلا ما كان من اهتمام عمر بن عبد العزيز بأمر تعليم البر بر الإسلام، وإرساله عشرة من التابعين

وصلحاء العرب لتعريف النـــاس بأمور دينهم . ولم يكن للراغبين في الإسلام من أهل المغرب مفر من اللجوء – في تعرف أمور الدين – إلى العرب المستقرين فى إفريقية ، أوالوافدين إليها للإقامة فيها أوللعبور إلى الأندلس . وكان الكثيرون من هؤلاء من خصوم البيت الأموى الذين أسخطتهم سياسته ، أو انهزموا أمامه في الحروب الكثيرة التي دارت بين الأمويين وخصومهم من الحوارج والشيعة ، أومن المنهزمين في حروب العصبيات. وكانت أعداد هؤلاء جميعاً في إفريقية كثيرة، فاغتنموا هذه الفرصــة ليوجهوا من التف بهم من المغاربة الوجهة السياسية التي أزادوا؛ وكان معظم من استقر بإفريقية من العرب من اليمنية والأنصار ، الذين هجروا بلاد العرب والشام بعد انهزامهم أمام المروانيين في مركز الدولة ، وانضافت إليهم مع الزمن جماعات من الخوارج المعادين لكل خلافة ولكل دعوة ، فجعلوا يبثون في نفوس من اجتمع إليهم من البربر بذور الحلاف والخروج ويلقنونهم عقائد الشيعة المتطرفة والحارجية التائرة؛ فكانت النتيجة أن أخذ الإسلام في بعض نواحي المغرب يجرى في اتجاهات خطرة ، كادت تخرجه عن أن يكون إسلاماً ؛ كما ترى في حركة خالد بن حميد الزناتي فيما بين المغربين الأوسط والأقصى ، وثورة ورفجومة الخارجية على عبد الرحمن بن حبيب فما يعرف اليوم بتونس، وقيام أبي قرة اليفرني بحركته الخارجيَّة في ناحية تلمسان ، ثم قيام أبي ميسرة البرغواطي بدعوة خارجية صفرية تخالف الإسلام في أصوله وتفاصيله في نواحي طنجة ، وآخر هذه الحركات وأقواها – حتى نهاية القرن الرابع الهجري – انضواء كتامة تحت راية دعاة العبيديين الفاطميين ، وإقامتهم صرح الدولة الفاطمية في المغرب ، وقيام أني يزيد مخلد بن كيداد (صاحب الحمار) عليهم بحركة سنية في الظاهر بعيدة عن الإسلام الصحيح في الواقع . كل هذه وغيرها دلائل على أن جماعات البربرالتي أيدت هذه الحركات عن انخداع وسذاجة ؛ أو عن طمع في الغلب والسلطان، لم تفهم الإسلام فهما صحيحاً، فسهل على الدعاة اجتذاب أفرادها ناحيتهم وتسييرهم في الوجهات التي أرادوا . وإلا فكيف نعلل اتباع قبيلة مطغرة لميسرة السقاء وأخذها بآرائه التي لا تمت إلى الإسلام أو إلى أي دين معقول بسبب ؟ وكيف نفهم انسياق بني يفرن ونفزاوة لأني قرة ، على ما كان في دعوته وشخصه من شذوذ ؟ وكيف نعلل انسياق كتامة وراء أنى عبد الله الشيعي ، رغم ما كان ظاهراً من نحالفة أساليبه في السياسة والحكم لقواعد الإسلام الصحيح؟ حقيقة أن هذا الانسياق نفسه كان يخفى في أطوائه نزعات قبلية محلية نحوالسيطرة والسلطان في كثير من الأحيان ، ولكن كيف نعلل ظهور معظم هذه الحركات في أوساط زناتية ، مع ما نعرف من أن الزناتيين كانوا أول أهل المغرب إسلاماً ؟ لا يعلل ذلك إلا بأنهم دخلوا الإسلام دون أن يتفهموه ، وأنهم حينا أتى وقت التفهم لم يجدوا من المعلمين والموجهين إلا مشعبذين أصحاب مطامع ، وأدعياء سياسيين أو معلمين صغار العقول والمدارك ، ابتدعوا للملتفين حولم من المبادئ ما لا يمت إلى الإسلام بسبب ، كهذا شقيا بن شعيا الملقب بالفاطمي ، الذي بدأ أمره معلم صبيان بين جماعات البربر في الأندلس فلتي من إكرام الناس له ما أطمعه في السيادة ، فجعل الدين مركباً لمطامعه ، ووجد من تصديق الناس لم إياه وانقيادهم له ما شجعه على التوسع في التعليم والإفتاء ، ثم انتهى به الأمر إلى القيام بدعوة يصفها المؤرخون بأنها فاطمية ، لمجرد أن اسم أمه كان فاطمة ، إلى القيام بدعوة يصفها المؤرخون بأنها فاطمية ، لمجرد أن اسم أمه كان فاطمة ، على الزلق آخر الأمر في مهاوى الثورة السافرة على أمراء قرطبة الأمويين ، وما زال على الخروج حتى هلك بعد أن هلك في سبيل دعوته آلاف من البربر .

بيد أننا نامح إلى جانب هذه الضلالات الغريبة تياراً قويماً أعان المغرب وأهله على الثبات وسط هذه الأعاصير ، بدأ أول أمره ضعيفاً في النصف الأول من القرن الثانى الهجرى في القيروان وبعض نواحي إفريقية ، وقام بعبئه جماعة من أهلها ممن توجهوا إلى المشرق الحج ودراسة أصول الدين على من وجدوا من التابعين وأثمة الفقهاء ، وهناك في المدينة المنورة ونواحي العراق والشام ومصر ، وجدوا بقية الصحابة ونفراً من فقهاء التابعين يلقنون الناس أصول الإسلام ، ويتدارسون أصوله ليستخرجوا منها شريعة كاملة تهدى صاحبها إلى الحل المعقول المستند إلى القرآن وصادق الحديث النبوى فيا أهمه من أمور زاده ومعاده : وجدوا عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو، وأبا هريرة ، وأنس بن مالك ، وسفيان ابن عيينة ، والسائب بن يزيد ، وعبد الرحمن بن رافع ، وأضرابهم . ومروا في طريقهم بالفسطاط ، وأخذوا عن رجالها من أمثال الليث بن سعد ، وعقبة بن عامر الجهني ، والتشريع وأساليب الإجابة على « المسائل » ، وهي مشاكل الحياة اليومية التي تعرض والتشريع وأساليب الإجابة على « المسائل » ، وهي مشاكل الحياة اليومية التي تعرض

للناس ولا يجدون عنها في الكتاب والسنة تصاصريحاً ، فيحتاجون إلى التخريج والقياس والاستنتاج . وعادوا إلى بلادهم واستقروا فيها يعلمون الناس قدرطاقتهم ، ويجتهدون في حل ما يعرض لهم من المشاكل . وكانت طائفة من التــابعين قد اســـتقرت في بعض مدائن إفريقية ، كالقـــيروان وتونس ، وأخذت تنشر بين الناس الإسلام الصحيح ، وتوقظ في قلوبهم الميل إلى الفقه والرغبة في الدراسة والتوسع ، ونشات حول كل تابع من هؤلاء جماعة متفتحة القلب والذهن تمشى في طريقه وتحاول ، إذا استطاعت ، أن تستزيد من العــــلم في المشرق . واثتلفت جهود هؤلاء جميعاً في اتجاه واحد ، ينحو نحو الاستمساك بالعقيدة البسيطة والاستناد في كل رأى إلى آية قرآنية ، أوحديث نبوي مسند . أو تفسير أو تخريج مأثور عن وأحد من التابعين وتلاميذهم الموثوق فيهم . وكان الجو حول هذه الطائفة الأولى من فقهاء إفريقية مضطرباً ، تسوده النزعات الخطرة والانجاهات الشاردة التي تناقض الدين ، بل العقل والخلق في كثير من الأحيان ، فكان هم هذه الجماعات من أوائل الفقهاء النزام الكتاب والسنة ما أمكنهم ، وزادتهم الضلالات المنتشرة حولم تمسكاً بالنصوص ، فتربى في نفوسهم نفور من كل تخريج أو تأويل ولو كان معقولا ، وأصبح جهد الواحد منهم قاصراً على مجرد السير على النهج الصحيح الظاهر الصحة ، وأصبحوا ينظر ون إلى كل انحراف نحو التأويل والتخريج والتفسير كأنه خروج على الإسلام . وبلغ من تشددهم في التزام هذا الصراط الدقيق . أن ابتعدوا عمن اشتهر بالتخريج والاحتكام إلى العقل من المشارقة: نفر وا من أصحاب الرأى في العراق ، ولم يقبلوا على أبي حنيفة وفقهه ، لأن نفوسهم تربي فيها خوف من " الرأى " والابتداع والابتكار ، نتيجة لما تعرضت له بلادهم من المتاعب بسبب أصحاب الآراء والتأويلات من دعاة الآراء المتطرفة التي أشرنا إليها ، ونفرت نفوسهم نفوراً شديداً مما لقيهم في طريقهم من آراء الاعتزال والتخريج والتأويل و « الكلام » في الدين ومسائله ، وكان هذا النفور « حالة نفسية » اختص بها أهل المغرب بسبب فتن الحوارج التي أشرنا إليها ، وما أصاب المغرب من الويلات بسببها ، واستقر في نفوسهم أن الدين إنما هو القرآن والسنة ولا شي بعد ذلك ؛ حتى القياس البسيط انصرفوا عنه، وترددوا في قبول الكثير من الأحكام التي صدرت عن « الإجماع » . زيادة منهم فى الحرص على دينهم والتمسك بأصوله ، وخوفاً منهم من الانزلاق فى مهاوى الضلالات ؛ وكانت نتيجة ذلك أن وضعوا المعتزلة والحنفيين فى كفة الزنادقة والخارجين عن الدين ، وجاهروهم بالعداء الصريح .

في ذلك الحين ـــ النصف الأول من القرن الهجري الثاني ـــ كان أمر مالك ابن أنس قد بدأ يعلو ، وأخذ مذهبه في الفقه يتحدد بما امتاز به من التزام القرآن والحديث، والابتعاد عن التأويل، والاقتصاد في القياس ما أمكن . وكان مالك يلتي دروسه في المدينة ، دار الرسول صلوات الله عليه ، وأقبل على مجالسه طلبة الأفارقة فوجدوا فيه طلبتهم التي كانوا يبحثون عنها : فهو يدرس في مدينة الرسول ، فهو في عرفهم أقرب إلى روح الإسلام ممن يدرس في الكوفة والبصرة ودمشق ، وهويلتزم الكتاب والسنة ، ولا يفتي إلا بحذر شديد و بحث طويل في آيات الكتاب وصحيح الحديث ، وهو ذكي دقيق الفهم يستخدم ذكاءه وفهمه في القياس الصحيح الواضح، وهو دقيق في تفكيره يجرى القياس في دقة متناهية، حافظ للقرآن، عالم بدقائقه ، مستوعب العديث كله ، عارف بالصحيح منه وغير الصحيح ، فلا تكاد تخطر مسألة إلا وجد لها من القرآن والحديث الصحيح شبيهاً يقيس عليه ، فإذا لم يجد اعتذر عن الإفتاء والحكم ، وهو حريص على طلب العلم والمعرفة لايزال يسأل ويستشير في تواضع عظيم حتى يستوفى حاجته فيما أهمه.وقد لتى ، وهو بعد في دور الطاب، نفراً من أوائل الأفارقة الوافدين على المشرق للطلب من أمثال أبي محمد ابن عمران التجيبي ، وعبد الله بن فروخ الفارسي وأخذ عنهم وأخذوا عنه، واتفقت آراؤهم مع آرائه ، فأصبح عندهم « الإمام » و « إمام دار الهجرة » ولا إمام غيره . بل افتتنوا به واتخذوا منه قدوة لهم في كل شيئ :حتى أحواله في معاشه من لباسه وطعامه وكيفية جلوسه للإسماع وطريقته في الحديث، كل ذلك أصبح عند الأفارقة المثل الأعلى الذي ينبغي أن يحتذيه المسلم الصحيح ، وأساس هذا الافتتان يرجع ، كما قلنا ، إلى أن مذهب مالك بدا لهم أمناً من كل زيغ ، وسلاماً من كل اتجاه قد يؤدي بصاحبه إلى الانزلاق في مهاوي الصفرية والأباضية وما إليها من نزعات الخارجية التي فرقت أهل المغرب وأضرت بهم ضرراً بليغاً .

وانجفلت إلى مالك جماعات طلبة إفريقية والمغرب يأخذون عنه ويدونون كل ما يسمعونه منه في تقديس بالغ، ويجمعونه في مجموعات يتناقلونها في حرص

شديد وضبط دقيق ، ويعودون بها إلى بلادهم ، ويحلق عليهم الطلبة في المساجد فيلقنونهم إياها ؛ ويخف إلى المشرق من استطاع من أولئك الطلبة ليلتي مالكاً وليأخذ عنه ، فيرتفع في أعين أهل بلده إلى طبقة الآخذين عن مالك مباشرة . وأحس مالك منهم هذا الإعجاب وهذا التقدير ، فأقبل عليهم وأوسع لهم في مجالسه واهتم بتلقينهم فقهه ، حتى لقد اختص واحداً منهم بدرس خاص قرأ عليه فيه ما فاته ، وجعل يتتبع أخبارهم ومسالكهم في الحياة ، وجعلوا يتصلون به بمكاتبات منتظمة كانوا يعنون بكتابتها ويعني هو بالرد عليها . ولو ذكرنا أن تلاميذ مالك ، مَنْ أَهُلِ المغرب ، هم الذين كانوا يتولون القضاء والفتيا ونصح الأمراء في إفريقية ، حتى قيام دولة العبيديين ، وأن أحكامهم كانت تجرى على الكبير والصدغير ، لاستطعنا أن نقول - دون مبالغــة - إن مالكاً كان يحكم إفريقيــة هذه الفترة عن طريق « موطئه » وتلاميذه ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أن أسلوب تلاميده في الحياة كان أسلوبه : كانوا يلبسون ما رأوه يلبس ، ويأكلون ما رأوه يأكل ، ويتحدثون كما رأوه يتحدث، ويراهم الناس فيقلدونهم في كل شيئ ؛ إذا ذكرنا ذلك تبينًا أن إفريقية الإسلامية السنية قد تحضرت وتهذبت على يدى مالك ، كما تحضر الأندلس وتهذب على طريقة على بن نافع الملقب بزرياب، وهذه حقيقة لاينبغي أن تغيب عن بالنا ونحن ندرس تاريخ المغرب في تلك العصور.

ولم ينتقل مالك إلى الدار الآخرة سنة ١٧٠ ه. - ٧٨٦ م. حتى كانت مدرسته فى القير وان أقوى مدارسه فى نواحى الدولة الإسلامية كلها وأشدها استمساكاً بآرائه وتعصباً لحا ، بل بلغ من عصبية الناس لحا أن نظر وا إلى من عساه يكون قد درس على أبى حنيفة وأخذ بمذهبه نظرتهم إلى الزنديق ، ولقبوه بالعراقى ، وهى تسمية تحمل معنى الانتقاص والاتهام بضعف الحلق وعدم الثبات .

ومات مالك، فاتجه المغاربة إلى كبار تلاميذه من أمثال ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وعبد الله بن طليب المراوى، وعبد الله بن نافع الصائغ، وأبى ضمرة أنس ابن عياض، وعبد الملك بن عبد العزيزبن أبى سلمة الماجشون، وسفيان بن عيينة وغيرهم، وحرصوا أشد الحرص على أن يأخذوا كل ما عندهم من علم مالك وفقهه ويدونوه فى كتب يجتهدون فى مراجعتها وضبطها ما أمكنتهم المراجعة، ويعودوا إلى بلادهم فقها، مالكيين كوامل، يؤلفون للناس كتبا فى الفقه ويفتون الناس

فى مسائلهم متبعين قياس مالك ، ومتأسين فى جميع أموره ، ظاهرها وباطنها ، بماكان عليه « إمام دار الهجرة » ؛ وأقبل أهل المغرب عليهم إقبالهم على رسل العقيدة الصحيحة والسائرين على منهاجها ، وأصبحت كتب مالك وتلاميذه وكتب أتباعه وأتباع أتباعه من أهل المغرب هى الإسلام ولا إسلام غيرها ، وانزوت المذاهب الأخرى وخمل شأن أصحابها وأبغضهم الناس ، فمن قيل عنه إنه عراقى أوكوفى أومعتزلى الصرف عنه الناس وآذوه ، وربما قتلوه .

وكانت الحوادث السياسية تقوى في نفوس أهل المغرب هذا الاتجاه كما قلنا، فقد لتى الناس من أصحاب المذاهب المبتدعة الغامضة ومن أصحاب النأويلات البعيدة ما انتهى بهم إلى الإيمان بأن السلامة في الإيمان البسيط الظاهر، ومن ثم فالإسلام هو إسلام مالك وحده . وكان مالك يستحسن أن يظل الفقيه بعيداً عن السلطان وأصحابه ، وألا يقبل منهم الوظائف – بما فيها القضاء – محافظة على دينه من مطالب السلاطين وأصحاب الأمر والتماسهم الفتاوى والمحللات عند قضائهم وأصحاب فتياهم ، فحرص فقهاء القيروان على ذلك ما أمكنتهم المحافظة ، وزادهم إيماناً بفضيلة هذا الابتعاد ما رأوه من إقبال فقهاء الحنفية (العراقيين ) على أصحاب الأمر والسلطان في البلاد ، والتماسهم الرخص والتبسيرات لهم عن طريق التأويل والقياس البعيد؛ وظهر هذا بشكل واضح في أيام بني الأغلب، وكانواكما قلنا عرباً فرضوا سلطانهم على البلاد وأهلها بالقوة مستعينين بأمداد حربية من المشرق وبجماعات عرب البلاد ، وكانوا يثيرون مشاعر الإفريقيين بعصبيتهم العربية الظاهرة، ويعاملون أهل البلاد بعنف وقسر ظاهرين فازدادوا منهم نفوراً ، وتزعمهم في ذلك الوقت فقهاء المالكية بماكانوا يصرون عليه من إعراض عن الحكم والحكام ومعارضة لهم وتحد لأحكامهم وازدراء لعالهم ، حتى وقر في نفوس الأفارقة وإحساسهم أن المالكية عنصر من عناصر الكيان الشخصي لكل منهم، وانتبه في نفوسهم وعي محلى – إذا لم نقل « قوميا » – يرتبط أشد الارتباط بالمالكية، وأصبح المغربي المسلم الحريص على دينه وخلقه لا بد أن يكون مالكياً معارضاً للحكام متجنباً الاتصال بهم ، فإذا قبل التعاون معهم وقبل الدخول في خدمتهم ، لم يفعل ذلك إلا بعد أن يستوثق ، قبل كل شي ، من أن السلطان لن يعارض في أحكامه إن كان قاضياً أو مفتياً . ومعنى ذلك أن الفقيه المالكي الصحيح

كان لا يقبل التعاون مع الأمراء والسلاطين إلا إذا خضعوا لأحكام المالكية «القومية»، وقد اشترط سحنون بن سعيد ذلك صراحة. وهذا الموقف من الفقهاء حقيقة تاريخية أخرى يكشفها لنا «الرياض» في تراجمه، وهي تضع أيدينا على مبادئ ظهور الأمة الإفريقية الإسلامية وتنبهها إلى وعبها وإحساسها بنفسها وتدلنا على الجذور البعيدة لحركة استقلال المغرب عن العرب وسلطان العرب.

وكان جل اعتماد أمراء إفريقية من العرب في فترة التبعية لدمشق وبغداد. (من ٨٠. تقريباً إلى١٨٣هـ) ثم في عصر الأغالبة بعد ذلك (١٨٤هـ ٢٩٦هـ) في الأحكام والأقضية والفتاوي على فقهاء من غير المالكيين . ومن الحنفيين الذين كانوا يسمون العراقيين على وجه الخصوص ، فتصدى فقهاء المالكية لهم والسلاطين إلى فقهائهم العراقيين ، والنف أهل إفريقية حول فقائهم المالكيين . وهكذا انقسمت إفريقية خلال هذه الفترة إلى معسكرين : الحكام وفقائهم فى ناحية ، والإفريقيين وزعمائهم من المالكيين فى ناحية أخرى . وأحس الأمراء بهذه المعارضة القوية الخطرة التي يتزعمها أولئك الفقهاء ، فبطشوا ببعضهم وقتلوا البعض الآخر ، فزاد ذلك من تقدير الناس إياهم ، ولم يصبحوا مجرد فقهاء ذوى دين وخلق متينين ، بل شهداء لقوا الأذي والحتوف أيضاً في سبيل العقيدة الصحيحة وفي سبيل الضعفاء والمظلومين من أهل البلاد ، وانتقاوا – بهذه الصفة المزدوجة – إلى مقام الأولياء، وارتبط في أذهان الناس معنى الولى بصورة الزعم القومي؛ وهكذا نرى مبادئ العقيدة التي اشتهر بها أهل المغرب في الأولياء والصالحين ، ونستطيع أن نفسر تفانى أهل المغرب في سبيل الصالحين وكبار الفقهاء ، لأن الولاية. ارتبطت في أذهانهم بمعنى الدفاع عن الحق وحماية الرعبة من الحكام الأجانب، ومن هنا نضع أيدينا على عصب ثان من أعصاب التاريخ المغرى الإسلامي ، عصب الإيمان في الزهاد والأولياء الذي ما زال ينبض حتى قامت بفضله الدول المغربية الأصيلة . وغير غريب في هذه الحالة أن نجد أن الذين وضعوا أسس دولتي المغرب الكبريين – المرابطين والموحدين – كانوا من الفقهاء المالكيين على وجه التحديد . هذا هو السبب الرئيسي فيما تلاحظه من تقلقل دولة الأغالبة في إفريقية . وهذا هو السر في انهيار أمرها وتقاعس أهل إفريقية عن تأييدها عندما بدأ الصراع بينها وبين العبيديين ، فقد أقامت ما أقامت فى إفريقية غريبة لا يعترف الناس بشرعيتها أو شرعية أمرائها ، لا لأن القائمين بأمرها كانوا عرباً يعتمدون على عرب ، بل لأنهم لم يكونوا مالكيين مخلصين ، ولأنهم اعتمدوا فى معظم الأحيان على الأحناف ، فنفر منهم الناس وتخلوا عنهم وتركوا ملكهم يتبدد .

\* \* \*

ثم أدال الله للعبيديين من الأغالبة ، بفضل من التف حولهم من بربر كتامة وشذاذ القبائل البربرية الذين انجفلوا إليهم مدفوعين بالطمع في المغنم والجاه أو الكراهة والخوف من زناتة . وكانت بطون زناتة في قلق مستمر منذ عرفت الإسلام ، كان رجالها قد أقبلوا عليه أفواجاً وساهموا في فتوحه وقويت في نفوسهم الآمال في أن يكون لهم في دوله نصيب ، فخيب العرب آمالهم بهذه السياسة العصبية التي انتهجوها في المغرب والأندلس جميعاً ، فثارت جماعات زناتة على العرب ، وكانت الثورة البربرية التي أشرنا إليها . واغتنمت بطون زناتة الفرصة فآذت من جاورها من صنهاجة ، وبدأت قبائل هذا الجنس البربرى الكبير تتلفت ملتمسة العون ممن عسى أن يقدمه إليها ، وتهيأت نفوسها لاتباع أى زعيم أو ثائر يقودها ويؤسس لها ملكاً يشد ساعدها ويستنقذها من أذى مُبتر زناتة . وهذا يفسر لنا بعض أسباب التفاف كتامة على دعاة الشيعة ، وكتامة ليست من صنهاجة وإنما هي جذم بربري كبير من بربر الساحل المستقرين ، فهي من البرانس لا من البُدر ، ومن ثم فهي أقرب إلى صنهاجة . ثم إن أنصار الدعوة العبيدية من المشارقة والكتاميين حرصوا من أول الأمر على التقرب إلى صنهاجة وتمنيتها بالنصفة من زناتة ، فأيدتهم صنهاجة من أول الأمر . وقد يقال إن بطونها لم تنضم إلى الدعوة العبيدية وأنصارها الكتاميين من أول الأمر ، ولكن سكوت زعماء صنهاجة على قيام دولة كتامة إلى شرقهم يعتبر فى ذاته تأييداً عظما ، ثم إن النصوص التي بين أيدينا لا تأذن لنا في القطع بأن صنهاجة لم تؤيد الدعوة العبيدية الكتامية تأييداً فعلياً من أول سنواتها . ومهما يكن من الأمر، فإن الدولة العبيدية لا تكاد تقوم حتى نجد صنهاجة إلى جانبها تؤيدها بكل ما استطاعت من رجال ورأى ، ونجد زعيمها زيري بن مناد بن منقوش الصنهاجي يقف إلى جانب عبيد الله المهدى يؤيده بالنفس والنفيس.

وهكذا انعقد الحلف الطويل المدى بين بنى زيرى الصنهاجيين والفاطميين العبيديين ، وكانت نتيجة هذا الحلف تجرد قواد الفاطميين لحرب زناتة ووقوع القتال بين الجانبين فى المغرب الأوسط .

ولاشك في أن الفاطميين كانوا يحسبون أن أمرهم مستقر في إفريقية طالما اعتزوا بتأييد كتامة وكتائبها الضخمة ، ولكنهم لم يلبثوا أن استبانوا أنها بلد فقير لايقدم لهم ما كانت نفوسهم تصبو إليه من أموال ووسائل تمكنهم من التوسع وإقامة دولة مترامية الأطراف واسعة الثراء .

وقد بدأ إحساس العبيديين بعدم الثبات في إفريقية لأول قيام دولتهم . بل في مطالع خلافة عبيد الله المهدى ؛ إذ شعر عبيد الله لأول حكومته في إفريقية أن الأرض تحت قدميه ليست بالثبات الذي بحب ، وتبين في الوقت المناسب أن رجال كتامة لا ينظرون إلى دولته على أنها خلافة فاطمية عربية ، بل دولة بربرية صرفة ينبغي أن يكون لهم فيها القدح المعلى وعليها اليد الطولى . وكان الداعي أبو عبد الله الشيعي يفهم ذلك حق الفهم ويؤازر رجال كتامة على إدراك أوطارهم في الدولة الجديدة ، وأحس عبيد الله حرج مركزه وتأكد أن أمره إلى ضياع إذا هواستمر في هذا الاعتماد الدائم على أبي عبد الله الداعي وأصحابه الكتاميين، ثم إنه وجد نفسه في القبر وان و « رقادة » في وسط ينكر دعوته الشيعية ودولته البر برية ، وكانت جماعات من صنهاجة قد انضمت إليه ووجد منها إقبالا عليه وإصفاقاً على دولته ، فاعتمد على هذا التأبيد وبدأ سلسلة خطواته التي رمي من وراثها إلى التخلص من كتامة فقتل كبيراً من زعمائهم وأوقع الرعب في نفوس الباقين ، ثم ثني بالتخلص من أنى عبدا لله الشيعي وأعقب ذلك بمذابح تخلص بها ممن عارضه من أهل القيروان ورقادة ، واطمأن باله نوعاً . ثم أراد أن يبتعد عن القير وان تماماً ، فما زال يبحث في نواحي إفريقية حتى انتهي إلى اختيار هذا الرأس البارز في البحر بين تونس وصفاقس ، فأنشأ عليه « المهدية » وانتقل إليها واستقرت أمور دولته ، وسلط جنده على الناس في الأرياف فأرهبوهم وملأوا قلوبهم رعباً ، حتى اضطر الناس إلى أن يبذلوا له الطاعة ويؤدوا إليه الأموال. وثبتت دعائم دولته وزايله الحوف على المصير حيناً .

بيد أن أمره لم يكد يستقر حتى تبين له خطر أكبر وأشد من أخطار زعماء كتامة وأبي عبد الله الداعي : خطر لايتمثل في جيوش أو ثورات أو حركات مقاومة وإنما في مقاطعة سلبية وإنكار صامت جابهه به أهل إفريقية ، خطر أتى من هذه « المالكية » السنية التي كانت قد ثبتت أقدامها في القير وان وغيرها من مدائن إفريقية ، وأحس عبيد الله أن الناس ينظرون إليه نظرتهم إلى كافر ، وإلى دعوته على أنها مروق سافر عن الدين . جاهره شيوخ إفريقية بإنكار مذهبه وازوروا عنه ، وتبعهم في ذلك عامة الناس . ووقفت إفريقية كلها موقف معارضة سلبية وعدم تعاون شديد الخطرعلي كيان الدولة : قاطع الناس قضاتها وعمالها ، ورفض من استطاع منهم دفع المال، وأحس عبيد الله الشيعي أنه بين رعية لاتطبقه ولا تقبل عليه ، فحاول إرغامها على السير معه بحد السيف، وأراق من الدماء شيئاً عظمًا ، فلم يتحول الناس عما كانوا عليه ، بل نافروا من انضم إليه من الأحناف ومن أخذ بدعوته و اشرَّق ١ – أي أخذ بمبادئ الشيعة – من الفقهاء ، فظن أنه يستطيع إقناعهم بالرأي . ولا نزاع في أنه كان لايدري تماماً مكان إفريقية وفقهائها من العلم، وحسب أنه إذا ندب بعض الظاهرين من فقهاء مذهبه الشيعي ودعاته لمساجلة شيوخ إفريقية لاستطاع إلزامهم الحجة وتسفيه آرائهم ، ومن ثم بدأت هذه « المجالس » الفريدة التي دارت المناقشات فيها بين دعاة الشيعة وفقهاء إفريقية . وقد احتفظ لنا أبو بكر المالكي في سياق ترجمة أني سعيد الحداد ببيان مسهب مفصل عنها ، يعتبر في ذاته وثيقة سياسية فقهية ذات قيمة كبرى ، وفي سياق هذه المساجلات تتجلى لنا حقائق هامة تتصل بتاريخ إفريقية في عصر العبيديين، وهذا ضوء جديد يلقيه النص الذي ننشره على تاريخ المغرب من ناحية وعلى تاريخ الدعوة الشيعية من ناحية أخرى. نعم لقد أورد محمد بن الحارث الخشني موجزاً لبعض هذه الحجالس في « طبقات علماء إفريقية » ولكن نص الرياض واف مطول عامر بالتفاصيل، وكل ما يورده مسند مؤيد بصورة تدعو إلى الاطمئنان إليه .

وقد انجلت هذه المجالس والمساجلات عن هزيمة لدعاة الشيعة ، إذ ثبت لهم فقهاء المالكية وأفحموهم بالحجة بعد الحجة ، وخرج عبد الله منها وهو أبغض إلى أهل إفريقية مما كان قبلها ، وخرج أهل إفريقية وهم أشد نفوراً من الدعوة الشيعية وأكثر استهانة بأمرها واستعداداً للانقلاب عليها وعلى أصحابها ، فتأكد في نفسه الشعور بعدم الاستقرار والثبات ، وشعر أن دولته مقضى عليها إذا هي استمرت في إفريقية ؛ فإذا كان ولا بد من أن تعيش الدعوة والدولة فلا بد

من البحث عن بلاد أحرى ، إذ لا سبيل إلى فرض دولة على ناس يقاطعونها مقاطعة تامة ويعيشون بعيداً عنها . وهذا هو السبب الحقيق العميق فى تفكير العبيديين فى الانتقال من إفريقية ، أما تعليله بفقر البلاد وعدم كفاية مواردها للقيام بشئون دولة عظيمة فأمر غير صحيح . فإفريقية وصقلية — التي كانت تابعة لها إذ ذاك — ليست بالفقر الذي نتصوره ، وأما القول بأن عبيد الله لم يستقر في إفريقية من أول الأمر إلا وهو مزمع الانتقال منها إلى المشرق فرأى لا يقوم على دليل ، بل هو لا يستقيم مع منطق التاريخ . ولو أن أهل إفريقية أيدوا الدعوة الشيعية لما فكر أصحابها في الانتقال منها ، ولكنهم عادوها وقاطعوها فكان ذلك العداء وتلك المقاطعة هو الوعي المالكي الذي أشرنا إليه ، ونصوص « الرياض » تلقي علية ضوءاً جديداً جداً وتمكننا على هذا الأسلوب من الكشف عن حقيقة كبرى من حقائق تاريخ المغرب وتاريخ العالم الإسلامي كله .

من الطبيعى والحالة هذه أن نجد عبيد الله المهدى يبعث قواده يجوسون خلال المغرب الأقصى عساهم يمهدون للدولة القلقة وطناً جديداً . لقدأراد أو لثلث القادة تثبيت أقدامهم شهلى المغرب الأقصى فلم يستطيعوا ، لأن الدولة الأموية الأندلسية تنبهت إلى ذلك الخطر الجديد ، وعقدت الحناصر مع رجال زناتة وأمدتهم بالأموال ، ومضى قواد المهدى يبحثون في جنوبي المغرب الأقصى وشقوا بجيوشهم نواحى السوس وأخذوا سجلماسة دون أن يظفر وا بالموضع الصالح الذي تستطيع الدولة أن تنتقل إليه وتطمئن فيه .

وانقضت أيام المهدى وخلفه القائم والمنصور واستمرت جيوش الفاطميين تضرب في نواحي المغرب على غير جدوى، ثم التفتت ناحية مصر وحاولت أن تدخل فخابت مساعيها، ثم رزق الله الدولة بجوهر الصقلى، فجرب هو الآخر حظه في المغرب الأوسط والأقصى وشقه بقواته حتى أدرك وادى درعة والسوس الأدنى وأغرق ما مر به من النواحي في لجة من الدماء، وعاد إلى إفريقية وقد استقر به الرأى على أن الأمل الوحيد هو مصر، وأعانته الظروف إذ تولى أبو معد تميم المعز عرش الدولة ووضع يده في يد جوهر، وما زالا يحاولان حتى فتحا مصر وانتقلت إليها الدولة سنة ٣٥٨ هـ على ما هو معروف، ونجا الفاطميون بأنفسهم ومصيرهم من أهل المغرب الذين على ما هو معروف، ونجا الفاطميون بأنفسهم ومصيرهم من أهل المغرب الذين

لم يغن فيهم وعد ولا وعيد، ولم تلن قناتهم أمام عسف أو اضطهاد ، وقد اعتصموا بهذه المالكية القومية فكانت أجدى عليهم من الجيوش والعتاد .

وخلق الفاطميون على المغرب حلفاءهم بني زيرى الصنهاجيين الذين أيدوهم من أول الأمر وأنقذوا ملكهم من الضياع حينما اشتد عليهم خطر ثورة «أبي يزيد مخلد بن كيداد » أيام المهدى والقائم والمنصور ، وكان « زيرى ابن مناد ، منهم هو الذي قام بكبر دولة المنصور بن القائم وكانت له اليد الطولى في الخلاص من أبي يزيد الخارجي، ثم تولي للمنصور بعد ذلك أمر تاهرت وباغاية وأمَّن دولته من أخطار من كان يسكن هذه الناحية من بني يفرن الزناتيين، وهم آل أنى يزيد ومن حالفهم من مغراوة الزناتيين أحلاف بني أمية في الأندلس. وكان زيري بن مناد صاحب الفضل الأول كذلك فيها أدركه جوهر من التوفيق في حملته الكبرى على المغرب الأقصى ، تلك الحملة المخربة التي لم تنفع الفاطميين في شيءُ وخلفت نواحي فاس وسجلماسة خراباً يبابا . وهو – أي زيري – هو الذي ولى للمعز أمر المغرب الأوسط كله وهيأ له فرصة الالتفات نحو مصر وهو آمن من حركة مفاجئة يقوم بها الزناتيون وأحلافهم الأمويون الأندلسيون من خلفه . وعندما توفی زیری بن مناد خلفه ابنه بلکین بن زیری ومضی في آثار أبيه وجده ، فلما أجمع المعز على الانتقال إلى مصر خلف بلكين وراءه قَائْمًا في حكم إفريقية والمغرب باسمه في ذي الحجة سنة ٣٦١ هـ. – ٩٧٢ م . وتعاقب على هذا الملك أبناؤه حتى ٥٤٣ هـ. – ١١٤٩ م .

وكان قيام بلكين بأمر المغرب على هذا النحو نهاية لسلسلة التطورات السياسية الداخلية التي مر بها البربر حتى استطاعوا أن يتحرروا من كل سلطان للعرب والمشارقة عليهم، وهو يعين لنا ميلاد « المغرب الاسلامي المغربي » إذا استقام هذا التعبير . وقد صدق ابن خلدون عندما علق على هذا الحادث بقوله : وفكان هذا آخر عهد العرب بالدولة والملك بإفريقية، واستقلت كتامة بالأمر من يومئذ ثم من بعدهم برابرة المغرب ، وذهب ريح العرب ودولتهم من المغرب وإفريقية ، ولم يكن لهم بعد دولة إلى هذا العهد، وصار الملك للبرابرة وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد أخرى ، وجيلا بعد آخر ، تارة يدعون إلى الحلفاء الأمويين في الأندلس وتارة يدعون إلى الهاشميين من بني العباس وبني الحسن ، واشتغلوا

بالدعوة لأنفسهم "(1). واستطاع بلكين أن يحقق وحدة المغرب السياسية شيئاً فشيئاً على نحو لم يوفق إليه حكام المغرب من العرب قبله: ضم طرابلس وسرت أولا ثم شمال المغرب الأقصى بعد ذلك. نعم إنه كان تابعاً للفاطميين من الناحية الرسمية الاسمية، ولكنه كان مستقلا، ولم يبسط الفاطميون أنفسهم سلطانهم على المغرب كله كما فعل « تابعهم » بلكين بن زيرى التلكاتي الصنهاجي.

بيد أن اتصال بني زيري بالفاطميين وسيرهم في ركابهم أوجد بينهم وبين أهل إفريقية - قلب مملكتهم - هوة لم يلبث عمقها أنْ تبين في عهد بلكين نفسه. ولم تكد الأمور تتصل بينه وبين أهل القيروان اتصالا مباشراً حتى تبين أنهم ينظرون إليه نظرتهم إلى الزنديق الضال . ولقد طالمـــا حاول المؤرخون أن يتعرفوا حقيقة العلاقات بين بلكين بن زيرى وأهل إفريقية ، وحقيقة موقفه بين السنة والشيعة ، بل حقيقة عقيدته الخاصة ، وكان المعول في ذلك على عبارات قليلة عند ابن الأثير وابن خلدون والدباغ ، ولكن « كتاب الرياض » يلقي على هذه الناحية ضوءاً باهراً ويعرض عليناً في أثناء تراجمهن عاش في هذه الفترة من علماء إفريقية وفقهائها وصالحيها من الأخبار والحكايات ما يدل دلالة واضحة على أنه لم يكن سنياً مخلصاً ولا شيعياً صادقاً ، وإنما كان رجل سياسة يبحث عن السبيل الذي ييسر له حكومة رعاياه ، فقد مضى على مذهب الشيعة حيناً فإذا بالمعارضة المالكية تأخذ عليه السبيل في القيروان وغير القيروان ، وإذا بنفوس الناس تغلي في صمت مسموع حوله ، وإذا بأهل البلاد يتجهمون له ويقاطعونه وينذرونه بشر كبير ، فأظهر الميل إلى السنة في حذر ، فما هوأن تنسم الناس منه ذلك وأمنوا غضبه وتنكيل جنده العتاة بهم حتى قاموا على « المشارقة » ( أى الشيعة ) قومة رجل واحد في بلاد إفريقية كلها ، وإذا بهم ينزلون بهم المذابح في كل ناحية حتى استأصلوا من وجدوه منهم ، وإذا بالأمريتطور إلى فتنة جارفة أسرف الشعب فيها في تقتيل كل من ظفر به منهم حتى لقد الحكى أن العامة جاءت متعلقة برجل اتهموه برأيهم ، فمروا به على شيخ من العامة فسألم عن تعلقهم به ، فقالوا: نسير به إلى الشيخ على بن خلدون فينظر ما يأمرنا به ، فقال لهم

<sup>(</sup>۱) ج ٦ ، ص ۱۱۳ \_ ۱۱٤

الشيخ العامى : لا ، اقتلوه الآن ، فإن كان رافضياً أصبتم ، وإن كان سنياً عجلتم بروحه إلى الجنة! ،أو كما قال(١) . . . وفي غمرة هذه الثورة انكشف بغض الناس لهؤلاء الزيريين الحاكمين باسم الشيعة ، فهاجموا دار الإمارة في المهدية وهدموها واقتحموا مساجد الشيعة في المهدية وتطور الأمر إلى فتنة كبرى ، فألقيت النار في الأسواق ونهبت أموال التجار . فريع المنصور بن زيري لهذا الأمر وحاول جهده أن يكبح جماح الفتنة ، فاشتد مع قادتها من أعلام المالكية ، فلما سكن الأمر عرف أنه لن يستطيع البقاء في هذه البلاد إلا إذا كان مالكياً صريحاً واطمأن الناس إلى مالكيته ، ومن ثم كان هذا التحول الحاسم في سياسة بني زيري واتجاههم الصريح نحو السنة وما نتج عن ذلك من غضب الفاطميين عليهم ووقوع القطيعة بينهم ، وما أعقب ذلك من تحريض الفاطميين لعرب بني هلال على السير إلى المغرب ، وما كان من خراب المغرب وزوال ملك بني زيري في القيروان و « استيلاء مفسدي الأعراب على إفريقية وتخريبها وإجلاء أهلها منها إلى بلاد المسلمين وذهاب الشرائع بعدم من ينصرها من الملوك إلى أن من الله على الناس بظهور دولة الموحدين فوضحت بها معالم الدين وسيل الحق ورسوم الشرع ، فظهر بظهورها في إفريقيــة العلماء والصلحاء وذلك في سنة الأخماس سنة خمس وخمسن وخمسائة، والله تعالى أعلم (٢)» كما يقول الدباغ.

وهذا العرض السريع لناريخ إفريقية إلى نهاية القرن الرابع الهجرى يبين لنا الأهمية الكبرى لكتاب « الرياض » من الناحية التاريخية : إنه يقدم لنا أولا وقبل كل شئ قصة الفتح العربي لإفريقية كاملة منذ محاولات العرب الأولى في سنة ٢١ هـ / ٦٤٢ م . إلى تمام الفتح على يد حسان بن النعان حوالى سنة ٨٥ هـ / ٧٠٥ م . يعرضها على نحو متصل لانجده عند مؤرخ آخر غيره . نعم إنه يستند في كثير من التفاصيل في هذا الجزء على مصادر مشرقية كالواقدي وابن إسحاق ، ولكن أصول الكثير من هذه المصادر قد ضاعت . وصحيح أننا

<sup>(</sup>۱) « المعالم » ج ٣ ، ص ١٩٢ - ١٩٣

<sup>(</sup>٢) « المعالم » ج ٣ ، ص ٢٥٢

تجد تفاصيل مشابهة لأخبار «الرياض» عند ابن عبد الحكم ، ولكن المالكي يمتاز بأنه يسرد قصة الفتح كاملة ويضيف إلى المعلومات التي أوردها المشارقة طائفة لها أهميتها من روايات المؤرخين من أهل المغرب ممن ضاعت كتاباتهم ولم نعثر عليها إلا لديه ولدى من نقل عنه كالدباغ صاحب « معالم الإيمان » .

وبينها لا يقدم إلينــــا ابن الأثير وابن خلدون وابن عذارى والنويرى إلا تواريخ الأحداث السياسية لعصر ولاة بني أمية وأوائل العباسيين ودول الأغالبة والعبيديين وبني زيرى ، نجد صاحب الرياض يورد من الأقاصيص والأخبار عن الحياة العامة ، السياسية منها وغير السياسية ، ما يمكننا من كشف النقاب عن بعض نواحي ذلك الظلام الدامس الذي يحيط بأحوال إفريقية في تلك العصورالتي سماها « أ. ف . جوتييه » بحق « العصورالمظلمة في تاريخ المغرب» . ونحن إذ ننتقل معه من ترجمة لترجمة نعثر هنا وهناك على إشارات غاية في الأهمية عن علاقات الحكام بالمحكومين ، وموقف الناس من هذا الحاكم أو ذاك ، وأساليب أولئك الحكام في قيادة أمور المغرب . وهو يصحبنا معه إلى بيوت الناس فنرى كيف كانوا يعيشون ، وإلى قصور الحكام فنرى كيف كانوا يدبرون الأمور ، وإلى الأسواق العامة فنرى أهل تلك الأيام يروحون ويغدون ويشترون ويبيعون ، بل نعرف كيف كانوا يتحدثون فيما بين بعضهم وبعض ، وبأى لهجة كانوا يتكلمون ، ثم يصحبنا إلى المساجد حيث كانت الدروس تلقى . فنرى كيف كانت حلقات الدرس تنعقد ، ونستمع لما يلتى فيها من علم وما كان يثار فيها من مسائل ، بل نرى شيوخ العلم وطلبته في ملابسهم الخاصة التي كانوا يلبسونها في تلك العصور ، بل يصف لنا دفاترهم التي كانوا يكتبون فيها والحبر الذي كانوا يسطرون به ، ومواد الدراسة التي كانوا يوجهون إليها اهتمامهم ، وطريقتهم في فهم هذه المواد ، إلى غير ذلك من المعلومات الطريفة العامة التي تعينا على تكوين فكرة واضحة بعض الشي عن ذلك المجتمع المغربي الإسلامي في فترة تكوينه . وإنك لتستطيع أن تجمع من هذا الكتاب مادة تمكنك من وضع تخطيط تقريبي للقيروان وتونس وخططهما . بما فيهما من أحياء وشوارع وميادين ، وتعثر فيه كذلك على طائفة عظيمة من أسماء المآكل والمشارب والملابس والمزروعات والمصنوعات . وأنواع العملة

والموازين والمكاييل وكثير جداً مما يمكنك من أن تتصور الإطار العام للمجتمع المغربي الأول . وسترى من الفهارس المفصلة التي سألحقها بالجزء الثانى من هذا الكتاب أنه وثيقة تاريخية كبرى، تأذن لنا في كتابة تاريخ المغرب في تلك العصور من جديد .

ذلك أن مؤلف الكتابكان من العلماء الفقهاء ، وهو قد أوقف كتابه على العلماء والفقهاء والصالحين ، وإذا كان النظام العام للدول الإسلامية في تلك العصور قد جعل الحكام وأهل السياسة من غير أهل البلاد في كل ناحية فإن العلماء والصالحين كانوا من عامة الناس في الغالب ، ومن ثم فمن يؤرخ لحم لابد أن يعيش بين الناس ويصور حياتهم . وإذا كان كتاب كالبيان المغرب لابن عذارى يقص علينا سير الحكام وينظمهم في سلاسل وحوليات جافة جامدة ، فإن صاحب الرياض يورد لنا أخبار سادة الشعب الحقيقيين وهم العلماء والفقهاء الذين برزوا من صفوفهم وعاشوا بينهم وسعدوا وشقوا معهم . وإذا كان ابن عذارى وأضرابه يقدمون لنا الهيكل العظمى لتاريخ إفريقية فإن أبا بكر المالكي يكسوهذا العظم لحماً وينفث فيه الروح ، ويبعثه إلى الحياة من جديد ويجعله تاريخاً جديراً بهذه التسمية .

\* \* \*

وقد رأينا في سياق العرض التاريخي الذي مررنا به كيف أن المذهب المالكي كان الحصن الذي اعتصم به أهل إفريقية حينها دهمتهم حركات الخوارج والفورات السياسية ، وكيف أنه كان السياج الذي صان المجتمع الإفريقي من التفرق والتبدد في تلك العصور التي تجاذبته خلالها مطامع العرب المحليين أو الواردين من المشرق ومطامع العبيديين الذين كادوا بدعوتهم المذهبية السياسية أن يزلزلوا كيان المغرب كله من أحواز قفصة إلى ساحل الأطلسي . ورأينا كذلك كيف أصبح هذا المذهب هقومية » مغربية: فن كان مالكياً قبلته الجماعة الإفريقية ، ومن مال إلى غيرها من المذاهب نبذته وعادته ، ومن آزر المالكية ورجالها فهوصديق ، ومن عاداها فهوعدو يحل للناس طرده من مجتمعهم أوقتله ، بل إن الحاكم الذي يتشكك الناس في مالكيته – أوسنيته على الأقل – كان يعتبر طاغية مشركاً يحل للناس الوثوب به وخلع سلطانه ، فإن كان شيعياً فهومشرك و « أمير مشركين » لابد من قتاله . ولقد وخلع ملائله ، ونقائصه لمجرد أنه كان سنياً ، وعارضوا « القائم » العبيدي على رغم حسن وغم مساوئه ، ونقائصه لمجرد أنه كان سنياً ، وعارضوا « القائم » العبيدي على رغم حسن

سياسته وجاهروه بالعداء لمجرد أنه كان شيعياً، ولقد ازوروا عن بني زيرى وأبغضوهم طالما شكوا في سنيتهم، فلما استوثقوا منها التفو احولم وناصروهم. أي أن « المالكية » كانت « القومية » الإفريقية في ذلك الحين، وتاريخ دخولها إفريقية وتأصلها في تربتها إنما هو في الواقع تاريخ تكون الشعب المغربي الإسلامي: مبادئها مبادئه وأبطالها أبطاله.

وهذا الكتاب يقص علينا قصة المالكية في إفريقية كاملة ، ومؤلفه يقسم أجيال المالكيين « طبقات » هي لتاريخ الشعب بمثابة « الأسر » لتواريخ الحكومات والدول . وهو يجعل الطبقة الأولى — أو الدولة الأولى — لمن دخل إفريقية من التابعين ، والطبقة الثانية لمن أخذ عن التابعين مباشرة من أهل إفريقية ، والطبقة الثالثة هي طبقة من سمع من مالك وأخذ عنه أو عن تلاميذه ، أى طبقة مؤسسي المالكية المغربية ، أولئك الذين غرسوا المالكية في التربة الإفريقية ، وقضوا حياتهم في رعايتها : طبقة البهلول بن راشد وعبد الله بن عمر بن غانم ومعاوية بن الفضل الصادحي وعلى بن زياد وعنبسة بن خارجي الغافتي وأسد وشقران بن على وغيرهم كثيرين ممن أسسوا « دولة المالكية » في إفريقية ، وأعانوا أسس القومية الإفريقية ، وتاريخهم — لا تاريخ عبد الرحمن بن حبيب وأولاده أسس القومية الإفريقية ، وتاريخهم — لا تاريخ عبد الرحمن بن حبيب وأولاده أس تاريخ أهل إفريقية لا تاريخ عدد من الأجانب حكم كل منهم فترة ثم مضي تاريخ أهل إفريقية لا تاريخ عدد من الأجانب حكم كل منهم فترة ثم مضي تاريخ أهل إفريقية لا تاريخ عدد من الأجانب حكم كل منهم فترة ثم مضي الله حال سبيله واندرج ذكره غير مخلف أثراً .

ثم تلى ذلك الطبقة الرابعة ، وارثة هذا الأساس المالكي المتين الذي وضعته الطبقة الثالثة مؤسسة « الدولة المالكية » في المغرب ، فنجد على رأسها سحنون ابن سعيد عالم المغرب وأستاذه دون منازع ، إنه قمة الدولة المالكية الإفريقية وعلم القومية الإفريقية كذلك : هو الذي ناضل عنها بني الأغلب وفقهاءهم من الأحناف وغير الأحناف ، وضرب لأهل المغرب بعلمه ، وسمته وفصاحة لسانه وذكائه وحسن هندامه وأسلوبه في الحياة وطريقته في معاملة الحكام وإعزازه لمركز القضاء مثلا للرجل الكامل في ذلك العصر كيف يكون ؛ فهو أستاذ المغرب في العلم ونموذج أهله المحتذى في الجياة ومثلهم الأعلى في الرجولة وحكيمهم في العلم ونموذج أهله المحتذى في الجياة ومثلهم الأعلى في الرجولة وحكيمهم في

كل ما يتصل بالزاد والمعاد ، فلا عجب أن يختصه صاحب الرياض بأزبعين صفحة كاملة ، لأنه فى نظره رمز مجد شعبى عزيز وصل إلى ذروته فى محنته التى ابتلاه الله بها على يد زيادة الله بن الأغلب ، بسبب تمسكه بالمالكية وذياده عنها خصومها من أمثال ابن أبى الجواد .

وهكذا تتوالى طبقات علماء إفريقية ، أو « دول » أبطال تاريخها الحقيقيين بتعبير أدق ، فيرى الإنسان كيف تكون الشعب الإسلامى المغربي ، وعلى يد من ومن أى عناصر تألف .

\* \* \*

ومن المعروفأن المغرب الإسلامي بلد الرباط والمرابطين : كان ساحله كله معرضاً للغارات البحرية المفاجئة من القسطنطينية أو صقلية وجنوبي إيطاليا وسردانية ، فاعتبره المسلمون ثغراً يعد الرباط فيه جهاداً في سبيل الله وقربة إليه . وكانت سواحل إفريقية ( تونس ) أكثر تعرضاً للخطر من غيرها لقربها من مصادر الغارات كلها، فنشأت الرباطات على ساحلها من أول الأمر عند سوسة ولمطة وتونس والمنستير، وابتنيت « الحصون » يقوم فيها المرابطون بحراسة المسلمين والتعبد لله ، ومن تونس انتشرت الرباطات فما بعد على الساحل المغربي كله ، ونظم المقيمون فيها أمور أنفسهم تنظيم حسناً مكنهم من القيام بواجباتهم كلها على وجه حسن، وأصبح « الرباط» مع الزمن نظاماً عسكرياً دينياً تحددت أصوله وقواعده شيئاً فشيئاً . وانتقل هذا النظام إلى الأندلس، فقامت الربط على السواحل كلها وخاصة بعد غارات النورمانيين الأولى على الأندلس في عهد عبد الرحن الأوسط، واهتمت الدولة الأموية الأندالسية مها وأقامت الحصون للمرابطين وجعلتهم جزءاً ثابتاً من نظام بحريتها . وكان أهل المغرب ذوى حمية عظيمة للدين وحماس عملي في الذب عن حوزته، فكان الكثير ون منهم يتوافدون إلى الأندلس للرباط على السواحل؛ ومن أكبر ربطهم في الأندلس ، رباط المرية ، أقرب نقطة من الأندلس إلى الساحل الإفريقي ، وقد نشأ في عهد الأمير عبد الله سادس أمراء بيت بني أمية في الأندلس . وبلغ من حماس أهل المغرب للرباط أن كان ذوو الحمية من أهل قبائل الصحراء يقبلون إلى ساحل البحر للرباط وخراسة المسلمين ، ثم عمت الحركة شيئاً فشيئاً حتى شغلت روح « الرباط » قبائل بأسرها ، وأخذ المتشوفون للبهاد من أهل قبال الصحراء يرابطون على أحواز الصحراء لحماية ما يليهم من بلاد الإسلام من أخطار من يليهم إلى الجنوب ، وقامت الربط على حدود بلد السودان ، وصارت هذه الربط الصحراوية مراكز للغزو والتوسع ونشر الإسلام في السودان وبلاد إفريقية الغربية ، وما زالت هذه الحركة تقوى وتشتد حتى قامت على أساسها دول كدولة « المرابطين »؛ التي قامت أول الأمر على نواة من المرابطين أنشأها إبراهيم الجدالي على حدود الصحراء فيا يلى تارودانت إلى الجنوب ، ثم انضم إليهم عبد الله بن ياسين اللمتوني وتبعته لمتونة وتحمس أفرادها للرباط والجهاد حتى غلب عليهم اسم المرابطين ، وقاموا بعد ذلك بالدور السياسي العظيم المعروف في تاريخ الغرب الإسلامي كله ، ثم أعقبتهم دولة الموحدين وهي دولة رباط هي الأخرى ، تاريخها معركة طويلة في سبيل الإسلام ، وكذلك كانت دولة الحفصيين في تونس وبني مرين في مراكش في دورهما الأول . وتاريخ هذه الدول هو تاريخ المغرب الإسلامي كله ، والدور الرئيسي لأهل المغرب في التاريخ المعالم هو دور رباط وهاية لجناحه الغربي كله ، وادا كانت المالكية هي العصب الأول للتاريخ المغربي فإن الرباط هو العصب الأال بالتاريخ المغربي فإن الرباط هو العصب الثاني ، بل يكاد يكون العله وجوده المعادة على من من من المن الرباط هو العصب الثاني ، بل يكاد يكون العلم على العصب الأول للتاريخ المغربي فإن الرباط هو العصب الثاني ، بل يكاد يكون العلم علية وجوده العام لا من المناه على المناه على المناه على المناه على العصب الأول للتاريخ المغربي فإن الرباط هو العصب الثاني ، بل يكاد يكون العلم على العصب الأول للتاريخ المغربي فإن الرباط هو العصب الثاني ، بل يكاد يكون العلم على العصب الأول للتاريخ المغربي في نا الرباط هو العصب المعربة المناه المعربي في المال بلي يكاد يكون العلم على العلم المعربية المعربي المعربي المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربي المعربية المع

وكتاب الرياض يلتى ضوءاً كشافاً على نشوء الرباط وتطوره خلال القرون الثانى والثالث والرابع الهجرية ، فقد حرص المؤلف على أن يجعل فى نهاية كل «طبقة» من العلماء والفقهاء فصلا خاصاً عن «أهل العبادة والنسك» أو «المتعبدين الزاهدين » المنقطعين لعبادة الله حتى ليشبهون «العموديين» من رهبان المسيحية الأولى ، بل وصف سهل بن يونس أحدهم — وهو أبو خالد المتعبد القتات — بقوله : «لو كان عبد الحالق فى بنى إسرائيل لصوروه فى الكنائس» . ولو تتبعنا سير أولئك الزهاد لوضعنا يدنا على نشأة حركة الرباط فى المغرب ورأيناها تتكون وتنتظم شيئاً فشيئا : فنحن نرى كيف نشأت عند ساحل تونس ، وكيف أقبل عليها رجال ذوو نسك وحمية من أمثال عبد الحالق المتعبد القتات وكيف أقبل عليها رجال ذوو نسك وحمية من أمثال عبد الحالق المتعبد القتات بطائفة من الصالحين « بجزيرة شريك » وعبد الرحيم بن عبد ربه الربعى الزاهد بطائفة من الصالحين « بجزيرة شريك » وعبد الرحيم بن عبد ربه الربعى الزاهد الذي بنى « قصر زياد » ورابط فيه ، وأبي السرى واصل المتعبد « بقصر حمة »

بالمهدية ، وغيرهم . نرى أولئك يهجرون مساكنهم في المدن ويتخيرون مواضع على الساحل يرابطون فيها ويقيمون فيها «القصور » وهي حصون الرباط ، ويتجمع حولهم الناس ، فيمضون يضعون للناس قواعد الرباط والزهد والتعبد ، لا بقوانين يقررونها كما فعل القديس بنديكت مثلا ، بل بضرب المثل الصالح الذي يحتذى في كل شيء والمحافظة عليه في حرص شديد . ثم يلي هؤلاء جيل آخر من أولئك الذين وضعوا أسس الرباط وقواعده ، من أمثال محمد بن عبد الكريم المسوحي الذي كان يتنقل بين الأربطة المجاورة لسوسة ، وأي زكرياء الحرقل الذي كان يرابط على شاطئ البحر ويعيش من الزرع ثم خرج للجهاد في صقلية مع صاحبه أبي إبراهيم الحراساني فلقاهما الله الشهادة هناك في قتال «الروم » ، وبشير بن عمروس المتعبد بالمنستير الذي خرج إلى المشرق ورابط ردحاً من الزمن في «طرسوس » ، ومكر م المتعبد بالمنستير الذي يقول المالكي إنه كان «كثير الحرس » ، وغير أولئك ممن نرى في أطواء تراجمهم فظم الرباط المغربي تتطور وتتحدد حتى تصير إلى شيء قريب من فظم الرباط التي نجد عليها واضعي أسس دولة المرابطين ، أمثال إبراهيم الجدالي وعبد الله بن ياسين .

وإلى جانب ذلك تستطيع أن تتتبع تطور حركة «الصوفية » في المغرب من نشأتها الأولى على أسس مغربية خالصة ربما استطعنا مع البحث أن نربطها إلى أصول مسيحية مغربية عرفها المغرب قبل تحول أهله إلى الإسلام ، وما زالت تتطور في ظل الإسلام وعلى أسس المذهب المالكي حتى صارت إلى ما هو معروف من الطرق الصوفية والحوانق المغربية التي كان لها أبعد الأثر في تاريخ المغرب الاجتماعي والسياسي فها بعد .

كل ذلك يعرضه علينا كتاب الرياض فى أسلوب لطيف يفيض بالسذاجة والصدق ، وهو لا يروى خبرا الا أسنده وأيده ، مما يجعلنا نقبل حقائقه فى كثير من الثقة ، ولا نفرغ من مطالعة تراجمه ودراستها حتى نجد أنفسنا أمام ثروة جديدة من المادة التاريخية الطيبة التي تعيننا على تصور تاريخ المغرب الاسلامي الى منتصف القرن الرابع الهجرى تصورا جديدا .

يقع الكتاب الذي بين أيدينا في جزءين : يتناول الأول فتح العرب لافريقية بالتفصيل ، ثم يترجم لعلماء افريقية وفقهائها طبقة طبقة حتى يصل الى نهاية الطبقة الخامسة التي تنتهى سنة ٣٠٠هـ على وجه التقريب، وآخرها أبو عقال بن غلبون حسب نسخة باريس وأبو زكريا الهرقلى حسب نسخة القاهرة ، ويتناول الثاني تراجم العلماء بين سنتى ٣٠٠ هجرية وسنة ٣٥٠هـ ويقف عند نهاية ترجمة أبى اسحاق السبأى المتوفى في ذلك العام ٠

ونسختا الرياض التي بين أيدينا تقفان عنـــد هذه السنة ، ويقول ناسخاهما صراحة ان هذا هو آخر كتاب رياض النفوس ، بيد أنني وجدت الدباغ صاحب « معالم الايمان » وابن ناجي صاحب التعليقات عليه يسندان الى أبي بكر المالكي والى كتاب « رياض النفوس » بالذات أخبار ا تتصل بأعلام عاشوا بعد سنة ٣٥٦ هـ • مما يدل بوضوح على أن هناك جزءا ثالثا - وربما رابعا - من ذلك الكتاب كان متداولا بين أيدي الناس في افريقية . وذلك هو المعقول، لأن أبا بكر المالكي توفي بعد سنة ٥٣ هـ . كما سترى في الفقرة الخاصة به ، فمن غير المعقول أن يقف بالكتاب عند سنة ٣٥٦ هـ • ثم أن الكتاب الذي بين أيدينا لا يترجم لأعلام لا يعقب ل أن يسقطهم مثل أبي عمران الفارسي وأبي الحسن الكانشي وهما شيخا أبي الحسن القابسي شيخ أبي عبد الله المالكي والد أبي بكر ؛ ثم انت نجد فيه كذلك ترجمة لأبي عبد الرحمن بن أحمد شيخ أبي بكر نفسه . ولما كان أولئك جميعا قد توفوا بعد ٣٥٦ هـ • فاننا نستطيع أن نقطع بأن هناك جزءا ناقصا من الرياض ، جزءا كان يصل بالتراجم الى سنة ١٤٩ أو قبلها بقليل • ولما كانت نسختا الرياض اللتان بين أيدينا مشرقيتين ، فالغالب أنه لم يصل الى المشرق الا الجزءان الأولان ، فتبادلهما النساخ ، وربعا أيد ذلك الرأى أننا نجد ناسخ نسخة باريس – وكان ينقل عن أصلين – يقول في عبارة الختام: « هذا آخر ما وجدته من كتاب الرباض

حسب الأصلين المنقول عنهما » ، مما يجعلنا نظن أنه كان يعرف أن هناك جزءا ناقصا ، فكتب هذه العبارة ليبرى، ذمته .

ثم اننا نجد عنوان نسخة باريس – وهى الوحيدة التى تضم الجزء الأول – مكتوبة هكذا: صر كتاب رياض النفوس ٠٠٠ الخ، وهذه الكلمة الناقصة الأولى هى « مختصر » من غير شك، مما يجيز لنا أن نقول ان النسختين اللتين بين أيدينا انما هما مختصر لكتاب الرياض الأصلى ٠

واذا نحن فحصنا «كتاب الرياض » الذي بين أيدينا لاحظنا أنه يهمل أشياء كثيرة لها أهميتها ، ويسقط أعلاما من غير المعقول أن يكون قد أهملهم — مثل عيسى بن مسكين مثلا — ويكتفى فى بعض الأحيان من شيوخ الرجل بعدد قليل ، مما يدل بوضوح على أننا أمام مختصر من الكتاب الأصلى ، لا الكتاب نفسه .

ولكن أسلوب الكتاب لا يجرى على ما عرفنا من أسلوب المختصرات: فالمختصرات توجز الأخبار الطوال في عبارات قصار، وتسقط الأعلام الأقل أهمية، أما كتابنا ففيه من الأخبار الطوال كثير ومن الشخصيات الثانوية كثير أيضا، بل نجد فيه أخبارا تورد على أكثر من صورة، مما ينتهى بنا الى النتيجة التالية: وهي أن الأصلين اللذين نقل عنهما ناسخ نسخة باريس والأصل الذي نقل عنه ناسخ نسخة القاهرة قد أخذت كلها عن أصل حاول صاحبه أن يختصره فلم يعرف: أسقط شخصيات ذات أهمية كبرى، وأهمل أخبارا ذات قيمة خاصة، ولم يثبت الاما تراءى له أنه هام ، ومن هنا كان من الطبيعي أن يسقط جزءا هاما من ترجمة سحنون ، وآخر لايقل أهمية من ترجمة أبي طالب ، وغير ذلك كثير ،

ولما كان مثل هذا التصرف لا يمكن أن يتم على يد مغربى ، لأن أهل المغرب يعرفون تماما أهمية عيسى بن مسكين وأهمية الفقرات الخاصة بقضاء سحنون ومحنته ومحنة أبى طالب وقتله ، فائنا نستطيع القول ان هذا « الاختصار » الغريب قد تم على يد رجل مشرقى لا يعرف من شؤون المغرب شيئا كثيرا ، ومثل هذا التصرف لا يسمى اختصارا بل بترا ، وعلى هذا فقد حرصت على أن أعوض ذلك النقص باكمال هذا النص : فأخذت

ما وجدته من الأجزاء المبتورة من الكتب التي أخذت عن « الرياض » ووضعتها في مكانها ، ثم جعلت في آخر هذا الجزء الأول ثبتا بالتراجم الهامة الناقصة حتى سنة ٣٠٠ ه ، على سبيل تنبيه القارىء اليها ، وسأجعل هذه التراجم مع التراجم الناقصة من الجزء الثاني ذيلا أضعه في نهاية الجزء الثاني من الرياض لأستدرك فوات النسخ التي بين أيدينا ، وأجعل الكتاب وافيا بغرضه محققا لما أراده المؤلف منه ،

وهذا هو السبب فى أننى لم أجعل عنوان الكتاب « مختصر رياض النفوس » بل « رياض النفوس » وحسب ، لأن القارىء سيجد بين يديه الكتاب كاملا من حيث موضوعه ، وان كان « الفوات » مستدركا من مراجع أخرى غير الرياض .

وقد حدثنى أستاذنا حسن حسنى عبد الوهاب باشا أنه سمع عن نسخة من « الرياض » فى مكة أو المدينة ، وأنه اجتهد فى رؤية هذه النسخة والحصول عليها فلم يستطع ، وربما أسعدنا الحظ يوما ما بالعثور على هذه النسخة فتنير لنا هذا الموضوع بعض الشيء ، وتعيننا على استدراك بعض ما عسى أن نكون قد وقعنا فيه من أخطاء فى نشر الكتاب .

ولنضف كلمتين عن هذا العنوان اللطيف الذي ابتكره أبو بكر المالكي لكتابه ، فانه في الواقع عنوان «حديث » بالنسبة لعصره ، لم يلج اليه المؤلف لاستكمال سجعة كما نرى في « البيان المغرب » مثلا ، وانما هو تفحة لطيفة من أبي بكر تدل على ذوق حسن واحساس أدبى .

#### ١ ٣ - مؤلف الرياض

وقد أشار مؤلف الكتاب الى نفسه أكثر من مرة فهو يقول في صفحة ٧٧ مثلا: «قال أبو بكر بن عبد الله بن محمد المالكي »، وفي ص ٧٦: «قال

أبو بكر عبد الله المؤلف » ، وفي ص ٩٢ : « قال أبو بكر » ، وفي ص ٢٠٩: « قال الشيخ أبو بكر عبد الله المالكي » ٠٠٠ الخ .

ولكننا نجد فى سياق المتن اشارات أخرى تشككنا فى نسبة الكتاب كله الى أبى بكر المالكى ، ففى صفحة ١٦٣ مثلا نقرأ: «قال أبو عبد الله » ، وفى ص ٨١: «قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله » وفى ص ٢٤٥: «قال عبد الله » ، وغير ذلك مما يجعلنا نميل الى الظن أن أبا عبد الله محمد المالكى والد أبى بكر قد شارك فى وضع هذا الكتاب .

ونجد في ختام الجزء الثاني من نسخة القاهرة عبارة تعيننا على تعرف الحقيقة في هذا الموضوع : جاء في هذه النسخة بعد الفراغ من ترجمة أبي اسحاق السبأى : « قال الفقيه أبو بكر بن اللباد رحمة الله عليه في بعض تأليفه : هذا ما انتهى الينا من أخبار العلماء العقلاء المؤمنين الذين يتلذذ بمجالستهم وأخبارهم وطلب الفائدة منهم وشدة الاغتمام بمفارقتهم وطول الحزن والبكاء عند فقدهم ٠٠ الخ »(١) مما يفهم منه صراحة أن مؤلف الرياض كان ينظر أثناء الكتابة الى تأليف لأبي بكر بن اللباد في تراجم الصالحين والعلماء من أهل افريقية ، ولو قد أسند مؤلف الرياض طائفة كبيرة من أخباره الى أبي بكر اللباد لقلنا انه اعتمد على مؤلفه هذا كأصل من أصول كتابه كما فعل مع أبي سعيد بن يونس وأبي العــرب تميم ، ولكن الواقع أنه لم يسند اليه في كتابه كله الا أخبارا قليلة ، وقد توفى أبو بكر بن اللباد سنة ٣٣٣ هـ ٠ / ٩٤٥ م . وكان فقيها عالما صاحب تآليف كثيرة ذكر لنا منها الدباغ أربعة ، منها واحد عنوانه «كتاب الأثار والفوائد » في عشرة أجزاء (٢) ، ثم ان كتابي « المعالم » و « المدارك » يشيران بوضوح الى أنه كان لأبي بكر بن اللباد تأليف في تراجم علماء افريقية لم يذكرا عنوانه بالضبط • وكانت هذه الكتب كلها بأيدي طلبة العلم والفقها، في افريقية ، وكان عليها اعتماد الناس عندما شب أبو عبد الله

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳۲ ب.

<sup>(</sup>٢) المعالم ج ٣، ص ٢٣.

المالكى - والد أبى بكر - وأخذ يدرس ، وكان ابن اللباد من شيوخ أبى الحسن القابسى أستاذ أبى عبد الله المالكى ، ولا نزاع فى أنه - أى أبا عبد الله المالكى - قد قرأ كتب ابن اللباد واطلع على ما فيها من تراجم الصالحين واستعان بها فى تآليفه ، مما يحملنا على القول بأن صاحب هذه العبارة هو أبو عبد الله المالكى لا أبو بكر ابنه ، والا فلو كان أبو بكر هو مؤلف كتاب « الرياض » فكيف وقف بتأليفه عند الحد الذى وقف عنده ابن اللباد الذى توفى قبل تأليف الرياض بنيف وقرن من الزمان ? وكيف لم يسر بالتراجم الى ما بعد ذلك معتمدا على تآليف تلاميذ ابن اللباد وعلى كتب أبيه - أى أبى عبد الله - ومعاصريه ، وكانت لهم تآليف كثيرة فى نفس الموضوع سيرد ذكرها فيما يلى من الكلام ؟

لا نستطيع أن نعلل ذلك الا بأن هذا التأليف كان فى الأصل لأبى عبد الله المالكي الأب ثم تناوله ابنه أبو بكر ، وسار به الى ما بعد ذلك ، وربما يكون قد أكمل ما وجد فيه من مواضع النقص مستعينا بما وجد من كتب التراجم التي ألفت بعد زمان أبيه ككتب أبى العرب تميم وتلميذه الحارث بنأسد الخشني، وذلك في وأيي هو أصح الآراء وأكفلها بحل ذلك الاشكال ، ويؤيدني في هذا الرأى أستاذنا عالم افريقية حسن عبد الوهاب باشا ،

ويؤيد هـ ذا الرأى ما ورد فى ص ١٤٧ من المتن من قول المؤلف : « وأذكر ما روى لى فى ذلك ليصح عند قارئه ومستمعه » مما يفهم منه أن هذا الكتاب ألقى أول الأمر دروسا على طلبة يسمعون ثم دون بعد ذلك ولسنا نجد فى القليل الذى بين أيدينا من سيرة أبى بكر المالكى اشارة الى القائه دروسا وانما الذى كان يلقى هو أبوه أبو عبد الله ، ومن ثم فيغلب على الظن أن أبا عبد الله ألقى الى طلبته هذه الأطراف من أخبار الصالحين وهم يستمعون اليه وفيهم ابنه أبو بكر ، ثم عكف هذا الأخير على ما سمع من أبيه فدونه وأكمله وجعله كتابا .

فاذا انتهينا الى ذلك فلابد من الاعتراف بنصيب أبى عبد الله المالكى الأب، لأنه شريك فى الفضل، فنلم بأخبار الأب أولا ثم تتبعها بأخبار ابنه أبى بكر • ومن الغريب أن أبا الفضل عياض بن موسى لم يترجم لهما أو لواحد منهما على رغم اعتماده عليهما وتقديره « للرياض » وما فيه من فوائد وكثرة نقله عنه • وكذلك فعل غيره من مؤلفى المغرب عدا أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن على بن عبد الله الأنصارى الأسيدى الدباغ صاحب « معالم الايمان فى معرفة أهل القيروان » فقد اختص أبا عبد الله وابنه أبا بكر بمادتين لا بأس بهما ، نوردهما بنصهما فيما يلى :

# أبو عبد [الله] محمد بن عبد الله المالكي ، رحمه الله تعالى

« (قال) (١) : هو صاحب الشيخ أبي الحسن القابسي الملازم له ، وكان فقيها صالحا فاضلا كثير الخدمة للصالحين والمحبة لهم . (قلت) (٢) : زاد غيره : مشكورا بالألسنة ، محبوبا بالقلوب . وقدمه الشيخ أبو الحسن للامامة ، فكان يصلى به . (قال): وهو الذي جمع مناقب شيخه أبي الحسن ؛ وأبو الحسن هو الذي سماه المالكي وكان يقال له ابن الشافعي - فقال أبو الحسن : «هو المالكي بن المالكي!» فاشتهر بذلك. وابنه أبو بكر المالكي صاحب كتاب « تاريخ صلحاء افريقية » • ورحل أبو عبد الله بعد وفاة الشيخ أبي الحسن الي مكة ولقي أبا ذر الهروي وسمع عليه البخارى ؛ وقدم القيروان صحبة أبي القاسم بن الكاتب في صدر ثمانية وأربعمائة • وروى عنه أنه قال : كان الشيخ أبو الحسن اذا دعاني لقراءة علم أو قربة يقول لي : يا محمد ، واذا استدعاني لخدمة أو لقضاء حاجة يقول لي : يا مالكي ، احتراما منه لاسم محمد . وكان أعلم الناس بباطن أحوال الشيخ أبى الحسن والمطلع على عبادته وخفى أمره ؛ توفى بالقيروان سنة أربع وتسعين وأربعمائة . (قلت): وقال غيره: تو في ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شعبان سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ، وقد أناف على السبعين • (قال) : ودفن بباب تونس جوار فبر الشيخ أبي الحسن القابسي • ( قلت ) : وتبعه العواني – وكذلك كان شيخنا

<sup>(</sup>۲) ای ابن ناجی .

<sup>(</sup>١) أي الدباغ .

أبو الفضل البرزلي يقول: – ويعيِّنه أنه من جهة الجوف من قبر الشيخ الملاصق له وعند رأسه عمود لطيف ليس فيه كتب ، واذا زار بنا جبانة باب نافع - وهي التي فيها قبر عبد الله بن غانم ، وسحنون بن سعيد وابنه محمد ، ومحمد بن عبدوس ، وحماس بن مروان ، وأبي اسحاق السبأي وغيرهم – يقف على قبر ويقول : هذا قبر أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله المالكي، وعليه مشهد مكتوب بخط معتبر، فكنت نعتمد كلامه ونعرف به من يزور معيكذلك. وإذا زرتوالده أبا عبد الله المالكي أقول: هذا قبر أبي عبد الله ، متبعا له . فلما خرجت لتونس للقراءة على شيخنا هذا ، بعد انصرافه من عندنا ، أقمت فيها أربعة عشر عاما ثم تغربت في البلاد للقضاء من بلدة الى بلدة نحو سبعة عشر عاما لا أسكن القيروان اذا انصرفت من بعض البلاد الا قليلا حتى أتولى ببعض البلاد • فكانت زيارتي لقبور المشيخة قليلة ، فلما زرت قبورهم بعد توطن الاقامة ورفعت يدي عن القضاء باختباري ، جئت الي زيارتهم باجتهاد ووققت على قبر المالكي الذي بجبانة سحنون فوجدت في مشهده مكتوبا ما نصه: هذا قبر الشيخ الفاضل الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله المالكي ، رحمة الله عليه . توفى ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة ثمان و ثلاثين وأربعمائة – فبان بهذا أن الأمر بالعكس وان الذي عند القابسي انما هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله المالكي لأنه ليس على قبره كتب . وسمعوا: هذا قبر المالكي، فتوهموا أنه قبر أبي عبدالله محمد لأنه خديمه ، وهذا لا يلزم • والكتب في المشهد مقدم على غيره ويبعد غلط الكاتب لأنه كان يعاودبكتبه في [حين ] آخر ، والله أعلم » •

وهذه الترجمة لا تلقى ضوءا كافيا على حياة أبى عبد الله وتآليف ه وقدره بين علماء افريقية ، وكل ما نستطيع استنتاجه منها أن أباه أو جده كان شافعيا ، فكان يسمى بابن الشافعي ، فلما اتصل بالشيخ أبى الحسن القابسي لم يرض أن يسمى كبير تلاميذه بابن الشافعي فسماه « المالكي ابن المالكي » ، أي أن « المالكي » هذه ليست نسبته الحقيقية ولا « ابن الشافعي » كذلك ، لأنها نسبة الى مذهب أبيه عرف بها لندرة الشافعيين

فى افريقية اذ ذاك و لا نزاع فى أن أسرة الرجل كان لها لقب آخر أدل عليها من ذلك ، لأن « أبا عبد الله محمد بن عبد الله » ليس اسما كاملا يتميز به انسان أو بيت ، وقد ضاع اللقب الأصلى بسبب النسبة الى المذهبين ، الشافعى أولا ثم المالكى ثانيا ، ومن ثم فنحن لا نستطيع أن تتعرف على البيت الذى انحدر منه صاحب الكتاب .

والأمر الثاني الذي نخرج به من هذه الترجمة هو أن أبا عبد الله المالكي كان «صاحب الشيخ أبي الحسن القابسي الملازم له » و « خديمه » و « أعلم الناس بباطن أحوال الشيخ أبي الحسن والمطلع على عبادته وخفي أمره » ، وتلك حقيقة هامة تعرفنا بمكان الرجل من الصلاح والعلم ، فقد كان القابسي – كما سنرى من ترجمته – قطب علماء المغرب خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ، وقد توفي في سنة ٤٠٣ هـ ٠ /١٠١٢ م • وطوى بوفاته جيل من أعلام العلم والفقه بالمغرب من أمثال أبي العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمي المؤرخ المتوفى سنة ٣٣٣ هـ • / ٩٤٤ م • وأبي اسحاق ابراهيم بن محمد القصري المؤدب المتوفى قريبًا من ذلك ، وأبي ميسرة أحمد بن نزار الفقيه المؤلف المتوفى سنة ٣٣٧ هـ • / ٩٤٨ م • وأبي الحسن على المؤدب المكفوف الفقيه الزاهد المتوفى سنة ٣٤٣ هـ • / ٩٥٤ م • وعبد الله بن هاشم بن مسرور التجيبي المعروف بابن الحجاج المتوفي سنة ٣٤٧ هـ ٠ / ٩٥٦ م ٠ وأبى اسحاق السبأي الفقيه الزاهد أستاذ(١) الشيخ أبي الحسن القابسي المتوفى سنة ٣٥٦ هـ • ﴿ ٣٦٦ م • وأبي الحسن بن مسرور الدباغ من شيوخ القابسي ، وقد توفي سنة ٢٥٩ هـ ٠ / ٩٦٩ م ٠ وأبي محمد بن هاشم بن مسرور القاضي المتوفى سنة ٣٦٣ هـ • / ٩٧٣ م • ومحمد بن حارث بن أســـد الخشني المؤرخ المتوفى ســنة ٢٦٤ هـ ٠ / ٩٧٤ م ٠ وأبى محمد عبد الله بن اسحاق بن التبان تلميذ أبي بكر بن اللباد صاحب المناظرات المشهورة في مساجلة دعاة الشيعة وقد توفى سنة ٣٧١ هـ .

<sup>(</sup>١) المعالم ج ٣ ص ٨٦

/ ۸۱۱ م و وأبي سعيد بن أخي هشام « امام الزمان وأحد الفقها في عصره » ، كما يقول الدباغ (۱) ، المتوفى سنة ۳۷۱ هـ و / ۹۸۱ م وأبي محمد بن أبي زيد « امام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك » (۱) المتوفى سنة ۳۸۲ هـ و / ۹۹۲ م وأبي الحسن على بن محمد ابن خلف المعافري المعروف بابن القابسي أستاذ المالكي المتوفى سنة ۴۰۶ هـ و به ينتهي ذلك الجيل العظيم من علماء المغرب الذي وصل بالعلم في افريقية الى ذروته ، وعلى جهوده عاش المغرب بعد ذلك قرونا طويلة و

عاش أبو عبد الله المالكي في ذلك العصر الحافل بالعلم والعلماء ، الفياض بالهزات العنيفة في ميدان الفكر والحوادث الحافلة في ميدان السياسة ، وشهد في شبابه المعركة الحامية التي ثارت بين فقهاء افريقية المالكيين ودعاة الشيعة ومن التف حولهم من فقهاء افريقية ، وتتلمذ أبو عبد الله على أبي الحسن القابسي وعرف معاصريه من أقطاب العلم والتأليف في ذلك العصر الزاهر من ناحية الفكر في المغرب ، ولابد أنه شارك في أحداث العصر وأسهم فيها مع أستاذه القابسي ، وشهد بعينيه انتصار المالكية وانهزام الشيعة وزوال مبادئهم من المغرب على أثر انقلاب بني زيري عليهم وارتدادهم الى السنة ارتدادا صريحا ظاهرا أشعل في افريقية نيران ثورة عامة دامية على الشيعة استأصلهم الناس فيها استئصالا

ولم يذكر الدباغ لأبي عبد الله المالكي غير كتاب واحد غير «الرياض» ، هو مؤلفه في فضائل أستاذه أبي الحسن القابسي (٣) ولم يصل الينا ، فلسنا نستطيع الحكم عليه وعلى علمه الا من بعض الفقرات التي ينسبها اليه ابنه في ثنايا كتاب «الرياض» وهي قليلة جدا ، ويبدو أن انصرافه الشديد الى أستاذه قد صرفه عن أمور نفسه وشغله عن التأليف ، فمع أنه عاش

<sup>(</sup>٢) المعالم ج ٣ ص ١٣٦

<sup>(</sup>١) المعالم ج ٣ ص ١٢٣

<sup>(</sup>٣) المعالم ج ٣ ص ١٨٠

بعد أستاذه ثلاثا وثلاثين سنة ، الا أنه لم يكتب خلالها – فيما نعلم – الا ذلك الكتاب الذي ألفه في فضائل القابسي •

وقد أراد أبو عبد الله المالكي أن يستزيد من العلم بعد موت أستاذه فرحل الى المشرق ونزل مكة ولقى أبا ذر الهروى وسمع عليه البخارى وعاد الى القيروان ، ولا نعرف بعد ذلك من أخباره شيئا .

أما ما يذكره الدباغ من أن بعضهم يقول انه توفى سنة ١٩٤ ه. فبعيد الاحتمال، اذكيف يعيش بعد أستاذه ثلاثة وتسعين عاما كاملة مع أنه كان فى حياة القابسى رجلا كاملا يصلح للامامة ويصلى وراءه القابسى نفسه ? وأغلب الظن أن ذلك تصحيف من الناسخ، وان صحة الرقم ١٤٤ لا ١٩٤٠ ثم ان ملاحظة ابن ناجى التى يقول فيها انه رأى بعينه شاهد قبر أبى عبد الله وقد كتب عليه بوضوح انه توفى ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من شعبان سنة وقاة أبى عبد الله على وجه اليقين .

وقد رأيت أنه من المفيد أن أورد نص ترجمة القابسي شيخ أبي عبد الله المالكي ففيها اشارات اليه ، وهي تعيننا على تصور حياته لأنه عاش في كنف شيخه وشاركه كل ما مر به من أحداث ، وها هي نقلا عن «مدارك» القاضي عياض :

« ومن أهل افريقية أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافرى ، المعروف بابن القابسى ، سمع من رجال افريقية : أبا العباس الابيانى ، وأبا الحسن بن مسرور العسال ، وأبا عبد الله بن مسرور العسال ، وأبا محمد بن مسرور الحجاج ، ودراس بن اسماعيل القابسى والسدرى ، وأبا محمد بن مسرور الحجاج ، ودراس بن اسماعيل القابسى والسدرى ، وأبا ورحل قحج وسمع بمصر ومكة من حمزة بن محمد الكنانى ، وأبى الحسن التلبانى ، وابن أبى الشريف ، وابن زيد المروزى ، وأبى الحسن بن حبونة النيسابورى ، وأبى الحسن بن أبى هلال ، وأبى الحسن ابن شعبان الطحان ، وأبى الحسن بن هاشم ، وأبى الطاهر محمد بن ابن شعبان الطحان ، وأبى الحسن الأسيوطى ، وأبى بكر أحمد بن عبد الله ابن عبد الله وابى المقسر ، وأبى الفتح بن يرمين ،

وأبى اسحاق عبد الحميد بن أحمد بن عيسى . وكتب اليه أبو بكر ابن خلاد ، وكان واسع الرواية ، عالما بالحديث وعلله ورجاله ، فقيها أصوليا متكلما مؤلفا مجيدا ، وكان من الصالحين المتقين الزاهدين الخائفين ، وكان أعمى لا يرى شيئا ، وهو مع ذلك من أصح الناس كتبا ، وأجودهم ضبطا وتقييدا : يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه ، والذى ضبط له البخارى في سماعه على أبى زيد بمكة أبو محمد الأصيلي بخط يده .

وكان يزور الشيخ الزاهد أبا اسحاق الجبنياني فدعا له • قال أبو الحسن: قلت له - يعني عند رجوعه أول ما زاره - : أذكر لك اسمى فان ذكرتني دعوت لى ! فقال : بل أدعو لك فى جماعة المسلمين ، فقلت : بل تخصني ، قال : أرأيت من أودع وديعة فضيعها ، آليس يضمن كالمتعدى ? قلت : بلى ، قال : فما دعا الانسان الى شيء ان ضيعه ضمنه ? قلت : لا عليك أن أعرفك باسمى ، فان نشطت للدعاء دعوت ، والا تركت . فلما رآني كئيبا - اذ لم يقبل مسألتي - قال لى : ما اسمك ? قلت : على ، قال لى : أبشر يا على ، أعلى الله قدرك في الدنيا والآخرة . فلما قدمت دابة أبى الحسن أخذ الجبنياني بركابه ، وكانت عادته لمن قبله علم وخير •

قال الشيرازى: وجلس مجلس ابن شبلون بعد وفاته . وكان أبو سعيد ابن أخى هشام يعظم الشيخ أبا الحسن ويقول: الشيخ أبو الحسن لا يحاسب على مكيال ولا ميزان ، وان كان لا يدخل [الجنة] الا مثل أبى الحسن فما يدخلها منا أحد . وذكر ابن سعدون أن أبا الحسن لما جلس للناس وعزم عليه فى الفتوى أبى وسد بابه دون الناس [۲۲۲ ب] فقال لهم أبو القاسم بن شبلون: «اكسروا عليه بابه لأنه قد وجب عليه فرض الفتيا ، هو أعلم من يفتى بالقيروان » فلما رأى ذلك خرج اليهم وهو ينشد:

لعمر أبياك ما نسب المعلى الى كرم ، وفى الدنيا كريم ولكن البلاد – اذا اقشعرت ، وصوح نبتها – رعى الهشيم

قال حاتم الطرابلسي ، صاحبه : كان أبو الحسن فقيها عالما محدثا ورعا متقللًا من الدنيا ، لم أر أحدا ممن يشار اليــه بالقيروان بعلم الا وقد جاء اسمه عنده وأخذ عنه • يعترف الجميع بحق، ولا ينكر فضله . وقال محمد بن عمار الهوزني في رسالته ، وذكره فقال : متأخر في زمانه متقدم في شأنه ، [مع] العلم والعمل والرواية والدراية . من ذوى الاجتهاد في العباد الزهاد ، مجاب الدغوة . له مناقب يضيق عنها الكتاب، عالم بالأصول والفروع والحديث، وغير ذلك من الرقايق . وذكره أبو عبد الله بن أبي صفرة ، فقال : كان فقيه العصر . وقال أبو الحسن : لما رحلت الى الابياني ، أنا وأبو محمد الأصيلي وعيسي - يعنى ابن سعادة الفاسي - كنا نسمع عليه ، فاذا كان بعد العصر ذكرنا في [ الله عند اكرنا يوما وطال الذكر ، فخصني بأن قال لى : يا أبا الحسن ، لتضربن اليك آباط الابل من أقصى المغرب. فقلت له : ببركتك ان شاء الله ، ولما نرجوه من النفع بك ان شاء الله . ثم جـرى لى منـه ذلك يوما آخر ، ثم ذاكرني يوما ثالثـا في أمر له فقال مثل ذلك ، فقلت له : ببركتك ان شاء الله ، فقال : والله لتضربن اليك آباط الابل من أقصى المغرب.

وعليه تفقه أبو عمران الفاسي وأبو القاسم الالبيري وغيرهما • وروي عنه أبو بكر عتيق السوسي وأبو القاسم بن الحساري وابن سمحان وابن أبي طالب العابد والحوى وأبو عمرو بن العتاب وابن محرز وابن سفيان وأبو محمد اللوبي وأبو حفص العطار وأبو عبد الله الخواص وأبو عبد الله المالكي ومكي الفارسي وابن الأجذابي • وروى عنه من الأندلسيين المهلب بن أبي صفرة وحاتم بن محمد الطرابلسي وأبو عمرو المغربي .

ذكر تو اليفه رحمه الله : لأبي الحسن تواليف بديعة مفيدة ككتابه

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

«المهد في الفقه» و «أحكام الديانة » و «كتاب المنقذ من شبه التأويل » وكتابه «المنبه للفطن عن غوايل الفتن » و «الرسالة المعظمة لأحوال المتقين وأحكام المتعلمين والمعلمين » و «كتاب الاعتقادات » و «كتاب مناسك الحج » و «كتاب الذكر والدعاء » و «رسالة كشف المقالة في التوبة » و «كتاب ملخص الموطأ » و «كتاب رتب العلم وأحوال أهله » و «كتاب أحمية الحصون » و «الرسالة الناضرة في الرد على الفكرية » و «كتاب حسن الظن بالله سبحانه » و «رسالة في الورع ».

ذكر فضايله وخوفه وبقية أخباره : كان أبو الحسن من الخائفين الورعين المشتهرين باجابة الدعوة . سلك في كثير من أموره مسلك شيوخه من صلحاء فقهاء القيروان ، المتقللين من الدنيا الكائين المعروفين باجابة الدعاء وظهور البراهين . قال بعض أصحابه : كان أبو الحسن - اذا دخل محرابه وانتفخت عيناه واحمرتا ولحأ الى الله عز وحلى ، ورأينا ذلك منه – انتظرنا اجابة دعائه ، وكانت الى ثلاثة أيام . وكان بالمهدية نصراني ابن أخ لخاصة باديس صاحب القيروان ، فافتض هـذا النصراني صبية شريفة ، فلما سمعت بذلك العامة رجعوا اليه فقتلوه . وبلغ ذلك باديس ، فعظم ذلك عليه وأرسل قائدا بعسكر الى المهدية وقال لهم: « اقتلوا من هو مد السيف الى فوق » • وبلغ ذلك أبا الحسن ، ودخل المحراب وأقبل على الدعاء في كشف هذا . فلما وصل القائد الى « قصر مسور » قرب المهدية بات فيه ، فقام بالليل وهو سكران يمشى على السطح ، فمشى في الهــوى وسقط على رأسه وانتثر دماغه . وجاءت البرد الى باديس بذلك ، وأعلم بدعاء الشيخ أبي الحسن فرعب لذلك وقال لابن أبي العرب وكبراء رجاله : تمشون للشيخ . فلما ضربو اعليه بابه وأعلم بهم قال : « تمضون للجامع حتى يأتيكم العلماء » ، ولم يدخلهم داره . ووجه الى أصحابه أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي وأبي القاسم بن الكاتب وأبي محمد اللوبي وأبي عمر ابن العتاب والخواص وابن سفيان وأبى عبد الله المالكي ومكى القرشي وابن الأجذابي والربعي وابن سمحان وغيرهم وأملى عليهم رسالة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، بالله أستعين وعليه أتوكل . الغوث ، الغوث ، الغوث الغوث مما حل للمسلمين من افتيات عليهم • ثم [ أمرهم بأن ] ينادي بمثل [ ذلك ] (١) . وفي فصل منها : كيف يحل لمن يعتقد الاسلام أن يقوم في دم كافر اغتصب صبية من سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم ? لو انطبقت السحوات والأرض من أجل هذا الفعل كان قليلا . وهي رسالة طويلة • وقال لأصحابه : اذا وصلتم الى الجامع فليقرأها واحد منكم على المنبر ممن له صوت • ففعلوا ذلك ، فجعل القواد يقول بعضهم لبعض : والله ما السلطان الاهذا الشيخ .

ذكر اللبيدى أنه رآه قد اجتمع مع عيسى بن ثابت العابد يوما فتذاكرا وبكيا حتى سقط كل واحد منهما على ظهره ، وذكر أن رجلا من أصحاب أبى الحسن غره القمر ليلة فبكر فأخذه الحرس بالقيروان ، فاستغاث به وأعلمهم أنه ضيف أبى الحسن ومن أصحابه ، فلم يلتفتوا اليه وحملوه الى السجن وأودعوه الحديد، واطلع رجل ممن عرفه على ذلك ، فلما أصبح أعلم أبا الحسن بحال صاحبه فقال له : اذهب فأخرجه من السجن وثق بالله ، أو كما قال ، فذهب الرجل فدخل السجن حتى وصل الى الرجل دون أن يعترضه أحد ، فوجد الرجل فى ثقل الحديد ، فلم يقدر الرجل على الخروج يعترضه أحد ، فوجد الرجل فى ثقل الحديد ، فلم يقدر الرجل على الخروج فى حديده ، فقال له : اذهب بحداد يحل عنه ، فأخذ الرجل معه حدادا حتى حل عنه حديده فى السجن ، وخرج ثلاثتهم وحراس السجن ينظرون اليهم فلا ينكرون عليهم السجن ، وخرج ثلاثتهم وحراس السجن ينظرون اليهم فلا ينكرون عليهم شيئا مما صنعوه ، وكأنهم لا يرونهم وكأنهم ألقى عليهم النسيان فلم يعرف أأحد] من جهة الحرس من القصة خرا ،

قال أبو عمرو المقسري في طبقات القراء وذكره فقسال : أخل

 <sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة مضطربة في الأصل ، وقد أورد الدباغ في المعالم هذا الخبر ولكنه أغفلها . « المعالم ج ٣ ص ١٧٦ ) فقومتها على هذا النحو

عن ابن الدهن وأقرأ القرآن بالقيروان دهرا ، ثم قطع القراءة لما بلغه أن بعض أصحابه استقرأه الوالى فقرأ عليه ، ودرس الحديث والفقه الى أن رأس فيهما ، وبرع الى أن صار امام عصره وفاضل دهره ، وذكر أن أبا الحسن سأل أصحابه يوما فى رمضان عما كان افطارهم عليه ليلة يومهم فأخبره كل واحد منهم بما كان على قدر وسعه ، فقال أبو القاسم البرادعى : أفطرت على ثريدة خروف بها أطراف سلق وحمص وبعد ذلك استجة ، فقال له أبو الحسن : والله يا خلف لا صلحت أبدا ؛ ما اجتمع هذا من حلال قط ،

ولم يكن أبو الحسن قابسيا وانما كان له عم يشد عمامته شد القابسيين فسمى بذلك ، وهو قيروانى الأصل ، وتوفى أبو الحسن بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة ، ودفن بباب تونس وقد بلغ الثمانين أو نحوها بيسير ، وولد فى رجب ، لست ليال مضين منه ، سنة أربع وعشرين وثلثمائة ، وكانت رحلته الى المشرق سنة اثنتين وخمسين » ،

## أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله المالكي

فاذا انتقلنا الى أبى بكر ابنه مؤلف « الرياض » وجدنا أنفسنا وسط صمت يكاد يكون شاملا ، فلا نجد عنه الا مادة قصيرة اختصه بها الدباغ فى المعالم (حص ٢٣٦ – ٢٣٩) أنفق معظمها فى الكلام على محمد ابن عبد الصمد الفقيه ، فلم يذكر لنا سنة ميلاده أو سنة وفاته أو شيئا صالحا عن حياته ودراسته أو أساتذته ، وانما هى بضعة سطور لا تقدم ولا تؤخر ، وهذا نصها :

« (قال: ) (١) كان هو صاحب رياض النفوس المشهور بكتاب المالكي. في طبقات علماء افريقية وزهادها • كان أبو بكر فقيها فاضلا ثقة ، صحب أبا بكر بن عبد الرحمن وهو الذي كان يقرأ عليه الميعاد وانتفع به • (قلت : ) (٢) يريد أنه الذي يقرأ بلفظه والناس يسمعون ، والله أعلم •

<sup>(</sup>١) أي الدباغ . (٢) أي ابن ناجي .

(قال:) وهو ممن بقي مع أبي عبد الله محمد بن العباس الخواص وأبي عبد الله الحسين بن عبد الله الأجذابي وجماعة من العلماء بقوا بعد خراب القيروان مدة ، وكان خرابها في أول رمضان سنة تسع وأربعين وأربعمائة • ( قلت : ) وسبب خراب القيروان اجابة دعاء الشيخ الواعظ عبد الصمد فانهزم سلطان القيروان مع كثرة عساكره وقلة من جاءه . وذلك أنه كان لعبد الصمد هذا ولد اسمه محمد ويكني بأبي الحسن ، ورد على القيروان ، وكان رجلا صالحا فاضلا واعظا زاهدا صوفيا عالما عاملا ، وكان له مجلس بالجامع الأعظم بالقيروان يجتمع اليه فيه ويسمع كلامه . وله لسان فصيح وقلب قريح كثير الحزن والبكاء والخوف . من أولياء الله عز وجل المنقطعين اليه الخائفين الخاشعين المتبتلين القائمين الصائمين ، قد ركب طريقة من الزهد والورع والخشية وصدق المقال في الوعظ لم يسلكها في وقته غيره فطبق ذكره الآفاق وكثر ازدحام الناس اليه في مجلسه لاستماع وعظه ومالت اليه القلوب والأسماع وكثرت له الأتباع حتى حذره السلطان وخاف على نفسه منه فاستعار السلطان منه بعض كتبه وأظهر أنه أحب مطالعة شيء منها فأرسل اليه بما أحب منها فأقامت عنده أياما ثم أمر بردها فتصفح الواعظ أوراقا منها فوجد بينها سجادة بخط السلطان كأنه نسيها بين أوراق كتابه ، فاذا فيها: زعمت ملوك الفرس وحكماء السير والسياسة أن أهل التنمس والوعظ وتأليف العامة واقامة المجالس أضر الأصناف على الملوك وأقبحهم أثرًا في الدول ، فيجب [عليه] أن يتدارك أمرهم ويبادر الي حسم الأذي منهم • فلما قرأ الواعظ أبو الحسن محمد بن عبد الصمد البطاقة علم أنه أمر استعمل له وقصد به ونبه على الرأى فيه فاستعمل الحج فخرج وخرج معه عامة وخاصة من أهل القيروان ، وأمر له السلطان بزاد . فخرج متوجها الى الحج في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رجب الفرد الحرام ، سنة احدى وأربعين وأربعمائة ومعه رجال وكلوا به أن يصلوا معه الى مدينة قابس ونهي أن يشيعه أحد أو يخاطبه الخطاب • وكانت الرفقة الخارجة الى مصر قد قرب خروجها فأمره أن ينتظرها بمدينة قابس

الى أن يصحبها ، وكوتب عامل قابس وأمر بأن لا يدخل اليه أحد هناك ولا يجتمع عنده اثنان ولا يخرج من المكان الذي ينزل فيه الا يوم سفره فخرج وهو غير آمن على نفسه وأظهر السلطان ما كان يخفيه من أمره وصار من ذكره بخير أو قال فيه جميلا مشخوصا مذموما حتى صاركل من كان يفرط في مدحه ومودته نظهر الافراط في ذمه وعداوته خوفا على نفسه من السلطان • قال محمد بن أشرف: ثم اتصل أن الواعظ لما فصل عن مدينة قابس قتله رجل من الأعراب في طريقه ذلك . قال جعفر بن محمد بن أشرف : لما قتل الواعظ كثر التظنن من الناس على السلطان أنه دس عليه من قتله ، واختلفوا في الأمر فقوم ينسبون الدس عليه الى السلطان وقوم ينفونه • قال جعفر بن محمد بن أشرف: وبلغني أنه دخل داخل على أبيه أبي الفضل عبد الصمد ، وكان واعظا فوجده في آخر مجلسه من الوعظ بجامع ابن العاص بمصر فنعي له ابنه أبا الحسن محمد الواعظ الشهيد وأخبره بسبب قتله . (قال: ) فنعل قدمه في الحين وهو يلبي بالحج من مكانه ذلك ، ولم ينصرف الى منزله • وتبعه خلق عظيم فحج ذلك العام وكان يطوف بالبيت ويتعلق بأستار الكعبة ويصيح ويقول : يا رب « المعز » ، عليك به يارب . عليك بابن باديس . فكانت الهزيمة الواقعة بالقيروان في اليوم الثاني من حجه ودعائه . وذلك كان أصل خراب القيروان فلم يشك أحد في اجابة دعائه ، فنعوذ بالله من تغير قلوب أوليائه وأصفيائه • وهذا أصح من نقل عياض عن محمد بن عبد الصمد : « كان من علماء وقته بالقيروان وغلب عليه الزهد وأخذ في وعظ الناس » الى أن قال: «ففهم ابن عبدالصمد أنه قصد بذلك نفيه ، فاستعمل الخروج بالقيروان . وهذا يظهر ما فيه المخالفة من أنَّه لم يمت ورجع الى القيروان ، رحمة الله عليه » .

وهذه الترجمة لا تفيدنا في تعرف حياة مؤلف الرياض ، ولكن بقيتها التي تدور حول حياة الفقيه أبي محمد بن عبد الصمد تلقى ضوءا

على العصر الذي عاش فيه ، فقد كان عصر انقلاب وفتنة متصلة : كان المعز بن باديس قد أظهر خلاف الفاطميين وبادأهم بالعداء ، وكان قد أطلق العنان للسنيين يفعلون بالشيعيين ما يريدون حاسبا أن الأمر يقف عند ارضاء السنيين واكتساب قلوبهم باطلاق أيديهم في الشيعة شيئا ، ولكن الأمر انقلب الى فتنة كبرى ، وانطلق العامة يخربون ويحرقون ، وأظهر الكثير منهم الكراهية البالغة للمعز بن باديس وبني زيرى جملة لمؤازرتهم العبيديين وأنصارهم ، وقام الفقية أبو عبد الله محمد بن جعفر الكوفي فلعن بني عبيد على منبر القيروان(۱) . فملك الخوف المعز من ناحية الفاطميين في مصر ، ولم يشك في أن فملك الخوف المعز من ناحية الفاطميين في مصر ، ولم يشك في أن وأخذ الثائرين بالعنف والشدة حتى تسكن حركتهم ، وكان الفقهاء وأخذ الثائرين بالعنف والشدة حتى تسكن حركتهم ، وكان الفقهاء وأرصد العيون عليهم وتتبعهم بالأذي وسعى في التخلص من كبارهم وأرصد العيون عليهم وتتبعهم بالأذي وسعى في التخلص من كبارهم أن رحل الى المشرق ، بل يقال انه دبر قتله كما رأينا .

وليس الى الشك سبيل فى أن العصر الذى عاش فيه أبو بكر المالكى كان أزهى عصور افريقية الاسلامية حضارة وأوفرها بالخير والعلم والفن والسلام والرخاء، ومع أننا لا نعلم تاريخى ميلاده ووفاته الا أننا نستطيع القول انه حضر عصر باديس بن المنصور (٣٨٦-٤٠١ه٠/٩٩-١٠١٦م٠) والمعز بن باديس (٢٠١ – ٣٥٠ أو ١٥٥ هـ ١٠١٦/ – ١٠٦٢ م٠) وربما يكون قد عاش فترة من عصر المنصور بن بلكين (٣٧٣-١٠٦٥ه٠/ وربما يكون قد عاش فترة من عصر المنصور بن بلكين (٣٧٣–١٠٥٥ه٠/ وربما يكون قد عاش فترة من عصر المنصور بن بلكين (٣٧٣–١٠٥٥ه٠/ وربما يكون قد عاش فترة من عصر المعز ١٥٤ – ١٠١٥ هـ ١٠٦٢/ – ١١٠٧ من كل ناحية ،

وكتب التاريخ فياضة بالتفاصيل عن مظاهر رخاء افريقية وقوة الدولة

<sup>(</sup>١) المعالم ج ٣ ص ٣٤٣

الزيرية في عهدى باديس بن المنصور والمعز بن باديس، وكتب الأدب غنية بالمعلومات كذلك، فقد ذكر ابن عذارى أنه قداجتمع بباب المعز بن باديس مائة شاعر (۱) ، ولكن هذا الازهار الأدبى كان من ناحية الكم لا من حيث الكيف، والا فكيف لم يبق لنا من آثار أولئك الشعراء كلهم الا نزر يسير لا يدل الا على شاعرية متوسطة ? أما من ناحية الدراسات الأدبية فكان العصر عصر ازهار صادق، ففيه عاش الحسن بن رشيق صاحب « العمدة » وأبو اسحاق ابراهيم بن على الحصرى القيرواني صاحب « زهر الآداب » والحسن بن عبد الله المعروف بملك النحاة، وابن شرف الأديب الكاتب، وعاش فيه الفقهاء الذين ذكر نا بعضهم فيما سلف، وكان كذلك عصر الرخاء العظيم والثروة الموفورة، وقد بلغ ذلك الازهار أوجه في عهد المعز بن باديس وأحسنهم شخصية وأوسعهم ذهنا وأرعاهم والمعلم والمعرفة وأعرفهم بما ينبغي للدول من جهد ورعاية ،

هذه هي الصورة التي تقدمها لنا كتب التاريخ ، أما كتب الطبقات وسير الفقهاء كتاب الرياض الذي نحن بصدده، و «طبقات علماء افريقية» لأبي العرب تميم وتلميذه الحارث بن أسد الخشني و «معالم الايمان» للدباغ وتعليقات ابن ناجي عليه و «مدارك» القاضي عياض بن موسى اليحصبي، فتعطينا صورة أخرى للمعز وعصره ، صورة تكمل الأولى وتوازنها وتخفف من مبالغات المؤرخين: فنحن نرى باديس وابنه المعز من خلال هـذه الكتب يقيمان على الخوف من كبار الفقهاء ومن التف حولهم وينطويان على الحذر منهم ولا تكاد تسنح فرصة للفقهاء للنيل منهما الا ابتدروها ، وكان باديس على الخصوص موضع ريبة بالغة ، ينظر اليه الفقهاء في شك وحذر ولا يذكرونه بالخير في حلقات دروسهم ، وكان باديس يكرههم ويجتهد في تفريق صفوفهم والايقاع بينهم ، ويبذل جهده في اجتذاب كبارهم نحوه دون جدوى ، حتى وصفه بعضهم « بالمشرك » وجاهره بالعداء ، وكانت بينه وبينهم مواقف وحوادث بطش ببعضهم وجاهره بالعداء ، وكانت بينه وبينهم مواقف وحوادث بطش ببعضهم

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۲۰۳

فيها فامتلأت قلوب الناس سخطا عليه ، لأن الفقهاء كانوا كما قلنا روح الشعب الافريقي في ذلك الحين ، فلما صار الأمر الى المعز بن باديس خفت خصومة الفقهاء لبيت بني زيري ، لأنه كان أرق قلبا وأميل الى العلم والسلم من أبيه ، ولأنه كان كذلك أكيس وأسوس ، فرأى أن يكسب عطف رعيته ولو على حساب العبيديين ، فانقلب على الشيعيين وأباح للناس دماءهم ، فكانت الفتنة • ثم انه خاف مغبتها وخشى الفاطميين فأحب أن يكبح جماح الناس ولجأ الي القوة والعنف واشتد على الفقهاء ، فخسرهم من جديد ولم يطمئنوا اليه بعد ذلك ، وأقام على الخوف من رعيته بعد ذلك ما عاش . ولم يلبث غضب الفاطميين عليه أن تجلى ، ووقعت الخصومة السافرة بين الدولتين ، ولم يزل أمرها يشتد حتى رمى وزراء الخليفة المستنصر المعز ودولته وافريقية والمغرب كله بجموع البدو من بني هلال وسليم ورباح وزغبة والأثبج ، فكان على يديها خراب المغرب وزوال دولة بني زيري في القيروان • وشمهد المعز بن باديس خراب بلاده بعينه وهو يقضى ساعاته الأخيرة محاصرا في المهدية دون أن ينهض للدفاع عنه أو عن دولته أحد من أهل افريقية ، فقد كانوا يكرهونه ويكرهون دولته اذكان الفقهاء قد حرصوا أشد الحرص على تأليب القلوب عليه وتنفيرها منه .

كان العصر ، اذن عصرا مضطربا قلقا فياضا بأسباب الخوف ، على خلاف ما يقول المؤرخون من أمثال ابن عذارى والنويرى ومحمد الباجى ومن أخذ عنهم من المحدثين • وقد عاش أبو بكر المالكى فى ذلك العصر وشهد حوادثه وشارك فيها ، فقد كان فى صفوف الفقهاء المعادين للدولة ، بل كان التلميذ المقدم لأكبر رجال ذلك العصر أبى عبد الله أحمد بن عبد الرحمن (١) ، شيخ فقهاء هذه الفترة • وسيرة حياته تعطينا صورة واضحة جدا عن هذه الناحية من نواحى عصر المعز بن باديس ، أعنى ظاهرة النزاع المستمر مع الفقهاء وبالتالى مع أهل البلد ، والقلق أعنى ظاهرة النزاع المستمر مع الفقهاء وبالتالى مع أهل البلد ، والقلق

<sup>(</sup>١) المعالم ج ٣ ص ٩٣

الذي كان يخامر المعز بن باديس من هذه الناحية ، واليك هذه السيرة كما يرويها الدباغ مع تعليقات ابن ناجي عليها :

«قرأ على الشيخ أبى سعيد بن أخى هشام ، ثم على الشيخ أبى محمد ابن أبى زيد ، ثم لزم الشيخ أبا الحسن القابسى وانقطع اليه حتى لم يكن فى أصحابه مثله ، وأباح له أبو الحسن الفتيا فى حياته وعرض عليه أن يقاسمه فى جميع ما يملكه فامتنع ، وسمع أيضا من أبى بكر الزويلى وأبى محمد عبد الله بن أحمد الصدفى وأبى جعفر بن عبد الله الكاتب وأبى الحسن بن أبى بكر وأبى محمد بن البادسى ، ثم رحل الى المشرق سنة سبع وسبعين وثلاثمائة فلقى أبا بكر عتيق بن موسى الحاتمى المصرى وأبا بكر محمد بن بكر العالى وأبا القاسم عبد الرحمن بن محمد بن وكان أصحابه نحو المائة والعشرين كلهم يقتدى بهم ، (قلت) : منهم أجو القاسم بن محرز وأبو حفص العطار وعبد الواحد الكفيف وأبو اسحاق التونسي وأبو القاسم السيورى وأبو الفضل بن بنت خلدون وأبو عبد الله محمد بن سعدون وأبو محمد عبد الحق وأبو حفص عمر ابن طيبون وأبو بكر عبد الله بن محمد المالكى ،

ذكر ثناء العاماء عليه: قال ، كان أحد الفقهاء المبرزين والحفاظ المعدودين ، أجمع أهل عصره على أنه لم يكن فى وقته أحفظ منه مع الجتهاد فى العبادة مع قيام الليل وصيام النهار ورقة القلب وغزارة الدمع وكثرة الصدقة واجابة الدعاء ، وقال أبو الحسن القابسى : ان ذركر العابدون فأبو بكر عبد الرحمن أولهم ، وان ذكر المجتهدون فأبو بكر أولهم ، وان ذكر المجتهدون فأبو بكر ما رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن أخطأ فى مسألة واحدة من المدونة ، وقال أبو بكر : لو عدمت المدونة لكتبتها من صدرى ، (قلت) : وكذلك قال فى كتاب ابن المواز حسبما تقف عليه ، وقال بعضهم : ما زال الذكر ورئاسة الدين إله إفى وقته مع صاحبه أبى عمران الفاسى فى المغرب حتى لم يكن لأحد معهما اسم يعرف ،

ذكر عبادته وصدقته وإجابة دعائه وقلة هيبته للسلطان: قال، كان

يمشى للمنستير كل سنة في رمضان فكان طول رمضان لا ينام الليل ، وكان يصوم الدهر فلا يفطر الا الأيام المحرمة الصوم، وكان كثير الصدقة لا يخلو ميعاد من صدقة أبدا . وروى أنَّ رجلا تكلم في عرض الشيخ أبي بكر فقال : اللهم أره في فمه العبرة ، فأصاب الرجل الفالج فاعوج منه فمه • ودعا على جعفر بن الكوفى فقال : اللهم لاتمهله ، فمات تلك الليلة • ودعا على رجل ظالم كان يغصب الناس فأصابه اسفجون فمات من الغد . (قلت: ) وحكى الشيخ الفقيه الامام أبو بكر بن محمد الوليد الطرطوشي في كتابه المسمى بسراج الملوك ، قال : أخبرني شيخ قديم كان يصحب العلماء بالقيروان يقال له جرير ، قال : أخبر ني عبدالكافي الديباجي قال : رأيت بالقيروان آية عظيمة : وذلك أن رجلا جاء بصبى قد أسكت ولم يتكلم ، فدخل به الى الفقيه أبي بكر بن عبد الرحمن وأخبره أنه لايتكلم منذ أيام وسأله أن يدعو الله أن يفرج ما به ، قال : فدعا له ساعة ثم مسح على وجهه فاستفاق ، فقال له : قل لا اله الا الله ، فقال الصبى : أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم التفت الى أبيه وقال له : اكتمها حتى أموت ، فلما كان عند وفاة الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن واحتف النــاس بجنازته قام الرجل وساق لهم القصة كما ذكرنا • قال ، روى أنه قال يوما للمعز بن باديس وقد أراد أن يبعثه رسولا الى صقلية : والله ان أقلامنا لأمضى عند الله من رماحك • ودس اليه المعز يوما من كتب سؤ الا نصه : ما يقول الفقيه في هذه الطرز التي فيها أسماء بني عبيد مثل الظاهر والحاكم وغيرهما مما يلبس ، أيصلى فيها ? فكتب الشيخ أبو بكر جوابا : هذا سؤال أحمق أخرق قليــل المعرفة • وكتب الشيخ أبو عمران الفاسي جوابا عن هذا السؤال: انما يجب على من بسط الله يده أن يمنع من ذلك. فشق على السلطان جواب الشيخ أبي بكر فأرسل اليهوالي الشيخ أبي عمران فقال للشيخ أبي بكر : لم أجبت بهذا ? فقال : لأن السكة تضرب بأسمائهم وبنودهم تخفق على رأسك . فقال السلطان : ما أبقيت

السكة والبنود الا مداراة لأجل حجاج بيت الله الحرام والمسافرين ، ثم قال السلطان: ألم أقتل المشارقة ? ألم أفعل كذا ? ألم أفعل كذا ? ألم أفعل كذا ? ألم أفعل كذا ? فقال الشيخ أبو بكر: فعلت وبقى عليك ، أتأذن لى أن أتكلم ? قال له السلطان: لا ، ثم عطف عليه الشيخ أبو عمران فقال له: لم لم تكتب بمنع ذلك ? (قلت): فالشيخ أبو عمران أعان بكلامه هذا أبا بكر ولذلك قيل كان بينهما تباعذ جدا حتى طمع بذلك المعز فيهما ليجرى الحجة على العامة بشهادة أحدهما على الآخر اذ كانت العامة طوعهما ، فلما اختبرهما بذلك لم يجد عندهما ما يو افقه ووجد ما بينهما أمتن مما يظن ، قال ، وبعث اليه المعز يوما رسو لا فقال له: يقول لك المعز: هل أنا عندك مسلم أم كافر ? فقال للرسول: قل له: تتبع العلماء هذا التبع وتستقصى عليهم ? والله لئن لم تتركنى لأعرضنك على الله عز وجل ، فلم يعرض له بعد ذلك بشيء ،

ذكر بقية أخباره: يذكر أن أصحاب أبى بكر تعجبوا من حفظه فاتفقوا على اختباره ، فلما كان من الغد أخذوا غير الكتاب الذى يتذاكرون فيه ، وكانت مذاكرتهم اياه فى كتاب ابن المواز ، فلما فرأوا الكتاب قال لهم الشيخ: ليس كتابنا هذا ، فتجمعوا عليه وأروه أنه هو الذى حضروا للمذاكرة فيه أولا ، ففطن الشيخ لمرادهم وأخذ الكتاب فى يده ونظر فيه ثم طواه وألقاه عليهم من حفظه وقال : علمت ما أردتم ، لو عدمتم هذا الكتاب لأمليته عليكم من حفظى • قال ، ورأت أمه وهى حامل به كأنها حاملة بالنبى صلى الله عليه وسلم ، ورأى الشيخ أبو بكر كأن مالك بن أنس خلق فى داره ، وقال أبو عبد الله بن سعدون : رأيت فى المنام كأن قائلا بين السماء والأرض أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول : ألا ان ابن عبد الرحمن قد ورث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كررها مرتين أو ثلاثا ، وأنه من أهل الجنة ؛ فذكرتها للشيخ فدمعت عيناه • (قلت ) : وقال ابن سعدون أيضا : أخبرنا الشيخ أبو بكر فدمت عيناه • (قلت ) : وقال ابن سعدون أيضا : أخبرنا الشيخ أبو بكر الذى فيه أسماء العلماء فانظر فيه الى اسم مالك فاكتب اسمك فى ذلك اللوح الذى فيه أسماء العلماء فانظر فيه الى اسم مالك فاكتب اسمك تحته

أو بجواره • قال ، وقال أبو حفص بن الشامى المتعبد : كان بينى وبين الشيخ أبي عمران الفاسى اختصاص ومودة ، وكان له فى قلبى موضع عظيم من الجلالة لعلمه وفضله ودينه ، ثم نظرت الى الشيخ أبى بكر بن عبد الرحمن فرأيته شيخا جليل القدر فبقيت متعجبا من اختلافهما فرأيت ذات ليلة من الليالى فى المنام قائلا يقول : ابن عبد الرحمن من الموفقين ، ابن عبد الرحمن من المجتهدين •

ذكر وفاته رحمه الله: قال ، توفى يوم الاثنين لثلاث بقين من شوال سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ، (قلت) : كذلك قال أبو عبد الله محمد ابن سعدون وأبو اسحاق الشيرازى ، وقال غيرهما : توفى سنة خمس وثلاثين ، قال ، وصلى عليه ولده بالريحانية فى جمع لا يحصون وكسرت تحته نعوش كثيرة وقطع السلطان بعض الأيدى لعدم تسليمهم للنعش وعصيانهم لأمره ، ودفن بباب تونس الى جانب أبيه عبد الرحمن ، (قلت) : فقبر الشيخ أبى بكر بن عبد الرحمن من جهة القبلة والسارية التى عند رأسه مكتوب فيها اسمه ، ووالده عند رأسه سارية أيضا مكتوب عليها ، وكلاهما مزار ، قال ، وكان الناس يخرجون الى قبره بالمشاعل والشموع ليالى عدة حتى منعهم السلطان من ذلك ، (قلت ) : ومسجده مسجد كبير قرب سور البلد بحارة الغرائطة ، اذا دخلته ترى فيه أنوارا وهيبة تعرف أنه مسجده ، رحمه الله تعالى » ،

ونحن نجد نماذج من هذا الصراع فى تراجم كبار فقها، ذلك العصر من أمثال أبى على حسن بن خلدون البلوى زعيم أهل السنة الذى أرسل المعز طائفة من جنده فقتلوه فى مسجده فى شوال سنة ١٠٢١ه٠ / ١٠٣١م، « فارتجت المدينة وثارت الصيحة من نواحى القيروان ، فمال أهل المنصورة من الرجال والعبيد فنهبوا جميع ما فى حوانيتها حتى لم يدعوا حانوتا ، وألقيت النارفى كبار الأسواق ونهبت أموال التجار »(١) ، ونجد صورا من العداوة بين المعز والفقها، فى تراجم أبى اسحاق ابراهيم

<sup>(</sup>١) المعالم ج ٣ ص ١٩٣

ابن حسن بن يحيى المعافرى التونسى وأبى القاسم السيورى الذى يسميه الدباغ « آخر طبقة من علماء افريقية وخاتمة أئمة القرويين »(۱) وأبى عمران الفاسى الذى طرد من داره ابن عطاء اليهودى طبيب المعز وخاصته فلم يسع المعز الا السكوت ، لما كان للشيخ من عظيم المكانة بين فقهاء السنة ، وغير هؤلاء كثيرين ممن صارحوا المعز بالعداء ولم يثقوا فى عودته الى السنة ، بل كان بعضهم يتمنى زوال دولته ، وقد رأينا كيف أن الدباغ يجعل زوال دولة بنى زيرى على يدى بنى هلال استجابة من الله لدعوة الفقيه الواعظ ابن عبد الصمد (۱) بزوال ملكهم وتبدد أمرهم،

في هذه الفترة المضطربة الحافلة بالقلاقل عاش أبو بكر المالكي ، وحضر ذلك الصراع المستمر بين الفقهاء وعلى رأسهم شيخه أحمد بن عبد الرحمن والمعز بن باديس ، وشهد قبائل بنى هلال تقبل على افريقية كأرجال الجراد تخرب ما فى طريقها ، ورأى كيف حاول المعز أن يكسب الهلالية الى جانبه فحاول الاتفاق مع شيخهم مؤنس بن يحيى الرياحي فلم يفلح ، وأحس بالخطر المحدق بدولت فلجأ الى المهدية واعتصم بأسوارها وترك الهلاليين يخربون البلاد ويقتحمون القيروان ويحيلونها قاعا صفصفا (۱۱) ، فيتفرق عنها من استطاع النجاة من أهلها ، ولم يتبق فيها الا قلة من الناس والفقهاء فيهم أبو بكر ونفر من الشيوخ يذكر الدباغ منهم أبا عبد الله محمد بن العباس الخواص وأبا عبد الله الحسين ابن عبد الله الأجدابي ، وربما اشترك معهم فى اعادة بناء ما استطاعوا بناءه من المدينة التى أحالها الهلاليون خرابا يبابا فى بضع سنوات ،

ولا ندرى كم من السنين عاش أبو بكر بعد ذلك ، ولا ندرى كذلك شيئا من نشاطه خلال هذه السنين ان كان قد عمر بعد ذلك سنوات ، وعلى أى الأحوال فقد كان أبو بكر من رجال هذه الطبقة الأخيرة من علماء القيروان الذين ختم بهم ذلك العصر الزاهر قبيل خرابها على أيدى

<sup>(</sup>٢) المعالم ج ٣ ص ٢٣٦

<sup>(</sup>١) المعالم ج ٣ ص ٢٢٥

١ (٣) النويري ج ٢٢ ص ١٤٣

الهلاليين والتي يصفها الدباغ بقوله (١): «ثم انقضت هذه الطبقة بعد الخمسمائة سنة ، ولم يبق بالقيروان من له اعتناء بتاريخ ، لاستيلاء مفسدى الأعراب على افريقية وتخريبها واجلاء أهلها عنها الى سائر بلاد المسلمين وذهاب الشرائع بعدم من ينصرها من الملوك الى أن من الله على الناس بظهور دولة الموحدين فوضحت بها معالم الدين وسبل الحق ورسوم الشرع ، فظهر بظهورها بافريقية العلماء والصلحاء وذلك في سنة الأخماس ، سنة خمس وخمسين وخمسمائة ، والله تعالى أعلم » •

كان أبو بكر المالكى ، اذن ، أحد رجال ذلك الجيل الأخير : عاش فى ظل علماء كبار انتهى اليهم أوج الفقه فى افريقية ، وتتلمذ لأحمد بن عبد الرحمن كما تتلمذ أبوه للقابسى ، ولم يكن أبو بكر – فيما يظهر – ذا شخصية كبيرة ، فطغت عليه شخصية شيخه فظل بقية عمره فى الطبقة الثانية من علماء عصره ، ولم يلتفت اليه المؤرخون وأصحاب التراجم ، وانصرفت همته الى التدوين والتأليف ، ولا نعرف اذا كان قد ألف شيئا غير « الرياض » ، ولكن تأليفه اياه على أى حال دليل على اتساع علمه واطلاعه على كل ماكتب فقهاء افريقية قبله ، وسترى عند كلامنا على مراجع الرياض أن الرجل كان واسع الاطلاع ، لم يكد يفوته شيء من أمهات الكتب التي عرفها العالم الاسلامي اذ ذاك .

ويمتاز أبو بكر المالكي بأمانة تامة ، فيندر أن ينقل جزءا دون أن ينسبه الى صاحبه ، وقلما نجد فيه رأيا غير منسوب ، وهذا يكشف لنا عن ناحية خلقية في الرجل ، فقد كان شديد التواضع لايكاد يذكر نفسه ، ولا يكاد يعنى بتسجيل رأى خاص له ، فقى سياق هذا الجزء الأول من الكتاب لم يدل برأى شخصى الا مرة واحدة .

أما عن سنة وفاته ، فقد رأينا أن أحدا لم يعن بتسجيلها ، حتى الدباغ اكتفى بالقول بأن أبا بكر كان فيمن بقى فى القيروان بعد خرابها سنة ١٤٤هـ ٠ / ١٠٥٧ م ٠ وقد وقع فى ظنى أول ما قرأت قول الدباغ فى سياق

<sup>(</sup>١) المعالم ج ٣ ص ٢٥٢

الكلام عن أبى عبد الله المالكى أن بعض الناس يقولون انه توفى سنة ٣٨ وبعضهم يقول انه توفى سنة ٤٩٤ — أن السنة الأخيرة هي سنة وفاة أبى بكر ، ولكنى استبعدت أن يكون الابن قد عاش بعد الأب ستا وخمسين سنة ، وغلب على ظنى أنه تعليق من الناسخ ، وأن صحة الرقم ٤٤٤ ه وأيد ذلك عندى أن هذه السنة الأخيرة هي سنة خراب القيروان التي يعنيها الدباغ في نصه الآتف الذكر ، ولا يبعد أن يكون أبو بكر قد مات فيها ، ولا يبعد كذلك أن يكون قد عاش بعدها سنوات ، وعلى أى الأحوال فنحن لانسمع عنه بعد ذلك ،

تم اننى وجدت المؤلف يشير مرة الى حادث وقع بعد سنة ٢٥٣ هـ فاستدللت من ذلك على أنه عاش وكتب كتابه بعد هذه السنة ، ومن ثم فلا يمكن القول بأنه توفى سنة ٤٤٩ هـ • أو بعدها بقليل ، وكل ما يمكننا قوله هو أنه توفى بعد سنة ٢٥٣ هـ (١) •

وقد تفضل أستاذنا حسن حسنى عبد الوهاب باشا فأهدانى صورة الصفحة الأخيرة من كتاب فى مكتبته الزاخرة مكتوبة بخط أبى بكر المالكى نفسه ، فرأيت أن أنشرها ، ويجدها القارى، بين اللوحات ، وخط المالكى – كما يرى – عسير القراءة ، وفيما يلى عبارة هذه الصفحة :

۱ - سمعت جميعه على [ابن عبد ا] لرحمان (۲) وسمعه يحيى
 وعلى وعباس •

٢ - « قرأ جميعه على الشيخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن عبد الله ابن عبد الله الرحمن الاجدابي .

 $^{(7)}$  وحضرة محمد بن أبى الطيب  $^{(7)}$  وحضرة محمد بن أبى أحمد التميمى  $^{(3)}$  وختمه على [

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٥٣ من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هذا الاسم عسير القراءة جدا ، وقد رايت أن أكمله على هذا النحو

 <sup>(</sup>٣) كلمة عسيرة القراءة · (٤) الأصل هذا ممحو تماما ·

<sup>(</sup>٥) الغالب أن المراد هنا أبو العرب .

٤ – « عبد المعطى بن عبد الرحمن القماحى وعتيق بن على بن سودان القرشى ومحمد بن فتوح الشواذكى

٥ – « وأبو حفص بن حسن بن يحيى الجواهرى

٣ - « قرأ جميعه عبد الله بن محمد المالكي على الشيخ أبي عبد الله
 الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن وسمعه

٧ - « عثمان بن عمر الأصبحى وعبد الأعلى بن عبد الواحد الأزدى
 وعبد الرحمن بن محمد اللخمى ومحمد بن الشيخ أبى

 ۸ - « عبد الله رضى الله عنه وذلك فى محرم سنة سبع وعشرين وأربعماية صح »

وكثير جدا من الأسماء الواردة هنا لم أعثر عليه فى كتب التراجم ، والغالب أنهم كانوا من زملاء أبى بكر فى الطلب .

وقد قلت ان أبا بكر المالكي كان واسع الاطلاع ، واستندت في ذلك الى أسـماء الكتب الكثيرة التي ذكر في سياق الكلام انه رجع اليها ، وأنا أوردها فيما يلي ، لأنها تعين لنا في نفس الوقت ، مراجع الرياض :

« مسند » محمد بن سنجر .

« فوائد » أبي العلاء الكوفي .

« تصانیف » ابن وهب .

« مدونة » سحنون .

« موطأ » مالك بن أنس .

مصنفات أبي داوود ومسلم والنسائي .

« الطبقات » لمحمد بن سحنون .

كتاب ابن عبد الأعلى .

كتاب ابن المبارك .

« مجالس » سليمان بن سالم .

« كتاب الجزية » لابن الجهم .

« المجموعة » لابن عبدوس .

وسيجد القارىء في فهارس الكتاب كله في نهاية الجزء الثاني ثبتا

وافيا بمراجع الرياض ، وقد ذكرت هنا ما ورد فى الجزء الأول فحسب ، كدليل على سعة اطلاع الشيخ أبى بكر .

أما الأعلام الذين أسند اليهم أخباره فكثيرون جدا ، وقد رأيت أن أعمل بهم ثبتا في نهاية الكتاب كله باذن الله .

#### ٤ ع \_ مخطوطا الرياض:

وجدنا من ذلك الكتاب مخطوطين : الأول يشمل الجزءين الأول والثاني معا ، والثاني يشمل الجزء الثاني فقط . وقد رمزت للاول بحرف « ب » لأنه في المكتبة الأهلية بباريس ، والثاني بحرف « ق » لأنه في دار الكتب الملكية المصرية .

## ا - نسخة باريس (ب)

جاء في وصف هذه النسخة في فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الأهلية بباريس:

« مخطوط رقم ۲۱۵۳ کتب عربية

رياضِ النفوسُ : تاريخ ترجمی(۱) للقيروان وافريقيــــة ( تونس والنواحی المجاورة لها ) من الفتح العربی لهذه البلاد سنة ٣٥٦ ه / ٩٦٧ م . تأليف أبی بكر عبد الله بن محمد المالكی .

يقول المؤلف انه يهتم بصفة أساسية فى هذا الكتاب بالفقهاء والزهاد ، ولكننا كثيرا ما نجد فى مواده ، التى يبلغ بعضها حدا عظيما من الطول ، معلومات هامة عن تاريخ افريقية .

مخطوط مبتور من أوله ومن آخره ، يرجع تاريخه الى سنة ٧٣٩ هـ/ ١٣٣٩ م . وقد نقله ناسخه عن أصلين للكتاب ، تاريخ أولهما ٤٥٥ هـ / ١٣٠٩ – ١١٥٠ م . والثانى ٢٠١ هـ / ١٣٠٤م .

مكتوب على ورق ، عددأوراقه ١٠٨ ، طول الصفحة ٣٥ سنتيمترا

<sup>(</sup>۱) ترجمت بهذا قول المفهرس ، وهو البارون دى سلان : histoire biographique ، أي تاريخ على صورة تراجم .

وعرضها ٢٦ سنتيمترا ، في كل صفحة ٣٥ سيطرا وكان رقم المخطوط حسب الترقيم القديم لكتب الدار ٧٥٢ (١) » .

وظاهر من هذا الوصف أن مفهرس المخطوطات حسب أن المخطوط لا يضم الا الجزء الأول من الرياض ، ولم ينتبه الى ماورد فى ص ٦٠ من المخطوط : « وهذا آخر الجزء الأول من أحد الأصلين المنقول عنهما ، وهذا هو أول الجزء الثانى » ، مما يدل بوضوح على نهاية الجزء الأول وبدء الجزء الثانى .

وفى آخر المخطوط – أى فى آخر الجزء الثانى – نجد عبارة تعرفنا بناسخه ، وهذا نصها : « وهذا آخر ما وجدته من كتاب رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وافريقية وما يليها من بلدانها ومراسيها وحصونها وسواحلها وعبادهم ونساكهم وفضائلهم وتاريخهم ، تأليف أبى بكر عبد الله المالكي رحمه الله تعالى ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما ، وهو آخر كتاب رباض النفوس ، كتبه عبد الله وأقل عبيده (٣) عثمان بن أبى بكر بن محمد بن أبى بكر بن أيوب حامدا الله تعالى ومصليا على نبيه صلى الله وسبعمائة ، نقلت من نسختين مختلفتى (٤) الأصل احداهما تاريخها سنة أربع وأربعين وخمسمائة والأخرى قال إناسخها الكتبها الفقير الى ربع تعالى يحيى بن مفرج بن معين بن المبارك بمكة شرفها الله تعالى في ربيع الآخر سنة احدى وستمائة ، وكتب هذه النسخة لنفسه ولمن شاء الله تعالى بعده أقل عبيد الله عثمان بن عمر فى مدة آخرها سبع وعشرين وسبعمائة ، أحسن الله تعالى خاتمتها » .

وهذه العبارة تدعو الى الثقة في النسخة التي بين أيدينا ، فصاحبها

M. le Baron de Slane. Catalogue des Manuscrits arabes de la Bibliothèque ( \ ) Nationale. (Paris 1883) vol. 1. p. 381.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: و « ابن عبيده » ، وفي مقابل هذا السطر في الهامش : « واقل » ، فصوبتها هكذا .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: على آله ومحبه . (٤) في الأصل مخلفي .

يقرر صراحة أنه نقل عن نسختين كتبتا في تاريخين متقاربين بعض الشيء وفي زمن متأخر عن تاريخ تأليف الكتاب . ومن الواضح أن واحدة من هاتين النسختين لم تكن بخط المؤلف ، بل ان ثانيتهما على الأقل لم تنقل من نسخة المؤلف نفسه ، بل كتبتا عن نسخة أخرى ، والى هذا يرجع التصحيف الكثير الذي نقابله في نسختنا تلك ، لأن السياق يدل على أن عثمان بن عمر صاحبها كان يتحرى الدقة قدر المستطاع ، ولم يهمل مرة واحدة الاشارة في الهامش أو في المتن الى ما قابله من الخلاف بين النسختين اللتين يأخذ عنهما ، واذا كنا نأخذ عليه شيئا فهو السهو الكثير الظاهر ، وقد استدرك هو على نفسه بعض سهواته وصحح المتن في الأصل أو في الهامش ، وغفل في مناسبات أخرى ٠

وقد كانت هذه السهوات أشد صعوبة اعترضتني أثناء العمل فى ذلك الجزء الأول ، لأنني آخذ عن مخطوطة وحيدة ، ولا أجد بين يدى ما أراجع عليه ، ويزيد فى هذه الصعوبة أن الناسخ أهمل فى بعض الأحيان فقرات كاملة لا يشعر الانسان بنقصها الا اذا كان شديد اليقظة والحذر ، وقد استعنت فى العمل « بطبقات علماء افريقية » لأبى العرب تميم التميمي والحارث بن أسد الخشني ( طبعة ابن شنب ) و « مدارك » القاضى عياض بن موسى اليحصبي ( مخطوط دار الكتب المصرية ) و « معالم الايمان » للدباغ وتعليقات ابن ناجى عليها ( طبعة تونس سنة ١٣٠٥ ه / ١٩٠٧ م ) ، واستطعت بذلك أن أستكمل الفقرات الناقصة فى بعض الأحيان وأن أقوم النص فى أحيان أخرى ، واكتفيت بالاشارة الى النقص فى الأجزاء التي لم أستطع اكماله فيها ، وفد نبهت الى ذلك كله فى مواضعه فى سياق الكتاب .

ثم تلى عبارة الختام حكاية قصيرة نبه الناسخ الى أنها « ليست من كتاب رياض النفوس ، ولكنها حكاية حسنة » ، وسيجدها القارى، في نهاية الجزء الثاني في موضعها .

ونجد بعد ذلك عبارتين تعطياننا فكرة عن تاريخ نسختنا ، وهذا نص الأولى :

« رم هذا الكتاب المبارك العبد الخاطيء الياس باسم خوري بن

البحرى ، الرب الإله يذكر من يذكره بالرحمة ، بتاريخ سنة ألف وخسين للهجرة »، ويلى ذلك عبارة هذا رسمها وادمن لم أعرف المقصود منها . أما العبارة الثانية فهذا نصها : « وكان المعتنى فى رم هذا الكتاب المبارك الأب الأقدس والدنا المقدس الأب الخورى ذياب ذياب بن واكيم من قرية بعز (?) من عمل حصن الأكراد والأخالشيخ أبو واكيم من قرية جبراييل ، طالبين (٢) الأجر والثواب من الملك الوهاب ، غفر الله لهما ولو الديهما ولمن قرأ ، والرحمة عليهم آمين » •

وتدل هاتان العبارتان على أن أساس الأيمان الدينى فى الحقيقة واحد ، وأن المؤمنين الصادقين من كل ملة يتلاقون آخر الأمر عند نقطة واحدة هى الرغبة فى الوصول الى الله سبحانه وتعالى والاحساس الكامل المتصل بوجوده وبواجب الرعاية لحقوقه والخوف المتصل من عقابه : فهذا الكتاب الذى جمع فيه صاحبه أطرافا من سير نفر من أشد المسلمين تمسكا بدينهم وأدقهم فهما لروحه لقيت كلماته صدى واستجابة فى نفوس رهبان وقساوسة من أهل الشام ، بل لقد ضاع ما كان عند المسلمين من نسخه ولم تبق الا هذه النسخة التى احتفظ ما كان عند المسلمين من واكيم وأبو واكيم !

ولولا عنــاية هذين الحبرين الكريمين لضــاع كتاب « الرياض » ولاندثرت معالم طائفة كبيرة من أعلام المسلمين في المغرب .

والصفحة الأولى من مخطوطة باريس هــذه تحمل عبارات عربية ولاتينية تعطينا معلومات طيبة عن تاريخ هذه النسخة ، وهذه هي :

أولاً : العبارات العربية ، بخط مشرقي :

عنوان الكتاب في أعلى الصفحة وهو :

[مخد الصر كتاب رياض النفوس في طبقات علما

قيروان وافريقية وما يليها من بلدانها

ومراسيها وحصونها وسواحلها وزهادهم وعبادهم ونساكهم وشيء من أخبارهم وفضائلهم وتا[ريخ و إفاتهم

<sup>(</sup>٢) في الأصل: طالبي .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

[تألیــ]ــف الشیخ أبی بكر عبد الله بن الشیخ أبی عبد الله محمد المعروف بالمالكی رضی الله تعالی عنه

وعنا وعن جميع المسلمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم .

وتحت هذه العبارة الى اليسار بخط مائل:

( ? ) « في نوى »

« محمد بن عمر »

وتحتها في الوسط تقريباً بخط مائل الي اليسار:

« ملكه من فضل الله تعالى

« محمد بن العبد الفقير اليه تعالى

« بركات الاقبالي الحامولي(١)

« صلى الله تعالى عليه وعلى من دعا له

« من المسلمين آمين » .

والى يسار هذه العبارة بخط فارسى :

« نظرت هذا الكتاب أجمع

« فوجدته غاية في بابه جليلا

« بين أضرابه نفع الله به مؤلفه

« وناظره وحبسته

« على رضى منى • محمود بن على [ ] »(٢)

أما العبارات اللاتينية فهي :

۱ – فى أعلى الصفحة تماما بيان بعدد صفحات المخطوط حين دخل خزانة الكتب الفرنسية ( الملكية اذ ذاك ) وهي : [inae] ros pag

والى جانب السطرين الأخيرين من عنوان المخطوط على اليسار خاتم المكتبة الملكية الفرنسية ، ويرى القارى، فى وسطه شارة بيت آل بوربون ، وهى الزنبقات الثلاث ، وفى اطار الخاتم :

<sup>(</sup>١) هكذا استطعت قراءة هذين اللفظين .

<sup>(</sup>٢) لم استطع قراءة هذه الكلمة .

# Bibliothecae Regiae ( = المكتبات الملكية ) ، ٣ – وفى أسفل الصفحة بخط جميل العبارة التالية :

« Historia elegantissima clarorum virorum in Africa, Provincia Cyrenaica et toto Occidente Optandum ut integrum et melioris scripturae exemplar reperiatur, ut tam eruditum opus luci dari queat.

Constantinopoli 27 Febr. 1640 »

وترجمتها:

تاريخ طريف جدا لمشاهير الرجال فى افريقية وولاية قيرين [برقة] وجميع بلاد المغرب

ومن المرجو أن توجد نسخة كاملة وأحسن خطا حتى يمكن اخراج هذا الكتاب الغزير العلم الى النور القسطنطينية في ٢٧ فبراير سنة ١٦٤٠ » .

وهذه العبارة تدل على أن نسختنا هذه كانت في القسطنطينية سنة ١٦٤٠، ولا ندرى ان كان الذي كتب هذه العبارة هو الذي حملها الى فرنسا وأضافها الى مكتبات ملوكها ، ولكنها تدل على أن النسخة طافت برحلة طيبة قبل أن تستقر في المكتبة الأهلية في باريس : فقد نسخت في مكة سنة ٧٢٧هـ / ١٣٢٦ م • ثم انتقلت الى الشام وأقامت ردحا من الوقت في قرية بعز (٤) على مقربة من حصن الأكراد، وكانت فيها الى سنة ١٠٥٠ هـ • / ١٦٤٠ م • ، ثم نقلت في نفس العام الى القسطنطينية الى سنة ١٠٥٠ هـ • / ١٦٤٠ م • ، ثم نقلت في نفس العام الى القسطنطينية خيث رآها كاتب هذه العبارة اللاتينية ، واستقر بها النوى آخر الأمر في باريس ، ثم صورت منها نسخة لدار الكتب المصرية في سنة ١٩٣٧ لتخرج الى النور – كما رجا صاحب العبارة اللاتينية – في القاهرة سنة ١٩٥١ !

أما الصفحة الثانية من المخطوط ، فورد فيها عنوان الكتاب بالعربية على ورقة بيضاء ملصقة عليها ، وهذا العنوان مكتوب بخط أحد المستشرقين في الغالب ، وتلى ذلك العبارة الآتية باللاتينية :

- 1. Paradisi Animorum sive historia vivorum
- 2. Apud Muhamedanos illustrium que floruerunt
- 3. in Kirowana seu Cyrenaica, Africa vicinisque
- 4. provinciis
- Autore Abubekro Abdalla f. Abu Abdalla —
- 6. Muhamed cognomine Maleki
- 7. Arabice
- 8. Liber imperfectus historia non progreditur ultra
- 9. Annum hegirae 56um, J.C. 675 um.

### وترجمتها الحرفية:

١ – رياض النفوس أو تاريخ الرجال

٢ \_ [ الذين كانواا] عند المسلمين مشاهير [ و ] الذين ازدهر أمرهم

٣ \_ في القيروان أو في قيرين [ برقة ] وفي افريقية وجاراتها

ع - من الولايات

ه - المؤلف أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله

٢ - محمد الملقب بالمالكي

٧ - بالعربية

٨ - كتاب ناقص لا يتعدى التاريخ إفيه إ

٩ - سنة ٥٦ من الهجرة /٧٥ ميلادية

والعبارة الواردة في السطرين ٨و ٥ تدل على أن كاتب هذه السطور أخطأ في قراءة آخر سنة هجرية ورد ذكرها في الكتاب وهي ٣٥٦ هـ. فلم يقرأ منها الا جزءا، ولهذا حسب أن الكتاب يقف بالتراجم عند هذه السنة، فقرر أن الكتاب ناقص .

وعلى نفس الصفحة عبارتان فرنسيتان بخط أحد مفهرسى الكتب العربية فى المكتبة الأهلية بباريس ، والعبارة الأولى تدل على أن صفحات الكتاب لم تكن مرتبة ترتيبا حسنا أول الأمر ، وهذا نصها :

Le feuillet No. 33 doit être placé à la fin. Les fts 32 et 34 ne comptent pas. Le feuillet 31 doit être suivi par le 35. M.A.

« الورقة ٣٣ وجه ينبغى أن توضع فى النهاية • والورقتان ٣٣ و ٣٤ لا تحسبان • والورقة ٣١ يجب أن توضع بعدها الورقة ٣٥ • (امضاء) م١٠٠»

وفى الهامش الأيسر عبارة تدل على أن ذلك التعديل قد تم ، ونصها :

« Les feuillets ont été placés en ordre et numérotés de nouveau en février 1859. M.A.

L'ancien 32 est une transcription moderne de l'original 105. L'ancien 33 est sur papier blanc.»

وترجمتها :

« رتبت الأوراق ورقمت من جديد فى فبراير ١٨٥٩ • (امضاء) م١٠٠ ورقة ٣٣ القديمة ( أى فى الترتيب القديم ) هى نسخة حديثة من ورقة ١٠٠ الأصلية ، وورقة ٣٣ القديمة مكتوبة على ورق أبيض » •

## ب - نسخة القاهرة (ق)

ينص كاتب هـذه النسخة صراحة فى أول صفحة منها على أنها الجزء الشانى فحسب من « الرياض » ، ويفهم من سياق كلامه أنه نسخ الجزء الأول أيضا ، ولكنه ضاع • وعبارة الختام تقول :

« آخر كتاب رياض النفوس في طبقات علماء مدينة قيروان افريقية وما يليها من بلدانها ومراسيها وحصونها وسواحلها وعبادهم ونساكهم وفضائلهم وأوصافهم وتاريخ وفاتهم، تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد المالكي قدس الله روحه ونور ضريحه ، ونختم الكتاب بالصلاة على سيد الأولين والآخرين ، والحمد لله رب العالمين ، وكان الفراغ من نسخ السفر المبارك للسابع من ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمئة ،

كتبه العبد الفقير الى رحمة مالكه ومولاه ، المستجير بالله من شر شبطانه ودنياه ، المتوكل على خالقه فى الصبر على ما قدره عليه وقضاه ، الراجى من باريه احسانه اليه فى [ ] ومثواه ، اللائذ بكرمه لدى [ إونجاه ، التائب مما اقترف من الذنوب فى ما مضى من عمره وسلف ، يوسف بن محمد بن عبد الوهاب بن يوسف الر ]اي المالكى ، غفر الله له ولو الديه ولجميع المسلمين و والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

ونسخ هذا السفر المبارك بالمدرسة المولوية الأجلية المالكية الوزيرية

الصاحبية الصفوية ، بدمرة القبلية عمرها الله سبحانه وتعالى ، انه على ما يشاء قدير ، وصلى الله على محمد وآله ، ونفع بما فيه ورزقنا العمل به ، انه قريب مجيب » •

وهذه عبارة نستنتج منها ما يلي :

أولا: أن النسخة التي نقل عنها الناسخ وقفت بالكتاب عند نفس الترجمة التي وقفت عندها النسختان اللتان نقل عنهما صاحب نسخة باريس ، فاذا ذكرنا أن تاريخها سنة ٢٥٤ هـ وأن تاريخي النسختين اللتين نقل عنهما عثمان بن عمر صاحب نسخة باريس هما ٢٥٤ هـ ، ١٠١ هـ و تبينا أن جميع نسخ « الرياض » التي كانت معروفة في المشرق من منتصف القرن الخامس الهجري كانت تقف كلها بالكتاب عند ذلك الحد ، وأن الجزء الثالث لم يكن له في المشرق وجود و

ثانيا: أن أبا بكر المالكي قد وضع كتابه في ثلاثة أجزاء بالفعل ، وأنه جعل ترجمة أبي اسحاق السبأي نهاية للجزء الثاني كما يتضح من نسختي الأصل لمخطوط باريس ونسخة القاهرة .

ثالثا: أن كتاب الرياض بأجزائه الثلاثة ظل متداولا فى المغرب كاملاً الى زمن متأخر بدليل اعتماد القاضى عياض والدباغ وابن ناجى على هذه الأجزاء كلها • فاذا ذكرنا أن آخر هؤلاء وهو ابن ناجى توفى سنة ٨٣٧ هـ • تبينا أن الجزء الثالث كان متداولا الى ذلك الحين وبعده ، ومن هنا فالأمل وثيق فى العثور عليه يوما ما •

رابعاً: أن أبا بكر المالكي حدد نهاية الجزء الثاني من كتابه معتمدا على كتاب سابق لأبي بكر بن اللباد ، وهذا هو السر فى وقوفه به عند سنة ٣٥٦ هـ و ولا بد أن الجزء الثالث كان يضم سير العلماء والفقهاء والزهاد فيما بين منتصف القرنين الرابع والخامس الهجريين •

ونسخة القاهرة مكتوبة على ورق سميك مصفر بعض الشيء بخط مشرقي حسن بين النسخ والثلث تتخلله ألفاظ وعبارات بالثلث الخالص بخط أكبر ، وبعضها بالمداد الأحمر ، ولا يجرى الناسخ على خطة واضحة في استعمال الثلث والمداد الأحمر ، بل يستعملهما دون قاعدة أصلا فيكتب بهما كلمات مثل : « يقول » و « عندما » و « في سنة

كذا » الىغير ذلك . ويبلغ عدد ورقاتها ٢٣٤ وطول الصفحة ٢٠ سنتيمترا وعرضها ١٣ سنتيمترا ، وفى كل صفحة ١٧ سطرا فى المتوسط وفى كل سطر ٨ كلمات على وجه التقريب .

وكاتب هذه النسخة كما يتبين من عبارة الختام فى ص ٢٣٢ ا من المخطوط هو يوسف بن محمد عبد الوهاب الر إلى ( ? ) المالكي ، وقد نسخها « بالمدرسة المولوية الأجلية المالكية الوزيرية الصاحبية الصفوية بدمرة القبلية عمرها الله سبحانه» ، وتاريخ كتابتها سنة ١٥٥هـ م ١٢٥٠ م .

وظاهر هذه النسخة أحسن من ظاهر نسخة باريس ولكنها غاصة بالسهوات والهفوات والأخطاء، وهي على الجملة أقل قيمة من الأخرى، ولهنذا فسيظل اعتمادي على نسخة باريس في نشر الجزء الثاني، وسأستعين بنسخة القاهرة للمراجعة واثبات المخالفات واكمال الفجوات وتصويب المتن ان أمكن .

ويبدأ هذا المخطوط بترجمة أبى عقال بن علون التى جعلها مخطوط باريس نهاية الجزء الأول ، ولهذا سرت مع نص المخطوط الأخير مع مقابلة ما فيه على نص نسخة القاهرة ، وسأبدأ الجزء الثانى بترجمة أبى عبد الله محمد بن أبى حميد وهى الأولى فى الجزء الثانى من نسخة باريس والثانية فى نسخة القاهرة .

وقد جعلت أرقام صفحات المخطوط بين أقواس فى سياق المتن كما هى العادة ، وجعلتها حسب ترقيم النسخة المصورة ، وهى تعطى كلا من وجهى الورقة المخطوطة رقما : فصفحة «٢»فى نسختنا المطبوعة مثلا هى (١ – ظهر) فى المخطوط ، وصفحة ٣ هى (٢ – وجه) ، وهكذا .

\* \* \*

بقيت كلمة عن الذيول التي جعلتها في نهاية هذا الجزء الأول من الرياض .

فأما عن الذيل الأول الخاص بفوات الرياض ، فقد لاحظت أن المخطوط الذي بين يدى قد أغفل ترجمات نفر من أعلام المالكية المخطوط الذي بين يدى هده أغفل ترجمات نفر من أعلام المالكية المخطوط النفوس ( ه )

الافريقيين الذين لا يعقل أن يكون أبو بكر المالكي قد أغفل ذكرهم عمشل عيسى بن مسكين و وقد غلب على ظنى أن هذه التراجم سها الناسخ عن نسخها ، فأحصيت أصحاب التراجم الناقصة كلهم وأدرجت أسماءهم في ثبت واحد وجعلت مع كل اسم مراجعه التي يرجع الى دراسته فيها ، وسأنشر التراجم بنصوصها كاملة ذيلا للجزء الثاني من الرياض مع فوات هذا الجزء أيضا و

وأما عن الذيل الثانى ، فقد وجدت فى سياق الكلام اشارات كثيرة الى أعلام مالكيين من غير الافريقيين ، فرأيت أن أسهل على القارى، مهمة تعرف أولئك الأعلام ، فأخذت ثبت المالكيين الذى أورده القاضى عياض بن موسى اليحصبى فى « المدارك » ورتبت أسماء كل طبقة منهم ترتيبا أبجديا حتى تسهل المراجعة ، وراجعتها على ما بين أيدينا من كتب طبقات المالكيين ، وأثبت المخالفات فى الهامش .

ومن المعروف أن مخطوط المدارك الموجود بدار الكتب الملكية في القاهرة ( ٣٢٩٣ تاريخ ) تشوبه عيوب كثيرة ما بين سهو وخطأ وتحريف ، ولهذا فقد اجتهدت في تقويم ما اقتبسته منه ما أمكن • وقد اعتمدت عليه في اكمال كثير من الفجوات التي اعترضتني أثناء العمل في الرياض ، كما حدث في ترجمة سحنون بن سعيد وغيره ، وقد أشرت الى ذلك في مواضعه •

ومخطوط « المدارك » هذا يقع فى جزءين عدد أوراق الأول ١٦٧ والثانى ١٦٣ وهو مكتوب بخط مغربى حسن ومداد معدنى أسود أو أحمر فى العناوين ، وطول الصفحة ٣٠ سنتيمترا وعرضها ٢٢ سنتيمترا وقد أوردت نموذجا مصورا من صفحاته فى هذا الكتاب ٠

وأما الذيل الثالث ، فقد وجدت أن « الرياض » قد أغفل ذكر فقهاء افريقية من غير المالكيين وخاصة الحنفيين ( العراقيين ) والشيعيين ( المشارقة ) فرأيت استكمالا لحاجات الباحثين أن أنقل عن كتابى « طبقات علماء افريقية » لأبى العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمى وتلميذه محمد بن الحارث بن أسد الخشنى اللذين نشرهما الأستاذ الشيخ محمد بن أبى شنب مع كتاب « طبقات علماء تونس » في مجلد واحد

فى الجزائر سنة ١٣٢٦ هـ١٩١٤ م، وأخذت « باب ذكر الرجال العراقيين » للخشنى (طبقات علماء افريقية ص ١٨٠ – ١٩٩١) و « باب تسمية أهل الجدل من طبقة العراقيين » ( تفس الكتاب ص ١١٩ – ٢٣٢) و « باب ذكر من شرق ممن كان ينسب الى علم من أهل القيروان » ( تفس الكتاب ص ٢٢٣ – ٢٢٦) واجتزأت من هذه التراجم بذكر من توفى قبل سنة ٢٠٠ هـ ٠ / ٢١٦ م ، لأن هذا الجزء الأول من « الرياض » يقف بالتراجم عند ذلك التاريخ على وجه التقريب ، وسأجعل بقية التراجم ضمن ذيول الجزء الثانى باذن الله ، وقد أوردت النص كما نشره محمد بن أبي شنب ، ولم أقومه الا بالقدر الضروري جدا ، وأشرت الى ذلك في الهوامش وأثبت كذلك هوامش الناشر بالفرنسية كما هي في الأصل مراعاة للدقة والأمائة الواجتين ،

\* \* \*

وبعد ، فهذا هو الجزء الأول من كتاب « رياض النفوس » أضعه بين أيدى الباحثين راجيا أن أكون قد قدمت به مادة جديدة تعيننا على ما نحن بسبيله من دراسة تاريخ المغرب الاسلامي المجيد ، وقدمت له بما تيسر من الملاحظات التي تعين القارىء على تصور العصور التي عاش خلالها أصحاب التراجم ، وتعرفه على قدر المستطاع بالكتاب ومؤلفه ، وقد وقعت في أثناء العمل أخطاء صوبت أهم ما عثرت عليه منها في نهاية الكتاب ، وأستميح القارئ العذر عما يكون قد فاتني منها .

هذا ولا يعرف صعوبة العمل فى نشر مثل هذا الكتاب والمخاطر التى يستهدف لها الناشر الا من يعانى ذلك ، لأن المخطوط على رغم ظاهره البرى، حافل بالنقص ومواضع الزلل ، فهو يسقط عبارات بأكملها ، وقد يبدأ الخبر ولا يتمه ، ويهمل أجزاء كبيرة من التراجم ، ولا يكاد يكتب اسم موضع على صحته ، فهو يكتب «طرسوس» من غير «طاء» و « صقلية » من غير « قاف » و « الأندلس » من غير « لام » فيوقع المطالع فى حيرة ويلقى فى نفسه شكا يجعله يتردد فى قبول أظهر الألفاظ ، وهو غير منقوط كله ولا يشكل علما واحدا ويستغنى عن الهمزات على

طريقة أهل المغرب، ولا يورد بيتا واحدا من الشعر الا وفيه خطأ ما . وقد أمكننى تصويب الكثير وفاتنى الكثير أيضا ، وربما شفع لى ذلك عند القارى، .

وقد تفضل أستاذنا عالم تونس حسن حسني عبد الوهاب باشا بمراجعة الكتاب وتصويب ما رأى تصويبه ، وكنت أستشيره في بعض المشاكل فكان يتفضل - مشكورا - بالاجابة والارشاد ، فأدرجت في هوامش الكتاب ما استطعت ادراجه من ملاحظاته وجعلتها بامضائه ، وجعلت ما أعجلتني المطبعة عن ادراجه ضمن الاستدراكات والتصويبات في آخر هذا الكتاب ، ولا يسعني ازاء ذلك الفضل الكبير الا أن أتقدم له بأصدق آيات الشكر ، فعنا الله بعلمه وفضله ، وجعلنا في الموضع الذي نستأهل معه بره وارشاده ،

وأختتم هذه المقدمة بالشكر الصادق لحضرات من تفضلوا مشكورين بمعاونتى فى هذا العمل، وأخص بالذكر أستاذى صاحب العزة ابراهيم بك مصطفى عميد كلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول، والأستاذ مصطفى السقا الأستاذ بكلية الآداب بنفس الجامعة، والشيخ الفاضل محمد على النجار الأستاذ بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، وصديقى مصطفى عبد المجيد صالح وعبد السلام شهاب، وتلاميذى مهدى خير الدين وجمال عبد الوهاب وحسين محمود خليل، ولا تفوتنى الاشارة الى المعاونات القيمة التى تفضل بها الأستاذ الكريم محمد مرسى قنديل بك مدير دار الكتب الملكية بالقاهرة سابقا وجميع حضرات موظفى الدار، فلهم أحسن الشكر،

وأختم هذا الكلام بشكر أصدقائي أصحاب مكتبة النهضة المصرية ناشرى هذا الكتاب ، وكذلك أشكر الفاضلين محمد أفندى عثمان وعلى أفندى فرج بمطبعة مصر على ما بذلا من عناية واحتملا من صبر في طبع هذا الجزء .

حدين مؤنس

والحمد لله أولا وآخرا ؟ القساهرة فى \ رجب ١٩٥١ أبريل ١٩٥١

# ثبت بولاة إفريقية وحكامها من الفتح العربي إلى زوال دولة بني زيري

## الولاة في العصر الأموى:

| ٠٧٢٩.          | .= £9 | عقبة بن نافع الفهرى ســـــــــــــــــ                                                        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٢٩.          | .200  | ابو المهاجر دينــــار                                                                         |
| 7177-          | 774.  | عقبة بن نافع ، ( للمرة الثانية)                                                               |
| ٧٨٢م.          | Vra.  | زهير بن قيس البلوى                                                                            |
| APF9.          | AVA.  | موسی بن نصر                                                                                   |
| 3179-          | ٥٩٥.  | ولده عبد الله ، ( أثناء تغيبه بالأندلس ) ٩٣ هـ - ٧١٢م . آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| evio.          | 7Pa.  | محمد بن يزيد ، مولى قريش                                                                      |
| -4114          | ۹۹۵.  | إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر دينار                                                      |
| -611.          | ۱۰۱۵. | يزيد بن أبي مسلم دينار الثقني                                                                 |
| 1777.          | 7.14. | محمد بن أوس الأنصاري                                                                          |
| 1777.          |       | بشر بن صفوان الكلبي                                                                           |
| ٠٢٧٩٠          | .211. | عبيدة بن عبد الرحمن ( بن أبي الأغر ) السلمي ربيع الأول                                        |
|                | F11a. | عبيد الله بن الحبحاب الموصلي ، ( توفى سنة ١٢٣ ) ربيع الثاني                                   |
|                | .2174 | كلثوم بن عياض القشيرى رمضان                                                                   |
| and a transfer | 3714. | حنظلة بن صفوان الكلبي ربيع الثاني                                                             |
| 1              | ٧٢١ه. | عبد الرحمن بن حبيب الفهرى                                                                     |
|                | 7714. | أقره السفاح العباسي على ولايته                                                                |
| .pv07          | ١٣٨٠. | قتله أخواه إلياس و عبد الوارث                                                                 |

## الولاة في العصر العباسي :

| rove.                                               |                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| of some                                             | ۸۳۱ ه.                                               | ۸۵۷م.) رجب                          | حبيب بن عبد الرحمن ، (قتله خليفته في المحرم ١٤٠هـ.                                                                                                                                    |
| 1007                                                | .214.                                                | المحسرم                             | عاصم بن جميل الورفجومي                                                                                                                                                                |
| ۸۰۷۹.                                               | ٠١٤٠                                                 |                                     | عبد الملك بن أبي الجعدي اليفرني                                                                                                                                                       |
| .pV09                                               | 1314.                                                |                                     | أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح ، المعافري ، الإباضي                                                                                                                                   |
| ۲۲۷۶.                                               | ×314.                                                |                                     | محمد بن الأشعث الخراعي ب                                                                                                                                                              |
| ٢٢٧٦.                                               | .2121                                                | ربيع الأول                          | عیسی بن بوسف ( أو موسی ) الخراسان                                                                                                                                                     |
| . PV70                                              | A314.                                                |                                     | على بن موسى الخراسانی، (ثائر)                                                                                                                                                         |
| ٥٢٧م.                                               | ٨١٤٨                                                 | جمادى الآخرة                        | الأغلب بن سالم بن عقال                                                                                                                                                                |
| ٢٢٧٩.                                               | .2169                                                |                                     | الحسن بن حرب الكندى                                                                                                                                                                   |
| . 4777.                                             | ٠٥١٥.                                                |                                     | الأغلب ، (للمرة الثانية )                                                                                                                                                             |
|                                                     | 1                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                       |
|                                                     |                                                      |                                     | بنو المهاب:                                                                                                                                                                           |
| ALAS.                                               | 1014.                                                | صـــفر                              | أبو جعفر عمر بن حفص هزار مرد المهابي                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                                      |                                     | أبو خالد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ( توفى                                                                                                                                       |
|                                                     |                                                      |                                     | J                                                                                                                                                                                     |
| ۰۰۷۷۰ .                                             | 3014                                                 |                                     | في ۱۸ رمضان ۱۷۰ ۱۸ رمضان                                                                                                                                                              |
| ٠ ٢٨٧٩٠                                             |                                                      | رمض_ان                              | نی ۱۸ رمضان ۱۷۰ ) ۱۸ س                                                                                                                                                                |
| . ۲۸۷۶.                                             |                                                      | رمضـــان                            | فی ۱۸ رمضان ۱۷۰ ) ۱۸ رمضان ۱۷۰ ) داوود بن یزید بن حاتم                                                                                                                                |
| . ۲۸۷۶ .                                            | ۰۷۱۸                                                 |                                     | فی ۱۸ رمضان ۱۷۰ ) ۱۸ رمضان ۱۷۰ ) داوود بن یزید بن حاتم بن قبیصة بن المهلب                                                                                                             |
| . ۲۸۷۹.                                             | »۱۷۰<br>»۱۷۱                                         | ۲۰رمضان                             | فی ۱۸ رمضان ۱۷۰ ) ۱۸ رمضان ۱۷۰ ) داوود بن یزید بن حاتم بن المهلب نصر بن حبیب المهلب                                                                                                   |
| . 7779.<br>. 7779.<br>P79.                          | 21V1<br>21VE                                         | ۲۰ رمضان<br>الحصرم                  | فی ۱۸ رمضان ۱۷۰ ) ۱۸ درمضان ۱۷۰ ) داوود بن یزید بن حاتم ابو حاتم روح بن حاتم بن قبیصة بن المهلب نصر بن حبیب المهلبی الفضل بن روح بن حاتم                                              |
| . 7.479.<br>. 7.479.<br>. 7.479.<br>. 7.479.        | 17/4<br>17/4<br>17/4<br>17/4                         | ۲۰رمضان<br>المحــــرم<br>ربيع الأول | فی ۱۸ رمضان ۱۷۰ )                                                                                                                                                                     |
| . 7779.<br>. 7779.<br>. 7879.<br>. 7879.<br>. 7879. | 9 1 1 2 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4            | ۲۰رمضان<br>المحــــرم<br>ربيع الأول | فى ١٨ رمضان ١٧٠)                                                                                                                                                                      |
| . FXY9                                              | 2 1 / 1 / 2 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4  | ۲۰رمضان<br>المحــــرم<br>ربيع الأول | فى ١٨ رمضان ١٧٠)                                                                                                                                                                      |
| . FXY9                                              | 21V.<br>21V1<br>21V2<br>21V4<br>21V4<br>21V4         | ۲۰رمضان<br>المحــــرم<br>ربيع الأول | فى ١٨ رمضان ١٧٠)                                                                                                                                                                      |
| . ۲۸۷۹.<br>. ۲۸۷۹.<br>. ۲۷۹۳.<br>. ۲۹۷۹.<br>. ۲۹۷۹. | 21/4<br>21/4<br>21/4<br>21/4<br>21/4<br>21/4<br>21/4 | ۲۰رمضان<br>المحسرم<br>ربيع الأول    | في ١٨ رمضان ١٧٠) داوود بن يزيد بن حاتم أبو حاتم روح بن حاتم بن فبيصة بن المهلب نصر بن حبيب المهلبي الفضل بن روح بن حاتم هرتمة بن أعين عمد بن مقاتل بن حكيم العكي تمام بن تميم التميمي |
| . ۲۸۷۹.<br>. ۲۸۷۹.<br>. ۲۷۹۳.<br>. ۲۹۷۹.<br>. ۲۹۷۹. | 21/4<br>21/4<br>21/4<br>21/4<br>21/4<br>21/4<br>21/4 | ۲۰رمضان<br>المحسرم<br>ربيع الأول    | فى ١٨ رمضان ١٧٠)                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، ٦ ذي الحجة   | أبو العباس عبد الله بن إبراهيم، ( توفى فو  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| غر ۱۹۷ه، ۲۱۸م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | أبو محمد زيادة الله بن إبراهيم             |
| The second of th |                | أبو عقال بن الأغلب بن إبراهيم              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | أبو العباس محمد بن الأغلب أ                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ورة أحمد أخيه                              |
| ع ۲۱۲ه. ۲۰۸۹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,_\$1 Y        | أبو إبراهيم أحمد بن محمد                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | أبو محمد زبادة الله بن محمد الأصغر         |
| عدة ١٥٠ه. ١٢٨٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰ ذى اله      | أبو عبد الله ( أبو الغرانيق ) محمد بن أحمد |
| and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ، ( توفى فى ٧    |
| الأولى ١٦٦ه. ٥٧٨م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | عند Cosenza بإيطاليا )                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | أبو العباس عبد الله محمد بن إبراهيم        |
| ان ۱۹۰۰ ۲۹۰ ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | ۲۸ شعبان سنة ۲۰ ) ۲۸                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | أبو مضر زيادة الله بن أبى العباس ،         |
| ان ۲۹۰هـ ۲۰۰م. ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رەض            | سنة ۲۹۹) ۲۹۹                               |
| الاخرة ٢٩٦ه. ٩٠٩م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۰۰۰ ۲۰۰۰ مادی  | فرار زيادة الله الثالث ، الفتح الفاطمي     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | الفاطميون في المغرب:                       |
| VP74. P.Pg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ســــنة        | أبو عبيد الله المهدى                       |
| ۲۲۲ه. ۱۳۶۹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | أبو القاسم محمد القائم                     |
| 3444. 0389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | أبو طاهر إسماعيل المنصور                   |
| 1374. 709-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | أبو تميم معد المعـــز                      |
| ۸۳۵۵. ۱۲۹۹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | انتقال الفاطميين إلى مصر                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | بنو زىرى :                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يه ق القم وان) | رصنهاجة إفريقية والمغرب الأوسط ، الحاف     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | أبو الفتــوح (يوســف) بلكين بن ز           |
| م ۱۲۲۸ ۲۷۴م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحصر          | ۲۱ ذی الحجة سنة ۳۷۳ ه.)                    |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                            |

| ٢١ذي الحجة ٣٧٣٠. ١٨٤م.   | المنصور بن يوسف (عدة العزيز بالله)                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ١ ربيع الأول ٢٨٦ه. ٩٩٦.  | أبو مناد باديس بن المنصور، ناصرالدولة ' م           |
| ٣٠٤ القعدة ٢٠١٦. ١٠١٦م   | المعز بن باديس ، شرف الدولة (استقل بالأمر سنة ١٧٤)  |
|                          | أبو طاهر تميم بن المعز                              |
| ٠٨١٠٨٠ ١٠٨٠              | استيلاء الفرنجة على المهدية                         |
| ). ۱۱۰۸ ه. ۱۱۰۸م.        | أبو طاهر يحيي بن تميم ، ( قتل في ١٠ ذي الحجةسنة ٩٠٥ |
| ١ذى الحجة ٩٠٥ه. ١١١٦م.   | على بن محيى على بن محيى                             |
|                          | أبو يحيى الحسن بن على ، (أصبح منذ سنة ٥٥٥ بحكم      |
| ربيع الثانى ١٥٥٥. ١١٢١م. | المهدية من قبل عبد المؤمن بن على ، توفى سنة ٥٦٣ ).  |
| 1000) 730a. P3119-       | روجر الثانى النرمندي ثم الموحدون ( في ١٠ المحر.     |
|                          | بنو حماد : أصحاب قلعة بنى حماد والمغرب الأوسط       |
|                          |                                                     |
| 1976. V.17.              | حاد بن بلكين بن زيرى، (إقامة الخطبةللعباسيين)       |
| P13a. 17.19.             | القائد بن حماد ، (إقامة الخطبة للفاطميين)           |
| 7334. 30.19.             | محسن بن القائد القائد                               |
| ٧٤٤٤. ٥٥٠١م.             | بلكين بن محمد ، (قتله الناصرسنة ٤٥٤)                |
| 3034. 77.19.             | الناصر بن علناس                                     |
| 1134. 11.19.             | المنصور بن الناصر، ( الحاضرة بجاية منذ سنة ٤٨٣)     |
| 1934. 3.119.             | باديس بن المنصور                                    |
| ٠٠٥٨. ٢٠١١٦.             | العزيز بن المنصور                                   |
| 0104. 17117-             | عيي بن العزيز، ( توفى سنة ٥٨٨ )                     |
| ٧٤٥ه. ١١٥٠-              | الفتخ الموحدي                                       |
|                          |                                                     |
|                          |                                                     |
|                          |                                                     |
|                          |                                                     |
|                          |                                                     |
|                          | - ٧٢                                                |

d

# مصادر استُغدِمَت في تقويم النص وكتابة المقدمة

### مخطوطات :

التيجاني : الرحلة التيجانية ( مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس)

أبو حنيفة المغربي النعمان : المجالس والمسايرات ، ( مخطوط بمكتبة الحامعة ٢٦٠٦٠) .

الزبيدى ، أبو ابكر: طبقات النحويين واللغويين . ( مخطوط بدار الكتب المصرية ٢٠٩٦ ح ) .

السيوطى : بغية الوعاة [في طبقات النحاة . ( مخطوط بدارالكتب المصرية ٧٧ تاريخ ) .

السيوطى : طبقـــات الحفاظ ، ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٥٢٥ تاريخ ) .

عياض بن موسى اليحصبى : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٩٣ تاريخ ) .

ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب . ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) .

### أصول قديمة مطبوعة :

ابن الأثير الجزرى: أسد الغابة في معرفة الصحابة . (القاهرة ١٢٨٠ه). ابن الأثير الجزرى: الكامل في التاريخ . (طبعة القاهرة ١٩٤٩). الباجي ، محمد : الحلاصة النقية في أمراء إفريقية . (تونس ١٣٢٣هـ.) . البكوى ، أبو عبيد الله بن عبد العزيز : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، طبعة دى سلان ـ باريس ١٩١١

ابن جبير : رحلة ابن جبير ، طبعة رايت .

الجزنائى ، أبو الحسن على : زهرة الآس فى بناء مدينة فاس . ( الجزائر ١٩٢٢ م ) .

ابن الحاج ، أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى الفاسى المالكى : مدخل الشرع الشريف على المداهب (القاهرة ١٩٢٩).

ابن حجر العسقلاني: الإصابة في معرفة أسهاء الصحابة.

ابن حوقل ، أبو القاسم محمد البغدادي الموصلي : طبعة دى خويه ، (ليدن ١٨٧٣ م) .

ابن خرداذبة ، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله : كتاب المسالك والممالك طبعة دى خويه ، (ليدن ١٨٨٩ م) .

الخشنى ، محمد بن الحارث بن أسد : كتاب طبقات علماء إفريقية ، نشره محمد بن أبي شنب في مجلد واحد مع « طبقات » أبي العرب ( الجزائر ١٣٣٢ هـ ١٩١٤م . )

ابن خلدون ، عبد الرحمن : العبر وديوان المبتدا والخبر، ( القاهرة ١٢٨٤هـ) ابن خلدون ، عبد الرحمن : المقدمة ، (بيروت ١٨٨٦م) .

ابن خلكان : وفيات الأعيان . (طبعة الشيخ محيى الدين عبد الحميد، القاهرة ١٩٤٩) .

الخوارزي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب : كتاب مفاتيح العلوم ، (ليدن ١٨٩٥م) .

الإدريسي ، محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ; صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس المأخوذة من كتاب نزهة الآفاق في اختراق الآفاق ، طبعة دوزى ودى خويه ، (ليدن ١٨٦٤م).

البلاذرى ، أحمد بن يحبى بن جابر : فتوح البلدان ، (القاهرة ١٣١٨هـ) الحافظ أبو الفضل أجمد بن حجر العسقلانى : تهذيب النهذيب فى أسماء الرجال ، (طبع الهند سنة ١٣٢٥ ه . فى ١٢ مجلداً ) .

ر. الدباغ ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصارى : معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، ( تونس ١٣٢٢هـ ) .

ابن أبى دينار القيروانى: المونس فى أخبار إفريقية وتونس، ( تونس١٣٨٦هـ) ابن رشيق ، أبو الحسن على القيروانى : العمدة فى صناعة الشعر ، ( القاهرة ١٩٠٧ )

أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووى : تهذيب الأسماء واللغات ، ( طبعة المطبعة المنبرية بالقاهرة )

ابن سعید عبد الکریم بن أبی بکر السمعانی المروزی : کتاب الأنساب ، طبعة مارجولیوث ، (لیدن ۱۹۱۲)

The Kitab al-Ansab of Abd Al-Karim ibn Mohammad al Samâni. D.S. Margoliouth. (Gibb Memorial Series XX). Leiden, 1912.

السلاوى ، أحمد بن خالد الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، (القاهرة ١٣١٠ – ١٣١٢هـ).

السيوطى ، عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين : تاريخ الحلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة ، (القاهرة ١٣٥١ هـ) .

السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( طبع حجر، القاهرة ) الشهرستانى ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم : الملل والنحال ، ( القاهرة ١٣١٧ ه. ) .

الطبرى ، أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك ، طبعة دى خويه ، ( ليدن ١٨٨١م. وما بعدها ) .

ابن عبد الحكم ، عبد الرحمن : فتوح مصر والمغرب والأندلس، (طبعة شارل تورى – مطبعة جامعة ييل ١٩٢٠م. ) .

أبو عبدالله الأندلسي: الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، ( تونس١٣٨٧هـ) ابن عذاري المراكشي ، أبو محمد عبد الله : البيان المغرب في أخبار المغرب ، طبعة دوزي ، (ليدن ١٨٤٨ – ١٨٤٩م.).

عریب بن سعد القرطبی : صلة تاریخ الطبری ، طبعة دی خویه ، (لیدن ۱۸۹۷م.) .

الكندى ، أبو عمر محمد بن يوسف : كتاب الولاة وكتاب القضاة ، (طبعة Rhuvon Guest ، لندن١٩١٢م. ) .

المراكشي ، عبد الواحد : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، (طبعة دوزي ــ ليدن ١٨٨١م. ) .

مفاخر البربر : نبذ تاريخية جامعة من أخبار البربر في القرون الوسطى (طبعة ليثى پروفنسال – رباط ١٩٣٤).

المقرى ، شهاب الدين أحمد بن محمد : أزهار الرياض فى أخبار عياض ، (طبعة مصطنى السقا وإبراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شلبي – الأجزاء الثلاثة الأولى ، القاهرة ١٩٣٩ – ١٩٤١) .

المقرى : نفح الطيب ، طبعة دوزى وكربل ودوجا ورايت – ليدن .

المقريزي ، تتى الدين أحمد بن على : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحلفا ، ( طبعة الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٤٨م. ) .

ابن النديم ، محمد بن إسحاق : كتاب الفهرست ، (ليبسك ١٨٨١م.) . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني : حلة الأولياء وطبقات الأصفياء ، ( القاهرة ١٩٣٨ ) .

النويري، ، أحمد بن عبد الوهاب : ج ٢٢ الحاص بتاريخ المغرب ، ( طبعة جسبار ريميرو – مدريد – ١٩١٧ ) . .

یاقوت ، شهاب الدین أبو عبد الله الحموی الرومی : معجم البلدان ، (القاهرة ۱۹۰۷).

حاجى خليفة ، مصطنى كاتب شلبى : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، طبعة فلوجل – ليبسك ولندن ١٨٤٢ م .

### مولفات حديثة:

حسن حسنی عبد الوهاب باشا: آداب المعلمین مما دون محمد بن سحنون عن أبیه ، ( تونس ۱۳٤۸ ه. ) .

حسن حسنى عبد الوهاب باشا : خلاصة تاريخ تونس ، ( تونس ١٣٤٤هـ) حسين مؤنس : ثورات البربر فى إفريقية والأندلس ، مجلة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ( مجلد ٩ ج ٢ سنة ١٩٤٨) .

حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب، ( القاهرة ١٩٤٧ ) .

الطرابلسي ، أحمد بك النائب الأنصاري : المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ( الجزء الأول – استانبول ١٣١٧هـ ) .

عَمَّانَ الكَعَاكُ : التَّارِيخِ العَامِ للجَزَائرِ ، ﴿ تُونُسَ ٤ ١٣٤٤هـ ﴾ .

على حسن عبد القادر ، دكتور : نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى ، الجزء الأول ، ( القاهرة ١٩٤٢م . ) .

فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس الألفاظ القرآن ، طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة .

فؤاد عبد الباقى : مفتاح كنوز السنة ، القاهرة .

حسن محمود : دولة بني زيري في إفريقية . (تحت الطبع )

## مراجع إفرنجية :

AMARI, MICHELE: Biblioteca Arabo-Sicula. (Lipsia, 1855).

BASSET, R.: Etudes sur la Zanatia du Mzab, de Ouargla et de l'Oued Rir'. 1892.

BASSET, R.: Les Sanctuaires du Djebel Nefousa. Paris, 1899.

BEL, ALFRED: Coup d'Oeil sur l'Islam en Berbérie de : Revue de l'hist, des religions, 1919, p. 53 899.

BEL, A. : L'Islam Mystique ds Revue Africaine, 1927.

CAETANI, LEONE: Chronographia islamica, 1ère période de 622 à 750. 5 fasc. Rome 1912-1923.

CHEVRILLON: Les puritains du désert. Paris, 1927.

DEPONT, O. et COPPOLANI: Les confréries religieuses musulmanes. Alger, 1897.

DOUTTÉ : Islam Algerien en 1900. Alger, 1900.

: Notes sur l'Islam Maghrebin: Les Marabouts.

DOZY, R.: Supplément aux dictionnaires arabes. Leiden - Paris, 20 éd. 1927

: Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes.

Amsterdam, 1845.

Corrections sur les textes du Bayàn o'Mogrib d'Ibn Adhari (de Maroc), des fragments de la Chronique d'Arib (de Cordoue) et du Hollat's siyarà d'Ibn o-l-Abbar. Leyden, 1883.

#### ENCYCLOPÉDIE DE L'ISLAM, Articles :

| Aghlabides            | par | Gaudefroy-Demombynes |
|-----------------------|-----|----------------------|
| Ibrahim ibn al-Aghlab | *   | R. Basset            |
| Asad ibn al-Furàt     |     |                      |
| Buhlul                |     | D.B. Mackdonald      |
| Suhnun                |     | Krenow               |
| Kikh                  |     | Goldziher            |
| Malik ibn Anas        | ,   | Schacht              |
| Abou Abdallah         | 4   | Houtsma              |
| Al-Mahdi' Ubaidallah  |     | Walker               |
| Al-Mansour Ismail     |     | G. Marçais           |
| Al-Mahdiya            |     |                      |
| Abu Yazid             |     | R. Basset            |
| Kotama                |     |                      |
| Djawhar               |     | E. Graefe            |
| Sanhadja              | *   | G. Marçais           |
| Hammadides            |     | G. Yver              |
| Ashir                 |     | M. Bencheneb         |
| Bulukkin              |     | R. Basset            |
| Almoravides           |     | A. Bel               |
| Ali ibn Youssuf       |     |                      |
| Lithàm                |     | Bjorkmann            |
| Abd Allah ibn Yasin   | No. | Doutté               |
|                       |     |                      |

FOURNEL, HENRI: Les Berbères. Etude sur la conquête de l'Afrique par les Arabes, d'après les textes arabes imprimés. 2 vol. 1875-1881.

GAUTIER, E.F.: Le passé de l'Afrique du Nord (siècles obscures). Paris, 1937.

HITTI, PHILIP K.: History of the Arabs. London, 1944.

MARÇAIS, GEORGE: Les Arabes en Berbérie du XIO au XIVO siècle. Paris, 1913.

GSELL., S, MARCAIS, G. : Histoire de l'Algérie. Paris, 1927.

MOTYLINSKI: Les livres de la secte abadhite. Alger, 1885.

NOEL DES VERGÈRES : Hist. de l'Afrique et de la Sicile.

PEDRO DE ALCALA: Vocabulista aravigo en letra castellana. Granada, 1505.

RIBERA, JULIAN: Historia de los jueces de Cordoba, por Aljoxani. Madrid, 1919.

DE SLANE, LE BARON: Histoire des Berbères.

رجمة الجزء الخاص بتاريخ البر برمن تاريخ ابن خلدون ، (طبعة كازانوفا ، باريس ١٩٢٧ مرجمة الجزء الخاص بتاريخ البر برمن تاريخ ابن خلدون ، (طبعة كازانوفا ، باريس STROTHMANN: Berber und Ibaditen in Der Islam XVII, 1928, pp. 258-279. VONDERHEYDEN, M.: La Berbérie orientale sous la dynastie des Banou'l Arleb, 800-909. 1927.

ZAMBAUR : Manuel de généalogie et de Chronologie pour l'histoire de l'Islam: Hanouvre, 1927.



رمايضالنفوس

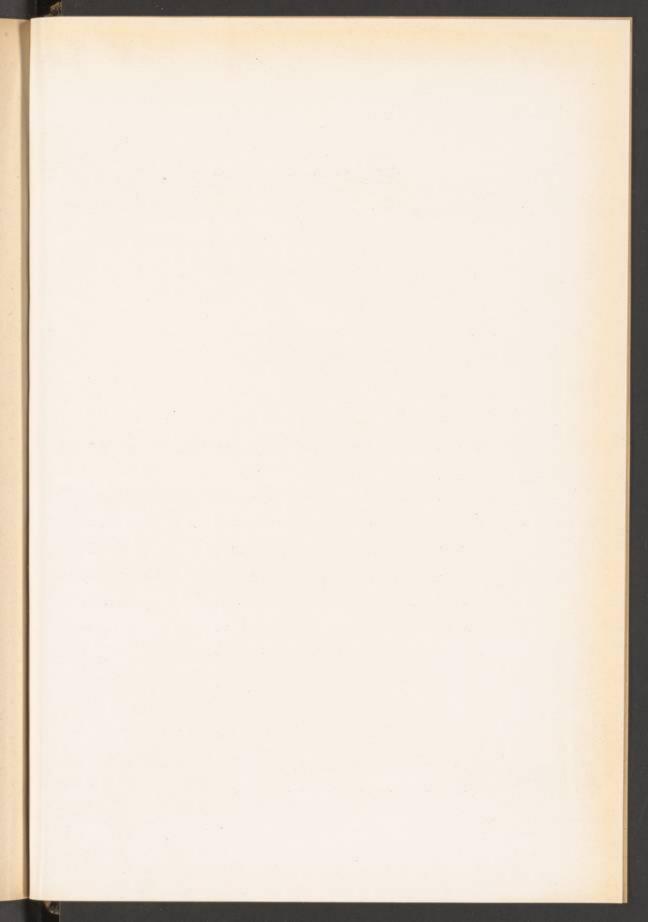

# المنتسبة المنتائجة الحين

( ص ٤ ) الحمد لله العزيز القادر ، الحكيم الغافر ، ذى الجلال والكبرياء ، والمجد والسناء ، والقدرة العـ[لمياء] .

أحمده على السراء والضراء، والشدة والرخاء، وأستعينه على أداء طاعته، واتباع [طريقته].

وأتوكل عليه ، وأبرأ من الحول والقوة إليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده و [رسوله . . . . ] (١) ودين الحق ليظهره على الدين كله ، صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين ، وعلى آله الطيبين ، وستّلم وشرّف وكرّم . أفرد أهل خاصته بخالص معاملته وصحيح معرفته ، [و] اختصهم بالاجتباء واصطفاهم بالاحتباء ، وكشف عن أ [ نفسهم ] الصدأ ، وأجزل لم من معارفه العطاء ، فه [م أه] لم جد واجتهاد ، ونسك وانفراد ، قد أزعجهم الحوف ، وأقلقهم الوجل [ ] (٢) وقلوبهم وجلة ، إنهم إلى ربهم راجعون ، قسد صغرت عندهم أعمالهم ، وعظمت عليهم خواطيهم (٣) ، ونصبوا ذنوبهم بين أعينهم [ ] حسراتهم ، وتوالت عليهم أهوايهم (٤) ، فهم خائفون ، حذرون ، وجلون ، مشفقون ، يبادرون الفوت (٥) ، ويراقبون نز ول الدياجي ، ولذتهم في التناجي ، يعتبر بمر [ آ ]هم الناظرون ، ويبادر [ إلى ] مجالستهم المريدون . جعلهم الله جل جلاله أهلا لمعاملته ، وأدلة لحلقه ، لمعرفتهم به وبشريعته ، جعلهم الله جل جلاله أهلا لمعاملته ، الفائزون بقربه ومعرفته ، العارفون [ ] ،

<sup>(</sup>١) بياض الى آخر السطر في الأصل .

<sup>(</sup>٢) بياض بقدر كلمة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والصحيح : أخطاؤهم .

<sup>(؛)</sup> كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : اهوالهم .

<sup>(</sup>ه) يبدو أنه سقطت من الناسخ هنا فقرة يقتضيها أسلوب السجع الذي يلتزمه المالكي في هذه المقدمة،ويغلب على الظن أن هذه الفقرة هي : « و يذكرون الموت »

جعلنا الله تعالى فيهم ومنهم ، ونفعنا بمحبتهم وموالاتهم ، وحشرنا في زمرتهم . ولا قطع بنا عنهم ، ولا طردنا عن التأسى بطريقهم بفضله .

أما بعد ، حفظكم الله من الشيطان وعمله ، فقد شهدتكم سألتموني أن أجمع كتاباً أذكر فيه من كان بالقيروان وإفريقية [ من العلماء ] والمتفقهين والأولياء والعباد المجهدين ، ومن كان بمراسي إفريقية وسواحلها ومراسيها وحصوبها [منهم] . [ فاستخرت ] الله ربي واستهديته واستعنته، وذكرت ما بلغني من أخبار أنساكهم وعبادهم وفضائلهم وأوصافهم وتاريخ [ وفاتهم ، بحسب ما ] انتهى إلى وبلغته معرفيي وطاقتي ، ورأيت في جمع ذلك إحيا [ ع ] لذكرهم ونشراً لفضائلهم ، فيتذكر بذلك متذكر ويقتدي [ ] (١) ومزدجر ، فلعل لفضائلهم ، فيتذكر بذلك متذكر ويقتدي [ ] (١) ومزدجر ، فلعل الله عز وجل يوفقه بفضله لسلوك طريقهم والتمسك بهديهم ، فيكون في ذلك حياة لقلبه [ ] وافتقار إلى ربه جل جلاله ، ومعرفة بنفسه ، واحتقار لعمله، وزيادة في اجهاده ؛ فقد كان [ بمغربنا منهم فقهاء ] ومتعبدون أهل فضل كامل وبرهان شامل ، تواترت الأخبار بالصفات الجليلة عنهم وانقصت ،

ولو كانت في الصحف مرسومة ، وفي الكتب منظومة .

صفرت عندم أعالم ، وعظمت عليهم خواطيم لكا ، وتصوا ذفيهم بن أعينهم [ ] حسرانهم ، وتوالت عليهم أهوايهم الكانتين خالتين ، خليون ، وجارت ، مشغون ، يا درون الفوت (ما) ، وواقبون ، يان الدياجي ، النابم في التناجي ، صدر عرا آ إمم الناظرون ، وينادو إلى إنجالينيم الأرب ، جمايم الله جل جلاله أهلا لماطنه ، وأداة خلقه ، أمينهم به ويسهد ، فهم اختارون من خلته لماطنه ، الفائر و ن بقر به وسواده ، الما أم أما ] ،

<sup>(1)</sup> wie by Tie Hust & Rot.

<sup>(</sup>٢٠ ياض يقاد كلمة .

<sup>(1)</sup> Will to the element hading.

<sup>(1) &</sup>quot;til i l'al, 2 eld, llang : la llage

# [ ذكر فضل إفريقية (١)

رُوى عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لايزال أهل المغرب ظاهر بن على الحق حتى تقوم الساعة » .

وعن أنس بن مالك، رضى الله تعالى عنه، قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما يقول : « لاتزال عصابة من أمنى بالمغرب يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة ، لايضرهم من خالفَهَم ، حتى يروا عماماً ، فيقولوا : « غشيتم ! » فيبعثون سرعاناً خيلهم ينظرون ، فيرجعون إليهم فيقولون : « إلجبال قد سُيرت ! » فيخرون سجدا ، فتقبض أرواحهم » .

وعن أبي عبد الرحمن الحبلى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما قال : وليأتين أناس من أمتى يوم القيامة ، وجوههم أشد نوراً من نور القمر ليلة البدر».

وعن سفيان بن الحارث ، يحدث عن أشياخه ، أنهم قالوا للمقداد بن الأسود رضى الله تعالى عنه ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليا ؛ وإنك ثقلت ، وتخرج على هذه المغازى ؟ » فقال : « خفيفاً كنت أو ثقيلا ، لا أتخلف عنها ، لأن الله تبارك وتعالى يقول : (انفروا خفافا وثقالا) » ؛ ثم قال : « قدمت سرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليا ، فذكروا البرد والحر الذي أصابهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن البرد الشديد والأجر العظم لأهل إفريقية » ] (٢) .

<sup>(</sup>١) هذه الصفحة مفقود الجزء الأيسر من نصفها الأعلى، وكذلك نصفها الأسفل كله، وقد نقلت هذه التكملة من كتاب « معالم الايمان » ج ١، ص ٣ — ٤، لأن الدباغ قل هذا الفصل بنصه كاملاعن « رياض النفوس ».

<sup>(</sup>٢) الى هنا ينتهى الجزء الذى نقلت عن « معالم الايمان » من هذا الفصل .

( ص ٥ ) وعن أبي عبد الرحمن الحبلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(١): «ينقطع الجهاد من البلدان كلها، فلا يبقى إلابموضع من الغرب يقال له إفريقية، فبينا القوم بإزا [ ء ] عدوهم ، نظروا إلى الجبال قد سُيرت، فيخرون لله تبارك وتعالى سجدًا ، فلا ينزع أخلاقهم إلا خدمُ هم في الجنة » . وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بساحل كَمْتُونِية (٣)باب من أبواب الجنة يقال له«المنستير»، من دخله فيرحمه الله، ومن خرج منه فيعفو الله » . وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رابط بالمنستير ثلاثة أيام وجبت له الجنة » ، قال أنس : « بخ ، بخ يارسول الله! » . وعن مطرف بن عبد الله بن السخير (٦) يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بالمنستير باب من أبواب الجنة يقال له « الأنف » دونه قنطرة من قناطير (٤) الأولين ١ . [حدث] أبو بكر الحنفري(٥) قال : ٣ سمعت البهلول بن راشد يقول لوزير هرثمة حين استشاره في بناء المنستير [ . . . . ] (٦) قال : فَعُمُدُّدَ له أن هرثمة بني بأرمينية في غير موضع ، فقال له البهلول بن راشد : ما ذكرت شيئاً إلا والمنستير أفضل منه، وذلك أنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باب من أبواب الجنة » (٧).

<sup>(</sup>١) على يسار الصفحة في هذا الموضع: « والله تعالى اعلم بصحة هذه الأحادث " .

<sup>(</sup>٢) انظر عن « قونية » : « فتح العرب للمغرب » لناشر هذا الكتاب ، ص ١٤١

<sup>(</sup>٣) وصحة الاسم: مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وهـ و تابعي مشهور. انظر : « الاصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر - ج به ، ص ١٥٨ ، وه طبقات علماء أفريقية » لأبي العرب – ص ع ، وه معالم الايمان ۽ ح ، ، ص ع .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٥) وصحته و الحفرى : : ﴿ المعالم ؛ ، < ١ ، ص ١ ، واسمه الكامل يحبي بن سليمان أبو زكرياء الجزار الحفرى الفـــارسي ؛ وجاء في «طبقات علماء إفريقية » : « وإنما قيـــــل له الحفرى لأن داره كانت على حفرة بدرب أم أيوب ، . انظر ص ٩٠ – ٩١

<sup>(</sup>٦) الكلام متصل هنا في الأصل ، ولكن السياق يدل على أن الناسخ أغفل فقرة في معنى : « كلاما كثيرا في فضائل المنستبر » .

 <sup>(</sup>٧) روى الدباغ هذه الأحاديث كلها في « معالم الايمان » (ج ١، ص ٤ - ٥) =

[و] سمع خالد بن حَبَان (١) بن الأعين الحضرى يقول: «بلغنى أن تُبَيعاً قال إن هذه القرية (٢) جارت (٢) إلى الله تعالى يوم الطوفان ، فقال لها : « اسكنى ، فسأسكنك أوليائى » . قال أبو العرب : يعنى المقبرة العظمى نحو « باب سلم » . قال أبو بكر عبد الله بن عبد الله بن محمد المالكى : فقد صح ما ذكره تبيع في مقبرة « باب سلم » ، فقد دفن فيها من العلماء والصالحين عدد عظيم لا يحصيهم الا الله عز وجل . عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال : « كنت وأنا غلام مع عمى بقرطاجنة ، فإذا بقبر مكتوب عليه بالحميرَية : « أنا عبد الله بن الأراسي (٤) رسول والله « صالح » عليه السلام ، بعثني إلى أهل هذه القرية أدعوهم إلى الله ، أيتهم ضحى ، قتلونى ظلماً ، حسيبهم الله » . وقيل ان شعيباً هو الذي بعث عبد الله بن الأراشي . والأراش فخذ من بكي » . وقال أبو العرب : سمعت بعض المشايخ ، ممن يروى البرىء من الأخبار ، يحدث عن اسجق بن عبد الملك أنه قال : « لم يدخل إفريقية نبي قط. وأول من دخلها بالإيمان بعض حواربي عيسي عليه السلام » .

<sup>=</sup> وعلق عليها بقوله: « وسمت شيخنا أبا الفضل أبا الفاسم بن أحمد البرزالى يقول عن شيخه وشيخنا أبى عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمى ( صحتها الورغى ): انه يغلب على الظن أن هذه الأحاديث موضبوعة ، وقصدوا بوضعها تحبيبها الى ساكنيها ، ويدل على هذا أن فيها رونق الأحاديث الموضوعة ، وكذلك ينقل في فضل بلد « رادس » وغيرها .

<sup>(</sup>١) وفي ابي العرب ، ص ٦ : حَيَّان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الكدية.

<sup>(</sup>٦) جاءت: ابو العرب ، ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، والصحيح : « الاراشي». أنظر « طبقات علماء افريقية » لابي العرب ، ص ٧

# ذكر فضل القيروان

وعن إسحق : أن عقبة بن نافع كان معه فى عسكره خمسة وعشرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن عقبة جمع وجوه أصحابه وكبر [اء] العسكر ، فدار معهم حول «القيروان» ، وأقبل يدعو لها ويقول فى دعائه : « اللهم املأها علماً وفقهاً ، وأعزها بالمطيعين والعابدين ، واجعلها عزاً لدينك ، وذلا على من كفر ، وأعز بها الإسلام ، وامنعها من جبابرة الأرض » .

وذ كر أن معاوية وجه عقبة في جيش عظيم إلى إفريقية غازياً، فلدخلها وافتتحها، ووضع السيف على من فيها من النصارى، وقال لأصحابه: « أرى لكم يامعشر العرب أن تتخذوا بها مدينة تجعلونها عسكراً، وتكون عزاً للإسلام إلى آخرالدهر »، فأجاب الناس إلى ذلك، واختط مدينة « القير وان ». فقال له بعض أصحابه: « قرّبها من البحر، ليكون أهلها مرابطين». فقال لهم: « إنى أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية فيهلكها، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يدركه غزاة البحر، لأن أصحاب المراكب (١) لايظهر من اللجة حتى يستره الليل، فهو يسير إلى ساحل البحر إلى نصف الليل، فيخرج، فيقيم ما لا يجب فيه التقصير، فأهلها مرابطون، ومن كان على البحر فهم حرس ما لا يجب فيه التقصير، فأهلها مرابطون، ومن كان على البحر فهم حرس ما لا يجب فيه التقصير، فأهلها مرابطون، ومن كان على البحر فهم حرس ما لا يجب فيه التقصير، فأهلها مرابطون، ومن كان على البحر فهم حرس ما لا يحب فيه التقصير، فأهلها مرابطون، ومن كان على البحر فهم حرس من فل في ذلك، فقال: « قربوها من السبخة » فقال: « لا بد لى من ذلك، على ذلك، فقال: « لا بد لى من ذلك، لأن أكثر دوابكم الابل، وهي التي تحمل عسكرنا، والبربر قد تنصروا وأجابوا ويهلكنا بردها في الشيا، وهي التي تحمل عسكرنا، والبربر قد تنصروا وأجابوا النصارى إلى دينهم، ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المعازى وإلحهاد، النصارى إلى دينهم، ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المغازى وإلحهاد،

<sup>(</sup>١) الأصح هنا أن يقال: «صاحب المركب» حتى يستقيم سياق الكلام.

ونفتح الأول منها فالأول ، فتكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى » ، فأجابوه إلى ذلك . فمال إلى موضع بناء المدينة على ساحل واديها (۱) . فقال : « شأنكم ! » فقالوا : « إنك أمرتنا بالبناء في شعار وغياض لا ترام ، ونحن نخاف من السباع والحيات وغير ذلك من دواب الأرض » ، وكان في عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسائر ذلك تابعون . قال : فبلغني أنه دعا الله عز وجل ، وأصحابه يومنون على دعائه ، ثم مضى حتى وقف على الوادى ، فنادى : « أيتها السباع ! ارحلوا فإنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ! «فنظر الناس ذلك اليوم إلى أمر عظيم : نظر وا إلى السباع تخرج إليهم من الشعراء تحمل أشبالها والذئب يحمل أجراءه والحية تحمل أولادها ، سمعاً وطاعة . ثم نادى عقبة في الناس : «كفوا عنهم حتى يرتحلوا ! «فلما خرج مابها من الوحش والحوام ، بإذن الله تعالى ، أمرهم أن يقتطعوا ويختطوا ، وأسس دار الإمارة ، واتخذ لها من الخمس ما يتخذ الأمراء لحرس المسلمين .

### بناء المسجد

ثم أتى بهم إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه ، ولم يُحدث فيه بناءً ، وكان يصلى فيه وهو كذلك . واختلف الناس عليه في القبلة ، وقالوا : « إن أهل المغرب يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد، فاجهد نفسك في تقويمه » ، فأقاموا أياماً ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ومشرق الشمس ، فلما رأى عقبة أن أمرهم قد اختلف بات مغموماً ، فدعا الله عز وجل أن يفرج عنه ، فأتاه آت في منامه فقال له : « ياولي رب العالمين ، يقول لك رب العالمين : إذا أصبحت فخذ اللواء فاجعله على عاتقك ، فانك تسمع بين يديك تكبيراً الإيسمعه أحد من المؤمنين غيرك . فالموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير فهو

<sup>(</sup>١) في الأصل هكذا : « على ساحل البحر واديها » ، وواضح أن العبارة مبتسرة ، ويغلب أن صحتها : فمال الى موضع بناء المدينة ، ( وابتعد عن ) ساحل البحر ( وسار حتى بلغ ) واديها . . . »

(ص ٣) قبلتُك و عراب مسجدك، وقد رضى الله عز وجل أمر هذا العسكر و هذه المدينة ، وسوف يعز بها دينه ويذل بها من كفر به إلى آخر الدهر » . فاستيقظ عقبة من منامه ، وجزع جزعاً شديدا ، فتوضأ وأخذ فى الصلاة وهو فى المسجد ولم يُبن بعد — ومعه أشراف الناس من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم ، فلما انفجر الصبح ركع ركعتى الفجر ، وإذا بالتكبير بين يديه ، فقال لمن حوله : «ألا تسمعون شيئا ؟ » قالوا : «لا نسمع شيئا ! » فعلم أن الأ [ مر] من عند الله عز وجل . فأخذ اللواء فوضعه على عاتقه ، وأقبل يتبع التكبير الذى بين يديه ، حتى انتهى إلى موضع محراب المسجد الأعظم اليوم ، فلما انتهى إليه انقطع عنه التكبير ، فركز لواءه وقال : «هذا محرابكم ! » فاحتذى به جميع مساجد المدينة وسائر البلدان ، ثم أخذ الناس فى بنيان الديار والمساجد وغير مساجد المدينة وسائر البلدان ، ثم أخذ الناس فى بنيان الديار والمساجد وغير فلك ، فشد إليها الناس المطايا من كل مكان ، وعمرت بفضلاء الناس من الفقهاء ودُمغ بها أهل النفاق والأهواء والشك والضلالة .

## سبب غزو إفريقية واختطاط مدينة القيروان

وأما سبب غزوها واختطاط مدينة القيروان ، فذكر الواقدى قال : لما عزل عمرو بن العاص عن مصر ، وولى عبد الله بن أبى سرح فى سنة خس وعشرين ، بعث المسلمين فى جرائد الحيل – كما كانوا يعملون فى ولاية عمرو – فأصابوا من أطراف إفريقية وغنموا ، فجاءوا بالغنائم إلى عبد الله ؛ فكتب إلى عبان يخبره بما نال المسلمون من عدوهم ، وقربهم من حوز المسلمين . فحدث عن المسور بن محرمة (۱) من طريق الزهرى ، قال المسور : «خرجت من منزلى بليل طويل أريد المسجد ، فإذا عبان رضى الله تعالى عنه فى مصلى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ، فصليت خلفه ، ثم جلس فدعا ليلا طويلا ، حتى أذن المؤذن ، ثم قام منصرفاً إلى بيته ، فقمت فى وجهه فسلمت عليه ،

<sup>(</sup>١) وفي « الاصابة » ، ج ٤ ص ١٥١ : مخرمة .

قال : « ياابن محرمة » ، واتكا على يدى ، « إنى استخرت الله تعالى فى ليلتى هذه فى بعث الجيوش إلى إفريقية ، وقد كتب إلى عبد الله بن سعد يخبر بخبره مع المشركين وغلبهم وقرب حوزهم من المسلمين » ، فقلت : « خار الله لأمير المسلمين » قال : « فما رأيك ياابن محرمة ؟ » قلت : « اغزوهم » قال : « اجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأستشيرهم ، فما أجمعوا عليه فعلته ، أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته ، ولتكن (١) أنت رسولى إليهم ، واحضر معهم » فقال : « إب إيت علياً وطلحة والزبير والعباس » ، وذكر رجالا ، فخلابكل واحد منهم فى المسجد، علياً وطلحة والزبير والعباس » ، وذكر رجالا ، فخلابكل واحد منهم فى المسجد، ثم دعا يالأعور سعيد بن زيد ، فقال له عثمان : «لم (٢) كرهت يا أبا الأعور من بعثة الجيوش إلى إفريقية ؟ » فقال له : « سمعت عمر يقول : « لا أغزيها أحداً من المسلمين ما حملت عيناى الماء » ، فلا أرى لك خلاف عمر » [ فقال له عثمان] : « والله مانخافهم ، وإنهم لراضون أن يقروا فى مواضعهم [فلايغزون] » (٣) فلم يختلف أحد ممن شاوره غيره .

ثم خطب الناس وندبهم إلى الغز[و] إلى إفريقية ، فخرج جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن الزبير وأبو ذر الغفارى ، وفى نسخة (٤) عبد الله [ ابن] عباس ومسور بن زهرة ومقداد بن الأسود [ وعبد الرحمن بن الأسود بن الأسود بن الأسود وعبد الله عبد يغوث وعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وعبد الرحمن بن صبيحة وعبد الله ابن عمر بن الخطاب وأخواه عبيد (١) الله وعاصم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن السايب بن أبى وداعة والسايب بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولكن .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ومحتها: ما .

<sup>(</sup>٣) هذه التكملة من ابى العرب: « طبقات علماء افريقية » ، ص ١٣ ...

<sup>(</sup>٤) وردت هذه العبارة هكذا في المتن ، مما يدل على أن الناسخ كان ينقل عن أكثر من نسخة .

<sup>(</sup>هوج) ابو العرب ، ص ١٣

عامر بن هشام (۱) وبشر (۲) بن أرطاة . ومع كل واحد منهم جماعة من قومه . وخرج مِن «أسلم» ثلاثمائة رجل، منهم حمزة وعمر الأسلمي، وسلمة بن الأكوع . وخرج من « مزينة » ثما تمائة ، منهم بلال بن الحارث المزنى، وكان اللواء بيده ، وخرج من « بني سُليم » أربعائة وخسون ، وغيرهم من قبائل شتى (٣) . خرج جميعهم مع عبد الله بن أبي سرح العامري سنة سبع وعشرين من الهجرة . وكانت هذه الغزاة تسمى « غزوة العبادلة » .

وروى الواقدى ، عن ربيعة الديلى ، قال : « أغزانا عنمان إفريقية ، فخرجنا ، فقدمنا مصر ، فخرج عبد الله بن سعد ، وهو أميرنا ، بمن كان معه فى مصر ومن قدم إليه من المدينة ، فكانوا عشرين ألفا ، يريد إلى « البطريق بحر جبر » بإفريقية ، [ و ] كان قد غلب على المغرب . فلما فصلنا من مصر تقدمت [ سرية ] فوصلت « طرابلس » ، وإذا ثم مركب قد أرست ، فشدوا عليهم ، فأقاموا ساعة ثم استأسروا ، فكتفوا ، وهم مائة ، حتى لحقهم ابن أبى سرح فقتلهم ، وتحصن أهل طرابلس ، ولم يعرضوا لنا ، ولم تهم مهم من أخذنا ما فى السفن ، فكانت هذه أول غنيمة أصيبت » .

" ثم تمادينا إلى إفريقية، ونحرنا الإبل وذبحنا البقر، وأخذنا العلف والسّبَد و [ جعلنا ] نضرب في كل جهة ، وأقمنا أياما تجرى بيننا وبين « جرجير » ملكهم الرسل ، ندعوه إلى الإسلام (٤)، فكلما دعوناه إلى الإسلام ، نخر ، ثم استطال وقال : «لا أفعل هذا أبدا ! » فقلنا له : « فتخرج الجزية في كل عام »

<sup>(</sup>١) ابو العرب، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) في « الأصابة » ح ١ ، ص ١٥٢ : بسر .

<sup>(</sup>٣) اورد أبو العرب بيان القبائل التي اشتركت في هذه الغزوة وأعداد من اشترك منها ببيان أو في ، انظر: « طبقات علماء أفر يقية» ، ص ١٣ – ١٠ . و (٤) بروى هذه الرواية الدباغ عن الواقدى ، قال : « . . . ثم لحق الناس بنا ، واقاموا اياما (و) كانت السرايا (تخرج) في كل وجه (و) تأتي بالبقر والشاه والعلف ، ثم تمادينا حتى وردنا أفريقية ، فأقمنا أياما تجرى بيننا وبين جرجير المكاتبات . . . » ـ المعالم ح ١ ، ص ٣١ .

فقال : « لو سألتمونى درهماً لم أفعل ! » فتهيأ الناس للقتال ، وعبأ الناس عبد الله ابن سعد ميمنة وميسرة [ وقلباً ] (١) ، وسار بأصحابه ، فقال له رجل من القبط ممن كان معه : ﴿ إِنَّ القوم لايصافُّونك (٢)، هم أرعب منك من أن يصافوك، وهم يهر بون منك ، فاجعل لهم كميناً وفرقهم فى أماكن » ؛ ففعل ذلك عبد الله، وغدا بنا على تعبئة ، و [ تلاقينا مع الروم ] (٣) قد رفعوا الصليب ، وعليهم من السلاح ما الله أعلم به ، ومعهم من الحيل ما لا يحصى ، فصاولنا ساعـــة مِن نَهار حَتَى صارت الشمس قدر رمحين ، وحمل عبد الله بالناس ، فكانت الهزيمة عليهم ، وكر المسلمون عليهم في كل مكان ، فأكثروا فيهم القتل والأسر : لقد رأيت في موضع واحد ألفَ أسير . فلما أصابهم الأسر والقتل طلبوا الصلح ، فصالحهم عبد الله بن سعد على خراج (٤) ، قيل صالحهم على أَلْفَى أَلْفَ دينار وخُسيائة أَلْفَ دينار » .

قال السباب العصفري (٥) في تاريخه : غز [١] عبد الله بن سعد إفريقية مع جماعة من الصحابة ، فلقي جرجير في ﴿ سُبُكِيطُـلة ﴾ ، وهي مدينة مسورة (ص٧) على سبعين ميلا من القيروان ، فقتل جرجير وهو [ في ] مائة ألف ، وصالح أهل المدائن والحصون على مائة ألف رطل ذهب.

قال ﴿ أَبُو عَبَّانَ سَعِيدُ بِنَ مُعَفِّيرٍ ﴾ في تاريخه : لمــا سمعت الروم والأزارقة بمخرج عبد الله ووصوله إلى إفريقية ، خرجوا إليه ومعهم « جرجير » في جمع (٦) [ كثير ] من الروم ، فلما التقوا بالمسلمين نادى « جرجير » بالبراز ، فبرز إليه عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم ، فقتله ابن الزبير ، ومنهم من قال

<sup>(</sup>١) التكملة من « معالم الايمان » ج ١ ، ص ٣١

<sup>(</sup>٢) « صافوهم في القتال: وقفوا مصطفين » \_ القاموس المحيط ،

 <sup>(</sup>٦) لا يستقيم الكلام بغير اضافة هذه العبارة أو ما في معناها .

 <sup>(</sup>١) الخرج: الاتاوة ، كالخراج \_ القاموس ج ١ ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>ه) لم يرد ذكر هذا المؤرخ الا عند المالكي . واورد ابن الناجي روايته ، واكتفى بقوله: « وذكر بعض المؤرخين » ــ المعالم جرا ، ص٣٣ . ( " (4) c. Ruis & linger &

<sup>(</sup>١) في الأصل: جميع .

[ قتلاه جميعاً ] (۱) . ثم كانت الهزيمة ، واتخذ المسلمون ذلك المنزل معسكواً ، وأصابوا لهم غنائم كثيرة ، فأصاب الفارس فى سهمه ثلاثة آلاف دينار ، ثم ساروا إلى البلاد ففتحوها كل مدينة عنوة .

[وذكر] الواقدى[أنه] بلغه أن عبد الله بن الزبير أنه(٢)قال: «أغزانا عمّان، رضى الله تعالى عنه، إفريقية . وكان بها بطريق يسمى « جرجير » كان سلطانه من طرابلس إلى طنجة ، فسار عبد الله حتى حلّ به ، فقاتله أياما ، فقتله الله عز وجل، وكنت أنا الذى قتلته ، فهرب جيشه . وقسّط ابن أبى سرح السرايا وفرقها فى البلاد ، فأصابوا غنائم كثيرة ، فساقوا ما قدروا عليه ، فلما رأى ذلك روساء أهل إفريقية ، اجتمعوا وطلبوا أن يو خذ منهم ثلاثمائة قنطار ذهبا ، على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم ، فقبل ذلك منهم ابن أبى سرح .

وذكر بعض أهل العلم بالسّير ومغازى إفريقية أن عبد الله بن سعد نزل بموضع يسمى « قشّونية »، وهو موضع مدينة القيروان ، فسأل عن أشراف من بإفريقية من الروم ، فقيل « جرجير » وهو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله إلى جرجير الملك ، فلقيه فى خلق عظيم من الروم ، فقاتله عبد الله بمن معه ، والتحم القتال ، ووقع الصبر ، حتى ظن الناس أنه الفناء . فانهزم « جرجير » ، ولزمه عبد الله بن الزبير فى عجاج الموت ، فعرفه بمن معه من أشراف قومه ، ففرق عنه أصحابه وقتله إلى جانب السور ، وابنته تنظر من السور إلى قاتله ؛ وسبقت خيول المسلمين الروم إلى باب الحصن ، فحالوا بينهم وبين الدخول إلى حصنهم ، فركبهم المسلمون يميناً وشمالا فى السهل والوعر ، فقتلوا أنجادهم وفرسانهم ، ونزل عبد الله بن أبى سرح على باب المدينة وحصرها بمن معه حصاراً شديداً حتى فتحها ، وأخذ « ابنة جرجير » فوهبها لعبد الله بن الزبير . وهو صاحب الأفاعيل ذلك اليوم ، وهو المستشهد (٣)في سبيل الله . ودخل عبد الله وهو صاحب الأفاعيل ذلك اليوم ، وهو المستشهد (٣)في سبيل الله . ودخل عبد الله

<sup>(</sup>١) المعالم ، ج ١ ص ٣٢

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهي زائدة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المشهر.

المدينة فوجد فيها سبياً كثيراً وأموالا جمة عظيمة ، ووجد أكثرها ذهباً . وَسَرَّى على الروم ، فبلغت خيوله « قصور قَـَفْصة» ، وبلغت موضعاً يقال له «قرطاجنة» فسبى فيها (ماناتى؟) (١) [ وذهب بعد ] تلك الواقعة [مُـلك] الروم بإفريقية ، ولجأوا إلى الحصون ، وأصابهم رعب عظيم .

ثم اجتمعت خيول المسلمين، وأمر عبد الله بن سعد عبد الله بن عباس أن يقسم عليهم فيثهم، فبلغ سهم الفارس يومئذ ثلاثة آلاف دينار، وبلغ سهم الراجل ألف دينار.

وذ كر أن ابنة الملك أشرفت على العرب في عسكرهم ، فاستقلتهم ، فقالت لأبيها : « لا تسرع بالقتل في هو لاء ، وأنحلنهم » ، فقال : « قد أنحلتكهم » ، فالتقوا وهي تنظر ، فهزم الله المشركين ، وقتل أبوها «جرجير » وهي تنظر ، فتنازع الناس في قتله ، فقالت : « ما للناس يتنازعون ؟ » فقيل لها : « في قتل أبيك » فبكت وقالت : « قد رأيت الذي أدركه وقتله » فقال لها عبد الله بن سعد : « هل تعرفينه ؟ » قالت : « إذا رأيته عرفته » ، فأخذ عبد الله بن سعد الناس بالعرض ، فمروا بين يديها وهي تنظر ، حتى مر عبد الله بن الزبير ، فقالت : « هذا قاتل أبي » فقال له عبد الله بن سعد: « كتمتنا يا أبا بكر قتلك فقالت : « هذا قاتل أبي » فقال له عبد الله بن سعد: « كتمتنا يا أبا بكر قتلك وفي [ ابنة جرجير ] يقول ابن الزبير حين بلغه أنها سألت أباها أن ينحلها العرب : ابنة جرجير تلقي فكلتك (٢) لقيت بالنحلة ثكلي أبتك لتأخُذِن في الطريق عقبتك لتسقين شر ماء قربتك

شر عجوز بالحجاز ربتك (٣)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولم استطع قراءة هذا اللفظ .

<sup>(</sup>٢) النَّحلة والنُّحلة: العطية – القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الأبيات في نص المالكي الذي بين أيدينا مضطربة اضطرابا شديدا هكذا:

ابنة جرجير تلقى نحلتك لقيت بالنحاة ثكلا ابكتك لتاخذن فى الطريق عقبتك لتاخذن فى الطريق عقبتك لتحوز بالحجاز ربتك =

وقيل إنه لما حضر القتالُ أخرج جرجيرُ ابنته ، فألبسها حليها وثيابهما وأسفر عن وجهها ، فكان عدة خدمها اللاتي صعدن معها الديدبان أربعين خادماً ، فقال لهم [ جرجير الملك ] (١) : « أتدرون من هذه ؟ » فقالوا : « نعم يا سيدنا ، هذه ابنة الملك ، وهو لاء خدمها » ، فقال لهم : « وحق المسيح والنصرانية ، لايقتل عبد الله بن سعد منكم رجل إلا زوجته ابنتي وسقت إليه ما معها من الحلي والخدم ، وأنزلته المنزلة النِّيل لا يطمع فيها أحد عندي ! » فلم يزل يقول ذلك حتى أَمَرَ"ه علىمسامع أكثر رجاله ، فحرض بذلك الروم تحريضاً كثيرًا، فلما أنتهي إلى عبد الله [بن سعد ] (٢) ما فعله وقاله « جرجير » نادى في عسكره ، وأخبرهم بالذي كان من جرجير ، ثم قال لهم : « وحق محمدًا رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، لايقتل أَخَلَّ مَنْكُم جَرَجِيرِ إلا نفلته ابنته وما معُها ! "، ثم زحف بمن معه من المسلطينُ ، افضرب الله عز وجل وجوه الروم ؛ وأدرك عبد الله بن الزبير جرجير فقتله . قال ! فقال عبد الله بن الزبير : هجم علينا جرجير في معسكرنا في عشرين وماثة ألف ، فأحاطوا بنا من كل مكان ، وُسْقِط في أيدى المسلمين ، ونحن في عشرين ألفاً ، فاختلف الناس على ابن أى سرح ، فدخل فسطاطه [ ورأيت غرة من الجرجير النظرت بها ] (٣) ، قرأيته خلف عساكره على بر ذَون أشهب ، ومعه جاريتان له تظللان عليه بريش الطواويس ، وبينه وبين جنده أرض فضاء ليس فيها أحد ، فخرجت أطلب ابن أبي سرح ، فقيل لي قد خلا في افسطاطه ال فأتيت حاجبه ، فأبي أن يأذن لي عليه ، فدارت من كسر الفسطاط ، فدخلت عليه ، فوجدته مستلقياً على ظهره ، and i detail ( (Y)

<sup>=</sup> وقد صححت النص عن « معالم الايمان » انظر: ج ١ ص ٣٤ وأورد ابن عبد الحكم هذه الابيات هكذا أ ما ه الما الحكم هذه الابيات هكذا أ ما ه المحار فربتك الما المحار فربتك المحار ال

<sup>= (</sup>٢) المعالم ج ١ منص ٢٤ كامال (١)

فلما دخلت عليه استوى جالساً، (ص٨) فقلت: « إيه، إيه! كل أزف يفوز !» (١) فقال: « ما أدخلك على يا ابن الزبير ؟ » [ فقلت له ] (٣): « إنى رأيت غرة من العدو، فاخرج فاندب لى الناس! » قال: « وما رأيت؟ » فأخبرته ، فخرج معى سريعاً فقال: « يا أيها الناس! انتدبوا مع ابن الزبير » ، فاخترت ثلاثين فارساً ، وقلت لسائرهم: « اثبتوا على مصافكم » ، وحملت فى الوجه الذى رأيت فيه « جرجير » ، وقلت لأصحابى : « احموا ظهرى ! » فوالله ما لبثت أن خرقت الصف إليه ، ولا يحسب هو وأصحابه إلا أنى رسول إليه ، وحين دنوت منه عرف الشر ، فني برذونه مولياً ، فأدركته مبادراً ، فدفعت بالسيف عليه ، فأصبت يدى إحدى الجاريتين فقطعتهما ، واحترزت رأسه فنصبته فى رمى ، ومنح الله تعالى المسلمون فى الوجه الذي كنت فيه ؛ فارفض العدو فى كل وجه ومنح الله تعالى المسلمون فى الوجه الذي كنت فيه ؛ فارفض العدو فى كل وجه ومنح الله تعالى المسلمين أكنافهم . فلما أراد ابن أبي سرح أن يوجه بشيراً ومنح الله تعالى المسلمين أكنافهم . فلما أراد ابن أبي سرح أن يوجه بشيراً المي مثمان ، رضى الله تعالى عنه ، قال : « أنت أولى من هنا بذلك ، انطلق وصوصفت له أمرنا كما كان » . فقدمت على عثمان ، فأخبرته بفتح الله ونصره ووصفت له أمرنا كما كان » .

ذكر عبد الله بن نافع وعبد الملك بن حبيب أنه وصل من إفريقية إلى المدينة في شهر . وذكر حسين (٣) بن سعيد الحراط أنه وصل من سبيطلة (٤) إلى المدينة في ثمانية عشر يوما ، وكان يومئذ ابن بضع وعشرين سنة . وذكر أنه كان يرتجز لابنة جرجير البطريق ، ويقول :

يا ابنة جرجير نهنهى غضبك ستبصرين فى الحجاز ربتك ما أحسن الوجه وأجلى مقلتك لتحملن من تدير (٥) قربتك لتعظمن فى الإمااء لقمتك

<sup>(</sup>١) في الأصل: يفوت ، والتصحيح من المعالم ، ج١، ص ٣٥

٣٥ ص ١٥٠ (٢) المعالم ، ج١، ص ٣٥٠

ر (٣) وفي المعالم ( ج ١ ص ٣٦ ) : الحسن .

<sup>(1)</sup> في الأصل: سبطة .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ولعلها: قريب . ١٧ نه د ا ٥٠ د العالم ١٠٠

فلما وصل عبد الله بن الزبير المدينة وأخبر عمان رضى الله تعالى عنه الخبر بما كان من الفتح ، أمره عثمان أن يقوم بذلك خطيباً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : « أنا أهيّب لك مني لهم » ، فقام عثمان رضي الله تعالى عنه في الناس خطيباً ، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ، ثم قال : « أيها الناس ! إن الله تعالى فتح عليكم إفريقية ، وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها ، إن شاء الله » . وكان عبد الله إلى جانب المنبر ، وكان أول من خطب إلى جانب المنبر خطبة " ابن الزبير ، رضي الله تعالى عنه ، [ خطب ] الناس خطبة تضمنت ما جرى في غزوهم وقتالهم للعدو ، ووصف سيرة أميرهم فيهم ، قال عنه إنه ما كان يسير بهم إلا بريدين و [ يخفض بهم في الظهائر ] (١) ، ويتخذ الليل جملاً ، يعجل الرحيل من المنزل القفر ، ويطيل اللبث في الموضع الخصب ، «فلم نزل على أحسن حالة نعرفها من ربنا حتى انتهينا إلى إفريقية، فنزلنا بها حيث يسمعون صهيل الحيل ورغاء الإبل وقعقعة السلاح ، فأقمنا أيامانُجِم كراعنا ونصلح سلاحنا ، ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه ، فأبعدوا منه ، وسألناهم الجزية عنصغار [ أ ] والصلح ، فكانت هذه أبعد، وأقامت رسلنا تختلف إليهم ثلاث عشرة ليلة تأتيهم ، فلما يئس منهم [ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ] قام خطيباً ، فذكر الله عز وجل وأثنى عليه ، ثم ذكر فضل الجهاد . فقاتلناهم أشد قتال ، واستشهد الله جل جلاله رجالا من المسلمين ، فبتنا وباتوا ، وللمسلمين دوى كدوى النحل، وبات المشركون في ملاهيهم وخورهم. فلما أصبحنا زحف بعضنا إلى بعض ، فأفرغ الله تعالى علينا صبره ، وأنزل علينا نصره ، ففتحناها من آخر النهار " ، وتمادى على خطبته في مثل هذا المعنى ، وكان أول مقام قامه ، فانتهى ذلك إلى أبيه الزبير ، فأقبل مسرعًا وهو يقول : « غفر الله لأمير المؤمنين؛ عرَّض هذا الغلام لهذا المقام بين أظهر الناس وهو حديث السن!» فلما دخل المسجد رآه قائماً ، فرمى بنفسه فى آخر الناس ، ثم سأل الله عز وجل تسديده وتثبيته ، فلم يزل عبد الله موفقاً في خطبته حتى فرغ ، فعجب الناس

<sup>(</sup>١) المعالم ، ح ١ ، ص ٣٧

لشأنه ، وهني و بذلك الزبير ، فقال : « بأبي وأمي ؛ لقد سمعت من كلامه ما أذكرني نُوَّهات (١) جده الصديق ، رضي الله تعالى عنه » .

وأقام ابن أبي سرح وهو الأمير بسبيطلة على عسكره ، فلما رأى الروم الذين بالساحل ما حل البحرجير الوأهل سبيطلة غارت أنفسهم وتجمعوا ، وكاتب بعضهم بعضا في حرب ابن أبي سرح ، فخاف منهم لما معه من الغنائم، فكتب إلى خليفته بمصر يأمره أن ينفذ إليه مراكب في البحر يجعل فيها غنائم المسلمين ، فأخذ خليفته فيا أمره به ، فاتصل بالروم قصد ابن أبي سرح إياهم واستقتاله في حربهم (۲) ، فخافوه وراسلوه ، وجعلوا له جعلا على أن يرتحل بيشه ولا يعترضوه بشيء ، ووجهوا إليه مائة قنطار ذهباً ، فأجابهم إلى ذلك ، وانصرف عنهم راجعاً إلى مصر ، بعد أن أقام بإفريقية سنة وشهرين . فلما وصل إلى طرابلس وافته المراكب ، فحمل فيها أثقال جيشه ، وقصد هو وأصحاب الى مصر سالمين . ووجه إلى عثمان رضى الله تعالى عنه بالأموال التي معه من الخمس وغيره .

فوقعت الفتنة على إثر ذلك ، واستشهد عثمان رضى الله تعالى عنه ، وولى بعده على رضى الله تعالى عنه، وبقيت إفريقية على حالهما إلى ولاية معاوية رضى الله تعالى عنه .

# ولاية معاوية بن حُدَيْج مصر وإفريقية

فلما ولى معاوية عزل عبد الله بن أبى سرح عن مصر وإفريقية ، وولى عليها [ معاوية ] بن حديج الكندى ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك فى سنة أربعين ، [ فأراد معاوية غزو إفريقية ] (٣) ، فأغزاها معاوية بن حديج ، فخرج من مصر فى سنة خمس وأربعين ومعه عبد الله

<sup>(</sup>١) الفوهات بضم الفاء وتشديد الواو: المقالات.

<sup>(</sup>٢) وفي العالم ، ج ١ ، ص ٣٨ : استقباله حربهم .

<sup>(</sup>٣) المعالم ، ج ١ ، ص ٢٩ .

اپن عمر وابن الزبير وجماعة من الصحابة وغيرهم من التابعين . وكان معه أيضاً عبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم والأكدر بن حمام اللخمى وكريب بن أبرهة ابن الصباح (۱) وخالد بن ثابت الثقني (۲) (صه) وأشراف من جند مصر . فوصل الى إفريقية فدخلها (۲) (ص ه) وعليها عامل جرجير الذي كان ملك سبيطلة ، فنزل بجيوشه على « قمشو نيبة » وهى « قير وان إفريقية » ، فرحل منها إلى جبل يقال له « القرن » ، ويقال إنما سمى « القرن » لقول معاوية : « ارحلوا بنا إلى ذلك القرن » ، ويقال إنه نزل جبلا يقال له « كم طور » في غربي قمونية ، فأصابه مطر شديد ، فقال : « إن جبلنا هذا لممطور » فسمى « ممطوراً » إلى اليوم .

ثم رحل إلى المجلولاء الله ويقال إن معاوية بن حديج طال مقامه عليها ، ثم سار عنها ، فذكر رجل من قومه قوساً نسيها ، فرجع في طلبها ، فرأى ركناً من أركان جلولا قد انهدم ، فلحق بمعاوية فأخبره . ويقال إنه لما انصرف ، جعل فرسان الناس وحماتهم ساقة العسكر ، فساروا قليلا ، فإذا خلفهم غبار شديد ووهج ، فوقف العسكر ، وخف من كان بالساقة نحو ذلك الغبار حتى وصلوا جلولا ، فإذا هي قد وقع حصنها من ناحية [ واحدة ] (٤) من ركن إلى ركن ، فرجع العسكر ونزلوا على [ حصنها من ] (٥) موضع الهدم وألقوا بأنفسهم إلى الموت ، فقاتلوهم قتالا شديدا ، فأنهزم الروم ، ودخلوها بالسيف ، فأصابوا سبياً كثيراً وغنائم ، فيقال إن معاوية بن حديج [ مضى إليها بجميع عسكره ، فغنم كل ما كان فيها ، ثم ] (١) أنفذ الغنائم إلى معاوية بن بجميع عسكره ، فغنم كل ما كان فيها ، ثم ] (١) أنفذ الغنائم إلى معاوية بن وكان يذكر أشياء رآها بجلولا وهو خليفة .

قال أبو العرب : « إنّ معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث غزوات : أما الأولى فسنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان ، [ قال ] : وكانت تلك الغزاة

<sup>(</sup>١) وفي المعالم ، ج١ ، ص ٣٩ : أبيزة بن الصاح .

<sup>(</sup>٢) وفي المعالم ، ج١ ، ص ٢٠ ، والطبقات ص ١٠ : الفهمي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فدخلوها، وفي المعالم جه ؛ ص ٣٩ : قصد جلولا .

<sup>(</sup>٤وه و٦) التكملة من المعالم ، ج١ ، ص ٤٠ . ﴿ وَهُ الْمُوا السَّلَا (١٠)

لايعرفها كثير من الناس، وأما الثانية فسنة [ أربعين، وأما الثالثة فسنة ] خمسين، ؛ انقضى كلام أبي العرب (١) .

فلما وصلت الغنائم إلى معاوية بن [ أبى ] سفيان أعان معاوية بن حديج بجيوش الشام ومصر إلى إفريقية ، وذلك فى سنة خمسين ، وكان عبد الملك أبن مروان معه ، فوصلوا إلى إفريقية ، واحتفروا الآبار التى تسمى اليوم «آبار حديج» بباب تونس ، وإنما احتفرها إذ كان عسكره هناك .

ثم غزا « بغزرت » وغنم غنائم كثيرة من نواحيها ، ورجع قافلا إلى « قمونية » وبنى بناحية القرن مساكن وسماها « قيروان » ، وموضع « القيروان » غير مسكون ولا معمور . ثم رحل ابن حديج من إفريقية إلى معاوية بن أبي سفيان ، فدفع الغنائم إليه ، فعزله معاوية عن مصر (۲) ، وولى عليها مسلمة بن محلد الأنصارى .

### ولاية مسلمة مصر والقيروان

فوجه مسلمة بن مخلد [خالداً] (٣) بن ثابت الفهمي إلى إفريقية ، وكان من التابعين، فخرج في المحرم سنة أربع وخسين، فانتهي إلى موضع منها وأصاب غنائم كثيرة .

ثم عزله مسلمة وولى أبا المهاجر مولاه ، وكان من التابعين . فخرج

<sup>(</sup>۱) أكلت هذه الفقرة من «طبقات علماء افريقية » لأبى العرب (ص ١٥) وهذا نصها مع استادها كا وردت هناك ؛ «قال ؛ وحدثنى فرات بن عيسى بن عنا عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، أن معاوية بن حديج غزا افريقية ثلاث غزوات ، أما الأولى فسنة أربع وثلاثين في خلاقة عثان ، قال ؛ وكانت تلك الغزاة لا يعرفها كثير من الناس ، وأما الثانية فسنة أربعينا ، وأما الثانية فسنة خسين » .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولم يكن معاوية بن حديج قط من ولاة مصر ، و إنجيا كان واليها قبل مسلمة بن مخلد عقبة بن عامر ...

أبو المهاجر (١) من مصر سنة خمس وخسين بجيوش أهل الشام و مصر إلى إفريقية فوصل إلى « قرطاجنة » ، و فيها مجتمع الروم ، ويقال [ إنه ] نزل بفحص تونس ، ويقال [ إنه ] نزل بسبخة و بنى بها ، ومنها حارب [ أهل ] « قرطاجنة » [ فسار اليهم و ] حاربهم ، ووجه حسين بن عبد الله الصّنهاجي بجيش إلى « الجزيرة » فافتتحها ، وكتب إلى أبى المهاجر بذلك ، فرحل إليه واجتمع معه ، وقسم الني وفاقتتحها ، وكتب إلى أبى المهاجر بذلك ، فرحل إليه واجتمع معه ، وقسم الني منالك بين جميع الجيش . ثم انصرف فنزل « بدكرور » مدينة البربر بالقرب من موضع « القيروان » . ووجه بالحمس إلى مصر [ ثم إن معاوية بن أبى سفيان عزل مسلمة بن مخلد ] وولى سعيداً بن يزيد الأنصاري (٢) ، فلما بلغ ذلك أبا المهاجر لحق بمولاه .

ثم وجه سعيد بن يزيد عقبة بن َ نافع الفهرى والياً على إفريقية بجيوش من قبله عددهم عشرة آلاف ، سنة سبع وخمسين (٣) . فنزل حتى وصل إلى « قفصة » فافتتحها ، وافتتح كل ما مر به في طريقه ، حتى وصل إلى موضع

 <sup>(</sup>١) ولابن الناجى روايات كثيرة عن غزوات معاوية بن حديج نقلها عن عد بن
 يوسف الوراق القيرواني ( المعالم ج ١ ، ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل « زيد » والتصحيح من الكندى (القضاة والولاة ، ص ٠٤) ، واسمه الكامل : سعيد بن يزيد بن علقمة بن يزيد بن عوف الأزدى ثم الفهرى ، من أهل فلسطين . وليس بصحيح أن معاوية بن أبي سفيان عزل مسلمة بن مخلد عن مصر ، لأن معاوية توفي سنة ٦٠ ه / ١٨٠ م ومسلمة لايزال واليا على مصر، فلما استخلف يزيد أقر مسلمة على ولاية مصر ، ومات مسلمة وهو وال على مصر في ٥٠ رجب سنة ٦٠ ه – ١٨٠ م . واستخلف عابس بن سعيد عليها حتى ولى يزيد سعيداً بن يزيد ، فأقبل إليها في أول رمضان سنة ٦٠ ه وأقر عابساً على الشرط .

أنظر: الكندى ، القضاة والولاة ، ص ٣٩ - ٠٠ .

وليس بصحيح أن سعيداً بن يزيد هو الذي ولى عقبة بن نافع افريقية ، لأن أمر افريقية كان إلى خلفاء بنى أمية أنفسهم منذ وفاة عمرو بن العاص فى أول شوال ١٤٥٥ وكان معاوية هو الذي ولى معاوية بن حديج على افريقية ، فلما عاد ابن حديج إلى مصر سنة ٤١ ه سارع معاوية فأعاد عقبة بن نافع فى أوائل سنة ٤١ ه سفيراير منة ٢٦٩ م . أنظر و فتح العرب للمغرب » لناشر هذا الكتاب ، ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٣) في هذه العبارة أخطاء كثيرة في الأسماء والتواريخ ، راجع الهامش السابق .

« القبروان » فقال : « یا أهل الوادی ، اظعنوا فإنا نازلون ، و إنا من وجدناه
 قتلناه » – یعنی من الوحش الذی بالوادی – فرئین یخرجن من أجحارهن هوارب ،
 قال ، فلم پر الناس حیة بعد ذلك أربعین سنة .

وكان في موضع القيروان حصن لطيف للروم يسمى القمونية ا، وكان فيها كنيسة وفيها الساريتان الحمراوان اللتان هما اليوم في المسجد الجامع ، كانت عليهما حنيتان مبنيتان أقامتا إلى أيام زيادة الله بن الأغلب، فهدمهما زيادة الله وحملهما إلى المسجد الجامع ، فجعلهما في المكان الذي هما فيه اليوم . ثم إن معاوية عزل سعيداً بن يزيد وولى مسلمة بن مخلد الأنصاري، فرد أبا المهاجر مولاه بجيش من قبله ، فوصل إلى إفريقية سنة سبع وخمسين (۱) ، وقيل الى القيروان . فأخذ عقبة بن نافع فحبسه وضيق عليه ، فبلغ خبره معاوية فكتب إلى أبى المهاجر يأمره بتخليته ويعقيه مما صنع من ذلك ، فأطلقه أبو المهاجر وأرسله برسل من قبله حتى أخر جوه من قابس ، وهو حنق على أبى المهاجر ، فلما الله عز وجل أن يمكنه منه ، فلم يزل أبو المهاجر خائفاً من دعائه .

ثم إن أبا المهاجر صالح بربر إفريقية ، وفيهم كسيلة الأوربي ، وأحسن إليه ، وصالح عجم إفريقية ، وخرج بجيوشه نحو المغرب ، ففتح كل ما مر عليه حتى انتهى إلى العيون المعروفة « بأبي المهاجر » نحو تلمسان ، ولم يستخلف على القيروان أحداً ، ولم يبق بها إلا شيوخ ونساء ، ثم رجع إليها فأقام بها .

<sup>(</sup>۱) هنا يخلط المالكي في التواريخ وترتيب الحوادث خلطاً ظاهراً ، فان معاوية لم يعزل مسلمة بن مخلد عن مصر ، بل ظل مسلمة واليها من ٤٧ إلى ٦٧ هـ ١٦٧ م ، ومات وهو واليها في هذه السنة ، أنظر : جداول ولاة مصر في كتاب همصر في جُر الاسلام » للاستاذة سيدة الكاشف ، ص ٣٦٨ . وكان مسلمة ابن مخلد الانصاري هو الذي سعى في عزل عقبة بن نافع لكي تصير إليه ولاية افريقية ، وتم له ذلك سنة ه ه ه ١٧٥ – ١٧٥ م فولى عليها مولاه دينار أبا المهاجر في نفس السنة .

أنظر: « فتح العرب للمغرب » ، ص ١٤٧ وما يليها ، وجدول تواريخ فتح افريقية ، ص ٣٣٨ من نفس الكتاب .

ولما [سرح عقبة من ثقافه وتوجه إلى الشام] قدم [على] معاوية [ابن أبي سفيان في] (١) وجده قد توفى إلى رحمة الله تعالى وتولى بعده يزيد ، فدخل عليه فأخبره بما صنع أبو المهاجر وما دخل عليه منه ، وقال له : «لما افتتحتم إفريقية بنيت مسجد الجماعة ، [ثم] بعثتم عبد الأنصارى فأهاننى وأساء عزلى »، فغضب يزيد وقال : «أدركوها قبل أن يخربها » ورد عقبة إليها، وأزال مسلمة عنها ، وأقره بمصر ، وذلك سنة اثنتين وستين .

وقدم عقبة إلى القيروان بعشرة آلاف فارس ، فأخذ أبا المهاجر فحبسه وقيده ، وأخذ ما معه من الأموال ، فكانت مائة ألف دينار . وجدد [ بناء القيروان ] وتشيدها ، ونقل الناس [ إليها ] ، فعمرت وعظم شأنها .

ثم خرج بأصحابة وبكثير من أهل القيروان إلى المغرب ، واستخلف عليها عمر بن على القرشي وزُهير بن قيس البُلوى ، وخرج بأبي المهاجر معه موثقاً ، فدعا بأولاده وقال لهم : «إلى بعت نفسي من الله ، وما أدرى ما يأتي (ص ١) على في سفري (١) ، ثم قال : «يابني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولاتضيعوها : إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعروت ركوا القرآن فإن القرآن دليل على الله عز وجل ، وخذوا من كلام العرب ما يهتدى به اللبيب ويدلكم على مكارم الأخلاق، ثم انهوا عما وراءه ، وأوصيكم أن لا تداينوا ولو لبستم العبا [ ء ] ، فإن الدين ذل بالنهار وهم بالليل ، فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم ، وتبق لكم الحرمة في الناس ما بقيتم ، ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين ، فيجها لوكم دين الله ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى ، ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط فهو أسلم لكم ، ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا » ، ثم قال : « اللهم تقبل نفسي في رضاك ، وأراكم لا ترونني بعد يومكم هذا » ، ثم قال : « اللهم تقبل نفسي في رضاك ، وأجعل إلحهاد رحمي ودار كرامي عندك » .

<sup>(</sup>١) أكلت العبارات الناقصة من هذه الفقرة من : معالم الأيمان ، ج١٠ ص١١

ثم سار لا يدافعه أحد حتى انتهى إلى « باغاى » والروم يهربون من طريقه يميناً وشمالًا ، فحاصرها وقد اجتمعوا بها ، فقاتلهم قتالًا شديداً ، ثم انهزم العدو فقتلهم قتلا ذريعاً وغنم أموالهم ، ثم رحل فنزل على « تلمسان » (١) وهي من أعظم مدائنهم ، وانضم إليها من حوله..ا ، فخرجوا إليه في عدة لا يعلمها إلا الله عز وجل ، [ والتحم القتال، ووقع الصبر ] (٢) حتى ظن المسلمون أنه الفناء ، فضرب الله عز وجل في وجوه الروم ، فقاتلهم إلى باب حصنهم ، وأصاب الناس منهم غنائم كثيرة ، ثم رحل يريد « الزاب » ، فسأل عن أعظم مدينة لهم ، فقيل له « أدنة »(٣) وهي دار ملكهم ، و[كان ] حولها ثلاثمائة وستون قرية كلها عامرة . فلما بلغهم قدوم المسلمين عليهم هر بوا إلى حصنهم وإلى الجبال، فنزل عقبة على واد منها على ثلاثة أميال أو أكثر ، فلقوه في عدة عظيمة في وقت المساء ، [ وكان ] وقت نزوله ، فكره منازلتهم وقتالهم في الليل ، فتواقف القوم الليل كله ، لا راحة ولا فترة ولا نوم ، فسماه الناس ، إلى اليوم ، « وادى سهر » ، لأنهم سهروا عليه ، فلما صلى عقبة الصبح أمر المسلمين بقتالم ، فقاتلوهم قتالا ما رأى المسلمون مثله قط ، حتى يئس المسلمون من أنفسهم، ثم أعطاهم الله عز وجل النصر والظفر ، فانهزم الروم واستولت الهزيمة على بقيتهم . وفي هذه الغزوة ذهب عز الروم من « الزاب » وذاوا وتحصنوا ، فكره عقبة المقام عليهم وقد تحصنوا ، ورحل منها يريد المغرب حتى نزل « تاهرت»(١) ، فاستغاث الروم بالبربر ، فأجابوهم ونصروهم ، فقام عقبة في الناس خطيباً ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، وقال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ ! إِنْ أَشْرَافَكُمْ وَخَيَارَكُمْ ، الَّذِينَ رَضَى الله تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه ، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم « بيعة الرضوان » على من كفر بالله إلى يوم القيامة ، وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعة ،

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل أمام هذا السطر: تلمسان .

<sup>(</sup>٢) أكلت هذه الفقرة من وصف المالكي للقتال في موقعة سبيطلة .

<sup>(</sup>٣) وفي المعالم ج ١ ، ص ٤٤ : آذنه، وفي ابن خلدون (تاريخ - ج ٤ ، ص ١٨٥): أذنه . ورسمها البكري أدنه ، انظر: وصف افريقية ، ص ١٤١ الم

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش الأصل أمام هذا السطر : تاهرت ما كا الماما المام هذا السطر :

باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة . وأنتم اليوم فى دار غربة [ وإنحا بايعتم رب العالمين ، وقد نظر إليكم فى مكانكم هذا ، ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وإعزازاً لدينه ، فأبشروا ! فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل ، إن شاء الله تعالى . وربكم – عز وجل – لا يسلمكم ، فالقوهم بقلوب صادقة ، فإن الله – عز وجل – جعلكم بأسه الذى لا يرد عن القوم المجرمين ، فقاتلوا عدوكم على بركة الله وعونه إ(١) والله لا يرد بأسه عن القوم الحجرين » . فالتي المسلمون معهم ، فقاتلوهم قتالا شديداً ، [ فلم يكن لهم بقتال العرب من طاقة ] (٢) فولى الروم هاربين ، ومات منهم ومن البربر [ عدد عظيم ] وقتلوا قتلا ذريعاً .

ثم رحل حتى نزل طنجة ، فنزل على البحر المحيط [ وهو بحر الأندلس] (٢) فقال له الناس : « هذا بحر لا نرومه ، وعليه ملك عظيم الشأن » . فقال لهم : «دلونى على رجال البربر والروم » ، فقالوا : « خلفك منهم خلق ، وأمامك في السوس أنجاد البربر » (٤) . فأمر عقية العسكر بالرحيل على بركة الله وعونه ، فرحل إلى « السوس الأدنى » ، فلتى البربر في عدد لا بعلمه إلا الله تعالى ، فانهزموا فقتلهم قتلا ذريعاً ، وأمعنت خيل المسلمين في البلاد والسواحل ، وسبوا النساء آ وغنموا الأموال ، فبلغت الجارية الرومية بالمشرق منهم ألف دينار ، وهربوا بين يديه .

ثم رحل يريد البحر المحيط ، فانتهى إليه وأقحم فرسه فيه ، لا يقف بين يديه أحد، ثم نادى بأعلى صوته و هو يشير بسوطه : «السلام عليكم ورحمة الله ١٥ فقال له بعض أصحابه : « على من تسلم يا ولى الله ؟ » فقال لهم : « على قوم يونس وهم من وراء هذا البحر ، ولولاه لوقفت بكم عليهم »، ثم رفع يديه إلى السهاء،

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » ، ج١ ، ص ٥٠ – ٢١

<sup>(</sup>٢و٣) التكملة من « المعالم » ج١ ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه العبارة في المعالم كما يلي : « قد تركت خلفك الروم ، وقـــد أفنيتهم ، وما أمامك إلا البر بر » ، ج١ ص ٤٦ .

ثم قال : « اللهم اشهد ، إنى قد بلغت المجهود، ولو لا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك » .

ثم رجع إلى إفريقية . فلما انتهى إلى ثغر إفريقية أذن لمن معه من أصحابه أن يتفرقوا ويقدموها فوجاً فوجاً إلى إفريقية ، فلما انتهى [ إلى ] (١) ثغر إفريقية وهي « طُبُّنة » أذن لمن بني معه بالانصراف إلى القيروان ، ومال في خيل يسيرة يريد ﴿ تَهُـُودَةَ ﴾ لينظر قدر ما يكفيها من الخيل ، [فيقطع ذلك إليها، وجيوشه متياسرة عن طبنة (٢) فلما انتهى إليها نظر الروم إلى قلة من معه من الحيل ] (٣) فقالوا : [ إن في قتل هذه الخيل قتل أهل الأرض ]، (٤) وظنوا أن ذلك عسكره فأغلقوا باب حصنهم ورموه بالحجارة وشتموه، وهو يدعوهم إلى الله وإلى رسوله، فلما توسط البلاد نزل ، فبعثت الروم إلى " كسيلة الأوربي " فأعلموه بقلة من معه ، فجمع له جمعاً كبيراً من الروم والبربر ، وزحف إليه ليلا حتى نزل بالقرب منه ، واختلط (٥) بعسكر عقبة ، حتى أصبح ، فلما رأى ذلك عقبة استعد له ، وأمر أصحابه ألا يركب منهم أحد ، ويئس المسلمون من أنفسهم، فقاتلوا فتالا شديداً حتى بلغ بهم البلاء ، وكثر [ ت ] فيهم الجراح ، فاستشهد عقبة رضى الله عنه وجميع من كان معه رضى الله عنهم أجمعين ، واستشهد معه أبو المهاجر ، وكان موثقاً في الحديد ، وقيل [ إن ] « كسيلة » إنما أتى ناصراً لأنى المهاجر ، لأنه كان صديقه ، فقتل أبو المهاجر في التحام القتال ولم يعلم به .

وقيل إن أبا المهاجر قاتل « كسيلة » مع البربر حتى ظفر به ، فعرض عليه الإسلام ، فأسلم ، وأحسن اليه أبو المهاجر واستعفاه ، وكان في عسكر

<sup>(</sup>١) المعالم ج ١ ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: طنجة .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ، ج١ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه العبارة في الأصل هكذا : « فقالوا إن هذا الجبل مثل أهل الأرض » ، فاستبدلت بها عبارة « المعالم » ، ج ١ ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) المعالم ج ١ ، ص ٤٧ : أحيط .

المسلمين حتى عزل أبو المهاجر ، وقدم عقبة ، فأراد أن ينهض إلى « طنجة » ، فقال له أبو المهاجر : « ليس بطنجة عدو لك ، لأن الناس قد أسلموا ، وهذا رئيس البلاد - يريد كسيلة - فابعث معه والياً ، ، فأني عقبة إلا أن خرج بنفسه ، فخرج فلم يو كيدا حتى «ماسة» بمكان من السوس الأقصى فبني بها مسجداً، ثُم أَتَى بِذُودَ غَنْمُ للعسكر، فَذُبِحِ النَّودِ ، فأمر عقبة " كسيلة " أن يسلخ مع [ السالحين] فقال له: " أصلح [ الله ] الأمير ، هؤلاء فتياني وغلم اني يكفونني " ، فنهره عقبة وقال له : « قم ! » فقام كسيلة مغضباً ، فكان كلما دحس في الشاة مسح يده بلحيته مما علق بيده من بلل ذلك ، وجعل العرب (ص١١) يمرون عليه وهو يسلخ، ويقولون له : «يابربري، ماهذا الذي تصنع؟ ، فيقول: « هذا جيد للشعر ؛ » فمر به شيخ من العرب فقال : « كلا ، إن البربري ليتوعدكم » فقال أبو المهاجر لعقبة : « أصلح الله الأمير ، ما هذا الذي صنعت ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألف جبابرة العرب ، كالأقرع بن حابس التميمي وُعَيَىنِةَ بن حصن؛ (١) وأنت تجي الى رجل هو خيار قومه في دار عزه، قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه؟ توثق من الرجل فإنى أخاف فتكه ! » فتهاون به عقبة ، فلما انصرف نكث البربر ما كانوا عليه، (٢) وأقبلت النفرة إلى عقبة ، فقال له أبو المهاجر : « عاجله قبل أن يجتمع أمره » فزحف إليه عقبة ، فتنحى من بين يديه ، فقالت البربر لكسيلة : « لم تهرب من بين يديه ونحن في خسين ألفاً وهو في خسة آلاف؟ ٣ . [ فقال : « إنكم كل يوم في زيادة، وهو في نقصان ، ومدد الرجل قد افترق عنه ، فإذا طلب إفريقية زحفت إليه ، إ(٣). فغشي « كسيلة ُ » عقبة كترب « تهودة » في كثرة لا يعلمها إلا الله عز وجل ، فنزل

<sup>(</sup>۱) نقل ابن الناجي هذه القطعة كلها من : وفلما وصلت الغنائم إلى معاوية ابن أبي سفيان ... ، إلى « ومضى الذين هربوا حتى قدموا على يزيد . . . » ولكنه في هذا الموضع استبدل بعيينة بن حصن عقبة بن يزيد الفزاري أنظر المعالم ١٠ ، ص ٤٩ : البريري ما كان عليه .

<sup>(</sup>۳) التكملة من «نهاية الأرب» للنويرى، ج٢٦ ص ١٦ – ١٧ من طبقة جسبار ريمير و ، مدريد ١٩١٧ .

عقبة عن فرسه، وركع ركعتين وقال : « اطلقوا أبا المهاجر ! » ثم قال [ له ] : « الحق [ بالقيروان ] وقم بأمر المسلمين ، وأنا أغتنم الشهادة » فقال : « وأنا أغتنم الشهادة مثلك » فكسر كل واحد منهما عمد سيفه ، وكسر المسلمون أعماد سيوفهم ، وقاتلوا حتى قتلوا [ عن آخرهم ] (١) ، وقيل إن عقبة أمر بتخلية أبى المهاجر ، فأعجله القتال ، فقاتل وهو موثوق بالجديد ، فذكر أن أبا المهاجر تمثل بقول أبى محجن :

كُفى حزناً أن تقرع الخيل بالقنا وأترك مشدوداً على وثاقيا (٢) إذا قمت عنانى الحديد وغلقت مصارع أبواب تصم المناديا (٢)

قال وهب بن منبه وشهر بن حوشب: إن هذه البقعة الملعونة التي يقال لها «تهودة » كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سكناها ، وقال : « سوف يقتل بها رجال من أمنى على الجهاد في سبيل الله تعالى ، ثوابهم وثواب أهل بدر واحد . واشوقاه إليهم ! منها يحشرون يوم القيامة » . وقيل إن عقبة مر بعمرو ابن العاص (٣) وهو بمصر وقت عودته إلى إفريقية فقال له عبد الله (٤) : « [ لعلك ] من الجيش الذين يدخلون الجنة برحالم » ، فضى فقاتل بجيشه البربر وهم كفار فقتلوا . . .

قال مؤلف الكتاب الشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي : « حدثني بهذا الفقيه « أبو عبد الله الأحداني» عن ولد أبي العرب عن أبيه، يقول : « ولما

<sup>(</sup>١) التكملة من ﴿ نهاية الأرب » للتويري ، ج٢٠ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ضبطت هذين البيتين على نصهما الذي ورد في المعالم، جه ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) وفى المعالم ج ١ ، ص ٠٠ : عبد الله بن عموو بن العاص وهو الأصح ، وقد روى ابن عبد الحكم هذا الخبر على وجهه الصحيح قال : «حدثنا عبد الملك بن مسلمة عدثنا الليث بن سعد ، أن عقبة بن نافع قدم من عند يزيد بن معاوية في جيش على غزو المغرب ، فمر على عبد الله بن عمرو وهو بمصر ، فقال له عبد الله : ياعقبة ، لعلك من الجيش الذين يدخلون الجنة برحالهم ! » . تحضى بجيشه حتى قاتل البربر ، وهم كفار ، فتتلوا جميعاً » ، و في لص المالكي هنا خطأ كثير . أنظر : فتوح مصر وافريقية والأندلس ، ص ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبد المك . وي مد المك ي الأصل عبد المك ي الأصل عبد المك .

استشهد عقبة وأصحابه ، جمع كسيلة جميع [ أهـل ] (١) الغرب ، وزحف إلى القيروان . فانقلبت إفريقية ناراً ، وعظم البلاء على المسلمين ، فخرجوا هاربين لعظم ما اجتمع من البربر والروم مع كسيلة ، ولم يبق فيها إلا الشيوخ الهرم والنسوان والأطفال وأكل مثقل بالعيال . وحار الناس ، وأرسلوا إلى كسيلة يسألونه الأمان ، ووثقوا بدعوة عقبة رحمه الله تعالى ، فأجابهم إلى ذلك ، ودخل القيروان ، وجلس في موضع عقبة ، وبنى بقية المسلمين تحت يديه . ومضى الذين هربواحتى قدموا على يزيد فوجدوه توفى سنة أربع وستين » .

ذكر أبو العرب (٢) أن « زهير بن قيس البلوى » خليفة عقبة لما بلغه ما جرى على عقبة رعب رعباً شديدا ، وأراد الانصراف إلى مصر ، فأبي ابن حيان الحضرى » ، وقال : « لا تفعل ، فإنها هزيمة إلى مصر » فكان أول من برز فضرب خباءه مبارزاً للعدو ، فلما رأى زهير عزمه ، عزم معه ، وكان مع المسلمين في عسكرهم تبيع ابن امرأة كعب الأحبار (٣) فقال له زهير : « لمن تراها ؟ » فقال : « أراها لرجل من غسان وأنت رجل من بكي » قال : فاستهل زهير ، فحمد الله تعالى وقال : « أنا والله من نوافل العرب ، وأنا من فاستهل زهير ، من عدى جناية [ في قومه ] فلجأ إلى « بلى » فغلب علينا نسبهم » ، فسان ، جنى جدى جناية [ في قومه ] فلجأ إلى « بلى » فغلب علينا نسبهم » ، فلما تدانت الخيول طاش رجل من [ أ ] مداد اليمن فقتل ، وكان اللقاء « بقصر فلما تدانت الخيول طاش رجل من [ أ ] مداد اليمن فقتل ، وكان اللقاء « بقصر أي عبيد » ويقال إنه كان « بمَمْس» (٤) . ويقال إن تبيعا قال لزهير : « علامة أبي عبيد » ويقال إنه كان « بمَمْس» (٤) . ويقال إن تبيعا قال لزهير : « علامة

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم» ج١ ، ص ٠٠ .

<sup>(</sup>٧) هذه الفقرة غير واردة في طبعة أبي العرب التي بين أيدينا

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يتبع أثر امرأة كعب الأحبار » ، وقد محجها من المعالم

<sup>(</sup>٤) ممس أو ممش Mamma مدينة بيزنطية قديمة ، كانت من محارس خط التحصينات البيزنطي الثاني ، أنظر عنها : البكرى ، وصف افريقية ، ص ١٤٦ ، وابن خلدون ، تاريخ - ج ٤، ص ١٨٧ . وتقع إلى جنوبي القيروان .

صاحب الفتح أن يفتض ذلك اليوم بكراً »، قال : فأدنى إليه زهير رأسه وقال إنه لم يجف بعد، و « إنما تطهرت من افتضاض بكر الساعة » فقال له تبيع : « اخرج على بركة الله الساعة » ، فثبت زهير بالقير وان حتى زحف إليه كسيلة في جمع عظيم من البربر والروم .

ونقض الروم العهد، وخرجوا من حصوبهم ، ووافق جميعهم عيد الأضحى فاعتداً زهير ومن معه ستة آلاف : ألفين من البربر وأربعة آلاف من العرب ، فلما رأى زهير ما حل به من الروم والبربر ، أرسل إلى الروم وقال لهم : « وإنا وإيا كم أهل كتاب ، وقد حضرنا يوم نعظمه ، فأخروا حربنا حتى ينقضى العيد » فأجابوه إلى ذلك . فلما انقضى العيد زحف إلى كسيلة وقاتله قتالا شديداً ، فانهزم كسيلة وقتل من أصحابه مالا يحصى ، وتفرقوا . فأقام زهير بالقيروان يسيرا مخرج إلى مصر ، فوصل إلى لوبيا ومراقية وذلك سنة خمس وستين (۱) ، فوجد يزيد قد توفى وعبد الله بن الزبير خليفة بمكة ، ومروان بن الحكم أميراً بالشام ، فاجتمع [ المسلمون ] (۲) إلى مروان فسألوه أن يبعث الجيوش بالله إلى إفريقية لخلاص من فيها من المسلمين من يد « كسيلة » ، وأن يعز بها الإسلام كما كان في أيام عقبة ، فقال لهم : « ومن للأمر مثل عقبة ؟ » فاتفق رأيهم ورأى المسلمين على زهير بن قيس البلوى ، وكان من روساء العابدين وأشراف الحباهدين (۱) فوجه إليه عبد الملك بن مروان ، فأمره بالخروج على أعنة الخيل فيمن معه من المسلمين لغزو إفريقية .

فلما اتصل ذلك بزهير سره وسارع إلى الجهاد (٤) ، وكتب إلى عبد الملك يخبره بقلة من معه من الرجال والأموال ، فأرسل عبد الملك إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس من الشام ، وأفرغ عليهم أموال مصر ، فسارع الناس

<sup>(</sup>١) وردت بهامش الخطوط أمام هذا السطر عبارة غير مقروءة وهي: ساب حربنا. ومراقية تعريب للاسم اللاتيني لهذه الناحية من اقليم طرابلس : Marmarica

<sup>(</sup>x) العالم ج ١ ،ص x . .

<sup>(</sup>٣) المعالم ج ١ ، ص ٢٥ : المهاجرين .

<sup>(</sup>٤) وردت في الهامش أمام هذه الفقرة عبارة : ولاية زهير بن قيس .

إلى الجهاد ، واجتمع منهم خلق عظم ، فأمرهم أن يلحقوا بزهير ، فلما وصلوا إليه خرج بهم إلى إفريقية ، فلما دنا من القيروان نزل بقرية يقال لها « قرشانة » (١) وذلك في سنة تسع وستين ، فبلغ ذلك كسيلة وكان في خلق عظيم من الروم والبربر، فدعا كبارهم وأشرافهم وشاورهم وقال لهم : (ص١٢) ﴿ أَرَى أَنْ نَنْزُلُ بممس لئلا يركبنا من بالقبيروان إذا التحم القتال فنهلك ، فيكون عسكرنا بممس لأن ماءها كثير ، فإن هزمناهم دخلنا معهم طرابلس وقطعنا آثارهم، وإن هزمونا كان الجبل منا قريباً فتحصنا به ، فأجابوه إلى ذلك ، فنزل ممس . وانتظره زهير أن يخرج إليه من القيروان ، فلما رآه نزل ممس رحل زهير إليه ونزل بالقيروان وأقام بها ثلاثة أيام حتى استراح وأراح ، وأراح أصحابه خيلهم ، وزحف إلى كسيلة يوم الأربعاء صباحاً ، فأشرف على العسكر (٢) في آخر النهار ، فنزل ، وبات الناس على مصافهم ، فلما أصبح صلى زهير غلسا [ ثم زحف إليه بمن معه ] (٣) فالتَّبِي القومان ، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر البلاء في الفريقين ، فضرب الله في وجه كسيلة فانهزم هو وأصحابه ، وقتلوا قتلا [ ذريعاً | (٤) وقتل كسيلة بممس وتمادت العرب في طلبهم حتى سقوا خيلهم من المَكُويَّة اله واد بطنجة ، وفتح «شُـُّقْبَـنَا رَبَّةً»(٥) وقلاعاً أخر، ورجع وقد خرج(١) جميع الروم والبربر. ثم إن وَهُيْرًا رأَى بِإِفْرِيقَلِهُ يُرْفَاهِةُ العِيشُ وَمَلَكًا عَظَمَا فَأَنَّى مِنَ الْمُقَامِ ، وقال : « إنحــــا قدمت للجهاداً، ولم أقدم لحب الدنيا »، فأراده رؤساء أصحابه على المقام فأني ، ورجع إلى الشرق ، ونزل ببرقة فكانت له بها وقائع كبيرة ، فلما بلغ الروم أيفازهيراً خرج من برقة أمكنهم مايريدون فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة عِظيمة ، فأغاروا عليها ، فسبوا وقتلوا ، فوافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة ، فأخبروه بخبرهم ، فأمر عسكره أن يمضي على الطريق ، وعدل هو

<sup>. (</sup>١) بضواحي القيروان وتسمى أيضاً قلشانة .

<sup>(</sup>٢) المعالم ، جد ، ص ٥٠ : عسكر كسيلة .

<sup>(</sup>٣و٤) التكملة من « المعالم » : ج ١ ، ص ٥٣

<sup>(</sup> ه ) هي مدينة Sicca Vaneria الرومانية القديمة وتسمى الآن: الكف.

<sup>(</sup>٦) و « يالمعالم » ج١ ، ص ٥٣ : فزع منه .

إلى الساحل في خيل كثيرة(١)من فرسان أصحابه، وطمع أن يدرك العدو فيستنقذ منه أسارى المسلمين ، فلما وصل إلى الساحل أشرف على الروم ، فإذا هم خلق عظم ، واستغاث ذراري المسلمين وصاحوًا والروم يدخلون بهم في المراكب وعدكر الروم [بوفرة] (٢) في البر ، فنادى زهير في أصحابه : « انزلوا رحمكم الله! » فنزل المسلمون ، وبرز الروم لقتالهم ، فاقتتلوا حتى عانق بعضهم بعضا ، وتكاثر عليهم الروم فاستشهد زهير وكل من كان معه من المسلمين رضي الله عنهم ، ولم يخلص منهم سوى رجل واحد، فأدخل الروم خيلهم وسلاحهم والسبي الذي كان معهم إلى المراكب. It the well and have to a reposition

فلما بلغ عبد الملك والمسلمين الخبر اشتد عليهم ذلك ، وكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه رضي الله تعالى عن جميعهم . وسأل أشراف المسلمين عبد الملك أن ينظر إلى أهل إفريقية ويؤمنهم من عدوهم ويبعث الجيوش إليهم ، فقال عبد الملك : «ما أعلم أحدا أكفأ بإفريقية من حسان بن النعان الغساني ، ، فبعثه أميراً سنة تسع وستين في ستة آلاف ، وهو أول من دخل إفريقية من أهل الشام في زمن بني أمية ، فسار حسان إلى إفريقية ، فسأل عن أعظم من فيها من الملوك ، فقالوا : « صاحب قرطاجنة » فرحل إليه [ حسان ] (٣) ، وفي بلده من الروم مالا يعلمه إلا الله تعالى ، وهي على شاطى البحر تسمى ترشيش (٤) [ وهي من مدينة القير وان على مائة ميل وميل ] (٥) فنزل عليها ، وضيق عليهم ، وتواقف القوم واقتتلوا ، فقُـتل رجالهم

ا (١) وفي المعالم : جُد ، ص وه في يسيرة . في الله الله لعب ما

<sup>(</sup>٣) « المعالم » : ج١ ، ص ٤٠ . (٣و١٤وه) التكملة من « المعالم » : ج١ ، ص ٥٠ . اما « توشيش أو طرشيش » فهو – على بعض الآراء – اسم القرية القديمة التي قامت محلها « تونس» ، وعبارة المالكي هنا تلقي ضوءاً جديداً على هذا الموضع ، أنظر : « البكري - وصف افريقية » : ص ٣٨ - ٣٩ .

وصطفورة ، أو اصطفورة أو سطفورة، اقليم بحرى وصفه ابن حوقل بأنه اقليم بحرى فسيح يضم ثلاث مدن قريبة جداً من تونس وهي : أنبلونة وباجة وينزرت ( ولا يصح قوله بوقوع باجة هنا ، والغالب أنه أراد أن يقول باغاية ، كا قال فورنل)، وكذلكذكر الادريسي ذلك الاقليم . النظر قهرس الكتابين وكذلك ياقول .

وفرسانهم، واجتمع رأى الروم على العبور إلى جزائر البحر، وكانت لهم سفن ، فهربوا إلى «صقلية » وإلى الأندلس. فدخلها «حسان» بالسيف، فسباها ، وغنم ما فيها وأرسل إلى ما حولها من العمران ، فاجتمعوا إليه مسرعين ، فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة عنها.

ثم اجتمع عليه الروم ، وغدوا عليه عسكراً عظها لا يعلمه إلا الله تعالى ، وأمدهم البربر وذلك في بلد تسمى « صَطْفورة »، فزحف إليهم فقاتلهم قتالا عظها ، وأصيب من أصحابه رجال كثيرون ، رضى الله تعالى عنا وعنهم . [ثم] إن الله تبارك وتعالى ضرب في وجوه الذين كفروا من الروم والبربر فأنهزموا بعد بلاء عظيم ، [ فقتلهم حسان قتلا عظها ] (١) واستأصلهم وحمل بأعنة الحيل عليهم ، قما نزل (١) في بلادهم موضعاً إلا وطئه بخيله ، وبحأ الروم خائفين هاربين إلى مدينة « باجة » فتحصنوا بها ، وهرب البربر إلى إقليم « بونة » وأخرق حسان البحر فاحتفره ، وجعل دار الصناعة ، وأخرق البحر إليها ثم انصرف إلى مدينة القيروان فأقام بها حتى برئت جراح أصحابه .

ثم سأل حسان فقال: « من أعظم ملوك إفريقية ؟ » وعمن إذا قتسل أو قهر دانت إفريقية لقاتله ويئس الروم والبربر من أنفسهم ، فقيل له امرأة يقال له الكاهنة ، وهي في جبل أوراس ، وجميع من بإفريقية خائفون منها ، والروم سامعون لها مطيعون ، « فإن قتلتها يئس الروم والبربر أن يكون لهم ملجأ ». فلما سمع ذلك حسان عزم على قصدها ، فخرج إليها بجيوشه ، فلما بلغ فلما سمع ذلك حسان عزم على قصدها ، وكانت قلعة لم تفتح ، فتحصن بها الروم ، فضى وتركهم ، وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل اأوراس »في عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل ، فنزلت بمدينة « باغاى » . قال : فأخرجت من بها وهدمتها ، وظنت أن حسان يريد حصنها [ يتحصن به ] ثم أقبل حسان حين وهدمتها ، وظنت أن حسان يريد حصنها [ يتحصن به ] ثم أقبل حسان حين

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » : ج١ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) وفي « المعالم » : جا ، ص ٥٠ : ترك .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » : جا ، ص ٥٦ .

بلغه الخبر إلى وادى «مكناسة»، فقيل له إنها قد أقبلت في عدد لايحصى ما هم الا الله تعالى ، فقال لهم : «دلونى على ما [ ء ] يسع العسكر الذى أنا فيه »، فالوا به إلى نهر ، فنزل عليه ، وزحفت إليه الكاهنة حتى أتت أسفل النهر فنزلت عليه ، فكان يشرب هو وأصحابه من أعلاه وتشرب هى وأصحابها من أسفل النهر ، فلما دنا بعضهم من بعض وتواقفت الخيل أبى حسان أن يقاتلهم بالليل ، فوقف كل قوم على مصافهم ، فلما أصبحوا زحف بعضهم إلى بعض ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، فعظم البلاء ، وظن المسلمون أنه الفناء ، وأنهز م حسان بعصد بلاء عظيم ، وقتسل من العرب خلق كثير ، فسمى ذلك اليسوم «يوم البلاء» (١) . فاتبعته الكاهنة بمن معها ، حتى خرج من حد «قابس» فأسلم إفريقية ومضى على وجهه ، وأسرت من أصحابه ثمانية رجال ، فيل ثمانين رجلا، منهم خالد بن يزيد العبسى ، (٢)(ص١٢) وكان رجلا مذكورا.

فلما فصل من قابس كتب إلى أمير المؤمنين يخبره الخبر بما نزل بالمسلمين من الكاهنة ، وأقبل يرفق في سيره طمعاً فيمن نجا من أصحابه ، إلى أن بلغ[

إ(٣) ثم إن أمير المؤمنين [ عبد الله بن مروان ] (١) كتب إليه : « إنه قد بلغنى أمرك وما لقيت وما لتى المسلمون ، فانظر حيث لقيت كتابى هذا ، فأقم ولاتبرح حتى يأتيك أمرى » ، فلقيه الكتاب وهو نازل بمكان يقال له اليوم « قصور حسان » فبنى هنالك قصراً لنفسه ، وأقام بذلك الموضع هو ومن معه ثلاث سنين ، وملكت الكاهنة إفريقية كلها .

وكانت الكاهنة حين أسرت ثمانين رجلا من أصحاب حسان أحسنت (٠) إسارهم إلا رجلا واحداً وهو يزيد بن خالد القيسي ، وكان أذكر من كان

<sup>(</sup>١) وفي « المعالم » ، ج ١ ، ص ٧ ه : فسمى ذلك النهر « نهر البلاء " » .

<sup>(</sup>٧) الأصل غير منقط والتصحيح من «المعالم»وقد كتبه المالكي في الصفحة التالية : القيسي .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٤) « العالم ، ص ٧ ه .

<sup>(</sup>٥) وفي و المعالم ، ص ٧٥ : أساءت ، وهو الأصح .

مع حسان ، فحبسته عندها ، ثم عمدت إلى دقيق شعير مقلق فأمرت به فلت بزيت ، والبربر تسمى ذلك «البسيسة»، ثم دعت يزيد بن خالد وابنين لها ، فأمرتهم فأكلوا [ ثلاثتهم ] (١) منها ، وقالت لهم : « أنتم قد صرتم إخوة » ، وذلك عند البربر (٢) من أعظم العهد في جاهليتهم إذا فعلوه .

ثم إن حسان بعث رسولا إلى يزيد – ويزيد عند الكاهنة – يقول له يه قال لك حسان : مالك لاتكاتبنا بخبر الكاهنة ؟ » فكتب يزيد خطاباً إلى حسان مع رسوله في ملة (٣) خبز قد أنضجها ، ثم دفعها إلى الرسول ليخني الكتاب ، وليظن من رأى الخبزة أنه زاد ذلك الرجل ، فلم يغب شخص الرجل الرسول حتى خرجت الكاهنة ناشرة شعرها فقالت : « يابني ؛ انظر وا ماذا تر ون في السهاء » قالوا : « نرى شيئاً من سحاب أحمر » فقالت : « لاو إلحي ! . ماهي إلا رهج خيل العرب قد أقبلت عليكم » ثم قالت (٤) ليزيد بن خالد الذي كانت أسرته :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ملاتهم .

<sup>(</sup>۲) وفي « المعالم » ج ۱ ، ص ۸ ه : العرب .

<sup>(</sup>٣) الملة ، بكسر الميم : الجمر الذي يشوى فيه الخبز - «المعالم» ، ج١ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) عبارة الأصل غير متصلة السياق هنا، وقد ورد بهامش هذه الصفحة هامش طويل يستقيم به السياق إذا أدخلناه بعد عبارة « ثم قالت » المرقومة ، هذا ولم يعين الناسخ مكان هذا الهامش . وهذا هو نصه بأكله: « هلا ككم فيا يأكل الناس ، فكررت ذلك ثلاث مرات . ومضى الرسول حتى قدم على حسان بالكتاب ، وقد افترق الناس يميناً وشهالا يطلبون من قالت عنه ، فستره الله عز وجل عنها . وفي الكتاب جميع ما يحتاج إليه من خبر الكاهنة ، ويقول في آخره : « وإذا وقفت على الكتاب فاطو المراحل ، فان الأمر لك . ولست أسلمك إن شاء الله تعالى » . ثم إن يزيد كتب بعد ذلك إلى حسان يخبره ، بما صار ، ثم عمد إلى قربوس [قرابة نصف سطر غير واضح] فنقره ، ثم وضع فيه الكتاب وأطبق عليه القربوس ، وأخنى مكان النقر منه ، ثم حمل رسولا على دابة وأطبق عليه القربوس ، وأخنى مكان النقر منه ، ثم حمل رسولا على دابة بالكتاب إلى حسان ، فلما فصل الرسول بالكتاب ، خرجت الكاهنة ناشرة شعرها ، وهي تقول : « يا بني قد دنا هلا كم ما (؟ ) نبات الأرض شعرها ، وهي تقول : « يا بني قد دنا هلا كم ما (؟ ) نبات الأرض الكاهنة أن حسان مقيم بقصوره لا يبر ح ، وقالت البر بر والروم ؛ 
الكاهنة أن حسان مقيم بقصوره لا يبر ح ، وقالت البر بر والروم ؛ 
الكاهنة أن حسان مقيم بقصوره لا يبر ح ، وقالت البر بر والروم ؛

"إنما كنت تبنيتك لمثل هذا اليوم، أما أنا فقتولة، ولكنى أوصيك بأخويك هذين خيراً - تريد ولديها - فانطلق بهما إلى العرب فخذ لها أماناً »، فانطلق بهما يزيد إلى العرب فأخذ لها أمانا ، ولتى حسان وهو مقبل يريد «الكاهنة»، فأخبره خبرهما وأخذ لها أمانا ، وكان مع حسان جماعة من البربريقال لهم «البُّرُ» فولى عليهم الأكبر من ولدى الكاهنة وأكرمه وقربه ، ثم مضى حسان ومن معه يريد الكاهنة ، فوصل إلى «قابس» ، فلقيته الكاهنة فى جيوش عظيمة ، فقاتلهم حسان فهزمهم الله عز وجل، وهربت الكاهنة تريد «قلعة بشر» (١) تتحصن بها فأصبحت القلعة لاصقة بالأرض ، فهربت تريد جبال أوراس ، ومعها صنم عظيم من خشب كانت تعبده ، يحمل بين يديها على جمل ، فتبعها حسان حتى عظيم من خشب كانت تعبده ، يحمل بين يديها على جمل ، فتبعها حسان حتى قرب من موضعها ، فلما كان الليل قالت الكاهنة لابنيها : « إنى مقتولة ، وأرى رأسى تركض به الدواب مقطعة (صوابها مقطوعاً) تمضى به إلى المشرق من حيث وطلع الشمس ، وأراه موضوعاً بين يدى الملك ملك المغرب (٢) الأعظم الذى بعث إلينا بهذا الرجل » . فقال لها يزيد بن خالد وولداها : « فإذا كان الأمر بعث إلينا بهذا الرجل » . فقال لها يزيد بن خالد وولداها : « فإذا كان الأمر بعث بعث إلينا بهذا الرجل » . فقال لها يزيد بن خالد وولداها : « فإذا كان الأمر بعث بعث إلينا بهذا الرجل » . فقال لها يزيد بن خالد وولداها : « فإذا كان الأمر

<sup>«</sup> إنما طلب حسان من إفريقية المدائن والذهب والفضة [ والشجر ] ونحن إنما نريد المراعى والزرع ، فا أرى لكم إلا خرابها » فوجهت البر بر يقطعون الشجر ويهدمون الحصون التي بها ، وكانت إفريقية ظلا واحداً ( يبدو أن هنا فقرة ناقصة )

قال ابن أنعم: وكانت إفريقية من طرابلس إلى طبنة (صحبًا طنجة) ظلا واحداً متصلة الشجر ، فأخربت ذلك كله [الكاهنة] فخرج من النصارى ثلاثمائة رجل يستغيثون بحسان فيا نزل بهم من الكاهنة من خراب (فراغ حوالى ثلث سطر) الحصون وقطع الشجر، وفي أثناء ذلك وصله كتاب عبد الملك يأمره بالنهوض إلى إفريقية قبل أن تخربها الكاهنة ، فوافق ذلك وصول الروم إليه وقدوم رسول يزيد بن خالد إليه ، فرجع فوافق ذلك وصول الروم إليه وقدوم رسول يزيد بن خالد إليه ، فرجع بجميع عسكره إلى إفريقية ، فيقال إنه لما رحل من قصوره بجميع عسكرا إلى إفريقية ، خرجت الكاهنة ناشرة شعرها فقالت : يابني ! انظروا ماذا ترون في الساء ، فقالوا : « نرى شيئاً من سحاب أحمر » فقالت لهم . "ترون في الساء ، فقالوا : « نرى شيئاً من سحاب أحمر » فقالت . . . » .

<sup>(</sup>١) « المعالم » ، ج١ ، ص ٠٠ و ١١ .

<sup>(</sup>٢) وفي « المعالم» ، ج١ ص ٦٠ : العرب وهو الأصح .

عندك هكذا ، فارحلي له [ من ] البلاد » ، فقالت له : « وكيف ، وأنا ملكة من الملوك ، والملوك لا تفر من الموت ، فأقلد قومي عاراً إلى آخر الدهر » قالوا لها : « أفلا تخافين على قومك ؟ » فقالت : « إذا أنا مت فلا أبتى الله أحداً منهم في الدنيا . . » فقال لها يزيد بن خالد وولداها : « فما نحن صانعون ؟ » فقالت : « أما أنت يايزيد فستنال ملكاً عظيما عند الملك الأعظم ، وأما أولادي فسيدركون ملكاً بإفريقية مع هذا الملك الذي يقتلني » ثم قالت لهم : «اركبوا وأسلموا [ أنفسكم ] إليه » فركب يزيد بن خالد وولداها في الليل وتوجهوا إلى حسان .

فلما أصبح حسان زحف إليها ، وأقبلت الكاهنة زاحفة إليه ، فلقيت الخيل [يزيد بن] خالد وولديها فسلموا عليهم ، ومضوا بهم إلى حسان ، فدخل يزيد بن خالد على حسان وأخبره بما قالت الكاهنة ، وأنها وجهت إليه بولديها ، فأمر بهما حسان ، فأدخلهما في عسكره ، ووكل بهما أقواماً . وقدم [يزيد بن] خالد على أعنة الحيل ، فالتَّى القوم ، ووضعوا السلاح بعضهم على بعض ، وصبروا حتى ظن القوم من المسلمين أنه الفناء ، فانهزمت الكاهنة وقتلت عند بئر فسهاه المسلمون « بئر الكاهنة » فنزل حسان على الموضع الذي قتلت فيه ، ويقال إنها قتلت عند ﴿ طرفة ﴾ (١) فعجب الناس من خلقها ، وكانت الأترجة ، تجرى فيما بين عجيزتها وأكتافها ، ثم إن الروم والبربر تخوفوا (٢) بعد ذلك"، واجتمعوا على قتال حسان وقاتلوه ، فهزمهم الله تعالى ، فخافوه ، فاستأمنوا إليه ، فلم يقبل أمانهم حتى أعطوه من جميع قبائلهم اثني عشر ألف فارس تكون مع العرب مجاهدين ، فأجابوه وأسلموا [ على يديه ] ، فعقد لولدى الكاهنة بعد إسلامهما [عقداً]: لكل واحد منهما على ستة آلاف فارس من البربر [ وجعله ] واليَّا عليهم ، وأخرجهم مع العرب يفتَّحُون إفريقية ويقتلون الروم ومن كفر من البربر ، فن ذلك صارت الخطط للبربر بافريقية ، فكان يقسم النيء بينهم والأرض وحسنت طاعتهم فدانت له إفريقية ودون الدواوين .

to the with the engine to the probability the second

<sup>(</sup>١) وفي العالم ، ج١ ص ٦٠ : طبرقة ، ١٠ . . . . . . . . . . (١)

<sup>(</sup>٢) في المعالم ص ٢٠ : تجزيبوا من من الما من مه مد طاعاً عليه (١)

ثم قدم " القيروان " فأمر بتجديد بناء المسجد الجامع ، فبناه بناء حسنا ، وجدده في شهر رمضان سنة أربع وثمانين ، ثم رحل يريد " قرطاجنة " قانتهى إلى طبنة (۱) ، فوجه " أبا صالح " مولاه إلى قلعة " زغوان " ، فنزل بموضع فسمى " فحص أبى صالح " ، فقاتل أهلها ثلاثة أيام ، فلم يقدر عليهم ، فخلى حسان عسكره بطنبدة ورحل إلى " زغوان " فى خيل مجردة ، فافتتحها ثم انصرف إلى " طنبدة " ثم سار يريد " قرطاجنة " ، فنزل [ بفحص تونس ] (۲) بموضع دار الصناعة ، وهو الذى أخرق البحر وجعلها دار صناعة [ فأخرج اليها الماء ، وأجراه من البحر إليها ] (۲) ، فخرج إليه أهل قرطاجنة فحاربوه حرباً شديدة فهزمهم الله تعالى ، وملك [حسان ] (٤) فحص تونس وقرطاجنة ، فلما رأت الروم قهرته [ لهم ، وعلموا ] أنهم لا قوام لهم به سألوه الصلح وأن يضع عليهم الخراج ، فأجابهم إلى ذلك ، وأدخلوا ثقلهم فى مواكب كانت عندهم معدة فى البحر وهربوا من باب يقال له " باب النساء " فى الليل ، وحسان لا علم عنده بذلك ، وتركوا المدينة خالية لا أحد فيها ، ونزلوا بجزيرة صقلية وبعضهم بالأندلس ، فدخلها حسان فأحربها وأحرقها ( ص ١٤) وبنى بها مسجداً .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وصحتها طنبدة ، كما سيجيء بعد أسطر .

<sup>(</sup>٧) هنا من غير شك عبارة ناقصة ، لأن غير « المالكي » من مؤرخي إفريقية مثل البكري والقيرواني يذهبون إلى أن حسان حينها سار هذه المرة نحو قرطاجنة نزل بسبخة تونس ، وأعجبه موقعها ، وكانت فيه بليدة قديمة تسمى البيضاء . وكانت قد خربت و هجرها أهلها ، ويقال إن اسمها كان « ترشيش » أو « طرشيش » فأنشأ في موضعها مدينة تونس ، لهذا أضفت هذه العبارة .

أنظر: البكرى ، وصف إفريقية ، ص ٣٨ – ٣٩ .

ابن أبي دينار القيرواني ، « المؤنس في تاريخ إفريقية وتونس » ( تونس ١٢٨٦ هـ ١٨٦٠ - ١٨٦١ م ) ص ٣٣ .

ورجع إلى « مدينة القيروان » ، وأقام بها ، وعمرها المسلمون وانتشروا وكثروا فيها وأمنوا ، وولى حسان على صدقات الناس والسعى عليهم « حنش بن عبد الله الصنعانى ، التابعى رضى الله تعالى عنه .

ثم رحل حسان بمن معه من السبي والغنائم والأموال إلى عبد الملك بن مروان وكان معه خسة وثلاثون ألف رأس (١) من سبي البربر ، وكان معه من الذهب ثمانون ألف دينار قد جعلها [حياطة عليها] في [قرب الماء]. واستقامت إفريقية كلها ، وأمن أهلها وقطع الله عز وجل مدة أهل الكفر منها وصارت دار إسلام إلى وقتنا هذا ، وإلى آخر الدهر إن شاء الله عزوجل.

<sup>(</sup>١) في المعالم ص ٦٣ : فارس .

أبواب التراجم



# ذكر من دخل إفريقية من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ومن كان بعدهم بالسواحل والبلاد من الزهاد والعلماء والعُبَّاد ، رضى الله تعالى عنهم

١ - منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه (١).

ويكنى أبا الفضل وقال غيره يكنى أبا العباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم وهو ابن خس عشرة، وقبل ثلاث عشرة سنة. ولم يجزه صلى الله عليه وسلم وهو ابن خس عشرة، وقبل ثلاث عشرة سنة. ولم يجزه صلى الله عليه وسلم وأجاز عبد الله بن عمر لكونه أسن منه ، ودعا له عليه الصلاة والسلام وقال : واللهم علمه الكتاب والحكمة ، وكان من العلماء بكتاب الله عز وجل وتفسيره ومحكمه وناسخه ومنسوخه ، وعالما بالسنة وجميع العلوم الشرعية . وكان طاوس (٢) يقول : هو بحر العلوم ، وقسم الني بين المسلمين في فتح إفريقية ، وكان الأمير عبد الله بن سعد بن أبي سرح .

٢ - ومنهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه .

أسلم باسلام أبيه عمر رضى الله تعالى عنه بمكة وهو صغير ، وشهد معه بدراً وأحداً ، هكذا قال « ابن قتيبة » و « ابن اسحق » . كان يوم بدر ابن اثنى عشرة سنة ، وهاجرمع أبيه وأمه إلى المدينة وهو ابن عشرسنين ، وأخته شقيقته زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، وأمه زينب بنت مظعون (٢) أخت عثمان

<sup>(</sup>١) أخطأ الناسخ في نقل هذه الفقرة فكرر بعض أجزائها ، وقد قوسها .

<sup>(</sup>٧) وفي « العالم » جد ، ص . ٩ : ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) في المعالم ص ٧٠ : مصعون ،

ابن مظعون وكانت من المهاجرات الأول. وذكر أنه حج ستين حجة بعد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأقام يفتى المسلمين في الحلال والحرام ستين سنة ، وكان من [النابهين] المشهود لهم في العلم بالمكتاب والسنة ، وكان يحفظ ما شمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر. وكان يسأل من حضر ، إذا لم يحضر ، عما فاته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو كان عليه قوله . وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « نعم الرجل عبد الله بن عمر ، إلا أنه ليس يصلى بالليل » ، فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام الليل إلا قليلا .

غزا إفريقية مرتين : الأولى مع عبد الله بن أبى سرح ، والثانية مع معاوية ابن حُديج ، وكان معه فى الغزوة أم ولد فؤلد له منها صبية بافريقية ثم توفيت فدفنها بالمقبرة التى تعرف الآن « بقريش » وكان قد كف بصره بمكة و هو ابن أربع و ثمانين سنة ، ويقال سبع وثمانين ، صلى عليه عبد الرحمن بن عوف . ويقال إن الذى صلى على ابن عمر أبان بن عثمان بن عفان ، ودفن « بذى طوى» فى مقبرة المهاجرين ، وهو آخر من مات بمكة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم .

# ٣ – ومنهم عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما .

ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً ، وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة ، ومعت أنه أول مولود ولد للمهاجرين : [ ذكر ] البخارى باسناد يتصل « بأسماء » قالت : « حملت بعبد الله بن الزبير ، فخرجت وأنا مُسِيّم ، فأتيت المدينة ، فنزلت « بقُباء » فولدت فيه ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فدعا بتمرة فضغها ثم تفلها في فيه » ، قالت : « فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قال : « ثم دعا له وبارك والدته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب بنت أبي بكر الصديق رضى الله عليه وسلم . وخالته عائشة أم المؤمنين وعمة أبيه خديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام . وكان كثير الصيام طويل الصلاة ، وربما قرأ في الركعة الواحدة « بالبقرة » و « آل عران » و « المنساء » و « المنائدة » ، وكان ربما أطال السجود في الصلاة فتنزل الطير

على ظهره تحسبه جيام (١) حائط ، وكان أول من كسا الكعبة الديباج ، وكان يطبّها حتى يوجد ريحها خارج مكة ، وكانت كسوتها قبل ذلك المسوح والأنطاع . وغزا إفريقية مع ابن أبى سرح وقتل « جرجير» ملك الروم ، ويقال إنه أسس « مسجد القيروان » ، وختم الله عز وجل له بالشهادة ، لما أراد الله عز وجل من كرامته وإهانة من قتله وهو الحجاج بن يوسف ، آلله حسيبه ومحاربه ، وذلك يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شهر جمادى الأولى ، وقيل جمادى الآخرة ، سنة ثلاث وسبعين ] (٢) .

٤ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه .

صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكثر الرواية عنه ، وهو صاحب ابن صاحب ، وكان بينه وبين أبيه في العمر ثلاث عشرة سنة . أسلم قبل أبيه ، وكان مسكنه مكة ، ثم رحل إلى الشام فأقام بها ، ثم رحل إلى مكة فسكنها ، وذهب بصره في آخر، عمره ، وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث عنه ، ولم يبلغنا أنه أذن لغيره . وكانت تحته عمرة بنت عبد الله بن عباس وولدت منه محمداً ، وولد محمد شعيباً ، وكان من سراة قريش ، وولد شعيب عمراً . وكان يُحمل عنه العلم ، ويُضَعَفَّ إذا حَسَدت عن أبيه عن جده . ويقال إنما وصل ذلك إليه من صحيفة وجدها في كتب أبيه شعيب . وإذا حَسَدت عن (ص ١٥) غير أبيه كان صحيح النقل .

شهد عبد الله بن عمروغزو إفريقية مع ابن أبى سرح سنة سبع وعشرين ، ذكر ذلك أبو العرب قال : « [ قال ] أبو سعيد بن يونس : وشهد أيضاً فتح

<sup>(</sup>١) في الأصل من غير نقط ، وجيئذم الحائط أصله ، جاء في لسان العرب : « وفي حديث عبد الله بن زيد في الأذان ، أنه رأى في المنام كأن رجلا نزل من السماء ، فعلا جذم حائط . فأذن الجذم الأصل – أراد بقية حائط أو قطعة من حائط ، . مادة جذم .

 <sup>(</sup>۲) التكملة من «معالم الأيمان»، ج١ ص ٩٧. والأصح جمادى الآخرة ،
 أنظر ابن الأثير ، الكاسل ، ج٤ ص ١٤٧ - ١٤٨ .

مصر ، ونزل بها فى دار أبيه النى اختطها ، وكان قد ولى مصر بعد أبيه نحو سنتين ، ثم عزله معاوية عنها ، فانتقل إلى مكة وأوطنها حتى توفى بها سنة خمس وستين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة فى ولاية يزيد بن معاوية ، وفى بعض النسخ أنه توفى بمصر فى داره الصغيرة التى بمصر ودفن بها .

٥ - ومنهم عبد الله بن سعد بن ابي سرح رضي الله تعالى عنه .

أمير إفريقية ، وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة ويقال اسم أبي سرح الحسام بن الحارث ، وكان يكتب الوحى للنبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاوية رضى الله تعالى عنهما .

دخل إفريقية غازياً وأميراً بتولية عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه إياه سنة سبع وعشرين ، وكان معه جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا أسماءهم وما جرى لهم .

ذكر أن عبد الله بن أبي سرح بني مسجداً بالقيروان عند « باب عبد الله » وهو به (١) معروف، يقال له (٢) « مسجد ابن أبي سرح » . شهد فتح مصر واختط بها ، وكان صاحب ميمنة المسلمين مع عمرو بن العاص في حروبه، وفارس بني عامر بن لؤي والمقدم فيهم .

عن عبد الله بن ربيعة قال : صلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح المغرب (٣) بافريقية ، فلما صلى ركعتين شمع [الناس] جلبة في المسجد (٤) ، فأرعبهم ذلك وظنوا أنه العدو ، فقطع [ ابن أبي سرح ] الصلاة ، فلم يجد شيئاً . ثم خطب الناس وقال : إن هذه الصلاة اختصرت . ثم أمر مؤذنه فأقام الصلاة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل هكذا: بهومد .

<sup>(</sup> r ) في الأصل: إنه .

<sup>(</sup>٣) في و معالم الأيمان ، : الجمعة .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، والأصح : • في العسكر » إذ لم يكن هناك إذ ذاك مسجد.

ثم أعادها . ولمسا حضرت عبل الله بن سعد الوفاة وهو « بالرملة » وكان قد خرج هارباً من الفتنة ، جعل يقول لهم من الليل : « أصبحتم ؟ » فيقولون : « لا » . فلما كان من الصبح قال : « ياهشام بن كنانة ، إنى لأجد برد الصبح ، فانظروا ! » ثم قال لهم : « اللهم اجعل خاتمة عملى صلاة الصبح » . فنظروا فاذا هم بالصبح ، فقرأ فى أول ركعة «بأم القرآن» و « الذاريات »(١) وفى الثانية بأم القرآن وسورة (٢) ثم سلم عن يمينه ثم ذهب ليسلم عن يساره ، فقبض الله عز وجل روحه وذلك سنة ست وثلاثين رضى الله تعالى عنه .

## ٦ - ومنهم عبد الله بن انيس (٣) الجهنى القضاعى رضى الله تعالى عنه .

يكنى أبا أيمن ، صحب النبى صلى الله عليه وسلم ، وصلى معه القبلتين ، وهو الذى قال للنبى ضحلى الله عليه وسلم فى « ليلة القاسر » : « يا رسول الله ؛ مرنى بليلة أنزل فيها »، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « أنزل ليلة ثلاث وعشرين » قلت أنا : إنه أراد نزول القرآن (<sup>4)</sup> .

## ٧ - ومنهم أبو عبد الرحمن المسور بن محرمة .

صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه . وهو صاحب ابن صاحب . أسلم أبوه يوم فتح مكة . وولد المسور في السنة الثانية من الهجرة، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين . وأمه أخت عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>١) وفي معالم الايمان: « والعاديات » . انظر ج ١ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>Y) لم يذكر الناسخ اسم هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) في المعالم: أنس . أنظر جا ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ورد في هذا الموضع في والمعالم، عن ليلة القدر: فقال « يارسول الله، إني شاسع الدار ، فمر لى بليلة أنزلها » فقال : أنزل ليلة ثلاث وعشرين » ، وتعرف، الليلة بليلة « الجهني » بالمدينة وبعثه صلى الشعليه وسلم تسليم لخالد بن سفيان سرية وحده فقتله – أنظر ، ج١ ص ٦٥ .

وورد ذكر هذا الحديث واسناده إلى عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم (جه، ص عد طبعة المطبعة العصرية بالقاهرة سنة ١٩٢٩) في باب « فضل ليلة القدر والحث على طلبها وييان محلها ».

دخل إفريقية غازياً مع ابن أبى سرح ، وشهد معه المغازى والمعارك ، وهو الذى حرض عثمان رضى الله تعالى عنه على غزوها .

قال المسور : «لقد وارت الأرض أقواماً لو رأونى معكم لاستحييت منهم » وعن جعفربن عبد الرحمن: أن المسوركان إذاقدم مكة لم يخرج منهاحتى يطوف لكل يوم غاب عنها أسبوعاً عن عمر بن سداد الليثى قال : « والله إنى لأصلى أمام المسور ، فصليت صلاة الشاب كنقر الديك ، فزحف إلى المسور وقال لى : « قد صليت عافاك الله » ، فقال : « كذبت ، والله ماصليت ولا تريم حتى تصلى » . فقمت فصليت ، فأتممت الركوع والسجود ، وقال لى المسور : « والله لاتعصون الله عز وجل ، ونحن ننظر ، ما استطعنا » .

حدثنا زيد بن أبى الزرقاء أن المسور احتكر طعاماً كثيراً ، فخرج من المسجد يوما ، فرأى سحاب الحريف فكرهه ، فشق عليه ماوقع فى نفسه من كراهية ذلك ، فأمر بالطعام إلى السوق ، وقال : «من جاءنى وكيته (۱) كما أخذت » ، فأتى عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ، فخاطبه فى (۲) ذلك وقال له : « ما السبب يامسور؟ » : فقال : « رأيت سحاب الحريف فكرهته ، فرأيت أنى قد كرهت ما ينفع المسلمين فأجمعت على ألا أربح فيه شيئاً » . فقال له عمر : « جزاك الله عن نفسك خيراً وعن المسلمين خيراً » . قال البرق : وكانت سن المسور يوم مات ثلاثا وستين سنة وكانت وفاته سنة أربع وستين .

٨ - ومنهم عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ، رضي الله تعالى عنهما .

يكنى أبا محمد صحب النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو صاحب ابن صاحب النبى صلى أبا قحافة ، واسمه عثمان ، والله أبى بكر الصديق أسلم يوم فتح مكة وصحب النبى صلى الله عليه وسلم ، ذكر أبو سعيد بن يونس أن عبد الرحمن دخل إفريقية ، ولم يذكر في أي جيش دخلها .

<sup>(</sup>۱) « والتولية في البيع أن تشترى سلعة بثمن معلوم ثم توكيها رجلا آخر بذلك الثمن» اللسان ج ۲۰ ، ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: على .

#### ٩ - ومنهم أبو در الففارى ، واسمه جندب بن جنادة .

كان من كبار الصحابة ، وكان كثير العزلة . و دخل إفريقيد غازياً مع ابن أبي سرح ، وشهد مشاهدها ، وشهد فتح مصر واختط بها . توفى « بالربدة » سنة إحدى وثلاثين .

عن ابراهيم بن أسيد عن أبيه (١) قال : « لما حضرت أبا ذر الوفاة بالربذة بكت امرأته ، فقال لها : « مايبكيك ؟ » فقالت : « وما لى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض ، وليس لى ثوب يسعك كفناً ، ولا لى طاقة بتغييبك فى الأرض؟ " ، فقال : " لا تبكى وأبشرى ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض وتشهده عصابة من المؤمنين » وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة غيري ، فأنا الذي أموت بالفلاة ، فأبصري الطريق وتبصري " قالت : فقلت «أنَّى ذلك وقد انقطع الطريق وذهب الحاج ؟١ ، قال : «أبصرى وتبصَّرى ا قالت : (ص ١٦) « فقمت أشتد إلى كثيب من رمل فأقوم عليه فأتبصَّر ، ثم أعود إليه فأمرضه » ، قالت : « فبينا أنا كذلك ، إذا أنا بنفر على رحالهم كأنهم الرخم تجدُّ بهم رواحلهم » قالت : « فأُكْـَت بِنُوبِي ، فوضعوا السياطُ عليها وأسرعوا ، فلما وصلوا إلى قالوا : « يا أمة الله ، مالك ؟ » فقلت : « رجل من المسلمين يموت ، فكفنوه » . قالوا : « ومن هو ؟ » فقالت : « أبو ذر ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتوا يفدونه بالآباء والأمهات حتى دخلوا عليه فسلموا ، فقال : « أبشروا ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ، ثم ذكر لهم الحديث الذي ذكر لامرأته . ثم قال لهم : " وأنا ذلكُ الرجل. وأنتم أولئك القوم. وإنه لو كان لى ثوب يسعني كفناً لم أكـــَّفن إلا فى ثوب لى أو لأهلى ، وإنى أنشدكم الله أن [ لا] يكفننى رجل [ منكم ] كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباً ، قال : « وليس من القوم إلا وقد

<sup>(</sup>١) روى صاحب المعالم هذا الخبر بالاسناد التالى: «عن ابن نعيم عن الأشتر عن أبيه عن أم ذر زوجة أبي ذر ». ج١ ، ص ٧٤

قارف ما سمى ، إلا فتى من الأنصار ، قال : « ياعم ، أنا أكفنك فى ردائى هذا أو فى ثوبين فى عيبتى من غزل أمى ، ولم أقارف مما ذكرت شيئاً » . فكفنه الأنصارى فى ثوبيه ، وحضروا غسله وصلوا عليه رضى الله تعالى عنه ودفنوه » .

۱۰ - ومنهم أبو سعيد المقداد بن عمر بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البرهاني (۱) رضى الله تعالى عنه .

شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم « بدرا » وغيرها من المغازى ، وهو أول من عدا به فرسه في سبيل الله تعالى ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً كثيراً ، وهو الذي أمره على رضي الله تعالى عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذى يعرض للرجل ، ماذا عليه ؟ قال على عليه السلام: « وعندى ابنته ، فأنا أستحيى أن أسأله بنفسى » . أدخله مالك في « موطئه » . وسماه المقداد بن الأسود، وإنمانسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن زهرة، وغزا إفريقية مع ابن أبي سرح ، وكانت له بها مقامات مشهورات. ذكر سفيان ابن الحارث أنهم قالوا للمقداد : « إنك ثقلت ، وتخرج في هذه المغازي ؟ » فقال : خفيفاً كنت أو ثقيلا ، لا أتخلف عنها ، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز : « انفروا خفافاً وثقالاً » ، ثم قال : قدمت سرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا البرد والحر (٢) الذي أصابهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « إن البرد الشابيد والأجر العظيم لأهل إفريقيسة » . قال عبد الله بن وهب في ٣ جامعه ٧ : أخبرني عبد الله بن لهيعة أنه سمع يزيد ابن حبيب يذكر أن المقداد بن الأسود كان قد غزا مع عبد الله بن سعد إفريقية ، فلما رجعوا قال عبد الله بن سعد للمقداد في دار بناها في مصر: «كيف ترى بنيان هذه الدار (٢) فقال له المقداد : ١ إن كانت من مال الله فقد أفسدت ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : النهراني ، والتصحيح من المعالم ، ج١ ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ؛ الأجر، وقد ذكر المالكي هذا الخبر فيما سبق .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الخبر في « معالم الايمان » أيضا ، أنظر، ج١ ص ١٠٠٠ .

وإن كانت من مالك فقد أسرفت » ، فقال أه عبد الله : « لولا أن يقول قائل : أفسد مرتين ، لهدمتها » . وتوفى المقداد سنة ثلاث وثلاثين « بالجرف » . وحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة ، وصلى عليه عثمان ، رضى الله تعالى عنهم أجمعين ؛ وتوفى وهو ابن سبعين سنة .

١١ – ومنهم حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه .

صحب النبي صَلَى الله عليه وسلم وروى عنه حديثاً كانبراً .

شهد فتح إفريقية مع عبد الله بن سعد ، وكانت له فى ذلك مقامات مشهورة . [روى] من طريق ابن سنجر عن محمد بن حمزة بن عمروالأسلمى – وكان أبوه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال : « سمعت أبى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على ذروة كل يعير شيطان ، فإذا ركبتموها فدموا الله عز وجل ثم لاتقصروا عن حاجتكم » .

١٢ – ومنهم أبو عبد الرحمن بلال بن الحادث المزنى رضي الله تعالى عنه

صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثا كثيراً. شهد غزو افريقية وفتحها مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح [حدث] الواقدي قال: حدثني كثير بن عبد الله المزنى قال: كانت مزينة في غزو إفريقية وفتحها أربعائة ، وكان لواوهم على حدة يحمله بلال بن الحارث المزنى . [روى] من طريق[ابن] سنجر عن محمد بن عمرو (۱) [بن علقمة] عن أبيه عن جده قال: مر عليه رجل له شرف فقال له: «يافلان ، إن لك رحماً وإنك تدخل على هؤلاء القوم فتقول وتتكلم ، وإني سمعت بلال بن الحارث المزنى يقول: قال رسول الله على الله عليه وسلم: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ مابلغت ، فيكتب الله عز وجل [له] بها رضوانه إلى يوم ما يظن أن تبلغ مابلغت ، فيكتب الله عز وجل [له] بها رضوانه إلى يوم يلقاه ؛ وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من وجل ما يظن أن تبلغ

<sup>(</sup>١) « العالم » ج١ ص ١٠٧ : عر . ألح العالم » (١)

ما بلغت ، فيكتب الله عز وجل بها [عليه] سخطه إلى يوم يلقاه (١) » فانظر ماذا تقول وماذا تتكلم ، فرب كلام قد منعنى منه ماقاله بلال رحمه الله تعالى » . قال عبد الله : أدخل مالك رضى الله تعالى عنه هذا الحديث في « موطئه » عن محمد بن عمرو بن علقمة عن بلال بن الحارث المزنى، ولم يذكر « جده » كما ذكره ابن سنجر ، ولذلك قال الشيخ أبو الحسن على بن محمد في كتابه « الملخص » : « وفي اتصاله شي » » (٢) .

۱۳ - ومنهم المطلب بن السائب بن أبى وداعة السهمى (٣) رضى الله تعالى عنه .

واسم " أبى وداعة " الحارث بن صبيرة (٤) . وكان معدوداً من جملة الصحابة ، وأدخله مالك فى " موطئه " : [ روى ] من طريق ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب [ بن أبى وداعة السهمى ] عن حفصة أم المؤمنين ، أنها قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى سسبحته (٥) قاعداً قط ، حتى كان قبل [ وفاته ] بعام ، فكان يصلى فى سبحته قاعداً ، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى يكون الحر من أطول منها (١) . وذكر ابن سنجر عن المطلب قال : " صلاة القاعد ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يصلى قاعداً فقال : " صلاة القاعد

<sup>(</sup>١) الزيادات بين الأقواس عن • معالم الايمان » ج١ ، ص ١٠٧ . وقد أورد هذا الحديث بنصه مع تحريف لفظى طفيف .

<sup>(</sup>٢) أي في اتصال سند هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) التكملة من « الطبقات » لأبي العرب ( ص ١٤ ) . وقد ورد اسم المطلب هذا في « المعالم » بنفس صورة « الرياض » ( ج١ ، ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في « المعالم » : الحارث بن حبيرة بن سعيد بن سهم ( ج١ ، ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) « السُّبْحة : الدعاء وصلاة التطوع والناقلة ، يقال : قرغ قلان من سُبْحته أى قرغ من صلاة الناقلة » - تاج العروس ، ج٧ ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، ونص «معالم الايمان » أكثر اضطرابا في هذا الموضع من نص المالكي ( انظر ج١ ، ص ١١٦ ) .

وجاء في البخاري حديثان في هذا المعنى في باب : « صلاة القاعد ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها أيضا ونصهما :

على نصف صلاة القائم "، قال: فتجشم الناس القيام ". قال أبوسعيد بن يونس: وروى المطلب بن أبى وداعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً في الطه [ ووف ] ( ص ١٧ ) [ بالبيت ] . قال عبد الله : وقد أدخله محمد بن سنجر في « مسنده » في جملة الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا عنه ؛ وذكر حديث الذي كان يصلى قاعداً .

شهد غزو إفريقية مع عبد الله بن سعد ومعه جماعة من قومه من بنى سهم رضى الله تعالى عنهم .

14 - ومنهم دبيعة بن عباد الديلو (١) رضي الله تعالى عنه .

كانت له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواية عنه من طريق ابن سنجر عن ربيعة بن عباد الدؤلي (٢) ، قال : « رأيت رسول الله

حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن"، فكان يقرأ قاعداً ، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع ».

حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد وأبى النصر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى جالسا ، فيقرأ وهو جالس ، فاذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ، ثم سجد ، يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك . . . الخ » .

صحيح البخارى: (طبعة عبد الرحمن عد ١٣٤٩ هـ) ج١ ص ١٣٠٠

(۱) وردت نسبة « ربيعة » هذا عند « أبي العرب» : الدئلي ( الطبقات ، ص ١٤) وفي « المعالم » : الدولي ( ج۱ ، ص ۱۱۷ ) وفي نص « الرياض » : الذيلي . وجاء في « تاج العروس » : «.. الدول في « حنيفة» كزور وفي « عبد القيس » الديل ، كزير ، وكذلك « الديل » في « الأزد » ( انظر التاج ، ج ۷ ، ص ۲۱۷ ) ، ولهذا صححته إلى : الديلي .

(٢) كذا في الأصل .

صلى الله عليه وسلم بذى المجاز يتبع الناس فى منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل (١) ووراءه رجل [ يعدو جنبه ] (٢) وهو يقول : « أيها الناس ، لايغرنكم هذا عن ديشكم ودين آبائسكم » قلت : « من هذا ؟ » قالوا : « عمه أبو لهب لعنه الله » .

ودخل ربيعة مع عبد الله بن سعد إفريقية ، وشهد غزوها وكانت له بهــــا آثار ومقامات .

۱٥ - ومنهم أبو محمد فضالة بن عبيد [ الله ] (٢) الانصارى [ الأوسى ](٢) رضى الله تعالى عنه .

كان معاموداً من جملة الصحابة الذين محبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا عنه . وأدخله محمد بن سنجر في « مسنده » في جملة الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، [ روى ] عن طريق ابن سنجر عن « فضالة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : « ألا أخبركم بالمؤهن ؟ من أمنه الناس على أهوالهم وأنفسهم . والمسلم ؟ من [ سلم ] الناس من لسانه ويده . والمجاهد ؟ من جاهد نفشه في طاعة الله عز وجل . والمهاجر ؟ من هجر الحطايا والذنوب » .

قال أبو سسعيد بن يونس : دخل فضالة بن عبيد إفريقية غازياً هسو ورويفع بن ثابت ، وشهد فتح مصر وولى بها القضساء والبحر لمعاوية بن أبى سسفيان . توفى بدمشق سنة ثلاث وخسسين . ويقال إن بها ولده إلى اليوم .

<sup>(</sup>١) ورد هذا الخبر في «معالم الايمان » كما يلي : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم « بذى الحباز » يطوف على الناس بمنى قبل أن يهاجر إلى المدينة يدعوهم إلى الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يعدو جنباه .

<sup>(</sup>٣) التكملة في هذين الموضعين من « المعالم » ج١ ، ص ٨٨ .

١٦ – ومنهم رويفع بن ثابت الأنصاري (١) رضي الله تعالى عنه .

صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه . أدخله محمد بن سنجر في إ مسنده ١ . من طريق [ حنش بن عبد الله الصنعاني . حدثنا حنش بن ] عبد الله الصنعانى قال : « غرونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت فافتتحنا قرية يقال لها « جربة » فقام فينـــا رويفع بن ثابت خطيباً فقـــال : « لا أقوم فيكم إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وســلم. قام فينا « يوم خيبر » حينُ افتتحناها فقال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من في ا المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فى المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، (٢) وذكر أبو سعيد بن يونس باسناد له يتصل بعبد الله بن أبى حذيفة قال : « قدم علينا رويفع بن ثابت الأنصاري إفريقية ، فأصبنا غنائم ، فقام فينا خطيباً فحمد الله [ تعالى ] وأثنى عليه ثم قال : « إن الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم وخلفني حتى أخبركم "، ثم بكى وجلس [ ثم قام ] (٢) فقال : ﴿ إِنَّى سَمَّعَتْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم ينهي أن توطأ الحبالي حتى يضعن » ، وذكر باقي الحديث . وذكر « أبو العرب بن تميم » بخطه أن رويفع بن ثابت هذا دخل إفريقية فى زمن موسى ابن نصير في حاجة ، فلما فرغ من حاجته وبرز للخروج دخل على موسى ابن نصير فقال : « إنى رأيت أن على َّحقاً أن أو َّدك وأذكر لك شيئاً قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغبك به فى فعل الخير وكثرة الصدقة والمعروف ، وذلك أنه اتصل بى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المعروف من أبواب الجنة وهو يمنع مصارع السوء » .

 <sup>(</sup>۱) ورد اسم رویفع فی المعالم هکذا: «رویفع بن ثابت بن السکن بن عدی بن خارجة ابن عمر بن زید مناة بن عدی بن عمر بن ملك بن النجار» (أنظر « المعالم » ج۱، ص ۲۰۲)

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث في «معالم الايمان» بزيادة طفيفة في أوله وهي:
 «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين شيئا من السبى حتى يستبرئها». وبقية الحديث هناك شبيهة بنصه هنا مع تقديم وتأخير ( أنظر «المعالم» • ١ ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » جد ، ص ١٠٢ .

وتوفى رويفع بن ثابت سنة ثلاث وخمسين « ببرقة » وهو أمير عليها لمسلمة ابن مخلد الأنصارى أمير مصر ، وقبره معروف بها إلى اليوم . وكان قد اندرس ثم وجد بعد ذلك عند رأسه بلاطة مكتوب فيها : هذا قبر رويفع بن ثابت الأنصارى (۱) .

قال أبو سعيد بن يونس: كانت لرويفع بالمغرب وإفريقية ولايات وفتوحات ، وشهد أيضاً فتح مصر واختط بها ، ومنزله قائم بحاله إلى اليوم فى زقاق « بنى حسنة » (٢) .

# ١٧ - ومنهم جرهد بن خويلد بن بجرة السلمى ، رضى الله تعالى عنه .

صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه ، وشهد فتح إفريقية وغزوها مع عبد الله بن سعد . ذكر ذلك [ أبو سعيد بن ] يونس وأدخله « البخارى » فقال : « ويروى عن ابن عباس و جرهد ومحمد بن جحش عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الفخذ عورة » . أدخل محمد بن سنجر هذا الحديث في ( مسنده ) في جملة [ مارواه عن ] الصحابة (٣) .

# ١٨ – ومنهم [ابو زمعة البلوى (٤) [ رضى الله تعالى عنه ] .

ذكر أبو العرب أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بايع تحت « الشجرة » ، وأنه دخل إفريقية وأقام بها ، وحضرته الوفاة بها ، وأمرهم أن يسووا

<sup>(</sup>١) أضاف ابن الناجي في « معالم الأيمان » إلى هذا النص: « صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما » ( ج١ ، ص ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد اسم هذا الزقاق في المعالم « زقاق ابن حسنة » .

<sup>(</sup>٣) روى صاحب « المعالم » هذا الحديث هكذا : « قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما عندنا وفخذى منكشفة ، فقال : أما علمت أن الفخذ عورة ؟ » . وتوفى سينة احدى وثلاثين » المعالم ج١ ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ورد اسم أبي زمعة في « المعالم » هكذا : أبو زمعة عبيد الله بن آدم البلوى . ج١ ، ص ٨٢ .

قبره بالأرض . قيل إن قبره « بمقبرة البلوية » . ذكر أحمد بن أبي سليان أن أبا زمعة دفن بباب تونس ، وبه سميت « البلوية » .

قال أبو العرب : ولقد حدثنى بعض أصحابنا أنه حضر حفر قبر فى البلوية ، قال فحفروا فى أرض شديدة لم يحسبوا أن أحداً حفر فيها ، فظهروا على رجل مدفون لم يتغير منه شيء فظنوا أنه أبو زمعة « البلوى » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) .

۱۹ – ومنهم أبو عبد الرحمن بشر بن أبى أرطأة ، ويقال ابن أرطأة (٢) رضى الله تعالى عنه .

صحب النبى صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه . ذكر ذلك [أبو] سعيد ابن يونس وغيره ، وذكره أبو عبد الله محمد بن سنجر فى « مسنده » فى الصحابة [روى] من طريق ابن سنجر عن بشر بن أرطاة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجر "نا من خزى الدنيا [وعذاب] الآخرة » .

دخل إفريقية غازياً ، وشهد فتحها مع عبد الله بن سعد ، وأقام معه بها ؛ وشهد قبل ذلك فتح مصر واختط بها ، وله بمصر [ دار وحمام يعرفان به ] (٣) وكان قد عرض له وسواس فى آخر عمره بعد قتل عثمان رضى الله تعالى عنه حزناً عليه ، وكانت وفاته بالشام .

<sup>(</sup>۱) أورد « أبو العرب » هذا الخبر هكذا: « ولقد حدثنى بعض أصحابنا أنه حضر حفر قبر بالبلوية في أرض شديدة لم يظنوا أنه حفر قبها شيء ؛ قطنوا أنه قال : فظهرنا على رجل مدفون لم يتحرك منه شيء ، قطنوا أنه أبو زمعة البلوى » \_ «الطبقات »ص ۱۷ .

 <sup>(</sup>٣) ورد اسمه في « الاصابة » : «عبد الرحمن بن "بسسر ». . وكذلك في « المعالم »
 ( انظر ج۱ ، ص ۱۲٤ ) ، وهو الأصح .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » جد ، ص ١٢٠ .

٢٠ ــ ومنهم [ المسيب ] بن [ حزن ] المخزومي (١) وهو والد سعيد ، رضى الله تعالى عنهما .

وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممن بايع تحت « الشجرة » ( ص ١٨ ) وشهد « الحديبية » ، روى عنه ولده سعيد وغيره .

# ٢١ - ومنهم زياد بن الحارث الصدائي ، [ رضى الله تعالى عنه ] .

كانت له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية عنه . وكان قد أتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام ، ثم كتب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام والقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبلوا وأسلموا .

قال أبو سهل محمد العبدى : قدم زياد بن الحارث الصدائى إفريقية ، وانفرد أهل إفريقية بحديثه ، وحديثه من إحدى الغرائب التي أغرب بها عبد الرحمن ابن أنسعُم .

دخل إفريقية وشهد المغازى . وأدخله محمد بن سنجر فى « مسنده » فى الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأغرب فى حديث عنه ، ما علمت أن أحداً أدخله من أصحاب المسانيد، [وهو]: عن ابن أنع عن زيد بن نعيم الحضرى ، قال زياد بن الحارث الصدائى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته على الإسلام ، فأخبرت أنه بعث جيشاً إلى قومى ، فقلت : « يانبى الله اردد الجيش ، وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم . قال : « فاذهب فردهم » . فقلت : « يارسول الله عليه وسلم فردهم » . فقلت : « ياسلامهم ، فقال وسلم فردهم » . قال الصدائى : فكتبت إليهم ، فقدم وفدهم باسلامهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياأخا صداء ، إنك لمطاع فى قومك » فقات : « بل الله سبحانه هداهم للإسلام برسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل الله سبحانه هداهم للإسلام برسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) التكملة من «أسد الغابة »، وقد ورد فيه الاسم كاملا هكذا: المسيب ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمر بن مخزوم الخزومي. (أنظر جه ، ص٣٦٦).

أفلا أَوْمَـّـرك عليهم ؟ » فقلت: « بلي يارسول الله » فكتب لي يؤمِّـرني عليهم ، فقلت: « يارسول الله ، مرلى بشيء من صدقاتهم » . قال: « نعم » ، فكتب لى كتابًا آخر بذلك . وكان ذلك في بعض أسفاره ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً ، فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ، ويتظلمون منه ، فقال : « أو ٰقد فعل ؟ » قالوا : « نعم » ، فالتفت إلى أصحابه [ فقال لهم ] وأنا فيهم أسمع : « لاخير في الإمارة لرجل موثمن » قال الصدائي : « فدخل ذلك في نفسي » ، ثم أتاه آخر ، فقال : « يارسول الله اعطني ! » فقال صلى الله عليه وسلم : « من سأل الناس عن ظهر غني فصداع في الرأس وداء في البطن » ، فقال السائل : « فاعطني من الصدقة 1 » فقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز و جل لم يرض حكم نبى ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجز أها ثمسانية أجزاء ، فإن كنت أنت من تلك الأجزاء أعطيتك حُقك » قال الصدائي : « فدخل ذلك فى نفسى ، إنى سألته من الصدقات وأنا غنى " . فلما كان أوان أذان الصبح ، أمرنى ، فأذنت ، فجعلت أقول : ﴿ أَقَيْمِ يَارَسُولُ اللَّهُ ؟ ﴾ فنظر إلى ناحيةالشرق إلى الفجر ، فقال : « لا » ، حتى إذا طلع الفجر وتلاحق به أصحابه قال : « هل من ماء ياأخا صداء؟ » فقلت : « لا ، إلا شيئاً قليلا لايكفيك » قال : اجعله فى إناء ثم ائتنى به ا فقلت : ا نعم ا ، فوضع كفه فى الإناء ، فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيناً تفور ، فقال : « لولا أنى أستحيى من ربى ياأخا صداء لستمينا وأسةينا . ناد في أصحابي : من له حاجة بالماء؟» [ فناديت فيهم فأخذ ] (١) من أراد منهم . ثم قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، فأراد بلال أن يقيم ، فقال له نبى الله : ﴿ إِنْ أَخَا صِدَاء (٣) هُو أَذِن ، وَمِنْ أذن فهو (٣) يقيم الصلاة " . قال الصدائي : " فأقمت ؛ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيته بالكتابين ، فقلت : « يانبي الله ، أعفني من هذين " ، فقال نبي الله : « وما بدا لك ؟ » فقلت : « يا رسول الله ، سمعتك تقول : لاخير في الإمارة لرجل مؤمن ، وأنا مؤمن بالله ورسوله .

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » : ج١ ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » من غير « هو » . جد ، ص ١١٩ .

وسمعتك تقول لسائل : من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع فى الرأس وداء فى البطن ، وقد سألتك وأنا غنى » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو ذاك ، فان شئت فاقبل وإن شئت فدع » فقلت له : « بل أدع » فقال : « دلنى على رجل أؤمره » ، فدللته على رجل من الوفد الذين قاموا عليه . قال ، فقلنا : « يانبي الله ، إن لنا بئراً إذا كان الشتاء وسعنا ماوها ، وإذا كان الصيف قل ماوها وتفرقنا على ماحولها ، وقد أسلمنا ، وكل من حولنا عدو لنا ، فادع الله لنا فى بئرنا أن يسعنا ماوها ، فنجتمع ولانفترق » فدعا بسبع محسسيّات ففركهن فى يده ودعا فيهن ثم قال : « اذهبوا بهذه الحصيات ، فاذا أتيتم البئر فألقوها فى البئر واحدة واحدة ، واذكروا اسم الله عز وجل » ، قال الصدائى : «ففعلنا ، فا استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعر البئر » ، يعنى من كثرة المساء .

## ٢٢ - ومنهم ابو اليمن سفيان بن وهب الخولاني ، رضي الله تعالى عنه .

كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكره أبو العلاء الكوفى في « فوائده » ، وكان من الوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو العلاء : إن سفيان بن وهب هذا كان تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً أغرب فيه ، لم يروه عنه غيره ، ذكره أبو سعيد بن يونس بن عبد الأعلى في كتابه بإسناد يتصل بعبد الرحمن بن شريح ، قال : سمعت سعيد بن أبي شمر (۱) الشيباني يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تأتى المائة وعلى ظهر الأرض أحد باق » ، قال بعض رواة هذا الحديث : فذكر هذا الحديث لعبد العزيز بن مروان ، فأمر بإحضار سفيان بن وهب ، فجيء إليه به محمولا ، وهو شيخ كبير ، فأمر بإحضار سفيان بن وهب ، فجيء إليه به محمولا ، وهو شيخ كبير ، فسأله عن هذا الحديث : « لعل معناه : فسأله عن هذا الحديث ، فحد [ مدئه به ] ، فقال سفيان : « هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » . وذكر « المحاسي » عن على بن أبي طالب الله صلى الله عليه وسلم يقول » . وذكر « المحاسي » عن على بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) وفي « المعالم » ج١ ، ص ١٢١ : شمس .

رضى الله تعالى عنه أنه لمسا بلغه هذا الحديث قال : « إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نقصان [ العلماء أو الإيمان ] (١) (ص ١٩) واستحسن ذلك المحاسبي . وشهد سفيان فتح مصر وبتي حتى وَلَى الإمارة لعبد العزيز بن مروان على "بعث « الطالعة » إلى إفريقية سنة ثمان وسبعين ، وذكر أنه توفى سنة اثنتين وثمانين . وذكر أبو الحسن الدارَقَ طُنى بإسناد يتصل بغياث بن أبى شبيب قال: « كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بنا ونحن غلمة في الكتاب ، فيسلم علينا [ وعليه ] عمامة قد أرخاها من خلفه » .

ذكر ابن سحنون في تاريخه أن سفيان بن وهب هذا غزا إفريقية سنة ستين .

#### ۲۳ – ومنهم جبلة بن عمرو (۲) الساعدى ، رضى الله تعالى عنه .

كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل إفريقية مع معاوية ابن حديج وحديثه رواه ابن وهب عن عمر وبن الحارث عن بُكَــيْر بن الأشــج، قال : سألت سليان بن يسار عن النفل فى الغزو فقال : نفلنا معاوية بن حديج بافريقية ، فأبى جبلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من ذلك شيئا . قال أبو سعيد بن يونس : وكان ولده بافريقية .

#### ٢٤ - ومنهم أبو نعيم معاوية بن حديج ، رضي الله تعالى عنه .

ذكره محمد بن عبد الله بن سنجر وحمزة الكنانى وغيرهما فى جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . [روى] من طريق ابن سنجر عن معاوية ابن حديج التجيبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن كان فى شىء شفاء فنى شرطة من محجم أو شربة من عسل أو كية بنار » .

قال ابن يونس: وَلَى معاوية إمارة إفريقية ثلاث مرات لمعاوية بن أبي سفيان: سنة أربع وثلاثين وسنة أربعين وسنة خسين، وكان شهد فتح مصر. وهو الوافله بفتح الاسكندرية إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه. وكان أعور ذهبت عينه يوم « دمقلة » من بلد « النوبة » مع ابن أبي سرح سنة إحدى وثمانين.

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » جد ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>Y) أضاف صاحب « المعالم » هنا : الأنصارى .

دخل إفريقية غازياً ثلاث مرات، وكانت له بها مقامات جليلة ومشاهد مشهورة شريفة ، وكان قد اختط مدينسة عند « القرن » قبل تأسيس عقبة « للقيروان » ، وأقام بهسا مدة إقامته بافريقية وحفر آباراً عند باب تونس في ناحية الجبل منه منحرفة للشرق بالقرب من « مصلى الجنائز » تسمى للآن « آبار حديج » غلب عليها اسم أبيه حديج ، وذلك قبل تأسيس القيروان .

## ٢٥ \_ ومنهم أبو شداد زهير بن قيس البلوى ، [ رضى الله تعالى عنه ] .

ذكره ابن يونس، و[قال] إنه معدود في جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه روى – مع صحبته – عن بعض التابعين، ولم يذكر عنه حديثاً، غير أنه ذكر حديثاً يتصل بعبد الله بن وهب عن زهير بن قيس البلوى عن علقمة بن رمثة (٢)، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى « البحرين » ، ثم خرج في سرية ، وخرجنا معه ، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فقال: « رحم الله عمرو، عنس الثالثة فقال: « رحم الله عمرو، ثم نعس الثالثة فقال: « رحم الله عمرو، ثم نعس الثالثة فقال: « رحم الله عمرو، فقلنا: « متن عمرو يارسول الله ؟ » قال: « عمرو بن العاص » قلنا: « وما باله ؟ » قال: « عمرو بن العاص » قلنا: « وما باله ؟ » قال: « من أين هذا ياعمرو ؟ » فيقول: « من عند الله » فصدق عمرو، وإن لعمرو عند الله خيراً كثيرا » .

قال علقمة : فلما كانت الفتنة قلت : « أتبع هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قال » . قال : « فصحبته ، فلم أفاروقه » . قال ابن يونس : لم يحدّد به عن علقمة غير زهير ، وكلاهما صحابي غزا إفريقية ووليها . ورجع إلى مصر كراهة في الإمارة بعد أن سار بسيرة أهل العدل .

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي « المعالم » : د فقلة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ربتة ، وسيرد ذكره مراراً على الصورة المصحة .

<sup>(</sup>٣) في سياقي هذا الحديث اضطراب، ولعل صحته: « كنت إذا نديت الناس المصدقة جاء عمرو فأجزل . . . النع » .

٢٦ – ومنهم ابيض (١) ؛ رضي الله تعالى عنه .

ذكره ابن يونس في جملة الصحابة.

[ قال ] موسى بن الأشعث ، حدثهم أن (٢) الوليد بن عنبسة حدثه أنه انطلق هو وأبيض ، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، لل رجل يعودانه . قال : فدخلنا المسجد ، فرأيت النساس يصلون ، فقلت : «الحمد لله الذي جمع بالإسلام بين الأسود والأجر والأبيض ». وقال أبيض : « والذي نفسى بيده ، لاتقوم الساعة حتى لا تبتى ملة للا ولها منكم نصيب » ، (٣) فقلت : « يرتدون [ و ] يخرجون من الإسلام ؟ » فقال : « لا ، بل يصلون بصلاتكم ، ويجلسون مجالسكم ، وهم معكم في سوادكم » .

قال أبو سعيد بن يونس بن عبد الأعلى : دخل أبيض هذا إفريقية ، وهو معدود فيها من أهل مصر .

۲۷ – ومنهم قيس بن يسار بن مسلم الكنانى (¹) ، رضى الله تعالى عنه .
 قال أبو سعيد وغيره : يقال إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل معه فى [ (°) وقاتل أيام « الردة » .

دخل إفريقية غازياً مع عقبة بن نافع ، وقيل إنه دخلها قبل ذلك سنة سبع وعشرين مع عبد الله بن سعد وهو جد أبى محرز القاضى .

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد الاسم في لص « الرياض » ، وقد عثرت عليه كاملا في « المعالم » هكذا : أبيض بن حمال السبائي المواربي . ( ج ، ص ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بن

<sup>(</sup>٣) في الأصل : نصير ، والتصحيح من « المعالم » ، (ج١ ، ص ٢٢٢ ) . -

<sup>(</sup>٤) لم يفرد « الدياع » لهذا الصحابي فصلا ، ولكنه ذكره في كديثة عن أبي محرز القاضي (ج٢ ، ص ٥٠٠) .

٢٨ – ومنهم أبو يقظان ، رضى الله تعالى عنه .

ذكره أبو سعيد (بن يونس) فى جملة الصحابة الذين دخلوا إفريقية . من طريق أبي سعيد أن أبا عُـشَـانة (١) المعافرى حدثه أنه سمع أبا اليقظان ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم «بصقلية »يقول : «أبشروا ؛ فوالله لأنتم أشد حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم — ولم تروه — من عامة من رآه » .

دخل أبو يقظان هذا إفريقية و غزا « صقلية » ، قال أبو سعيد : وذكر أن أبا يقظان هذا هو عمار بن ياسر ، وذلك عندى وهم .

٢٩ - ومنهم عقبة بن نافع بن عبد القيس ، رضي الله تعالى عنه .

ذكر أبو سعيد وغيره أنه معدود من جملة الصحابة الذين دخلوا إفريقية .

وَلَى َ الإِمارةِ على إِفْرِيقيةِ وبلد المغرب لمعاوية ولولده يزيد ، وهو الذي اختط مدينة « قيروان إِفْرِيقية » وبني دار الإمارة التي في قبليُّ الجامع ، وقد مر من أخباره وندائه بالسباع والحيَّات وغيرها : « اظعنوا . . . (٢) » ، وذكر زياد ابن عجلان أن أهل إفريقية أقاموا بعد ذلك أربعين سنة ولو التمست حية أو عقرب بألف دينار ماوجدت .

وذكر أبو العرب بن تميم هذه الحكاية بإسناده عن سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد ، إلا أنه ذكر أن الذي جرى له (ص ٢٠) هذا عقبة بن عامر. قال أبو العرب : وغير ابن وهب يقول بل هو عقبة بن نافع ، وهو الصحيح . ولا يوجد في شيء من مغازى إفريقية أن عقبة بن عامر غزا إفريقية ولا ولا ولا عليها .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: غشاله ، وجاء فى هامش ، المعالم »: فى القاموس: أبو عشانة من كناهم ، وهو بضم العين على وزن ثمامة . (ج١ ، ص ١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢١ من هذا الكتاب.

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال : لما فتح عقبة بن نافع اودان » و « فَسَرَان » وأسلموا على يديه ، سألهم : « هل من ورائكم أحد ؟ » قالوا : « نعم ، أهل جاوان » (١) وهو قصر عظيم على رأس المفازة فى وعورة على ظهر الجبل ، وهو قصبة « كوار » فسار إليهم خمس عشرة ليلة ، فحاصرهم فلم يستطع فتح الحصن ، فصالحهم ثم انصرف راجعاً ، فأقام بموضع اسمه اليوم « ما [ ء ] فرس » ، ولم يكن به ماء فأصابهم عطش شديد أشرف منه عقبة وأصحابه على الموت ، فصلى عقبة ركعتين ، ودعا الله تبارك وتعالى ، فجعل فرسه يبحث بيديه فى الأرض [ حتى ] كشف عن صفاة ، فانفجر منها الماء ، و جعل الفرس يمص من ذلك الماء ، فانصرف عقبة فنادى فى الناس أن احتفروا ، فاحتفروا سبعين حسياً ، فشر بوا وسقوا وصار ذلك ماء معيناً ، فسمى لذلك ماء فرس إلى اليوم .

the second control of the second control of

<sup>(</sup>١) انظر : طبقات علماء افريقية لأبى العرب ، ص ٩ .
وفي هامش الأصل: وقيل جلوان .

ذكر من دخل إفريقية وأوطنها من التابعين وهم الطبقة الأولى من علماء مدينة القيروان وذكر من كان في هذه الطبقة في سائر مدن إفريقية وحصونها ومراسيها

أبدأ منهم بذكر العشرة التابعين الذين بعثهم أمير المؤمنين عمر بن [ عبد ] العزيز رضى الله تعالى عنه ، ليفقهوا أهل إفريقية ويعلموهم أمر دينهم .

# ٣٠ \_ منهم أبو عبد الرحمن الحبلي واحمه عبد الله بن يزيد المعافري

كان رجلا صالحاً فاضلا ، يووى عن جماعة من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصارى ، وعبد الله بن عمر و ، وعبد الله بن عمر ، وعقبة بن عامر ، وفضالة ابن عبيد(١) زيد الأنصارى وغيرهم .

روى عنه جماعة من العلماء ، وأدخله المصنفون في كتبهم وأغرب البحديث السجلات الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر و ابن العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يصاح برجل من أمتى على روئوس الحلائق يوم القيامة ، فينشر له تسعة وتسعون سجلا ، كل سجل منها مله البصر ، ثم يقول له الله تبارك وتعالى : « أتنكر من هذا شيئاً ؟ » فيقول : « لا يارب » فيقول الله عز وجل : « ألك عذر أو حسنة ؟ » فيهاب الرجل فيقول : « لا يارب » فيقول الله عز وجل : « بلى ، إن لك عندنا حسنات ، وإنك لا ظلم عليك » فتخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله » فيقول الله عز وجل : « عارب ، ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ » فيقول الله عز وجل : « يارب ، ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ » فيقول الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) في « المعالم » فضالة بن زيد الانصاري . ج١ ص ١٣٩ .

إنه لا ظلم عليك " قال : " فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات ، وثقالت البطاقة " .

بعثه عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه إلى [ أهل ] إفريقية ليفقههم فى الدين ، فانتفع به أهل إفريقية ، وبث فيها علماً كئيراً . وتوفى بالقيروان سنة مائة من الهجرة ، ودفن بباب تونس (١) .

وكان الشيخ أبوالحسن بن القابسي ، رضى الله تعالى عنه، إذا ترحم على والديه بهاب تونس يحول وجهه إلى ناحية دبر القبلة من الجبانة منحرفاً إلى الشرق . ويقول : « رحمك الله يا أبا عبد الرحن » ويذكر أن قبره بتلك الناحية .

أخبرنا أبو عقيل زهير (٣) بن معبد القرشي ، قال : « كنت ضجيعاً لأبي عبد الرحمن الحبلي في المركب في غزّو إفريقية ، فكنت أسموء إذا انتبه من نومه يقول : « لاإله إلاالله وحده لاشريك له » ثلاث مرات (٣) و «الحملد لله الذي أنام ليلي وهدأ عروق » ثلاث مرات . قال أبو عقيل : فقلت له : « رأيتك تلزم هذه الكلمات ، فما بلغك فيهن ؟ » قال : « بلغني أنه مايقولهن أحد حين ينتبه من نومه ، إلا كان من الخطايا كيوم ولدته أمه(٤) » . قال أبو عقيل : « وسمعت أبا عبد الرحمن يقول أيضاً : « إن الرجل إذا سلم على أخيه المسلم ، فسأله : كيف أصبحت ، فقال : أحمد الله إليك ، كتبه الله عز وجل من الحامدين » فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل : كيف أصبحت ، قال : أحمد الله إليكم وإلى جميع خلقه . [حدث] ابن هبيرة قال : سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي وإلى جميع خلقه . [حدث] ابن هبيرة قال : سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي وإلى جميع خلقه . [حدث] ابن هبيرة قال : سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي ويقول] : « مثل الذي يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات كمثل رجل لقيه سبع

<sup>(</sup>۱) يقول ابن الناجى فى هذا الموضع ان المالكى يقول: بقرب « باب أزهر » ( ۱۰ ، ص ۱۱۰ ) ، ولعل هذه العبارة وردت فى النسخة التى كان ينقل عنها .

<sup>(</sup>٢) المعالم (١٠٠ ص ١٤٠): زهرة .

<sup>(</sup>٣) أضاف صاحب « المعالم » هنا هذه العبارة : سبحان الذي يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير ، ثلاث سرات . ( ح ١ ، ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش الأصل قبالة هذا السطر: حديث من انتبه من النوم .

فاتقاه حتى نجا منه ، ثم لقيه فحل إبل فاتقاه حتى نجا منه ، ثم لقيه فحل خيل ، فكذلك حتى نجا ، ثم للدغته نملة ، فتهاون بها و [أوجعته] ، (١) ثم أخرى ثم أخرى ، ثم اجتمعن عليه فصرعنه ، فكذلك الذي يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات .

[حدث] عمرو بن سعيد المعافرى ، قال : سمعت أبا عبد الرحمن الحبلى يقول : « لتركبن هذه الأمة سنن بنى إسرائيل حدو النعل بالنعل » فقلت له : « وتتيه يا أبا عبد الرحمن كما تاهوا ؟ » فقال : « ثكلتك أمك، ومنذ متى أنتم في التيه ؟ »

قال اسماعيل بن زيد الأبلى: كنا نأتى عبد الله بن أبى يزيد الإفريقى وهو [ أبو ] عبد الرحمن [ الحبلى ] فنجلس ونتحدث ونتخاصم فى الشيء وهو معنا ، وزفع أصواتنا ، فنقول له : « ماعندك فى هذا ؟ » فيقول : « ماسمعت ماقلتم ، وإنى لمشغول عن ذلك » للذي غلب على قلبه من محبة الله عز وجل والشوق إليه .

۳۱ \_ ومنهم ابو مسعود سعد (۲) بن مسعود التنجيبي ، رضي الله تعالى عنه .

كان رجلا فاضلا مشهوراً بالدين والفضل، قليل الهيبة للملوك في حق يقوله ، لاتأخذه في الله لومة لائم . صحب جماعة من الصحابة وروى عنهم ، منهم أبو الدرداء وغيره ، وروى عنه جماعة منهم . [حدث] عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم [قال] : أخبرني سعاء بن مسعود أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: « يارسول الله، إنه تمر بنا ساعات لو نموت فيها خشينا على أنفسنا » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس من مؤمن إلا وله سورة وفترة ، فإذا دخلت السورة فأسرعوا قبل أن تأتيكم الفسترة . فاستمسكوا بالفرائض

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » : ج ١ ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الاسم عند أبى العرب هكذا: أبو مسعود سعيد بن مسعود التجبيى .

والسنن " ، وأدخله عبد الله بن وهب فى «جامعه » . [ رُوى ] عن سعد ابن مسعود عن أبى الدرداء ، صاحب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أحب الموت اشتياقاً إلى ربى ، وأحب المرض تكفيراً لخطيئتي ، وأحب الفقر تواضعاً اربى » .

(ص ٢١) وهو من العشرة الذين بعثهم عمر بن عبا، العزيز رضى الله تعالى عنه [ليفقهوا أهل القيروان] (١). [حدث] عبد الأعلى بن عقبة الغفارى، قال: « لما ثارت « الحوارج » على حنظلة بن صفوان بطنجة ، جمع حنظلة علماء إفريقية ، وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقهوا أهلها في الدين، منهم سعا، بن مسعود وحبّان بن أبي جبلة (٢) وطَلاً تى بن حابان (٣) وغيرهم ، فكتبوا له هذه الرسالة ليقتدى بها المسلمون ويعتقدوا مافيها وهي :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من حنظلة بن صفوان إلى جميع أهل طنجة

أما بعد ، فان أهل العلم بالله وبكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اقالوا إإنه يرجع جميع ماأنزل الله عز وجل إلى عشر آيات : آمرة ، وزاجرة ، ومبشرة ، ومنذرة ، ومحنزة ، ومحكمة ، ومشتبهة ، وحلال ، وحرام ، وأمثال . فآمرة بالمعروف ، وزاجرة عن المنكر ، ومبشرة بالجنة ، ومنذرة بالنار ، ومخبرة بخبر الأولين والآخرين ، ومحكمة يعمل بها ، ومتشابهة يؤمن بها ، وحلال أمر أن يؤتى ، وحرام أمر أن يجتنب ، وأمثال واعظة . فمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر بالمبشرة وأنذرته المنذرة ، ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام ويرو العلم فقد استبشر بالمبشرة وأنذرته المنذرة ، ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام ويرو العلم في اختلف فيه الناس إلى الله ، مع طاعة واضحة ونية صالحة ، فقد فلح وأنجح وحيا حياة الدنيا والآخرة . والديلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

۱۱۲ س ۱۹۲ س ۱ المعالم » ج ۱ ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) ورد اسمه في « المعالم » هكذا: حبان بن أبي جبلة القرشي مولى بني عبد الدار. (ج ١ ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد الاسم في «المعالم» و« تهذيب التهذيب » لابن حجر (جـ ١ ص ١٦١). وقد رسمه أبو العرب في « الطبقات » : جابان ( ص ٢٠ ) .

قال (١) حدثني شيخ يكني بأبي مسعود قال : بعث الريان بن عبد العزيز ابن مروان رسولا إلى سعد بن مسعود فوجده في مجلسه في « جامع الفسطاط » مع أصحابه ، فقال له : « الأمير يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : إن رأيت أن تؤنسنا بنفسك العشية ، فافعل » فقال للرسول : « اقرأ على الأمير السلام ، وقل له ليس لى إليك حاجة فآتى لها ، فإن تك لك حاجة فأت لها » فأتاه الرسول فأخبره فقصد إليه الريان حتى لقيه وسلم عليه ، وقال : « يغفر الله لك يا أبا مسعود ! فأتك رسولنا ، فكان من إغلاظك له ماكان » . فقال له : « أصلح الله الأمير ؛ فقال له : « أصلح الله الأمير ؛ فقال له : « إنه من رآك ماشياً إلى مدحك ، وقال : ذاك طالب علم وخير . ومن رآنى ماشياً إليك رآنى طالباً حطاماً وعرضاً من أعراض الدنيا ، فشانني » . فقال له الريان : « سليت والله ماكان بقلي و ثورته ، نور الله قلبك و علمك » .

وعن فرات بن محمد العبدى أن سعداً بن مسعود صاح يوم الجمعة على [ أمير ] إفريقية فى مظلمة ، وقد خرج الأمير من الجامع : « إلى بالله لابك ؛ أنا بالله لابك ! » فقضى الأمير حاجته . [ورُوى] عن سعد أنه كان يقول : « إذا أتاك الشيطان من قبل الصمت ، فقال لك : إن الناس يعلمون ذلك عياً منك ، فأنه أنت من قبل السلامة ، فقل له : صامت سالم خير من ناطق آثم » . قال سعد ابن مسعود : « إذارأيتم العبد دنياه تزداد ودينه (٢) ينقص ، مقيا على ذلك راضياً به فذلك المغبون الذي ينتقص دينه ولا يشعر » . وسئل رحمه الله تعالى عن [ علامة ]

<sup>(</sup>۱) ورد فی اضطوط قبل هذه الکامة العنوان التالی: « ومنهم أبو عثمان سعید ابن محمد بن صبیح صاحب سعنون رضی الله تعالی عند » . ولم یرد بعد ذلك أی حدیث عن هذا الشخص ، والکلام بعد ذلك متصل عن أبی مسعود سعد التجیبی ، نما یدل علی أن تلك الفقرة أقحمت هنا فی غیر موضعها ، و بحتمل أن تکون صحة هذه الفقرة هكذا : « [حدث ] أبو عثمان سعید بن مجد بن صبیح صاحب سعنون رضی الله تعمالی عنه قال : . . . النع » . وسها الناسخ و كتب « ومنهم » بدلا بن «حدث » .

<sup>(</sup>۲) في « للعالم » : وآخرته ( ح ١ ، ص ١٤٢ ) .

ولى الله عز وجل ، فقال : " من استفرغت آخرته دنياه ، ومن كان الحق هواه ، و [ من ] لم يكن في شيء (١) مما يسخط الله تعالى رضاه ، ومن كان الذكر قوله والعالم بغيته وفي بيوت الله عز وجل مجلسه " . وكان يقول : " حب الدنيا رأس كل خطيئة " . وسئل أيضاً عن علامة المتوكل فقال : " من رضى الدنيا رأس كل خطيئة " . وسئل أيضاً عن علامة المتوكل فقال : " من رضى رزقه بمنزلة ما قد بلغه وملكنه يده " . وسئل أيضاً عن علامة الحكيم فقال : " من كان مصيباً في قوله ، حليا في غضبه ، ذا عفو في قدرته ، راضياً بمنزلته ، عن الطاعة عن منازل ثقلها ودافعها المعصية في منازل دفعها (٢) فهنالك اشتدت الطاعة على أهلها فدكان أعظم ما يكون من أجرها " . وسئل [أيضاً ] : الطاعة على أهلها فدكان أعظم ما يكون من أجرها " . وسئل [أيضاً ] : الطاعة على أهلها فدكان أعظم ما يكون من أجرها " . وسئل [أيضاً ] : الك دنياكم فعله " . وسئل أيضاً عن الذي يزين العالم عند من جالسه فقال : " كثرة صمته وقلة غضبه وحسن خلقه واينه وخشوعه وتواضعه " .

#### ٣٢ \_ ومنهم اسماعيل بن عبيد الانصارى رضى الله تعالى عنه

مولى لهم، يعرف « بتاجر الله »، من أهل الفضل والعبادة والنسك والارادة . كثير الصدقة والمعروف مع علم وفقه . صحب جماعة من الصحابة وروى عنهم وهم : عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو [ بن العاص ] (٣) وروى عنه من أهل إفريقية بكر بن سوادة الجذامي وعبد الرحمن بن زياد [ ابن أنعم ] (١)، وروى عنه من أهل مصر عمران بن عوف الغافتي والحارث

<sup>(</sup>١) في الأصل: شيئا، والتصحيح من « المعالم »، ونص هذه العبارة هناك هكذا: « ومن لم يكن له في شيء نما يسخط الحق رضاه» (١٥٠ ،ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: تفعها ، والتصحيح من « المعالم » ( - ١ ، ص ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ( حد ، ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) التكملة من فهرس « الطبقات » لأبي العرب .

ابن يزيد وعبد الله بن أبي جعفر (1) ؛ وكان من سكان القيروان . انتفع به خلق كثير من أهلها وغيرهم ، وبث فيها علماً كثيراً . وهو أحد العشرة التابعين ، وكان رجلا صالحاً يقال له « تأجر الله » وهو الذي بني « المسجد الكبير » بالقيروان الذي يعرف الآن « بمسجاء الزيتونة » ، وكان يصلي به ويعمره ، وإليه ينسب السوق الذي بجواره يسمى « سوق اسماعيل » ، ولم يزل مقيا بالقيروان عني حضرته نبة في الجهاد ، فخرج في موكب مطوعاً في غزاة عطاء بن رافع (٢) فغرق رضى الله تعلى عنه وهو متقلد المصحف ، وختم الله عز وجل أعماله بالشهادة ، وكان ذلك في سنة سبع ومائة .

وعن ابن أنعم، قال: قلت لابن الديب: إن عندنا رجلًا من الأنصار يقال له إسماعيل بن عبيد، من العباد. إذا سمعنا نذكر شعراً صاح علينا، فقال سعيد: ذاك رجل نسك نسك العجم (ص ٢٢). وكان رحمه الله تعالى يلبس جبة من صوف وكساء من صوف وقلنسوة صوف. وإنحا سمى تاجر الله عز وجل لأنه جعل ثلث كسبه لله تعالى يصرفه فى وجوه الخير.

وكان يوجه المولدات والأحمال إلى المشرق ، فوجه رفقة كلها له ، فخرج يشيعهم [ إلى قصر الماء ] (٢) فسمع بكاء فقال : « ماهذا ؟ » فقيل له : « هوالاء المولدات اللائى وجهتهن يبكين مع آبائهن وأمهاتهن وإخواتهن » فبكى إسماعيل وقال : « دنيا بلغت في إلى أن أفرق بين الأحبة ، إنها لدنيا سوء ؛ أشهدكم أن من كان لها أب أو أم أو أخت في هذه الرفقة فهى حرة لوجه الله عز وجل » . قانزل من المحامل سبعين مولدة ، فأعتقهن كلهن (١٤) .

<sup>(</sup>١) ورد هذا الاسم عند أبي العرب ( ص ١٢ ) هكذا : عبد الله بن جعفر .

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا الاسم في \* المعالم » (ج١، ص١٤٧) هكذا : عبد الله بن رافع .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » : ج ١ ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) نص « الرياض » مضطرب اضطراباً شديداً في هذا الموضع ، وقد صححته من « انعالم » ( ج ١ . ص ١٤٨ ) .

حدث على بن المطلب ، وكان من فضلاء الناس ، قال : بار على اسماعيل طيقان ساج سبعائة ، وكان بالغرب بإفريقية ، فقال : « لأتجرن فى هذه » ، فاشترى مع كل ساج جبة وكساها المجاهدين فى سبيل الله تعالى .

قالت امرأة من قريش من بنى أمية لإنسان كان يتجر لها : « مامنعك أن تكون مثل إسماعيل ؟ » فقال : « أتريدين أن تجعلى فلاناً تاجر فلانة مثل اسماعيل تاجر الله ؟ » .

كانت له جارية تخرج إلى السوق . وكان لها جار يتبعها إذا خرجت ، فشكت ذلك إلى مولاها إسماعيل ، فأرسل إليه فأحضره فقال له : « ماحملك على أن تتعرض جاريتي ؟ « فقال له : « سلها ، هل كلمتها بكلمة قط ؟ » فسألها ، فقالت : « لا ، صدق ، ماكلمتي بكلمة قط ، إلا أنى إذا خرجت اتبعني » فقال له : « ما حملك على هذا ؟ » قال : « المحبة لها » قال : فأمر بالجارية فأصلح من شأنها ، ووهبها له ، وأعطاه ثلاثين ديناراً ، وقال له : « إذا فرغت فارجع إلى » .

حدث غير واحد قالوا : كان بالقيروان رجل خياط له بنات ، وكان ليس يقوم به عمله إلا عن جهد ، فلما كان ليلة عيد الفطر دخل على بناته ، فوجدهن فى الظلام ، وليس فى البيت شىء يرد يده إليه ، فخرج من بيته هائماً عزوناً ، وشق عليه أن يرى بناته منكسرات القلوب بين أترابهن من بنات الجيران، اللاتى يلبسن يوم العيد الثياب الحسان والزينة مع ماعند آبائهن من كفاية العيش . فسولت له نفسه الحروج من القيروان حتى ينقضى العيد ، فر بمسجد إسماعيل تاجر الله ، وقد حضرت صلاة العشاء الآخرة ، فصلى معه . فلما انصرف الناس ولم يبق فى المسجد إلا الرجل ، رآه إسماعيل ، فعلم أن له قصة . فمضى الشيخ إلى داره وبعث وراءه ، فأدخله وسأله عن قصته ، فذكرها له ، فتوجع إسماعيل لذلك وبكى ، وقال له : «كم عندك من البنات ؟ « فقال : «خس » ؛ فصاح الناك وبكى ، وقال له : «كم عندك من البنات ؟ « فقال أمن عنه فن فى هذا العيد من الثياب والزينة » ، فأتينه بجميع ذلك ، وقال لهن : « إيتينني بما عندكن العيد » فأتينه بما وفيها أنواع الأطعمة والحلوى ، وقال لهن : « إيتينني بما عندكن العيد » فأتينه بما عندكن

من الطيب والحناء " قدفع جميع ذلك إلى الخياط ، ودفع إليه دنانير كثيرة ، وقال له: " اكس بناتك من هذه النياب والحلى ، وطيبهن بهذا الطيب وكل معهن هذه المائدة ، وأوسع على نفسك وعليهن بهذه اللدنانير " . ثم أمر عبيده ، فحملوا ذلك إلى دار الحياط ، فضرب الباب عليهن ففتحن الباب ، فوجدهن في الظلام على حالهن ، فأدخل العبيد جميع ذلك إلى داره وذهبوا ، ففرح بناته بذلك فرحاً شديداً ، وكان في داره سرور كثير ، ولبس بناته الحلى النفيس والثياب الجايلة واجتمعن حول الميائدة ووسع عليهن في النفقة .

٣٣ – ومنهم أبو الجهم عبد الرحمن بن رافع (١) التنوخي ، رضي الله تعالى عنه .

من فضلاء المؤمنين . روى عن جماعة وروى عنه جماعة . سكن القيروان وانتفع به خلق كثير ، وهو أول من السُّتقضى بها بعد فتحها . ولاه عليها (٢) موسى بن نصير سنة ثمانين من الهجرة، وهو أحد العشرة التابعين . توفى بالقيروان سنة ثلاث عشرة ومائة ، رحمه الله تعالى .

عن ابن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس في مسجده (٣) ، فوجد قوماً يدعون الله تعالى ويرغبون إليه ، وقوماً يتعلمون الفقه ويعلمونه ، فقال : «كلا المجلسين على خير ، وأحدهما أفضل من صاحبه . أما هؤلاء فيدعون الله عز وجل ويرغبون إليه ، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل فهم أفضل ، وإنما 'بعثت معلماً » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: تافع ، والتصحيح من « الطبقات » لأبي العرب ( ص ٢٠ و ٢٣٣ ) و و ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الأصح هنا : ولاه قاضيا عليها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بمسجد في مجلسه .

٣٤ - ومنهم موهب بن حي (١) المعافري رضي الله تعالى عنه .

صحب ابن عباس وروى عنه وعن غيره من الصحابة . كان من أهل الفضل والدين .

[روى عن] ابن أنعم وعباس بن عباس السمناني (٢) قال: سألت ابن عباس فقلت له : « إنا نغزو المغرب وايسوا بأهل كتاب ، فنجد في آنيتهم السمن والعسل وفي قربهم [ المساء ] ، فنأكل [ ذلك ] (٣) وننتفع به ؟ « فقال : « لابأس بذلك . لأن الدباغ لهما طهور « . وموهب أحد العشرة التابعين ، رحمه الله تعالى . سكن القير وان وبث فيها العلم وفيها كانت وفاته .

#### ٣٥ - ومنهم حيان (٤) بن ابي جبلة القرشي رضي الله تعالى عنه

وهو من موالى بنى عبد الدار ، من أهل الفضل والدين ، روى عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وولده عبد الله . روى عنه ابن أفع وأبو شيبة عبد الرحمن بن يحيى الصدائى وعبد الله بن زحر .

سكن الذيروان وانتمع به أهلها . توفى سنة خمس وعشرين ومائة ودو أحد العشرة التابعين . وأدخله محمد بن سنجر في كتابه « المسند » وذلك ما حدثنا به عبيد الله بن زحر :

عن حيان بن أبي جبلة ، عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من اغتسل ثم غسل رأسه ثم دنا فاستمع يوم الجمعة وأنصت ، كان له كأجر سنة صيامها وقيامها (٥) » .

<sup>(</sup>١) عند أبي العرب: « ابن حد » (ص ٢٠ ) وفي « المعالم »: « ابن حبي » ( ح ١ ، ص ١٦١ ) .

 <sup>(</sup>۲) في « المعالم » : الغساني ( ح ١ ، ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة بن المعالم ( - ١ ، ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) « الطبقات » (ص ٢٠ ) و « المعالم » ( ح ١ ، ص ١٥٨ ). و « تهذيب التهذيب » لاين حجر ( ح ١ ، ص ١٦٢ ) : حبان .

<sup>(</sup>o) ورد هذا الحديث في « المعالم » بصورة أخرى ( ح ١ ، ص ١٥٨ ) .

٣٦ - ومنهم ابو ثمامة بكر بن سوادة الجدامي رضي الله تعالى عده .

کان رجلا فاضلا جلیلا . روی عن جماعة من الصحابة رضی الله تعالی عنهم ، منهم عقبة ر ص ۲۳ ) بن عامر وسهل بن سعا الساعدی وسفیان بن وهب الحولانی وأبو ثور الفهمی (۱) ، وروی عن جماعة من التابعین منهم سعید بن المسیب وابن شهاب الزهری .

قال أبو سعيد بن يونس: كان فقيها مفتياً ، سكن القيروان ، وكانت وفاته بها سنة ثمان وعشرين ومائة ، رحمه الله تعالى . وقيل إنه غرق فى بحار الأندلس . وكان أحد العشرة التابعين ، وأغرب بحديث عن عقبة بن عامر لم يروه غيره فيا علمت : حدثنا عبد الله بن لهيعة ، عن بكر بن سوادة الجذامى ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اإذا كان اعلى رأس مائتين فلا تأمر بمعروف ولا تنه عن منكر ، وعليك بخاصة نفسك الآ) ، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشفاق منه على أمته أن ينالهم فى ذلك كره فى جسم أو عرض أو [ مال ] فتتغير (٢) أنفسهم ، ويودوا لو يكونون لم يفعلوا ذلك ، لتغير الزمان وفساد الأحوال وقلة المعين لهم على ذلك ، وأما من قدر على ذلك بيد أو لسان ولا يصل إليه على ذلك أذى على خسم أو عرض ولا مال ، فقد توجه عليه الغرض فى ذلك . وقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيتم هوى متبعاً وشحا مطاعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة الله المنه الله العامة الهاله العامة الهاله العامة الهاله العامة الهاله العرف وانهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيتم نفسك ودع أمر العامة الهاله الهاله الهاله الهاله المناه الهاله الهاله العامة الهاله العامة الهاله العامة الهاله العامة الهاله العامة الهاله العرب العامة الهاله العامة الهاله العلمة العرب العامة الهاله العرب العامة المنافعة العرب العامة الهاله العرب العامة العرب العامة العرب العرب

<sup>(</sup>١) « المعالم » (ج ١ ، ص ١٦٠ ) : الفهرى .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل إلى جانب هذا الحديث: حديث عقبة ، إذا كان على رأس الماثتين .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » (ج ١ ، ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل .

٣٧ ـ ومنهم أبو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير البتور (١)، رحمه الله تعالى

ذكر أبو العرب أنه من التابعين ، ولم يذكر عمن روى من الصحابة ، وذكر أبو (٢) سعيد [ بن يونس ] أنه يروى عن أبى تميم الحبشانى (٣) عبد الله ابن مالك . وروى عنه بكر بن سوادة وابن زحر وابن أنعم . وهو أحد العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز من التابعين .

وولى « قضاء الجند » بإفريقية لهشام بن عبد الملك .

ذكر ابن يونس قال : كان أحد الفقهاء، توفى أول خلافة هشام (٤) : أدخله أبو عبد الرحمن النسائى فى « مسنده » فقال عنه بعد الإسناد عن عبيد الله ابن زحر أن أبا سعيد جعئل بن عامر (٥) عن أبى تميم الحبشانى أن عقبة ابن عامر أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسام عن امرأة نذرت أنها تمشى إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام » .

٣٨ - ومنهم أبو عبد الحميد اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر القرشي المخزومي ، مولى لهم .

كان رضى الله تعالى عنه من أهل الدين والزهد . ذكر أبو العرب سعيد أنه روى عن عبد الرحمن بن عمر ، وفضالة بن عبيد ، وروى عن جماعة من التابعين . وروى عنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن أنعم .

استعمه عمر بن عبد العزيزعلى أهل إفريةية ليحكم بينهم بكتاب الله عز و جل وسنة نبيه صلى الله عايه وسلم ويفةههم فى الدين . وهو أحد العشرة التابعين . سكن القيروان وسار فى المسلمين بالحق والعدل ، وعلمهم السنن

<sup>(</sup>١) « المعالم » (ج ١ ، ص ١٥٣ ) : أبو سعيد جعيل بن هاعان بن عمير البتوت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ابن

<sup>(</sup>٣) « المعالم » (ج ١ ، ص ١٥٢ ) : الجيشاني .

 <sup>(</sup>٤) ورد هذا الخبر في «المعالم» (ج۱، ص ۱۵۶) هكذا: تونى قريبا
 من سنة خمس عشرة ومائة .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل وهو مخالف لصيغة اسمد في العنوان.

وكانت وفاته بالةيروان : توفى سنة اثنتين وثلاثين وماثة ، وأسلم على يديه خلق كثير من البربر .

ذكره أبو جعفر الطبرى ، قال : كان خير وال وخير أمير ، سار فيهم بالعدل والحق ، وكان حريصاً على دعاء البربر إلى الإسلام .

[حدث إلناس على الجهاد ويقول : إن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : ويحث الناس على الجهاد ويقول : إن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : والله لو علمت أن أصحابي لايتأخرون ولا أجد ما يقوتهم ، ما تركت سرية تخرج في سبيل الله تعالى إلا خرجت فيها . ولغدوة وروحة في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها » . قال معن التنوخي : « ما رأيت زاهداً في هذه الأمة غير اثنين : عمر بن عبد العزيز ، وإسماعيل بن عبيد الله المخزومي » . وكان خالا لحشام بن عبد الملك . قال رجاء : « وكان اسماعيل إذا قفل من الصائفة من الغزو افترش ذراعه فنام عليه ، وكان هو وأم ولده و فرسه في بيت واحد زهداً في الدنيا وتواضعاً » . ذكر أشهب وابن نافع عن مالك أن إسماعيل أوصى أن يُتصدق عنه بكل شيء تركه بعد موته ، فرفع ذلك إلى هشام فأجاز منه الثلث ورد ثلثيه . قال أبو بكر عبد الله المؤلف : وإنما فعل ذلك رجاء منه أن يجيز ذلك ورثته ، أو يكون لم يترك وارثاً ، وخاف أن يوضع في غير ميله ويسملك به غير سبيله لتغير أحوال الأئمة » .

٣٩ \_ ومنهم طلق بن جابان (١) ويقال ابن جعنان الفارسي رضي الله تعالى عنه .

قلت – وأنا عبد الله عنمان بن عمركاتب هذه النسخة – : إنى رأيت ترجمة طلق هذا مذكورة فى بعض النسخ ولم أجدها فى النسخة التى نقلت منها وهو مذكور قبل إسماعيل بن عبيد المتقدم ذكره : ذكر [٥] أبوالعرب من التابعين ولم يذكر عمن روى من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، وذكر أبوسعيد ، عن أبى مسلمة ابن عبد الرحمن – وأبو مسلمة تابعى – : عده العرب من العشرة التابعين . روى عنه موسى بن على وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، [و] روى عنه من أهل مصر يونس (٢) بن أبى أبوب .

<sup>(</sup>١) « الطبقات » ( ص ٢٠ ) و « المعالم » ( حـ ١ ص ١٦٢ ) : حابان .

<sup>(</sup>٢) « المعالم » ح ١ ، ص ١٥١ : يزيد بن أبي أيوب .

# ومن هذه الطبقة ممن هم سوى العشرة المتقدم ذكرهم : • ؛ — ابو عبد الله [على ] (١) بن رباح بن نصير (٢) اللخمي .

كان فاضلا جاليلا من جملة التابعين . يروى عن جماعة من الصحابة ،رضى. الله تعالى عنهم ، منهم عمرو بن العاص وولده عبد الله وعقبة بن عامر وأبو هريرة وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عنه جماعة يكثر تعدادهم .

ذكره ابن وهب فى تصانيفه وسحنون فى «مدونته»، وقدم إفريقية غازياً مجاهداً وسكن القيروان واختط بها دارا ومسجداً، ومسجده عند باب نافع على يمين الخارج قبلأن يخرج. وانتفع به وتفقه على يديه [أهل القيروان](٣) وأدخله ابن سنجر فى كتابه.

وذكر أن موسى بن (ص٢٤) نصير لما وصل من الأندلس إلى القير وان قعد يوماً في مجلسه ، فجاءه العرب يسلمون عليه فلما احتفل المجلس قال : « إنه قد سحبتني ثلاث نعم : أما واحدة فإن أه يرر المؤمنين كتب إلى يهنئني في كتابه » ، وأمر بقراءة كتاب أه ير المؤمنين ، فهني " بذلك ، « وأما الثانية فإن كتاب وأمر بقراءة كتاب أبنه فقرى " إلى المؤمنين ، فهني " بذلك ، « وأما الثانية فإ صحبني في مقدمي هذا من الأموال والسبي فهني " بذلك ، « وأما الثالثة فما صحبني في مقدمي هذا من الأموال والسبي من الأندلس » ، فهني " بذلك ، وعلى بن رباح اللخمي التابعي ساكت (٤) وكان على راوية ابن عباس وأني هريرة , فقال لهموسي : « مالك ياعلي لانتكام ؟ » فقال : « وقل أنت أيضاً » . فقال : « وقل أنت أيضاً » . فقال : « وقل أنت أيضاً » . فقال : « أصلح الله الأمير ، قد قال القوم » فقال : « وقل أنت أيضاً » . فقال : « أصلح الله الأمير ، قد قال القوم » فقال : « وقل أنت أيضاً » . فقال : « أصلح الله الأمير ، قد قال الذوم » فقال : « وقل أنت أيضاً » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من « المعالم » ح ١ ، ص ١٥١

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » : ح ١ ص ١٥١ نصر .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من « المعالم » ، ح ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه العبارة في الأصل هكذا : . . . . فهنيء بذلك . تسخة : وعلى ابن رباح اللخمي التابعي ساكت وفي تسخة : وأبو عبد الله ساكت » .

<sup>(</sup>٥) الحبرة في اللغة النعمة التامة ( الأزهري في القاموس ) . وجاء في « اللسان»: الحبرة بالفتح النعمة الواسعة .

إلا امتلأت عبرة ، (١) وما انتهى شيء إلا رجع ، فار رجع قبل أن ير رجع بك » . قال : فانكسر ، وسي بن نصير وخشع . ثم التفت ففر [ق] ، جوائز عدة . فكان موسى بعد ذلك إذا مر بخر بة عادية ، أو مدينة من مدائن الأولين ، نزل وركع ركعتين ومشى فيها وفكر في معالمها وفي آثارها ثم بكى بكاء كثيراً ثم يركب .

ذكر أن الناس قحطوا ، فخرج موسى بالناس فاستستى وأمر رجلا يصلى بالناس وخطب [ فيهم ] ثم أخذ فى الدعاء للوليد وأكثر ، فأرسل إليه موسى : النالم نأت لذلك ، فأقبل على ما قصدنا إليه ، و بعلسنا من أجله » ، فلم يلتفت إلى كلامه ، وتمادى على حاله رجاء أن يبلغ ذلك الوليد فينال عنده منزلة ، فأمر به موسى فشحب حتى أخرج من بين الناس ، ثم قام موسى فأخذ فى الدعاء والتضرع إلى الله عز و جل واللجوء إليه ، فما برح الناس حتى أمطرت السهاء بمساء كأفواه القرب ، قال : فأتى موسى بدابته فقال : « والله لاأركب ، ولكن أخوض فى هذا الطين » . فانصرف ماشياً ، ومشى الناس معه . قال : فسمع يومئذ وهو يقول : « أسألك شهادة فى سبيلك ، أو موتة فى بلد نبيك » [ و ] يردد ذلك . فاستجاب الله فاستجاب الله عنو وجل دعاءه ودفن بالمدينة . ونفعه الله عز وجل بموعظة أبى عبد الله عز وجل دعاءه ودفن بالمدينة . ونفعه الله عز وجل بموعظة أبى عبد الله على بن رباح ، فصغرت عنده الدنيا وما فيها ونبذها وانخلع مما كان فيه من الإمارة .

۱۱ – ومنهم أبو رشيد حنش بن عبد الله السباى الصنعاني (۲) رضى الله تعالى عنه .

مِن أهل الفضل والدين ، يروي عن جماعة من الصحابة لمنهم : على ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص . وروى عنه الحارث ابن يزيد ، وابن أنعم ، وقبس بن الحجاج ، وعامر بن يحيى [ المعافرى ] (٣) ، وولد بصنعاء .

<sup>(</sup>١) « العالم » ج ١ ، ص ١٥١ : غبرة .

<sup>(</sup>٧) ورد هذا الاسم مضطربا في نسخة المالكي فصححتها عن والمعالم، : ج ١ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ج ١ ، ص ١٤٤ .

غزا المغرب مع رُوَيفع ، شهد غزو الأندلس مع موسى بن نصير ، وله بإفريقية آثار ومقامات . سكن القيروان واختط بها دارا ومسجداً ينسب إليه الآن فى ناحية « باب الريح » ، وتوفى بإفريقية فى سنة مائة وأدخله ، [ عبدالله ] ابن وهب فى « جامعه » وتحنون فى « مدونته » .

[ روى ] ابن وهب قال : كان حنش إذا فرغ من عشاؤه وحوائجه وأراد الصلاة من الليل أوقد المصباح وقرب المصحف وإناء فيه ماء، فإذا وجد النعاس استنشق المساء ، يريد بعد تسليمه ، وإذا تعايا في آية نظر في المصحف وكان كثير الصدقة لا يرد سائلا، وإذا استطعمه السائل على باب داره لم يزل يصيح بأهله : « أطعموا السائل ! » حتى يطعم

۲۶ — ومنهم ابو عطیف (۱) الهدلی واسمه جندب بن بشر وقیال
 حبیب بن بشر رضی الله تعالی عنه .

من فضلاء الوئمنين ، تابعى يروى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وعليه معتمده في الرواية . حدث عنه ابن أنعم وموسى بن على بن رباح ، سكن القير وان واختط بها وتزوج بنت بكر بن سوادة الجذامي [و] قد تقدم ذكره [حدث] ابن أعم قال : حدثنا أبو عطيف الهذلي قال : كنت عند ابن عمر فحضرت صلاة الظهر فصلى ، ثم عاد إلى مجاسه في داره ، حتى إذا حضرت صلاة العصر توضأ ثم صلى ، ثم فعل في المغرب مثل ذلك ، فقلت له : «أفريضة الوضوء عندك كل صلاة ؟ « فقال : «أو فطنت إلى هذا منى ؟ « فقلت : « نعم » ، فقال ابن عمر : ليس ذلك بفريضة ، ولو توضأت لصلاة الغداة لصليت به الصلوات كلها ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «امن توضأ على طهر فله عشر حسنات » .

<sup>(</sup>١) « الطبقات » ( ص ٢٣ ) و « المعالم » ( ج ١ ، ص ١٦٢ ) : غطيف

على حيد المقبرى (١) واسمه كيسان ، مولى لبنى ليث رضى الله تعالى عنه .

وسمى « المقبرى » لأنه سكن المقبرة ، وكان مكاتباً فى زمن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ، هكذا قال أبو اسحق بن شعبان القرطى .

قال أبو القاسم الجوهرى : يقال إن كيسان كان مكاتباً لرجل من بنى جندع وكاتبه على أربعين ألفاً وشاة فى كل أضحى فأداها وخرج حراً (٢) .

كان من فضلاء التابعين . روي عن جماعة من الصحابة ، منهم ابن عمر وأبو هريرة . روى عنه جماعة من المحدثين ، منهم يزيد بن حبيب وابن أنعم . وأدخله مالك في « موطئه » فقال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : « خمس من الفطرة : تقليم الأظافار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والحتان » .

سكن القيروان وروى عنه أهلها . أدخله ابن وهب فى « موطئه » وسحنون فى « مدونته » وذكر عنه أنه استسلف « ديناراً جرجيرياً » من رجل على أن يعطيه « منقوشاً » بمصر فسأل ابن عمر عن ذلك فقال : « لولا الشرط الذى فيه لم يكن به بأس » . توفى سنة مائة .

٤٤ – ومنهم مغيرة بن أبى بردة الكنانى ، حليف بنى عبد الدار ،
 رضى الله تعالى عنه .

من أهل الفضل ، معدود في التابعين ، روى عن أبي هريرة وغيره ، أدخله (ص ٢٥) مالك في « موطئه » . روى أنه سمع أبا هريرة يقبول : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفتتوضأ من ماء البحر؟ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » .

<sup>(</sup>١) أضاف ابن حجر في « الاصابة » إلى اسمه لفظ « المدنى » ( ح ه ، ص ٢٢٦ )

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الخبر مع مخالفات قليلة « في الاصابة » لابن عجر ( - ٥ ص ٢٢٦ )

روی عمه موسی بن الأشعث البلوی وابن أنعم وولده عبد الله بن المغيرة ، [و] روی عنــه من أهل مصر يزيد بن أبی حبيب والحارث بن يزيد وسعيد بن مسلمة .

وغزا مع ابن نصير المغرب والأندلس. [حدث] ابن وهب عن عبد الله ابن أبي صالح أنه قال: كنت مع المغيرة بن أبي بردة في غزوة القسطنطينة، وكان كثير الصدقة لايرد سائلا سأله، فجاءه [يوماً] خازنه المؤتمن على أمواله فتال له: « أنفق أصلحك الله ، فوالذي يحلف به ما [من] إنا [ع] أفرغه إلا وجدته ملآن (١) قد ملي " ، ولما قتل يزيد بن أبي مسلم أمير إفريقية ، اجتمع أهل إفريقية من أهل الدين والفضل ، واتفق رأيهم على ولاية المغيرة لما علموا من دينه وحزمه ، فأبي من ذلك رغبة منه في السلامة ، واتفق رأيه ورأي ولده على الحروب من ذلك ،

#### ٥٤ – ومنهم ولله أبو المغيرة عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة القرشي .

من فضلاء التابعين . روى عن سفيان بن وهب الخولانى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ روى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى وابن فيعة وخالد بن [ميمون] (٢) وابن أنعم .

سكن القيروان وولاه قضاءها عمر بن عبد العزيز ، لمما صح عنده من فضله . وهو صاحب القصر مغيرة ال و الفرية المغيريين الله . إذكر إأبو عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله عن أبيه ، وكان أبوه من أصحاب أبى بكر بن اللباد ، قال : لمما ولى عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه اسماعيل بن عبيد الله الأنصارى على إفريقية ، دفع إليه كتاباً بولاية عبد الله بن المغيرة قضاء إفريقية ، وكان ذلك سنة تسع وتسعين من الهجرة . ودخل إسماعيل القيروان ومعه الكتاب يقول فيه : ال قد قلدت القضاء فيكم عبد الله بن المغيرة ، لممنا صح عندنا من دينه وزهاده ونفاذه في علمه ومعرفته وثقته في نفسه وشدة ورعه ال . فقبل ذلك عبد الله بن المغيرة وسار في أهل إفريقية بسيرة أهل العدل ، وأقام فيهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) « المعالم » ح ١ ، ص ٠٥٠ : ما من إناء أفرغه إلا وجدته قدامي قد ملي "

۲) بياض بالأصل والتكملة من « المعالم » ، ح ١ ، ص ١٥٨ .

قال ابو محمد عبد الله بن وهب. رحمه الله تعالى: إن سبب ولايته القضاء أن سلمان بن عبد الملك، لما أفضت إليه الخلافة. وجه رجلا ثقة عنده يقبض خراج إفريقية ، وكان عاملها عبد الله بن موسى بن نصير ، وكتب إليه يأمره أن لايوجه بما حصل من ذلك إلا مع عشرة عدول من أهل القيروان يصحبون المال حتى يصل إليه ، ويشهدون عنده أن هذا المال أُخذ من وجهـ ، فامتثل عبد الله ماأمره به سلمان وحصل جميع ذلك ووجه به مع عشرة ثقات منهم عباد الله بن المغيرة ، فلما وصلوا بالمال إلى سلمان قال لهم سلمان : « أأخذ هذا المال من وجهه ؟ » قالوا: « نعم يا أمير المؤمنين " ، وعبد الله بن المغيرة ساكت لم يتكلم بشيء ورعا منه وخوفاً من الله عزوجل. وكان عمر بن عبد العزيز حاضراً فى ذلك انجلس ، فاما سمع كلامهم حفظها عمر بن عبد العزيز له وعلم أنه إنمــا منعه من الكلام الورع والخوف من الله عز وجل أن لايتكلم إلا بحق . فلما انصرف القوم من المجلس، سأل عمر بن عبد العزيز عنه فعرفوه به وذكروا له دينه وفضله وورعه فحفظ ذلك له . فلما أفضت الحلافة إليه ولاه حينئذ قضاء إفريقية وتقلده للمسلمين ، رضى الله تعالى عنهما . وأقام على القضاء إلى زمان كلثوم بن عياض ؛ فلما ولى كلثوم استعنى من القضاء وولى بعده عبد الرحمن ابن عقبة الغفاري.

#### ٤٦ – ومنهم عمارة بن غراب الغفارى التجيبى ، رضى الله تعالى عنه .

من فضلاء المسلمين ، تابع روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها وغيرها من التابعين ، روى ابن أنعم عن عمارة بن غراب قال : «سألت عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها عن حجتى ، وأخبرتها أنى صرورة » – والصرورة الذى لم يحج حجة الإسلام – فقالت لى : «شيخ مثلك لم يحج ! ما كان يؤمّنك أن يدركك الموت ؟ « فقلت لها : « إنا كنا بإفريقية نغز و المغرب ، فنحن نجاهد عدونا ولا نجد إلى الحج سبيلا » . فقالت : « إن كنت كذلك فإن الله تعالى يعذر بالمعذرة » .

سكن القير وان وروى عنه ابن أنعم وذكره سحنون في تواليفه .

٤٧ – ومنهم زياد بن انعم السفياني (١) والد عبد الرحمن رحمه الله تعالى .

كان رجالا صالحاً فاضلا نابعياً يروى عن ابن عمر وأبي أيوب الأنصارى، روى عنهما ابنه عبد الرحمن ، سكن الةيروان واختط بها داراً ومسجداً في ناحية «باب نافع » . شهد الغزومع أبي أيوب الأنصارى، قالى : فلماحضر غداؤنا أرسلنا إلى [ آبي ] أيوب الأنصارى وإلى أهل موكبه ، فأبي أبو يوب فقال : دعوتمونى وأنا صائم ، وكان على من الحق أن أعينكم . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «للمسلم على المسلم ست خصال واجبات ، فمن ترك شيئاً منها فقد ترك حقاً واجباً لأخيه عليه : إذا دعاه أن يجيبه ، وإذا لقيه أن يسلم إ عليه وإذا عطس أن يشمته ، وإذا مرض أن يعوده ، وإذا مات [ أن يحضره ] (٢٠) ، وإذا استنصحه أن ينصحه » .

# ۱۵ ومنهم عبد الرحمن بن اشیفع بن وعلة الشیبانی ، یعرف بابن وعلة المصری

كان ، رضى الله تعالى عنه ، من أهل الفضل والدين تابعياً معدوداً فى التابعين . روى عن ابن عمر وابن عباس ، وروى عن ريد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصارى والقعقاع بن حكيم وابن أنم وغيرهم . أدخله مالك فى اا الموطأ ، يروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اإذا دبغ الإهاب فقد طهر اا . أدخله أبو داود ومسلم والنسائى فى مصنفاتهم (ص ٢٦) ذكر [٥] محمد بن سحنون فى اا الطبقات الافقال فيه: من أهل إفريقية وبها مسجده ومواليه إلى اليوم . وذكره ابن عبد الأعلى فى كتابه ، وأثنى عليه وقال : وكان شريفاً بمصر فى أيامه مم صار إلى إفريةية .

<sup>(</sup>۱) « المعالم » ج ۱ ، ص ۱٦٤ : الشعباني . وأضاف أبو العرب إلى اسمه : المعافري ( الطبقات ، فهرس ) .

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المعالم » ، ج ١ ، ص ١٦٥ .

ابن أمية والد معاوية ، رضى الله تعالى عنه .

كان معدوداً فى التابعين ، يروى عن عقبة بن عامر الجهنى . روى عنه الفرج بن فضالة وعبد الله بن عامر القارى (١) وسعيد بن عبد العزيز ، وكان يعرف بربيعة بن يزيد اللمشتى ، لأن أصله كان من دمشق .

أوطن أفريقية وكان مشهوراً. قال سعيد بن عبد العزيز : « لم يكن عندنا بدمشق أحسن سمتا في العبادة من مكحول وربيعة بن يزيد » . قال أبو زرعة : « خرج ربيعة بن يزيد غازياً إلى إفريقية ، بعثه هشام بن عبد الملك، واستعمل عليهم كلثوم بن عياض القشيرى ، فقتل بإفريقية ، قتلته البربر سنة ثلاث وعشرين ومائة » .

[ حدث ] أبو زرعة الدمشتى، قال : حدثنى عبد الرحمن بن [ أبى ] عامر اليحصبى قال : سمعت ربيعة بن يزيد يقول : « ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ أربعين سنة إلا وأنا فى المسجك، إلا أن أكون مريضاً أو مسافراً » .

وضهم ابو یحیی عیاض بن عقبة بن نافع الفهری ، رضی الله تعالی عنه .

كان من جملة التابعين وفضلاء المؤمنين ، يروى عن عبد الله بن عمرو ابن العاص وغيره من الصحابة والتابعين . روى عنه يزيد بن أبى حبيب واسحق ابن أبى فروة (٢) ، وأخوه أبو عبيدة بن عقبة .

سكن إفريقية وأوطنها، وكان مع والده عقبة في حياته وبعد وفاته . ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر ، فسكنها وأوطنها ، وتوفى بها في سنة مائة .

وأغرب عن عبد الله بن عمر و بن العاص بحديث لم أعلمه رواه عنه غيره : ربيعة بن سيف ، قال : توفى ولد لعياض بن عقبة الفهرى واشتد وجده عليه ،

<sup>(</sup>١) هَكَذَا في « المعالم » أيضًا ( - ١ ص ٢٥٠ ) وكتبه « أبو العرب » في « الطبقات » : عبد الله بن عامر الأسلمي ( ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المعالم ( ١٠ ، ص ١١٥ ) : بردة .

فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : ألا أنبئك بما يسليك عن ابنك هذا؟ سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من مسلم يموت يوم الجمعة الا ورُق فترانى (۱) القبر » . عن عياض بن عقبة الفهرى : أنه مات ابن له يقال له « يحيي » ، فلما أنزل في قبره قال رجل : « والله إن كان لسيد الجيش ، فعليك باحتسابه » فقال : « وما يمنعنى أن أحتسبه وقد كان أمس من زينة الحياة الدنيا وهو اليوم من الباقيات الصالحات ؟ » .

## ١٥ – ومنهم أبو منصور ، مولى سعاد بن أبي وقاص .

وهو والد يزيد بن أبي منصور . كان ، رضى الله تعالى عنه ، من أهل الفضل والدين معدوداً في التابعين . يروى عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف . روى عنه موسى بن وردان والنعان بن عامر المعافرى وابن أنعم . كان مقرئاً للقرآن ومفتياً ، [ وكان ] يقول : إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه هكذا : وبسط راحتيه ، وإذا استجرتم به ، فقولوا هكذا : وقلب كفيه فجعلهما مما يلي أذنيه . قال أبو بكر [ المالكي ]: (٢) الصفة الأولى رغبة والصفة الثانية رهبة ، وهو في معنى قوله عز وجل: ( يدعوننا رغباً ورهبا ، وكانوا لما خاشعين ) ، وجمعت أبا هريرة يقول : ١ من خرج من بيته وقال : بسم الله ، قالت الملائكة : من بيته وقال : بسم الله ، قالت الملائكة : كُفيت ، وان قال : توكلت على الله ، قالت الملائكة : كُفيت ، وان قال : توكلت على الله ، قالت الملائكة : كُفيت ، وان قال : توكلت على الله ، قالت الملائكة : كُفيت ، وان

<sup>(</sup>١) جاء فى اللسان: « وفتانا القبر منكر ومنكير ، وفى حديث الكسوف: « و إنكم تفتنون فى القبور » ، يريد مساءلة منكر ونكير ، من الفتنة والامتحان » . لسان العرب ، مادة فتن حـ ١٩٧ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) « المعالم » إ د ١ ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) جاء فى هامش الأصل إلى يمين هذا الحديث: «قلت: والحديث فى « السنن » من حديث أبى هر يرة ولفظه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إذا خرج الرجل من باب بيته ، أو من باب داره ، كان معه ملكان موكلان به ، فاذا قال: بسم الله ، قالا: هديت ، وإذا قال: توكلت على الله ، قالا: مديت ، وأذا تريدان = على الله ، قالا: كفيت . قال: فيلقاه قرينان فيقول: ماذا تريدان =

۲۵ – ومنهم ابو عثمان مسلم بن بشار الانصاری (۱) مولی الأنصار ... يعرف بالطنّنبدی ، رضی الله تعالی عنه .

روی عن [ ابن عمر ] وأبی هریرة وسفیان بن وهب الحولانی . روی عنه عمرو بن أبی نعیم وشراحیل بن یزید (۲) وحمید بن هانی ٔ وابن أنعم

سكن القيروان وتوفى بها ، وهو غير مسلم بن بشار (٢) البصرى . ذكر ابن عبد الأعلى بإسناد يرفعه إلى سعيد بن أبى أيوب عن أبى هانى عن أبى عثمان مسلم بن بشار (٤) عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سيكون فى آخر أمتى قوم (٥) يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم . [فاياكم] (١) وإياهم » .

ه - ومنهم أبو عمران موسى بن الأشعث البلوى ، رضى الله تعالى عنه .

من أهل الفضل والدين ومن جملة التابعين ، روى عن عبد الله بن مسعود وغيره ؛ روى عنه عبد الرحمن بن يحيى الصوفى وبكر بن أبى سوادة الجذامى . ذكره ابن عبد الأعلى فى علماء أهل إفريقية : ذكر أنه قدم إفريقية فسكنها . قال : « وكان وطنه قرية من قراها لا أدرى ما اسمها » .

بين رجل قد هندى ووثق وكنى ؟ » . ثم تلى ذلك كلات غير واضحة . وقد أورد ابن الناجى هذين الحديثين في « المعالم » في سيرة « أبي علقمة مولى عبد الله بن عباس » قاضى إفريقية ، ولم أجد في المعالم نرجمة لأبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص هذا ، ونص الحديث الثابي عند ابن الناجى بختلف عما أورده المالكي ، مع أنه يقرر أنه أخذ عنه .

<sup>(</sup>١) « المعالم » ، ج ١ ص ١٦١ : يسار

<sup>(</sup>٣) « المعالم » ، ج ١ ص ١٦١ : زيد .

<sup>(</sup>٣و ع) « المعالم » ، ج ١ ص ١٦١ : يسار .

<sup>(0) «</sup> المعالم » ، ج ١ ص ١٦١ : اناس .

<sup>(</sup>٦) التكملة من « المعالم » ، ج ١ ص ١٦١ .

٤٥ – ومنهم ميسرة الزرودى ، رضى الله تعالى عنه .

معدود فی جملة التـــابعین . من أهل الفضــــل والدین . یروی عن عمر ابن عبد العزیز . یروی عنه ابنه بشر بن میسرة

سكن إفريقية وأوطنها، وكان مقامه بقرية « زرود » التي بقرب « قلشانة » (١) عن ميسرة الزرودى عن عبد الله بن عمر : أن قوماً أتوه ، فلما أرادوا أن يفارقوه ، قالوا : زودنا منك حديثاً ننتفع به ، فقال : « اعملوا (٢) لمعاشكم كأنكم تعيشون أبدا ، واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غداً » . رواه عنه ولده بشر . وبإسناد عن بشر بن ميسرة عن أبيه ميسرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : « حريم البئر قدر عمقها » .

ومنهم عمرو بن راشد بن مسلم الكنانى ، ويقال عمارة بن راشد
 وهو الغالب عليه .

وكان ، رضى الله تعالى عنه ، من فضلاء المؤمنين معدوداً فى جملة التابعين روى عن أبى هريرة وغيره . روى عنه ابن أنعم

سكن إفريقية وأوطنها ، وكان سكناه بتونس واختط بها ، وبها توفى ، رحمه الله تعالى ، وكان أصله من الشام .

٥٦ - ومنهم أبو معمر عباد بن عبد الصمد (٣) ، رضى الله تعالى عنه

كان يعد فى جملة التابعين على اختلاف منهم فى ذلك . ذكر أبو العرب أنه كان يروى عن أنس بن الك – وعليه يعتمد – وعن عبد الرحمن بن غانم (٤). روى عنه (ص٧٧) كامل بن طلحة ويحبى بن سليان الحفرى(٥)، وكان أصله من البصرة .

<sup>(</sup>١) جاء في « المعالم » (ج ١ ص ١٦٤ ) أن قلشانة على مقربة من القير وان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اخزنوا.

<sup>(</sup>٣) أبو معمر عباد بن عبد الصمد التميمي البصرى: « الطبقات » ص ١١ - ٢٦ - ٢٦ وغيرها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: غم.

<sup>(</sup>o) « المعالم ، (ج ١ ، ص ١٦٦ ) : كامل بن طلحة الجحدري .

سكن القير وان وأوطنها ، ور وي عنه بعض أهلها ، ثم خرج إلى « قصطيابة » وأوطنها وأقام بها ، وتوفى بها، وكان يروى عن غير واحد من التابعين ،منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح [ و ] عبد الرحمن بن أبي حريث. سمعت(١) أبا معمر عباد بن عبد الصمد يقول : « أدركت أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعت من اثنين منهم ولم أسمع من اثنين » . قال أسد بن الفرات: كان عندنا بالقير وان شيخ يقال له أبومعس، فبلغنا أن يحبي ابن السلام مر به ذات يوم وهو " بمسجد أنى الفتح " عند أصحاب الشواذك (٢) وهو يقول: ﴿ حَدَثْنِي أَنْسَ بِنَ مَالَكُ ، حَدَثْنِي عَبِدَ الرَّحْنِ بِنَ غَانْمُ ﴾ ، فقال له يحيي : ياشيخ ، لو قلت : " بلغني عن أنس بن مالك وعن ابن غانم لكان أشبه بك " وذلك أنه كان يطعن عليه في روايته . ويقال إنما حدثه رجل عن أنس . [ قال | أبو العرب: وسئل عنه يحيي بن السلام ، فقال : " مَا أَعْرَفُه " . ويحيى بن السلام بصرى وأبو معمر بصرى . [ وقال ] أبوالعرب: وإنما ضعفوه للغرائب التي أتى بها عن أنس ، وكان قد تُعز من بعض حديثه . قال : حدثنا أبو معمر عباد ابن عبد الصمد ، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: « لما أدخلت على الحجاج ابن يوسف، قال الحجاج: " لقد هممت أن أضرب عنقك " ، قال أنس: فقلت له: « ماأنت بقادر على ذلك » ، قال : « ومن بحول بيني وبينك ؟ « قلت : « الله عز وجل والكتاب حتى يبلغ منتهاه ، وكالام علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعوذ به منك ومن أشباهك » . فقال له الحجاج : « علمنيه ! »، فقال له : « لست لهِ بأهل » ، فنكت الحجاج بمخصرته ونكس [ رأسه ] وقام أنس، فحدثني [ بماكان | من طلبه منه أن يعلمه إياه(٣)، فلم يعلمه وعلمنيه وهو : « الله، الله، الله، ربي لاأشرك برني أحداً . اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، وأعوذ بك من شره الذي لايصرفه غيرك. لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله، رب السموات السبع ورب العرش العظيم، لا إلاه إلا أنت، عز جارك؛ اجعلني في عيادُك من فلان ومن الشيطان " .

<sup>(</sup>١) يبدو أن الناسخ أسقط هنا بعض الكلمات .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في الأصل هكذا : غداني من طلبه منه أن يعلمه إياه منه-

وعن عباد بن عبد الصمد قال : « أثيث الوليد بن يزيد زائراً ، فبر عنى وأمر بنزلى وأكرم مثواى ، فبينا أنا عنده جالساً إذ أتى بخرائط مسك ، فجعلت بين ياديه ، فجعل يزبها بيده ، ثم عمد إلى خريطة منها ، فرمى بها إلى ، فقال : « دونك ياأبا معه ، فقيها ما يغنيك » ، فأخذتها ، ثم قلت : « ياأمير المؤمنين ، حادثنى أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « طوبى لمن رآنى ، وآمن بى ، وصدق بما جئت به ، وطوبى لمن رأى من رآنى وآمن بى وصدق بما جئت به ، وطوبى لمن رأى من رآنى وآمن بى وصدق بما جئت به » وطوبى لمن رأى من رأنى من رآنى وآمن بى وصدق مما جئت به » فضاح الوليد لسراريه وصبيانه : « تعالوا انظر وا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت صبية منهن : « ياأبتاه ، ليتدن أصافحه من وراء الستر حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه قد رأى من رآه » فأشار إليها خاجبه أن افعلى . قال عباد : فتناولت بأصبعها من وراء الستر . قال عباد : فأقمت عنده بعد ذلك ما شاء الله ، حتى دخلت عليه كلب وقيس فذبحوه فأقمت عنده بعد ذلك ما شاء الله ، حتى دخلت عليه كلب وقيس فذبحوه والحريطة معى » .

# ذكر من دخل إفريقية والقيروان من هذه الطبقة ورجع إلى بلده أو غيرها

٥٧ - منهم عاصم بن عمر بن الخطاب

كان ، رضى الله تعالى عنه ، موصوفاً بالدين والفضل . ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين . يروى عن أبيه عمر .

دخل إفريقية مجاهداً مع عبدالله بن سعد سنة سبع وعشرين ، وله في ذلك أخبار . ذكر ابن المبارك في كتابه ، عن أبي حاتم ، قال : « كان بين عاصم وبين رجل [ من قريش ] كلام في أرض ، فتنازع معه فيها ، فقال الترشي لعاصم : « إن كنت صادقاً فادخلها ! « فقال له عاصم : « أوقد بلغ بك الغضب كل هذا ؟ هي لك ! » ، فقركاها جميعاً ، فلم عذا ؟ هي لك ! » ، فقركاها جميعاً ، فلم يأخذها واحد منهما حتى ماتا ، ولم يتعرض لها أولادهما ، وبتيت للفقراء والمساكين .

وعن محمد بن سيرين ، قال : قال فلان – وشمى رجلا من الناس – : ما رأيت أحداً من الناس إلا قد تكلم ببعض ما يريد، غير عاصم . ولقد كان بينه وبين رجل شيء يوماً ، فقام وهو يقول :

قضي ما قضي فيا خلا ثم لا ترى لهصبوة فيا بني آخر الدهر

۱۸ - ومنهم أبو عنقتيل زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام التيمى الله تعالى عنه .

من فضلاء المؤمنين ، يروى عن ابن عمر وابن الزبير .روى عنه حيوة ابن شُدريح والليث بن ســعد وسعيد بن أبي أيوب . وأصله من المدينة ، سكن مصر وأوطنها .

ذكر أبوسعيد [بن يونس] أنه دخل إفريقية وأقام بها وغزا برها وبحرها مع إسماعيل بن عبيد الله أمير إفريقية ، وكان معه فى غزو إفريقية فى البحر أبو عبد الرحمن الحبلى التابعى ، رضى الله تعالى عنهما . كذكر أن زهرة بن معبد هذا أصابه فى أرض العدو احتلام فى ليلة ثلاث وعشرين من رمضان ، وكان فى مركب ، فذهب إلى صدر المركب ليغتسل ، فزلقت رجله فسقط فى البحر ، فوجد ماءه عذباً . قال رشد بن سعيد المصرى ، قال عمر بن عبد العزيز لزهرة ابن معبد : «أين تسكن ؟ «فقال له : «بالفسطاط »فقال له : «وأين أنت عن الطيّبة ؟ «فقال له : «وأين الطيبة ؟ »قال : «الإسكندرية ، فإنك تجمع عن الطيّبة ؟ «فقال له : «وأين الطيبة أنها الطيبة الموطن . والذى نفس عمر بيده ، لوددت أن قبزى يكون بها ، واقد بلغنى أنها تقدس فى كل عام مرتين » . فسكن زهرة بعد ذلك يكون بها ، واقد بلغنى أنها تقدس فى كل عام مرتين » . فسكن زهرة بعد ذلك الإسكندرية ، وترك سكن مصر .

قال الليث بن سعد : «كنا نعود أبا عقال زهرة بن معبد وهو شديد الوجع ونحن خائفون عليه ، فزرناه غدوة من تلك الغدوات ، فقال : أريت الليلة عمو بن عبد العزيز في المنام ، فقال لى : أين تسكن يا أبا عقال ؟ فقلت له : الإسكندرية ، إذ عزمت (ص ٢٨) على في سكناها ، فقال لى : أبشر مما يسرك في دنياك وآ خرتك ، وكرر ذلك على "مرتين " .

۱۹ – ومنهم آبو قبيل المعافري واسمه حيني بن هاني، رضي الله عنه .

من أهل الدين والفضل ، يروى عن جماعة من الصحابة : منهم عبادة ابن الصامت ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر الجهني . روى عنه عمروبن الحارث ، ويزيد بن أبي حبيب ، والليث بن سعد .

دخل إفريقية غازياً مع حسان بن النعان ، وشهد معه المغازى ، وكانت له فى ذلك مقامات ، ثم رجع إلى مصر وتوفى بالبراس بمصر ، (١) وتو فى سنة ثمان وعشرين ومائة .

ذكر ابن وهب فى « جامعه » ، عن ابن لهيعة ، عن أبي قبيل المعافرى ، عن عبدالله بن عمرو ، قال : « [ من قال ] حين يستنبه من نومه : « الحمد لله الذى أحيا نفسى بعد موتها ، إن ربى على كل شي قدير » ، كان كيوم والدته أمه » .

ابن وهب : وسأل رجل أبا قبيل عن القدر فقال أبوقبيل : « لأنا في الإسلام أقدم منه ، فدين أنا في الإسلام أقدم منه ، لاخير فيه »

عن ضهام بن إسماعيل، قال: كان أبوقبيل إذا صلى الصبح جلس في مصلاه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس وترتفع، فيركع مابدا له ثم يخرج فإذا قام على باب المسجد رفع يديه ثم يستقبل القبلة بباطن كفيه حذو منكبيه، ثم يقول: أعوذ بالذي ( يمسك السموات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليا غفورا ) (٢) ثم يدعو دعاء كثيراً، ثم يقول في آخر دعائه: « اللهم لاتقصر بي عن الأخيار، ولا تجعلني مع الأشرار، في آخر دعائه أولا تبقي أحداً من أهله ولاولده إلا قدمته بين يديه (٣)، ولا أترك ديناراً ولادرهما ولا كيناً ».

 <sup>(</sup>١) في الأصل : بالشام ، ووردت بعد ذلك مباشرة العبارة التالية :
 حاشية : البرلس بين ثغر الاسكندرية ودمياط ، وقوله بالشام خطا ، .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، آية ٤١ .

<sup>(</sup>٣) يريد: أعلى ٠٠ ولدى ٠٠ يدى ٠

قال ضهام : وكانت داره تسمى « اللفيف » (١) ،ن كثرة من كان فيها من أمهات أولاده وغير ذلك ، فماتوا كلهم حتى لم يبق منهم أحد ، ولم يترك شيئاً من الدنيا إلا قطيفة وفراشاً وسلاحاً ؛ وكان من تواضعه يلى الشراء من السوق بنفسه ، وكان لايدع أن يصوم يوم الاثنين والخميس .

٦٠ وسهم ابو عبد الله عكرمة ، مولى عبد الله بن عباس ، رضى الله تعالى عنه .

كان كثير الرواية عن مولاه وعليه معتمده ، وروى عن عبدالله بن عمر و ابن العاص وعن أبي هريرة ، وروى عنه خلق يطول ذكرهم ، وأدخله مالك في المعاطنه الوكني عن اسمه فقال : أخبرني مخبر عن أبي عباس ، وهو عكرمة ؟ اقال عباس السّدروي : قلت ليحيي بن معين : المالك بن أنس كره عكرمة ؟ افقال : النعم ، لكنه روى عن رجل عنه شيئاً يسيراً الله وسئل يحيي عن عكرمة وعن نافع مولى ابن عمر فقال : اكان عكرمة أعلمهم بابن عباس ، ونافع أعلمهما بابن عباس ، قال تالعم . عكرمة الله قال قادة : القال الناس بالتفدير عكرمة المقال أبو بكر : وقد اختلف عكرمة المقال قادة : القال أله الله الله وقد القال الله ونفي بن المديني وعلى بن المديني وأبو الحسن الكوفي وإسماعيل القاضي ، وضعفه غيرهم ؛ لكنهم متفقون على حفظه ومعرفته بالعلم وتفسير القرآذ الكريم .

دخل عكرمة إفريقية وأقام بالقيروان ، وبث بها العلم ، وكان مجلسه في مؤخر جامع القيروان في غربي الصومعة .

أبو العرب : ذكر أحمد بن صالح أن أصل عكرمة من بربر إفريقية ، وذكر غيره أنه من سبى إفريقية ، اشتراه (٢) ابن عباس . فقيل له « أتبيع علم

<sup>(</sup>۱) اللغيف: القوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحدا ٠٠٠ أبو عمرو: اللغيف الجمع العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدنيء والمطيع والعاصى والقوى والضعيف، قال الله عز وجل: " جثنا بكم لفيفا " . ( لسان العرب ٠ ج ١١ ، ص ٢٣٠ ) ٠

ر المساور (٧) شراه ، واشتراه : باعه • قال تعالى : « ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله » ، وقال تعالى : « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » – ابتغاء مرضاة الله » ، وقال تعالى : « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » – اب باعوه • ( لسان العرب • ح ١٩ ، ص ١٥٦ ) •

#### ١١ - ومنهم سليمان بن عوسجة اللخمى .

ذكره أبوالعرب في التابعين ، ولم يذكر عمن روى . وذكرابن عبد الأعلى أنه روى عند الرحمن بن رافع التنوخي ، وعبد الرحمن هذا تابعي . روى عنه ابن أنعم وغيره . [حدث] ابن أنعم عن سليان بن عوجة عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل السوق قال: « اللهم إني أسألك من خير ما فيها، وأعوذ بك من شر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من يمين ما حقة وصفقة خاسرة . يا أهل السوق، اتقوا الأيمان فإنها تلقح البيع وتمحق الدين » (١)

۲۲ – ومنهم أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن فهد الأنصارى ،
 رحمه الله تعالى .

قال يحيى بن مدين: وكان فهد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت ابنته عند همزة بن عبد المطلب تسمى « خولة » . روى عن أنس ومعاذ والسائب بن يزيد . روى عنه مالك والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وغيرهم من الأكابر ، وتوفى سنة ثلاث وأربعين وماثة ببغداد وهو قاضيها ، ولاه عليها أبوجعفر المنصور .

ذكر أبوالقاسم بن الجوهرى عن هشام بن عروة أنه قال : حدثنى الرضا الأمين على مانص عليه يحيى بن سغيد ، وذكر النسائى أنه ولى قضاء المدينة وكان ثقة مأموناً . وقال أيوب : ما تركت بها — يعنى المدينة — أفقه من يحيى ابن سسعيد . دخل إفريقيسة يحيى بن شعيد واجتمع بتونس مع خالد ابن أبي عمران ، وروى عنه . عن عيسى بن مسكين ، عن سحنون بن سعيد . عن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنى سلهان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال :

<sup>(</sup>١) في عامش الأصل هذه العبارة : « نقله محمد عمار لطف الله تعالى به »

كنت بإفريقية فعرضت لى حاجة من حواثج الدنيا ، فلبثت أدعو فيها الليل والنهار حتى لمت نفسى فى ذلك وأهمنى ، فذكرت ذلك لشيخ كان فى المغرب، فقال لى : « لا يهمنك ذلك ، فإنى قد كنت أسمع أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك لعبد فى حاجة أذن له فيها بالدعاء » ، فقال أبو العرب : هذا الشيخ هو خالد بن أنى عمران . (١)

٦٣ - ومنهم أبو أيوب سليمان بن يساد ، رضى الله تعالى عنه .

وهو أخو عطاء بن يسار ، من فضلاء (ص ٢٩) التابعين وفقهائهم . وكان مالك رحمه الله تعالى يثني عليه ويقول : « هو أفقه من سعيد ، وهو من أعلم أهل المدينة بالسير » . روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ، وروى عنه ابن شهاب . وهو أحد الفقهاء السبعة .

قدم إفريقية غازياً وأقام بها ، وكانت له بها آثار مشهورة ومقامات مذكورة ثم رجع إلى المدينة فأقام بها حتى توفى سنة أربع وتسعين .

٢٤ - ومنهم رافع بن عقيب الكلاعي ، رضي الله تعالى عنه .

من أهل الفضل والدين ، روى عن ابن عمر وغيره .

دخل إفريقية ثم خرج منها . وروى أشهب ، يرفعه إلى رافع ، أنه قال : « أفطرت في رمضان في سفر حضرني إلى اليمن ؛ ثم لم أقضه حتى حضرني سفر آخر إلى إفريقية في رمضان ، فأفطرته ؛ ثم لم أقضه حتى حضرني سفر آخر في رمضان ، فأفطرته ؛ فأخبرت بذلك عبد الله بن عمر فأمرني أن أقضى الثلاثة الأشهر ، وأمرني أن أقضى عن كل يوم مُداً . إلا أني لم أقض حتى تداركن على " .

<sup>(</sup>۱) روى أبو العرب هذا الحديث في صورة أخرى ، قال : ٠٠٠ فأما رواية يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران ، فأن حبيبا ، صاحب مظالم سنحنون ، وعيسى وأحمد حدثوني عن سنحنون عن أبن وهب عن مالك ، قال : أخبرني يحيى بن سعيد عن شيخ حدثه بالمغرب قال : « لقد بارك الله لعبد في حاجة أذن له فيها بالدعاء » ـ أبو العرب ، الطبقات ، ص ٢٤٦٠

٦٥ - وسنهم أبو ليلي دجين بن عامر الحجرى ، رضي الله تعالى عده .

كان من فضلاء المؤمنين ، روى عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من التابعين . روى عنه من أهل القير وان بكر بن سوادة الجذامي ويزيد بن أبي منصور وعبدالرحمن بن زياد بن أنعم

دخل إفريقية وأقام بها ، ويذكر أنه كتب لعقبة بن نافع ، وشهد معه المشاهدكلها والحروب والفتوحات التيكانت بإفريقية والمغرب ، ثم رجع إلى مصر . ويقال إنه استشهد بتنيس ؛ قتلته الروم بها سنة ماثة ، رضي الله تعالى عنه .

٦٦ – ومنهم أبو عبيدة مراة بن عقبة بن نافع الفهرى ، رضى الله تعالى عنه .

کان له فضل ودین ، روی عن ابن عمر وغیره ، وروی عن أبیه عقبة ابن نافع ، وروی عنه عبد الكريم بن الحرث وموسى بن أیوب .

دخل إف يقية مع أبيه عقبة ، وشهد معه بعض مغازيها .

[ روى ] ابن وهب في الموطئه الله ، يرفعه عن أبي عبيدة ، قال : اكنت مع أبي عقبة بن نافع بإفريقية ، نقصر الصلاة في أسفاره سنة أو سنتين ، حتى كتب إليه معاوية بن أبي سفيان فعزم عليه ليتعتن البقال عبيد الله: وإنما النزم معاوية في ذلك فعل عبان بن عفان رضى الله عنهها، لأن عبان أتم الصلاة بمنى حضر وإنما فعل ذلك عبان لما قيل له [ من ] أن بعض القادمين من الآفاق ممن حضر الحج وقصر الصلاة بمنى حسبوا أن الصلاة موسرت ، فنة الوا ذلك إلى بلدانهم، فالتبس ذلك على من لاعلم عنده ولادراية بالسنن والفقه في دين الله تعالى عز وجل، فأتم عبان الصلاة بمنى ليشتهر عند جميع من حضر الموسم من أهل الآفاق وغيرهم أن الصلاة لم تقصر ، وأنها باقية على الفريضة التي فرضها الله عز وجل على عباده ، وأن القصر إنما هو سنة في السفر لافرض ؛ وكذلك تأولت عائشة رضى الله تعالى عنه . وهذا أحسن ما مجتاول عليهما في ذلك .

# ذكر الطبقة الثانية من فقهاء مدينة القيروان وما يليها من البلدان ومحدثيهم وعبادهم ونساكهم

۱۷ منهم ابو خالد عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم المعافری السفیانی (۱) قاضی إفریقیة ، رضی الله تعالى عنه .

كان من جلة المحدثين منسوباً إلى الزهد والورع ، صلباً في دينه ، متفنناً في علوم شيى . وكان أول مواود ولد في الإسلام بعد فتح إفريقية . روى عن جماعة من التابعين تقدم ذكرهم ، وكان مشهوراً ، أدخله المؤلفون في كتبهم . وكان سفيان الثورى يعظمه ويعرف حقه . وزاره سفيان بمكة ؛ وذلك ماحدثنا به عن ابن وهب ، قال : خرجت إلى مكة في أول حجة حججمها وأنا صرورة ، وكان بها ابن أنعم . وكنت آتيه فأسمع منه . فكنت عنده ذات يوم فإذا برجل يستأذن عليه بالباب فقال : « انظروا من الباب » ، فخرج رجل أو قال : وستأذن عليه بالرحمن ولقيه بالبشر والسلام ، وأسند إليه حديثه وجت بيمهما قام إليه عبد الرحمن ولقيه بالبشر والسلام ، وأسند إليه حديثه وجت بيمهما الذي فعل به عبد الرحمن هذا الفعل كله ؟ » فقالوا : « هذا سفيان الثورى » فلما قالوه (۲) لى جمعت كتبي وخرجت مبادراً في إثره . ولا يشك أحدف فضل فلما قالوه (۲) لى جمعت كتبي وخرجت مبادراً في إثره . ولا يشك أحدف فضل فلما قالوه (۲) لى جمعت كتبي وخرجت مبادراً في إثره . ولا يشك أحدف فضل

 <sup>(</sup>١) ذكر ابن الناجى إسمه وكنيته هكذا: أبو البقا عبد الرحمن بن زياد
 ابن أنعم المعافرى الشعباني - ( المعالم ا ، ص ١٧١ ) • وذكره أبو العرب دون
 كنية أو لقب ( انظر : الطبقات ، ص ٢٧ – ٣٣ ) •

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قاله .

عبد الرحمن ، [وتكلم فيه بحبي بن سعياء من أجل روايته] (١) لستة أحاديث يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم . [قال أبو العرب : وأنكروا عليه أحاديث ذكرها البهلول بن راشد . قال سمعت سفيان الثوري يقول : جاءنا عبد الرحمن ابن زياد الإفريق بستة أحاديث يوفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم](٢) لم أسمع أحلماً من أهل العلم يرويها : حديث أمهات الأولاد ، وحديث الصدائي حين أذن قبل بلال فأراد بلال أن يقم فقال عليه السلام: « إن أخا صداء قد أذن ، ومن أذن فهو يقم » ، وحديث : « إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة ثم استوى جالساً فقد تمت صلاته [وإن أحدث] " ، وحديث قال الذي صلى الله عليه وسلم : " اغدُ عالماً أومتعلماً ، ولا تكن الثالث فتهلك " ، وحديث قال عليه الصلاة والسلام: « لاخير فيمن لم يكن عالماً أومتعلماً » ، وحديث قال صلى الله عليه وسلم : « العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ، . فلهذه الغرائب أخذ عليه المحدثون [أشياء] . (٣) وكان مسكنه بالقيروان بقرب باب نافع ومولده بإفريقية ، وتوفى بالقيروان فى شهر رمضان سنة إحدى وتستين ومائة ودفن بباب نافع وكان قد أسره الروم فرفع إلى الطاغية مع جماعة من المسلمين، قال: ﴿ فبينا نحن في حبسه إذ غشيه عيد له ، فأقبل علينا فيه من الحار والبارد مايفوق المقدار ، [فبينا نحن كذلك] إذ خطرت امرأة على الطاغية (ص٣٠) فأخبرت بحسن صنيع الملك بالعرب [فاتصل ذلك بامرأة الملك ، وكانت نفيسة عنده ، إ ( ) فمزقت ثيابها ونشرت شعرها وسودت وجهها . فقال لها : ﴿ مَا لَكَ ؟ ﴿ فَقَالَتَ : ﴿ [إِنَّ الْعَرِبِ قَتَلُوا أَنَّى وَزُوجِي وأخيى، وأنت تفعل بهم هذا الذي رأيت؟ ا فنخر وصلب ، وقال : ا عليَّ بهم ١،

<sup>(</sup>١) التكملة من « معالم الايمان ، ٠ ج ١ ، ص ١٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) سقطت هذه الفقرة بأكملها من الناسخ ، وأخذناها من ، طبقات علماء افريقية ، لابى العرب ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) أسقط هذه الكلمة ابن الناجي ( ج ١ ، ص ١٧٦ ) .

١٧٤ ص ١٧٤ عالم الايمان ، ج ١١ ص ١٧٤ .

فصرنا بين يديه سماطين، وأمر سيافه بضرب عنق واحد [بعد] واحد حتى قرب الأمر مني ، فحركت شفتي ، وقلت : «الله ، الله ، الله ربى لا أشرك به شيئاً ، ولا أتخذ من دونه وليا " ، ثلاثاً . وأبصر فعلى ، فقال : « قدموا شماس العرب » - يريد عالمهم - فقال لي: لعلك قلت: « الله الله الله ربي لا أشرك به شيئاً ؟» فقلت: « نعم » . قال : « ومن أين علمته ؟ » قلت له : « نبينا ، عليه الصلاة والسلام ، أمرزا به ، فقال لى : « وعيسى أمرزا به في الإنجيل ، فأطلقني ومن معي » . وقيل : فداه أبو جعفر المنصور ، فداه وولاه قضاء أفريقية . ودخل يوماً على المنصور ، فقال : « يا ابن أنعم ، ألا تحما الله الذي أراحك مما كنت فيه ، ومماكنت ترى بباب هشام وذوى هشام ؟ ، ، فقال له عبد الرحمن : و إيا أمير المؤمنين] ، ما [من] أمر كنت أراد بباب هشام إلا وأنا أرى اليوم منه طرفاً [ القير وان] » (١) ، قال: فبكي لهــا أبوجعفر، ثم قال له: ، فما منعك أَنْ ترفع ذلك إلينا ، وأنت تعلم أن قولك عندنا مقبول ؟ " فقال : " إنى رأيت السلطان سوقًا ، وإنما يرفع إلىكل سوق ما يجوز فيها » ، قال : فبكى لها أبوجعفر، تُم رفع رأسه فقال: «كأنك كرهت صحبتنا؟ ». قال [عبد الرحمن]: « ما يدرك [المال] (٢) والشرف إلا في صحبتك ، ولكني تركت عجوزاً خلفتها بالقير وان أحب الرجوع إليها ، ؛ فأذن لي .

وحدثوا أنه لما غلب البربر على القيروان وفد على الخليفة رجال ، قال عبد الرحمن بن زياد : « فكنت أنا فيهم ، فلما صرت إليه قال : «كيف رأيت ما وراء [بابنا] ؟ (٣) » فقلت : « رأيت ظلماً فاشياً وأمراً قبيحاً » . قال : فقال [أبوجعفر] : « لعله فيا بعد من بابي ؟ » قال ، فقلت له : « كلما قربت من بابك استفحل الأمر وغلظ » فقال لى : « أنت لا تهوى الدخول في شيء من أمرنا » . قالوا : ولما توجه إلى إفريقيسة كتب إلى ولده وخاصسته من أمرنا » . قالوا : ولما توجه إلى إفريقيسة كتب إلى ولده وخاصسته منه الأبمات :

<sup>(</sup>١) ، (٢) الزيادة من « المعالم » ج ١ ، ص ١٧٢ ·

<sup>(</sup>٣) ﴿ المعالم ، ج ١ ، ص ١٧٢ . وفي الأصل : وراءنا .

وأين القسيروان من العراق على الإبل المضمرة العتاق ومن يرجى له ولنا البلاقي وجد بنا المسير إلى مزاق ذكرت القير وان فهاج شوق مسيرة أشهر للعيس نصاً فأبلغ أنعما وبني أبيسه بأن الله قد خلي سسبيلي

واا مزاق / هذا فحص إفريقية ، (١) وإنما سمى بذلك لتمزق السُحاب عنده . عن قبيصة بن عقبة : سمعت سفيان الثورى يقول : لمسا قُــُــــم بابن أنعم على المنصور قال : « ما رأيتَ في طريقك ؟ » قال : « ما زلت في منكر وجورٌ عظم حتى قدمت عليك " . فقال له أبوجعفر : " ما نعمل ؟ ما نصنع ؟ لايلي لنا مثلك » . فقال له : « أتدرى ما قال عمر بن عبد العزيز ؟ \_ قال : الملك سوق ، وإنما بجلب إلى السوق ما ينفق فيها " . ولتي ابن أنعم عيسي بن موسى الهاشمي بالكوفة ، فقيل لعيسى : إن من حال هذا الرجل كذا ومن حاله كذا . فقال له عيسى : « ما منعك من إتياننا ؟ » فقال له : « وما أصنع عندك ؟ إن أتيتك فأدنيتني فتنتني ، وإن أقصيتني أحزنتني . فليس عندك ما أرجوه ولاعندي ما أخافك عليه ». وعن ابن أنعم قال: « من دخل على سلطان ظالم (٢) يتقيه فقال: « اللهم إنى أستعينك عليه وأدفع بك في نحره وأعوذ بك من شره "، إلاصنع الله تعالى له(٣) " ذلك ، وحمعت أبا موسى عيسى بن مسكين يقول : كان ابن أنعم بالعراق ، فأرسل إليه أهله كتاباً من إفريقية ، فلما فتح الكتاب تغير لونه واصفر ، فما فرغ من قراءة الكتاب حتى رؤى السرور في وجهه واحمر ورجع إليه لونه . فقال له أصحابه الذين حوله : « أصلحك الله ، لقد رأينا منك عجبا : رأيناك لما فتحت الكتاب وقرأته تغير لونك ، ثم لم تفرغ من قراءته حتى رجع إليك لوتك " . فقال لهم : « نعم ، لما قرأت أول الكتاب قرأت سلام أهلي ومالي وولدى فتغير لذلك لوني واغتممت ، إذ لم يذكرني الله عز وجل بمصميبة ؛

<sup>(</sup>١) في « المعالم » ج ١ ص ١٧٣ : فحص القيروان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ظلم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لك .

ثم قرأت آخر الكتاب فذكروا : إنك ابتليت بكذا ومات لك كذا ومات لك كذا . ففرحت بذلك " . ولمــا ولى القضاء سار بالعدل ولم يقبل من أحد صلة ولا هدية ، نزه نفسه عن ذلك فرفع الله قدره وأعلى مناره (١). أبو عثمان المعافري (٢) قال : كنت يوماً عند ابن أنعم وهو يتنفس الصعداء حتى أتاه شاب ومعه محلاة بصل ، فأسر إليه كلاماً ، فأسفر وجهه - يعنى استبشر - وقال لمن كان بحضرته : " قل لهم - يعنى أهله - يبعثوا إلينا بشيء من البصل مع الفول الذي كنتم طبختموه البارحة " ، فبعثوا إليه بذلك ، فقال لي : " يا أبا عثمان ، كل » ، فقلت له : « لا » ، فقال لى : « ولم ، يا أبا عثمان ؟ أظننت ظناً ؟ » فقلت : « نعم » فقال : « أحسنت ، يا أبا عنمان . إذا رأيت الهدية دخلت دار القاضي من باب الدار ، فاعلم أن الأمانة قد خرجت من كوة داره . وليس هذا هدية ، إنما أتاني به مولاي من ضيعتي ، . قال أبو عبان : فقلت له : « إنى رأيتك مغموماً ، فلما أتاك هذا الغلام انطلقت واستبشر وجهك ، فقال لى : وإني أصبحت فذكرت بعد عهدي بالمصائب فخفت أن أكون نقصت من عين الله عز وجل ، فلما أتاني هذا الغلام ذكر لي أن أكفأ عبيدي وأقومهم بضيعتي توفى ، فزال عنى الغم واسترحت » . وذكر أن امرأة من أهل القير وان كانت لها خاصة بخدمة (٣) يزيد بن حاتم أمير إفريقية ، فدار بينها وبين رجل من أهل القير وان خصومة . واستدار الحكم لهاعلى خصمها وكتب لها ابن أنعم قضية بحقها وختمه بخاتمه وأعطاه لها ، فمضت به المرأة مسرورة إلى يزيد لعلمها بمسرته ، فلما رفعت الكتاب إليه أخذه يزيد (ص ٣١) ففض خاتمه وقرأه ثم رده إليها . فبكت المرأة وخافت أن لاينفعها الحكم إذ فض خاتم القاضي ؛ فلما رأى يزيد مشقة ذلك عليها قال لها: « لاتجزعي ، أنا أوجهه إلى القاضي فيختمه كماكان ».

<sup>(</sup>١) ورد في هامش الأصل هذه العبارة : نقله محمد عامر ، لطف الله تاله ٠ آمن ٠

 <sup>(</sup>۲) اسمه الكامل ، أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافرى ، - ، المعالم ،
 ۲ ، ص ۱۷٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بحرمة .

فبعثه إليه فأبي من ذلك وقال : « لا أختمه حتى تعيد المرأة البينة »، فرده عليه يزيد ثانية ليختمه ، فأبي وقال : « لا أفعل » . فلما ولى رسول يزيد راجعاً أخذ عبد الرحمن خاتمه فكسره ، ودخل بيته وقال : « أنا أسبقه إلى العزل » . وفي رواية : فلما رأى ذلك يزيد ، قال : « هذا قاض كره الحياة ، المسوه ! » ، قال : فالتمسوه فلم يوجد في مجلس قضائه ، فلقيه قهم بأشراف (١) جزامة ومعه جلدة ودرته وهو سائر إلى تونس . وقد قيل إنه ما عزل وما مات إلا وهو قاض . والصحيح أنه عزل عن القضاء .

حاشية : قال : طسا عزل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ولى القضاء ماتع ابن عبد الرحمن الرعيني ، قال أبو العرب : « وكان ماتع فيما ذكر لى رجل سوء » (٢) قال : « وما وجدت عن ماتع عند أحد من أصحابنا علما أير وونه عنه » . وولى بعده يزيد بن الطفيل .

وقيل إنه ولى القضاء مرتين : الأولى في أيام بني أمية ، ولاه عليها مروان ابن محمد المعروف بالجعدى – وهو آخر من ملك من بني مروان – وكتب بذلك كتاباً يقول في بعضه : « وقد ولاك أمير المؤسين الحكومة والقضاء بين أهل إفريقية ، وأسند إليك أمراً عظيما وهملك خطباً جسيما، فيه دماء المسلمين وأموالهم ، وإقامة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والذب عن ضعيفهم من قويهم وإنصاف مظلومهم من ظالمهم ، والأخذ من شريفهم بالحق لحاملهم . وقد رجاك أمير المؤمنين لذلك لفقهك وعدلك وخيرك وحسبك وعلمك وتجربتك . فعليك باتقاء الله عز وجل وحده لا شريك له ، وإيثار الحق على ما سواه . وليكن جميع الناس : قويهم وضعيفهم ، في الحق . عندك سواء « . فأقام قاضياً إلى سنة اثنتين وثالاثين ومائة ، وفيها زال ملك عندك سواء « . فأقام قاضياً إلى سنة اثنتين وثالاثين ومائة ، وفيها زال ملك بني أمية ، فعزل عن القضاء إذ كان من قبل مروان . وولى بعده أبو كُسريب .

<sup>(</sup>۱) الشرفة اعلى الشيء ، والشرف كالشرفة والجمع أشراف \_ ( لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۷۱ ) \_ اى المرتفعات القريبة من جزامة .

 <sup>(</sup>٦) انظر : أبو العرب تميم ( الطبقات ، ص ٣٢ ) وعبارة أبى العرب أكثر تفصيلا في هذا الصدد .

وكان فاضلا ورعاً . قتلته الصفرية سنة أربعين ومائة ، حين تغلبوا على القيروان وملكوها . فلما رأى ذلك علماء إفريقية بعثوا إلى المشرق [جماعة من شيوخهم] إلى أنى جعفر المنصور ، وكان رئيسهم ابن أنعم ، مستغيثين به ، فوجه معهم محمد بن الأشعث بجيش كبير ، وأمره إذا وصل وملكها وأخرج البربر منها ، أن يولى عبد الرحمن بن أنعيم قضاء إفريقية . وفى هذه السفرة سمع سنميان الثورى من ابن أنعم وكبار أصحاب أني حنيفة وابن أني زائدة . وأجمع أهل القيروان على ولايته ، لمسا علموا من دينه وفضله وزهده . فسار فيهم بسيرة أهل العدل ، وأقام فيهم الكتاب والسنة . ولم يزل على ذلك حتى جرى له مع يزيد بن حاتم ما جرى ، فترك القضاء ورحل عنه إلى تونس . ولم يزل معظماً في صدور الناس رفيع القدر عندهم حتى توفى ، رضي الله تعالى عنه . وسبب موته ، فها ذكر أبو العرب ، أنه أكل جيتاناً درنية وشرب لبناً على مائدة الأمير يزيد بن حاتم ، وكان يوحنا المتطبب حاضراً ، فقال : إن كان الطب حقاً فإن الشيخ يموت الليلة . فلما كان في السحر سمعوا صيحة فقيل: ما هذه الصيحة ؟ فقيل: مات عبد الرحمن القاضي . وكان رحمه الله تعالى قبل ذلك يخوف الناس من أكل الحيتان مع اللبن . فقــال له يزيد بن حاتم : « اذكر الحديث الذي سمعناه منك » ، فقــال له عبد الرحمن : « لا يكون إلا ماقدر الله عز وجل وأراده »، فأفلج من ليلته ومات في الوقت.

وقال أبو الغارات السراج (١) : شهدت جنازة [عبد الرحمن بن زياد] ابن أنعم [سنة إحدى وستين ومائة] وأنا غلام ، وشهدها الأمير يزيد بن حاتم، فوقف يزيد خارجاً من « باب نافع » ينتظر الجنازة فأخذت بمعقد ثغر دابته ، فلما نظر إلى جماعة الناس وازدحامهم وكثرتهم تمثل بهذا البيت فحفظته منه ، وهو : [لعبيد بن الأبرص] :

يا كعب ما راح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموت في آثارهم حادي (٢)

<sup>(</sup>١) كذا أيضًا عند أبي العرب · أنظر الطبقات ، ص ٣٢ ·

<sup>(</sup>۲) انظر: لویس شیخو \_ شعراء النصرانیة ص ۲۰۵، ودیوان عبید ابن الابرص ص ۷۰، وابو العرب \_ الطبقات ، ص ۳۲ ·

وكان ذلك يوماً عظيماً . وكان الأمير يزيد بن حاتم ، على سنه ، محمود السيرة فى ولايته له مناقب مشهورة ؛ فلذلك استخف عبد الرحمن أكل طعامه ، على ورع عبد الرحمن وفضله .

٦٨ - ومنهم أبو محمد بن عمران التجيبي ، مولى عمرو بن حارثة التجيبي .

كان من العلماء الراسخين فى العلم والدباد المجتهدين . اشتهرت إمامته بالمشرق والمغرب . سمع من جماعة من التابعين منهم سالم بن عبد الله بن عمر [بن الحطاب] ونافع مولى ابن عمر ، وسلمان بن يسار ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، رضى الله تعالى عنه . سمع منه جماعة من أهل المشرق منهم يحيى بن سعيد ، وحيوة بن شريح ، وعبد الله بن لهيعة ، وعمر و بن الحارث . روى عنه من أهل إفريةية [عبد الرحمن بن زياد] بن أنعم ، وعبد الملك بن أبي كريمة ، وعبيد الله بن زحر .

وكان مشهوراً بإجابة الدعوة ، وكان أكثر إقامته بتونس ، وكانت وفاته بها سنة خمس ، وقيل سنة سبع ، وعشرين ومائة ، والله أعلم .

وعن خالد بن أبي عران أنه أتى القاسم وسالما بمسائل إمن الغرب]
فذهب يسائلهما عنها ، فأبيا عليه أن يجيباه ، فقال لها خالد : ١ إنا بموضع
جفا [ء] في داا المغرب ، وإنهم حملوني هذه المسائل ، وقالوا لى : إنك تقدم
على المدينة وبها [أبناء] أصحاب رسول الله صلى الله عليه و مم ، فسلهم لنا .
وإنكما إن لم تفعلا كانت حجة لهم ، [فما شئتا] . فقال له القاسم : سل ، فسألها
خالد ، فأجاباه فيا سألها فيه . وكثير منها في مدونة سحنون . وكان أهل إفريقية
وجهوا به إلى يزيد بن عبد الملك (ص ٣٢) ، وهو الحليفة يومئذ ، يخبره بقتل
يزيد بن أبي مسلم عامله على إفريقية ، فلما وصل إليه قربه وأدنى مجلسه
واستشاره فيمن يوليه ، فأشار عليه ، فقبل قوله .

[روى] زفر بن خالد الصدفى أن الصفرية لمسا خرجوا بإفريقية يوم «القرن» برز إليهم خالد بن أبي عمران، فبرز إليه ابن عم عبد الواحد الزنائى الصفرى، وهو رئيسهم، فقتله خالد بن أبي عمران. وكانت له، رحمه الله، مقامات فى الدين، شهدبها مغازى كثيرة وأبلى فيها بلاء كبيراً. ذكر فضله ومناقبه: حيوة بن شريح قال: بُعث إلى خالد بن أبى عمران ليتولى القضاء فانضم إليه رجل في طريقه، قال: فقال له: «يا أبا خالد، بعث إليك هؤلاء القوم؟ »قال: «نعم »، قال: «أرادوني على ماذا؟ »قال: «أرادوني على القضاء». قال: «أما علمت أن الله تبارك وتعالى إذا لم يكن له بالعبد حاجة نبذه إليهم؟ »قال: ثم التفت فلم ير أحداً، فيروون أنه الخضر عليه السلام.

موعظة : [روى] ابن أبي كريمة عن خالد بن عمران، قال : طلبني عباد الله ابن الحبحاب أمبر إفريقية إيوليني القضاء بإفريقية ، فهربت منه إلى الإسكندرية فلقيني الخضر رضى الله تعالى عنه ، فقال : « ياخالد ، طلبك عبيد الله للقضاء فأبيت عليه ؟ » قلت : « نعم » . قال : « أحسنت ، فاستمسك . إن الله تبارك وتعالى إذا أبغض عباده ألقاه إليهم » .

عن إدريس قال : قال موسى بن نصير - وكان من التابعين - لأم ولده : « اتخذى خالداً بن [أبي ] عمران ولداً » قال : فأرسلت [إليه] بوصائف ووصفاء ، فرد هديتها ، فقال له الرسول : « ومن يجترئ يرد على فلانه أم ولد الأمير هديتها ؟ » قال : فأغلق الباب فى وجهه ، فلما [رأى] ذلك الرسول وبحع بالهدية إليها ، فقالت للرسول : « ويحك ! لعله استقلها ؟ » ثم أرسلت إلى ابن أبي عمران فجاء فقالت له : « لم رددت علينا هديتنا ، لعلك استقلها ؟ » ثم قالت له : « إن سيدى أمرنى أن أتخذك ولداً ، لأنفعك » فقال لها : « فمن أبن هذا الذي بعثت به ؟ » فقالت له : « أكم سيدى فى [الرجل] فيعقد له الولاية ، فيرسل إلى بالرأس فقالت له : « أكم سيدى فى [الرجل] فيعقد له الولاية ، فيرسل إلى بالرأس والرأسين » ، قال : فقال لها خالد : « بخ ! خالد بن [أبي ] عمران يغز و فلا يدرك سهمه إلا كذا وكذا - بشيء يسير سماه - وأنتم تأتيكم الدنيا هكذا ؟ » ، ثم أفرغ عليها المواعظ ، فوعظها . قال : فجاء موسى بن نصير فدخل عليها فلم تأخذ له أهبة فقال : « إن الحق ما قاله لك ، فافعليه » . فقال : « نعم » فقال : « إن الحق ما قاله لك ، فافعليه » .

وعن حيوة أن خالداً بن أبي عمران كان له جيران ، وكانوا مخلطين ، فاستأذن عليهم يوماً ، وضرب عليهم الباب فغيبوا ما كان بين أيديهم وأخنوه . فلمخل منزلم ، فجلس فى قبلة البيت ثم قال لهم : " يا بَنَى " ، كم بين قرية فلانة الى قرية فلانة ؟ " فقالوا : " يغدو الرجل من فلانة ويقيل بفلانة " قال : " فإن قصر ؟ " قالوا : " يروح من فلانة ويبيت بفلانة " ، فقال لهم : " فإذا ترك الغاد و والرواح ؟ " قالوا : " فبعيد عليسه أن يبلغ " فقال لهم : " يا بنى أخى ! تؤملون التوبة وأنتم مقيمون على المعصية ؟ " ، ثم أقبل عليهم بالمواعظ فوعظهم حتى تابوا وحسن حالهم .

موعظة: وعن عبد الملك بن أبى كريمة، قال: « صحبت خالداً بن أبى عمران وأنا صغير، ومشيت خانمه وأنا بقرطاجنة فسكت وسكتُّ؛ ثم التفت إلى وقال: « يا بنى ، إن للصحبة أمانة ولها خيانة، وإنى أذكر الله عزوجل إنى السر]، فاذكره » (١).

دعاء: وقال حيوة: « اجتمعنا مع خالد بن أبي عران في مجلس ، قال فلاعا الله تعالى وأمنا ثم قرأ سجدة ، فسجد وسجدنا معه ، فقال : « اللهم إن كنت استجبت لنا فأرنا علامة ذلك » فرفع رجل من القوم رأسه فإذا بنور ساطع ؛ قال إدريس : « فظننت أن الرافع رأسه حيوة » . قال عبد الله: « ورأيت لحالد ابن أبي عمران دعاء كان يدعو به لايكاد يفارقه ، وجدته بالمنستير بخط محمود المتعبد وهو : « الحمد لله الذي فتق عن أكمام الغفلة بنور الإخلاص ، والحمد لله الذي كشف عن ريب (٢) القلوب بنور اليقين ، والحمد لله حمداً دائماً بدوام ربوبيته ، والحمد لله كما يجب له على جميع خلقه ، سبحان الله و بحمده تسبيحاً يبلغ أقطار السموات ويبلغ الرمل والثرى وما ين ذلك ، وسبحان الله و بحمده تسبيحاً تخشع له السموات السبع ومن فيهن والأرضون ومن فيهن ، وسبحان الله و بحمده كل قائل ، وب إنى إن انقطع أملى من عملى لم ينقطع أملى منك ، فحقق رجائى كل قائل ، وب إنى إن انقطع أملى من عملى لم ينقطع أملى منك ، فحقق رجائى

<sup>(</sup>١) ذكر أبو العرب هذه الفقرة في طبقاته ( ص ٢٤٦ ) وجاء فيها بعد ذلك حديث « ان الله تبارك وتعالى اذا أراد أن يبارك لعبده في حاجة أذن لهفيها بالدعاء » •

<sup>(</sup>٢) ورد حداء هذا السطر بهامش الاصل : ربما أنه رين القلوب .

ولا تحقق حدرى ، واستر عورتى ، وسكن روعتى . أنت دليلى ، إليك أشكو بنى وحزنى وفاقتى وفقرى ، فيا حزنى فى قلة شكرى ، ويا حزنى إن أصبت بنفسى وأنت غير راض عنى ، فلا تعذبنى بالنار بعد إذ أسكنت توحيدك قلبى ، فإنك إن عذبتنى بالنار جمعت بينى وبين قوم عاديتهم فيك ، اللهم ارحم فى الدنيا غربتى ، وفى القبر وحشتى ، وبين يديك ذل مقامى ؛ اللهم إنى أعوذ بك أن يُفرط على وعلى ولدى وأهلى ، أو أن يطغى [على] . جل جلالك ، وعز جارك ، وتبسارك اسمك . هذا مقام العائذ بك ، الهدارب إليك ، ياوارث أيام الجارين يارحمن الدنيا والآخرة . اكفنا البلاء كله ، عاجله وآجله . وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله وسلم » .

#### ٦٩ - ومنهم عبد الله بن عبد الحكم البلوى .

يروى عن جماعة من أهل العلم، ذكره ابن سحنون فى طبقات أهل إفريقية كنه أدخله فى جملة شيوخ المصريين ، وابن سحنون أقعد بذلك . أدخله سحنون فى « مدونته » .

عن عبد الله بن عبد الحكم البلوى أنه سمع علياً بن رباح اللخمى يخبر عن عقبة بن عامر الجهنى ، قال : « قلمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلى خفان لى ، فنظر إلى ثم قال : كم لك منذ لم تخلعهما (١) ؟ فقلت : لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ، فقال : أصبت » .

### ٧٠ - ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن مجير بن (ص٣٣) ريسان الرعيني

ذكره أبو سعيد بن يونس ، وأثنى عليه ، وروى عن جماعة . كان بمصر وانتقل إلى إفريقية وأوطنها ، وكان جواداً كريماً مطعاماً للطعام . تذكر عنه أنه قيل له إن ناساً من أهل الشرف يحضرون طعامك ويستحيون ، فأمر غلمانه إذا قدموا الطعام أن يطفئوا المصابيح .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : أو قال منذ لم تنزعهما •

۷۱ – ومنهم أبو كريب جميل بن كريب المعافرى القاضى ، ويقال المحن .

من أهل الفضل والعلم ، يروى عن [أبي عبد الرحمن] الحبلي [وغيره] . روى عنه جماعة [من العلماء] (١) . سكن تونس ، وكان من أجلاء شيوخ إفريقية . وأشخص إلى مدينة القيروان بأمر بعض ولاة إفريقية ، وولاه على قضائها بعد امتناعه منه وكراهيته فيه ؛ قيل إنه يزيد بن حاتم ، وقيل إنه أخوه روح ، وقيل عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ، وهو الصواب ؛ وكان حسن السيرة في قضائه ، ولم يزل على ذلك حتى قتلته الحوارج بوادى أبي كريب في ناحية الحبلي من ناحية القيروان سنة تسع وثلاثين ومائة .

وعن جميل بن كريب ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شرب بزقة خمر فاجلدوه ثمانين » .

ذكر فضله ومناقبه: حدث أحمد بن بهلول الزيات أن يزيد بن حاتم، وهو يومئذ أمير بإفريقية، بعث إلى والى تونس يقول له: « ابعث لي بأى كريب أوليه القضاء »، فما رضى أبو كريب، فكتب والى تونس إلى الأمير أن أبا كريب مريض، فكتب إليه يزيد: « ابعث إلى" به فى قطيفة » (٢). فبعث والى تونس بأنى كريب، فلما قدم على يزيد كلمه يزيد فلم يرد عليه جواباً ، ثم كلمه الأمير وأبو كريب ساكت فأنبه جُلاس يزيد فقالوا: « الأمير يكلمك وأنت

<sup>(</sup>۱) التكملة بين الأقواس من «طبقات علماء افريقية » للحارث بن أسد الخشنى • ج ٦ ، ص ٢٣٤ •

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة في «معالم الايمان» للدباغ هكذا: «ابعث لي به في محفة » (ج١، ص ١٦٨) • وجاء في لسان العرب: « والقطوف من الدواب البطيء ، وقال أبو زيد: هو العتيق المشي ، وقطفت الدابة تقطف قطفا ، وتقطف قطافا و قطوفا ، وقطفت وهي قطوف : اساءت السير وابطات ، والجمع قطف ، والاسم القطافي . . » مادة قطف ج١١ ص ١٦٣ .

صامت ؟ " ، فقام الأمير يزيد على قدميه وأمر جلاسه أن يتفرقوا عنه ، وجعل يقول له : " والله يا أبا كريب ما أردت إلا الله عز وجل ، وأن أجعلك حسنة بيني وبين الله عز وجل للمسلمين ، وتكون عوناً على هذا الأمر ، وتحكم بالحق على" وعلى من حولي ، فاتق الله عز وجل فها دعوتك إليه من القيام بالحق فيّ وفى ااسلمين » . فقال له أبو كريب : « أ الله عز وجل أردت بذلك ؟ » فقال : « نعم » فكررها عليه ثلاثاً ، فقال : « نعم » فقال أبو كريب : « قساء قبلت ١ . وجلس في جامع القيروان يحكم بينهم ، فما مرت إلا أيام يسيرة حتى أتاه رجل فقال: " أصلح الله القاضي ، لى قِبل الأمير . حتى ومطلب دفعني عنه (١) وقا. وقعت له وسألته الحجيُّ إليك فلم يفعل » ، فأعطاه التماضي طابعاً . ومضي الرجل إلى باب الأمير ، فأعلم بذلك الأمير يزيد ، وقيل : بل مضى معه أبو كريب بنفسه إلى باب الأمير يزيد ، فقال للحاجب: أعلم الأمير بمكانى . إن هذا الرجل يذكر أن له حقاً قبله ، فأعلمه الحاجب ، فلبس يزيك ثيابه وخرج إلى الجامع ، فادعى الخصم على الأمير يزيد بدعوى ، فقال أبو كريب ليزيد: « ما تقول فها ادعاه بحضرتك ؟ « فأنكر يزيد [دعواه ] ، فطلب خصمه يمينه ، فاستحثَّفه أبو كريب فأنى يزيد أن يُحلف ، فقال له أبو كريب : « إنى أحكم عليك بنكولك عن اليمين » فأنصفه يزيد من دعواه ، ثم انصرف يزيد وهو يقول : « الحمد لله الذي لم أمت عنى جعلت بيني وبين الله عز وجل من يحكم بين عباده بالحق ، ، فقال أبو كريب : « وأنا أقول الحماء لله الذي لم أمت حتى رأيت أميراً يشكر الله عز وجل بالقضاء بالحق عليه ». هكذا ذكر أبو بكر بن اللباد وأبو العرب أنها كانت مع يزيد ، والصواب من ذلك أنْ يكون هذا المجلس إنما جرى مع عبد الرحمن بن حبيب بن أى عبيدة بن عقبة ابن نافع الفهرى أمير إفريقية . ويشهد بصحة ذلك أن أبا كريب استشهد في سنة أربعين ومائة في دولة مروان بن محمد ، ويزيد بن حاتم إنمـــا ولي إفريقية

<sup>(</sup>١) في الأصل: منه .

فى سنة خمس وخمسين ومائة فى دولة المنصور . فلا شك أن ذكر يزيد بن حاتم هنا غلط . وكان رحمه الله يركب حماراً بشنف ورسنه خبل ليف ، ومر يوماً بمدينة القيروان ببيت (۱) أم عياض فعرض له خصان فنزل عن حماره وقعاد إلى حائط ونظر ببنهما فيا اختصا فيه ، ثم قام ليركب فأراد أحدهما أن يمسك برسن الحمار حتى يركب فنعه أبو كريب من ذلك وأمسكه هو لنفسه ؛ وهذا من محاسبته لنفسه واجتهاده . ومثل هذه الحكابة ، قال : أقبل غوث بن سليان القاضى ، وهو يريد المسجد ، فلما كان عند السراجين لقيته امرأة فى محفتها ، كما قدمت من الريف ، فشكت مظلمة فنزل فى حانوت من حوانيت السراجين ، وانصرفت المرأة وهى تقول : أصابت والله أمك حين سمتك « غوث » ، فأنت والله وانصرفت المرأة وهى تقول : أصابت والله أمك حين سمتك « غوث » ، فأنت والله غوث عند اسمك .

ومن مناقبه: أنه كان [إذ كان] قاضياً بالقيروان [ساكناً في الدرب المعروف بالسنجاري] (٢) ، وأنه كان إذا أراد أن يتوجه إلى الجامع ساق حماره بين يديه ، وإذا انصرف من الجامع ركبه منصرفاً ، فربما لقيه في مسيره إلى الجامع بعض الناس وهو يخوض الطين إلى أنصاف ساقيه ، فيقال له : « لو ركبت الحمار! » فيقول: « لا أفعل ، هكذا حال من يسير إلى ربه عز وجل ، يسير ذليلا متواضعاً » ، وربما وجد في الجامع وحده فيقال له : « أتقعد وحدك ؟ » فيقول : « إن الناس قد ذهبوا إلى جنازة » ، فيقال له : « لو أنك انصرفت فيقول : « إن الناس قد ذهبوا إلى جنازة » ، فيقال له : « لو أنك انصرفت ألى دارك ! » فيقول : « ومن لى بالملهوف المضطر إذا قصدني فلم يجدني ؟ » قال أحمد : وكان ربما تبين له الحكم بالليل ، فيأتي دار من ثبت الحق له ، قيقول له : « لو تركت هذا إلى الغد ! » فيقول القاضى : « فلو مت أنا فيقول له : « لو تركت هذا إلى الغد ! » فيقول القاضى : « فلو مت أنا في يلتي هذه ، أما أكون أنا الذي أضعت عليك حقك ؟ » . ولم يزل قاضياً في ليلتي هذه ، أما أكون أنا الذي أضعت عليك حقك ؟ » . ولم يزل قاضياً

<sup>(</sup>١) في الأصل من غير نقط .

<sup>(</sup>٢) التكملة من أبي العرب: ص ٢٥٠ .

حتى ثار عاصم بن جميل [الصفرى] على حبيه [ب بن عبد الرحمن ، فخرج اليهم حبيب ، فقاتلهم] (س٣٤) (١) فهزم هو ومن معه من عسكره ، فلما صار إلى مدينة القيروان أمر أبو كريب بقتالهم ، فاجتمع إلى أبى كريب أهل البصائر وخرجوا لقتالهم ، إذ كانوا يستحلون سفك دماء المسلمين ، واجتمع إليه من الناس ألف رجل وتخاذل الباقون من أهل القيروان ، فالتقوا على الوادى المعروف « بوادى أبى كريب » ، (٢) فسمى به إلى اليوم ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، فقتل أبو كريب وجميع من معه ، رحمة الله عليهم . وذلك سنة تسع وثلاثين ومائة .

٧٢ - ومنهم يزيد بن الطفيل القاضى واسمه عبد الله بن عبد الرحمن واشتهر وعرف بيزيد بن الطفيل (٢)، وكان من فضلاء المؤمنين .

روى عن علقمة بن وقاص الليثى ، روى ابن أنعم عن ابن الطفيل ، قال : السمعت علقمة بن وقاص يقول : سمعت عمر بن الخطاب ، رضى الله تعالى عنه ، يقول : استقبلوا الشمس بجباهكم فإنها حجامات العرب ال وسبب توليته القضاء أنه قدم إلى القيروان وزيراً للخليفة فدخل المسجد الأعظم ، فرأى حلقة عظيمة وفيها شاب كلما اختلف اثنان ممن حضر الحلقة رُبح إليه وصدرا عن رأيه ، فقال الوزير : ا من يكون هذا ؟ ا فقيل له : هذا يزيد بن الطفيل . فرجع الوزير إلى الخليفة ، فبينا هو يوماً بين يدى الخليفة إذ ذكر قاضياً لإفريقية .

<sup>(</sup>۱) التكملة من « المعالم » : ج ۱ ، ص ۱۷۱ ·

<sup>(</sup>٢) قال الدباغ في « المعالم » في التعريف بهذا الوادي انه بجوفي القيروان على طريق تونس ، وعلق على ذلك ابن الناجي بقوله : « قلت : هو الوادي المعروف اليوم بوادي السراول على ظاهر هذا اللفظ ، وعرفتي من اثق به أنه رأى ذلك مكتوبا في حاشية نسخة عتيقة من الدباغ « المعالم ج ١ ص ١٧١

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو العرب ( ص ٣٣ \_ ٣٤ ) والخشنى ( ص ٢٣٤ ) أنه ﴿ يزيد ابن الطفيل التجيبي » ، ولم يذكره الدباغ .

فقال له الوزير : « أين أنت من ابن الطفيــل ؟ " ووصف له ما رأى منه ؛ فبعث إليه بسجله . فبينا ابن الطفيل على دكان له على باب داره بصطفورة إذ أقبل البريد فقال: « من فيكم ابن الطفيل؟ » فقيل له: « هذا » ، فقال: « السلام عليك ورحمة الله وبركاته أيها القاضي » ، وناوله السجل . وكان رحمه الله تعالى يركب حماراً [له] حتى يأتى المسجد الجامع ، فينزل عنه ويجلس ويحل الحمار ويأخذ لجامه فيتركه عنــده ، قال : فينطلق الحمار يريد دار يزيد ابن الطفيل بلا قائد ولا سائق، فيقمم من الأزقة من حشيش أو بقل، [أو ما أشبه ذلك ، وهو في ذلك يمشي حتى يأتى دار ابن الطفيل] (١) ، فيؤخذ فيدخل به الدار . ويجلس ابن الطفيل ، فربما يجلس فلا يأتيه أحا-لقلة الخصومات في ذلك الزمان، فينعس القاضي ؛ فإذا كان الوقت الذي يعلمون أن القاضي ينصرف فيه ، سرحوا الحمار فيذهب حتى [يأتى] باب الجامع ، فيخرج القاضي فيركب . (٢) ولم يزل قاضياً حتى عزله يزيد بن حاتم ، لأنه كان [إذا انصرف من مجلس قضائه] يستودع ديوانه رجلا صباغاً مقابل المسجد الجامع ، فتقدم إليه يزيد في ذلك فقال له : « إني أحفظ ما في ديواني وهذا لايضرفي ١١ ولم يرجع في ذلك إلى قول يزيد بن حاتم ، فرأى يزيد أن ذلك تضييع ، فعزله .

٧٣ - ومنهم عمر بن يزيد بن مسروق اليحصبي الزاهد .

وکان عابداً من أهل إفريقية وقضائها . يروى عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر . روى عنه جماعة من أهل العلم

<sup>(</sup>١) التكملة من أبي العرب: ص ٣٣

<sup>(</sup>۲) روى أبو العرب هذا الخبر بالسند التالى : « قال ابن تميم : وقد كان يزيد بن الطفيل التجيبى قد ولى قضاء افريقية قبل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وأحسب أن الذى ولاه يزيد بن حاتم ، قال : ولقد سمعت أحمد بن أبى سليمان يقول : كان ابن الطفيل قاضيا بالقيروان ، فكان يركب حمارا له ، حتى يأتى المسجد . . . الخ » أبو العرب ، الطبقات ، ص ٣٣

#### ٧٤ - ومنهم عبيد الله بن زحر الكناني .

كان فاضلا صالحاً [مولده بإفريقية] . يروى عن جماعة من العلماء (١) .. ومما يتصل بنا عنه من الحديث [: قال أبو عيسى الترمذى ، حدثنا سويد ابن عبد الله بن مالك عن يحيى بن أيوب] (٢) عبد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أي أمامة (٣) الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أغبط الناس عندى لمؤمن خفيف الحاذ (٤) ، ذو حظ من صلاة . أحسن عبادة ربه ، وأطاعه في السر ، غامض في الناس لايشار إليه بالأصابع ، وكان عيشه كفاً فا فصبر على ذلك " ، ثم نفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه ثم قال : " عجد لم من عنه عبد الله ابن لهيعة والفضل بن فضالة .

٥٧ - ومنهم أبو عمران موسى بن على بن رباح بن قصير اللخمى .
 رضى الله تعالى عنه .

كان فاضلا ، روى عن جماعة من التابعين منهم والده على بن رباح . روى عنه أكابر العلماء ، منهم الليث ، وابن المبارك ، وابن وهب . أصله من القير وان وبها مولده .

<sup>(</sup>۱) ذكر الدباغ الرجال الذين أخف عنهم ، وهم عبد الله بن مسعود التجيبي ، وخالد بن أبي عمران التونسي ، « ثم رحل الى المشرق فأخذ عن الأعمش ، وابي هارون العبدي والربيع بن انس . سمع منه يحيى بن سعيد ورقبة بن مصقلة وخلاد الصهار وليث بن أبي سليم ، وليث بن أبي أيوب ، والفضل بن أبي فضاله . . » – « المعالم » ج ١ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المعالم » : ج ١ ، ص ١٨٥

<sup>(</sup>٣) اسمه صندي بن عجلان \_ انظر «الاصابة» لابن حجر (ج٧، ص ٩)٠

 <sup>(</sup>३) ورد هذا الحديث في « لسان العرب » \_ مادة «حوذ» ج ٥ ص ٢٠ \_
 هكذا: « أغبط الناس "الخفيف الحاذ » أي خفيف الظهر .

<sup>(</sup>٥) أورد الدباغ هذا الحديث في « معالم الايمان » ( ج ١ ص ١٨٦ ) ولكنه وضع « رزقه » بدل « عيشه » و « يديه » بدل « أصبعيه » ٠

قال عبد الله بن لهيعة : قدم علينا موسى بن على بن رباح سنة عشرين ومائة وافداً إلى هشام بن عبد الملك ، وكان يخضب بالسواد . وتوفى بالاسكندرية سنة ثلاث وستين ومائة .

#### ٧٦ - ومنهم أبو سليمان خلاد بن سليمان الحضرمي .

كان من أهل الفضل والدين، يروى عن نافع بن عمر، وخالد بن أى عمران، ودزاح بن سمعان . روى عنه ابن وهب وسعيد بن أى مريم، وكان أحد الحائفين . مولده بإفريقية ، ثم انتقل إلى المشرق وتوفى سنة ثمان وسبعين ومائة . أسند عنه ابن عبد الأعلى حديثين بعد أن أثنى عليه ، فرفع الإساد : حدثنا نافع أنه سأل عبد الله بن عمر فقال : «إنا قوم لانثبت عند قتال عدونا، ولا ندرى من الفئة ، فقال : «إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقات : «إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز : «يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ، فقال : «إنما نزلت هذه الآية لأهل بدر، لاقبلها ولا بعدها ».

#### ٧٧ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن فروخ الفاوسي

كان فاضلا صالحاً متواضعاً فى نفسه ، قليل الهيبة للملوك فى حق يقوله ، لا يُخاف فى الله لومة لائم ، مبايناً لأهل البدع ومعادياً لهم ، حافظاً للحديث والفقه . رحل إلى المشرق فسمع من جماعة من العلماء ، منهم زكريا بن أبى زائدة تابعى ، ومالك [بن أنس] ، وسفيان الثورى ، وغيرهم . وكان اعتماده على مالك لكنه بميل إلى طريقة أهل النظر والاستدلال ، [فر بما مال إلى قول أهل العراق لظهور صواب عنده] . (١) وكان مالك يكرمه ويروى له فضلا ويقول العراق لظهور صواب عنده] . (١) وكان مالك يكرمه ويروى له فضلا ويقول خمس عشرة ومائة ، ثم سكن القيروان وأوطنها ، ثم رحل إلى المشرق فاتى من ذكرنا ونفعه الله عز وجل بهم .

<sup>(</sup>١) التكملة من و المعالم ، ج ١ ، ص ١٧٨

[روى] عن سحنون أنه نظر فى رسالة مالك إلى ابن فروخ ــ وقد كان ابن فروخ قد كتب إلى مالك (١) يخبره : « إن بلدنا كثير البدع » ، (ص ٣٥) وأنه ألف لهم كلاماً في الرد عليهم \_ فكتب إليه مالك في الرسالة : « إنك إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل أو تملك. لايرد عليهم إلا من كان ضابطاً عارفاً بما يقول له ، ليس يقدرون أن يعرجوا عليه ، فإن هذا لا بأس به . وأما غير هذا فإني أخاف أن يكلمهم فيخطى ويمضوا على خطئه أو يظفروا منه بشيء فيتعلقوا [به] ويزدادوا تمادياً على ذلك » . قال [أبو] عبد الله : أشفق مالك ، رضى الله تعالى عنه ، أن يكون ذلك سبباً لإظهار طريقة الحدل بإفريقية فيؤدى ذلك إلى أسباب 'يخاف من غوائلها ولا 'يؤمن شرها ، فأراد حسم الباب . تُم رحل إلى المشرق ولتي من ذكرناه من أهل العلم ونفعه الله عز وجل بهم ، ثم رجع إلى إفريقية فأوطنها وأقام بها يعلم الناس العلم ويحدثهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفع به كثير ، ثم رحل إلى المشرق لما ألح عليه عبد الله بن عمر بن غانم قاضي إفريقية في المشاورة في بعض أقضيته وأحكامه ، وأن يتقله له ما يراه صواباً، فأشفق من ذلك ابن فروخ وخاف من التقليد ، فأراد السلامة والهروب من الرئاسة فرحل إلى المشرق فوصل إلى مصر ، ثم تمادى إلى مكة فحج ، فرجع إلى مصر فتوفى بها ودفن بسفح المقطم سنة ست وماثة . وكانت لوفاته بمصر فجعة عظيمة في قلوب أهل العلم ، وقالوا: طمعنا أن يكون خلفاً لنا من الليث . وكانوا يعظمونه ويعتقدون إمامته ، رحمه الله تعالى .

قال سحنون: « اختلف ابن فروخ وابن غانم فى مسألة، فقال ابن فروخ: « [لاينبغى للقاضى] إذا ولاه أمير غير عدل أن يلى [القضاء] » وقال ابن غانم: « يجوزله أن يلى، وإن كان الأمير غير عدل » . فكتب بها إلى مالك [بن أنس] فى المدينة ، إفلما وصل الرسول إلى] مالك [وجده] (٢) على دكان كبيرة

 <sup>(</sup>۱) أورد أبو العرب هذا الخبر ( ص ٣٦ ) هكذا : وحدثنى جبلة بن حمود قال : وأخبرنا \_ يعنى سحنون \_ أنه نظر في رسالة مالك الى ابن فروخ ١٠٠٠لخ

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المعالم » ج ١ ص ١٨٣ .

مرتفعة كثيرة الارتفاع ، والناس مجتمعون عليه . فقعد حتى تفرق الناس عنه ، فقام إلى مالك وأعطاه الكتاب ، فقرأه مالك وقال للرجل : « أَوُ لِّلَى ابن غانم ؟ » فقال الرجل : « نعم » ؛ فقال مالك : « إنا لله وإنا إليه راجعون ! ألا فرَّ حتى تقطع يده ! أ الله تم قال : « أصاب الفارسي ، يعنى ابن فروخ ، وأخطأ الذي يزعم أنه عربي » ، يريد ابن غانم ، رضى الله عنهم أجمعين .

ومن فضائله رضى الله تعالى عنه، ومناقبه وتعظيم العدماء له وثنائهم عليه وأنواع من أخباره: سنان [بن] أبى سنان الأسدى (١) الكوفى ، قال: سمعت أبى يقول: قدم عبد الله بن فروخ المدينة حاجاً ، فلما نزل المدينة لبس ثيابه ثم توجه إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه ، ثم أتى مالكاً بن أنس للسلام عليه ، فلما رآه مالك تلقاه بالسلام وقام إليه ، وكان لا يكاد يفعل ذلك لكثير من الناس ، وكان لمالك موضع من مجلسه يقعد فيه وإلى جانبه الحزوى (٢) معروف له ذلك لا يستدعى مالك أحداً إلى القعود فيه ، فأقعده فيه وساءله عن أموره وأحواله ، وقال له : « متى كان قدومك يا أبا محمد ؟ » فأعلمه أن قدومك كان في الوقت الذي أتى إليه فيه ، فقال له : « صدقت ؛ لو كان قدومك تقدم إذاً لعلمت بك ، ولو علمت لأتيتك » ، وجعل مالك لاثرد عليه مسألة وعبد الله حاضر إلا قال : « أجب يا أبا محمد » فيجيب عبد الله ، ثم يقول مالك للسائل : « هو كما قال لك » . ثم التفت مالك إلى أصحابه وقال : « هذا فقيه أهل المغرب » . وذكر بعض المصنفين عن أبي عمر وميمون بن عمر بن (٢) المعلوف صاحب محنون ، قال : « حدثني أبو زكريا القصير عن عبد الله بن فروخ أنه قال : « أدبر أملي السماع من سلمان بن مهران الأعمش ،

<sup>(</sup>۱) خصص له أبو العرب فصلا \_ انظر الطبقات ص ۱۱٦ \_ ۱۱۷ \_ واسمه الكامل أبو سنان زيد بن سنان .

 <sup>(</sup>۲) اسمه الكامل: المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني . أنظر « الديباج المذهب » لابن فرحون ( مخطوط دار الكتب المصرية ) ص ١١٠١ ، ١
 (٣) ورد هذا الاسم في « المعالم » ( ج ١ ، ص ١٩٧ ) بدون لفظة « ابن » الشانية .

فسألت عنه ، فقيل [لي] إنه غضب على أصحاب الحديث ، فحلف أنه لا يسمعهم إلى وقت ذكروه . قال : فكنت أختلف إلى داره طمعاً أن أصل إليه، فلم أقدر على ذلك ، فجلست يوماً على بابه وأنا مفكر في غربتي وما حرمته من السماع منه ، إلى أن فتح الباب ، فخرجت جارية ، فقالت : « ما بالك على بابنا؟ » فقلت : « أنا رجل غريب » ، وأعلمتها بخبرى ، فقالت : « وأين يلدك ؟ » ، فقلت: ﴿ إِفْرِيقِيةَ » فانشرحت لي وقالت : « أتعرف القهر وان ؟ » قلت لها : ﴿ وَمِن أَهِلُهَا أَنَا ! ﴾ قالت : ﴿ لَعَلَكُ تَعْرَفُ دَارَ ابْنُ فُرُوخٍ ؟ ﴾ ، تُم تأملتني وقالت: « عبد الله ؟ » قلت: « نعم ! » فإذا هي جارية كانت ببلادنا \_ أو قال من بلادنا ، وأظنه قال: كنت رضيعاً لها فأبعناها وهي صغيرة \_ فصارت إلى الأعمش ، فقالت [له] : « ابن مولاى ، الذي كنت أخبرك بخبره ، بالباب » فأمرها بإدخالي ، وأسكنني في بيت قبالته ، فكنت أسمع منه وحدى وقد حرم سائر الناس ، إلى أن قضيت أرنى منه ، . قال : وكان مالك يكرمه ويعظمه . وفي هذه النفرة اجتمع مع أني حنيفة؛ وذاكره وكتب عنه مسائل كثيرة غير مدونة يذكر أنها نحو عشرة آلاف مسألة ، وقد لقيه قبل أن يدون كتابه. ويروى أنه ناظر زُفَر في مجلس أنى حنيفة ، فازدواه زفر للمغربية ، فلم يزل ابن فروخ يناظره حتى علا على زفر ، وقطعه بالحجة . فقال أبو حنيفة لزفر (١) : ﴿ لَا خَفَفَ اللَّهُ مَا بَكُ ! ﴾ معاتبة من أنى حنيفة لزفر ، إذ از درى ابن فروخ . ويذكر أنه قال : كنت يوماً عند أني حنيفة ، فسقطت آجرة من أعلى داره على رأسي قدى ، فقال لى : « اختر : إن شئت أرش الحرح ، وإن شئت ثلاثمائة حديث ، فقلت : « الحديث خير لي ، ، فحدثني ثلاثمائة حديث . وفي هذه السفرة لتي مالكا بن أنس وسمع منه وتفقه ، وعليه اعتمد في الحديث والفقه ، وبصحبته اشتهر . وكان ربحا مال إلى قول أهل العراق إذا تبين له أن الصواب في قولم . وعن أن عثمان المعافري ، قال : « أتيت إلى مالك بن أنس يمسائل من ابن غانم أقضية ، فقال : « ما قال فيها المصفر ، يعني البهلول

<sup>(</sup>۱) زفر بن الهذيل تلميذ ابي حنيفة \_ التاج ، مادة « زفر » .

ابن راشد ، وما قال فيها الفارسي ؟ (ص ٣٦) ، يعني ابن فروخ " . قال :

م كتب الأجوبة وكتب في آخر الكتاب : " ودين الله بسر إذا أقيمت حدوده " .

وكان البهلول بن راشد يعظم قدر عبد الله بن فروخ ويكبر قدره ويقلده في بعض ما ينزل به من أمور الديانة . [روى] أبو محمد بن سعيد الحداد عن أبيه ،
قال : حدثني من أثق به من أهل العلم ، قال : خرج إليهم البهلول بن راشسد ذات يوم على أصحابه ، وقد غطى خنصره بكمه ، فقال لرجل من أصحابه فأسر إليه كلاماً دون سائر أهل المجلس ، ثم انصرف الرجل ثم عاد إليه فكلمه فيا بينه وبينه ، فأزال ابن (١) البهلول كمه عن خنصره وجعل يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني ممن ابتدع بدعة في الإسلام . ثم أقبل على الرجل فقد ال له : "حادث القوم بما كان بيني وبينك " ، فقال الرجل : أرسلني إلى ابن فروخ أسأله : هل كان أحد من السلف – إذا أوصي بحاجة – ربط في إصبعه خيطاً ؟ هل كان أحد من السلف – إذا أوصي بحاجة – ربط في إصبعه خيطاً ؟ فتوجهت إلى عبد الله بن فروخ فسألته عن ذلك فقال : " فعم ، كان عبد الله بن عمر فتوجهت إلى عبد الله بن فروخ فسألته عن ذلك فقال : " فعم ، كان عبد الله بن عرف خنصري بفعله " ، فقال بهلول عند ذلك: " إن أهلي سألوني في حاجة فر بطت في خنصري خيطاً لأذ كر حاجتهم ، ثم خفت أن أكون ابتدعت بدعة في الإسلام " .

[روى] عن ابن عمر قال: «كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أشفق أن ينسى الحاجة جعل في يده خيطاً ليذكرها » . [حدث ] سكن الصائغ ، قال: «كنت (٢) أعمل السلاسل من نحاس وأطلبها بماء الذهب الذي يجعل في اللجم ، وأبعث بها تباع ببلد السودان . فوقع في قلبي منها شيء ، فسألت البهلول بن راشد فقال : «ما عندى فيها علم ، ولكن اذهب إلى ابن فروخ الفارسي وانظر الجواب وأخبرني » ، فذهبت إلى إبن فروخ فسألته فقال : «أهؤلاء الذين تبعث إليهم هذه السلاسل معاهدون ؟ «قلت: «نعم » فقال : «ما أرى هذا ، وهذا غش » . هذه السلاسل معاهدون ؟ «قلت: «نع » فقال : «ما أرى هذا ، وهذا غش » . فرجعت إلى البهلول فأخبرته فقال : « يا بني ، هو كما قال ابن فروخ » . ثم قال :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل مقابل هذا السطر: نقله محمد بن عمار المعز لله ورسوله .

ه ابن فروخ الدرهم الجيد وأنا الدرهم الستوق » (١) . قال سكن الصائغ : فما عرفت أى شيء الدرهم الستوق ، فسألت عنه فقيل لى الدرهم النحاس » .

ذكر [أبوعثمان سعيد بن محمد أنه قال: حدثني من أثق به] (٢) أن روح ابن حاتم أرسل إلى عبد الله بن فروخ ليوليه القضاء فلما جاءه ، قال : [له] : « بلغني أنك تريد الخروج علينا » فقال ابن فروخ : « نعم ! » فتعاظم ذلك روح من قوله ، فقال له [ابن] فروخ: ﴿ أَرَى ذَلَكَ مَعَ ثَلاَّ ثُمَائَةٌ وَسَبِّعَةٌ عَشَّر رَجَلًا . عدة أصحاب بدر ، كلهم أفضل مني ا فقال له روح : " قد أمناك أن تخرج علينا أبدا " ، ثم عرض عليه القضاء فأبي من ذلك وامتنع ، فأقعده في الجامع ، وأمر بالخصوم أن يكلموه (٣) وهو يبكى ويقول لهم : ١١ ارحمونى يرحمكم الله ! ١١ . ولما أبى من ذلك أمر به أن يربط ويصعد به على سقف الجامع فإن هو قبل وإلا طرح من أعلاه ، فصعد به إلى سطح الجامع . وقيل له : 1 تفعل ؟ 11 قال: « لا ! » وحُدل على أن يطرح. فلما رأى العزيمة جداً ، وكان يظن أنه لن يطرح حـ[قر] ، فقال: « قد قبلته » ، فأجلس للناس و جعل معه حرس . فتقدم إليه خصمان فلما صارا بين يديه نظر إليهما ، فبكى وطال بكاؤه فأقام طويلا باكياً ، ثم رفع رأسه إليهما وقال : « سألتكما بالله إلا أعفيتماني من أنفسكما ولا تكونا أول مشؤومين على" » فرحماه وقاما من بين يديه ، فأعلم الحرس بذلك روحاً ، فقال : امضوا إليه ، فقولوا له : « فأشر علينا بمن نولي أو اقبل » فقال: ﴿ إِنْ يَكُنَّ أَحِدُ فَعَبِدُ اللَّهُ بِنَ عَمْرُ بِنَ غَانِمُ ، فإنَّى أَرَاهُ شَابًا لَهُ صيانة ﴾ ، فقبل ذلك منه روح ، وولى عبد الله بن غانم القضاء . وكان ابن فروخ أشا. الناس كراهة في القضاء ، وكان يقول : « قلت لأني ، حنيفة : ما منعك أن تلي القضاء ؟ فقال لى : يا ابن فروخ ، القضاء على ثلاثة أوجه ، مثل رجل

 <sup>(</sup>۱) درهم ستثوق ونشتثوق زیف بهرج لا خیر فیه: اللسان ( ج ۱۲ ٠ مس ۱۸ ) ٠

<sup>(</sup>٢) انظر « المعالم » ( ج ١ ، ص ١٨٠ ) و « أبو العرب » ص ٣٥

 <sup>(</sup>٣) وأمر بالخصوم فأجلسوا حوله فجعل الخصوم يكلمونه - انظر
 أبو العرب ، ص ٣٥

يحسن العوم فأخذ البحر طولا ، فما عسى أن يعوم يوشك أن يكل فيغرق ، ورجل لا يحسن العوم فألتى بنفسه في البحر فغرق من ساعته ، فهذا يمنعني من القضاء والدخول فيه » .

وأرسل يزيد بن حاتم إلى ابن فروخ يسأله عن دم البراغيث في الثوب ، هل تجوز الصلاة به ، فقال : « ما أرى به بأساً » ، وقال بحضرة الرسول : « يسألوننا عن دم البراغيث ولا يسألوننا عن دماء المسلمين التي تسفك ! » .

وعن عبد الله بن فروخ أنه خرج يوماً يصلى على جنازة [في باب نافع] (١) فرأى إسحق ابن الأمير يزيد بن حاتم وقد أغرى كلاباً كانت معه على ظبى ليضريها به ، فنهشت الظبى ومزقت جلده ، فلما انصرف من الجنازة لتى إسحق ابن الأمير الذي كانت الكلاب معه فاستوقفه ابن فروخ ، فوقف له إسحق ، فما كناه ابن فروخ ولا زاده على أن قال له : « يا فتى ، إنى رأيتك آنفاً تغرى كلابك بشيء من البهائم . وما أحب لك ذلك ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كلابك بشيء من البهائم . وما أحب لك ذلك ، لأن النبي ، عملى الله عليه وسلم ، محنى عن ذلك » فقبل منه إسحق وقال له : « صدقت يا أبا محمد ، جزاك الله خيراً » مضى لوجهه .

ذكر محمله بن وهب ، قال : حلمتنى عمران بن يحيى بن قادم ، وكان جاراً لابن وهب ، قال : كنت أصحب ابن فروخ ، وكان ابن فروخ ربما غسل الأموات الغرباء ومن لا أحله له تواضعاً لله عز وجل ورغبة منه في الأجر ، وكان يتولى ذلك ولا يوليه غيره . قال : فصليت يوماً الظهر في الحامع ثم نظر إلى عبد الله بن فروخ وقال لى : اتبعني ، فاتبعته . ولم يزل يتسلسل في الأزقة حتى أتى (ص ٣٧) بعض دوائب (٢) باب نافع . فلدخل حجرة خربة ودخلت وراءه ، فإذا رجل أسود بعض دوائب (٢) باب نافع . فلدخل حجرة ماء وكساء أسود معلق على وتد . فتشمر عبد الله بن فروخ وجمع ثيابه إلى حجره ولم ينزعها . ثم قال لى : ١ يا ابن أم (٢) قادم ،

<sup>(</sup>۱) « المعالم » ج ۱ ص ۱۸۲ و « القاضي عياض » ج ۱ ، ص ۲۷۶

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولعلها : خرائب .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل .

صب على صباً رفيقاً "، قال : فصببت عليه فجعل يغسل حتى فرغ . ثم أخذ الكساء فكفنه فيه ثم وضعناه على سرير نعشه ، ثم قال : " اخرج بنا إلى الطريق " ، قال فحملناه حتى أخرجناه إلى الطريق فمر بنا رجل فقال له ابن فروخ : " الجنازة يرحمك الله " ، قال : فحملناه وحمل معنا ابن فروخ حتى صلينا عليه ودفناه . وكان الناس يتبركون بصحبة ابن فروخ ويجلسون له على طريقه إذا خرج من بيته ، فإذا مشى مشى الناس معه ، واغتنموا منه دعوة وذكرا وموعظة حتى الجامع ، ثم يتشاغل بمسح رجليه برا الجامع ويقول للناس : " ادخلوا رحمكم الله " ، حتى لايبقى من الناس الذين كانوا معه أحد ، فإذا انفرد وبقي وحده ، دخل رحمه الله .

قال ابن قادم: وخرج يوماً من الجامع، فمر في زقاق بني غانم فنظر إلى دار [عبد الله بن عمر] (١) بن غانم القاضى، وهو إذ ذاك على القضاء، ونظر إلى غرفة مبنية بالطوب على بعض داره، فرفع رأسه إليها وردد النظر إليها ثم قال: " يا ابن غانم "، ما ظننت أنه يبلغ بك الأمر إلى هذا كله! " وأقبل يتعجب من ذلك ويستعظمه. [وروى] عن محمد بن سحنون أنه قال يكانت المعتزلة تدعى: "عبد الله بن فروخ عندنا ". فأخبرني بعض أصحاب أني وكان قد صحب أبا خارجة (٢)، قال: نزل بنا أبو خارجة وقد كنت أسمع أن ابن فروخ يُرى بالاعتزال في فالله عن ذلك، فقال: من قال هذا ؟ أنا حي ، فوائله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت بهاتين العينين ومس عينيه بأصبعيه في شاباً أعبد من ابن فروخ . ثم قال : والله لقد كنت معه حتى أثاه حبوس بن طارق فقال له : ما تقول في المعتزلة ؟ فقال له : وما سؤالك عن المعتزلة ؟ فعلى المعتزلة لعنة الله قبل يوم الدين، وفي يوم الدين، وبعد يوم الدين، وعاد يوم الدين، والمعد يوم الدين، وبعد يوم الدين،

<sup>(</sup>۱) روى الدباغ هذا الخبر عن ابن قادم - " المعالم " ج ١ ، ص ١٨٢

<sup>(</sup>٢) اسمه الكامل: ابو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقى ، من الرعيل الأول من علماء افريقية ، سمع من مالك بن انس ومن سفيان الثورى ، وقد سمع منه البهلول بن راشد ونفر آخر من العلماء ، وقد خصه أبو العرب بفصل ، انظر : « طبقات علماء افريقية » ، ص ٧٢

وفى طول دهر الداهرين ! « فقال له حبوس بن طارق: لا تفعل فإن فيهم رجالا صالحين . فقال : ويحك ! ما أحسبك تخاف فى نفسك [في قعود] ولا فى قيام من الناس . وهل فيهم رجل صالح ؟ .

قال سحنون : « مات رجل يقال له الرفا [ ء ، وكان] من أصحاب البهلول ، وَكَانَ فَاصَلا فَحَصَرِهُ ابن غَانُمُ وَابنَ فَرُوخُ وَالبَّهِلُولَ ، فأتَى بجنازته و بجنازة ابن صخر المعتزلي، فصُلى على الرفاء ثم قدم ابن صخر المعتزلي فقالوا لابن غائم : « الجنازة ! » فقال : " كل حي ميت ، قدموا دابتي " ، ولم يصل عليه ، فقيل لابن فروخ : « الحنازة ! » ، فقال مثل ذلك ، وقام ولم يصل، وقيل للبهلول : « الجنازة ! » ، فقال مثل ذلك فأخبر بلفظ كل واحد من أصحابه، فكان مما عرف لابن فروخ، وبرئ مما كان يقال فيه . ( نسخة ) (١) قال : ولما تولى ابن غانم القضاء فكان بشاور ابن فروخ في كثير من أحكامه فقال له : ١ يا ابن غانم، لم أقبلها أميراً، فأقبلها وزيراً ؟ » فألح عليه ابن غائم في ذلك وشدد عليه ، فلما رأى ذلك خرج إلى مصر . وكان ابن فروخ أشد الناس كراهية في القضاء والولاية وأعظمهم إهفاقاً منه . وكان يقول : قلت لأني حنيفة ، وذكر ما تقدم من قول أني حنيفة في من يتولى القضاء مثل من يسبح فيغرق . [وروى ].عن ابراهيم الجرمي ، قال : « خاصم إلى ابن غانم ربحل من « صدف» أعور ، فقال له ابن غانم في بعض خصومته \_ إذ أمره بشيء ، فقال له الصمليق : « قند سألت العلماء فقالوا خلاف هذا " – فقال له ابن غانم (٢) : " والله ما رأيت بعينك هذه العوراء عالماً قط ". قال فأتى ابن فروخ فقال له : " يا أبا محمد ، إني خاصمت إلى ابن غانم فقال لى شيئاً فقلت : إنى سألت العلماء فقالوا لى كذا وكذا ، فقال لى ، والله ما رأيت بعينك عالماً قط . وهذا أنت يا أبا محمد وغيرك من العلماء ، فكيف بحلف على هذا ؟ ، فقال له ابن فروخ : « إنما العلماء

<sup>(</sup>۱) كذا فى الاصل مما يدل على أن ناسخ هذا الكتاب كان ينقل من أكثر من نسخة واحدة ·

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، وهذه العبارة الاخيرة مكورة !

الذين يخشون الله عز وجل ، والعالم الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أقضى أمنى ، وزيد أفرض أمنى ، ومعاذ يأتى يتقدم العلماء ، ، فهؤلاء العلماء . وهذا من إشفاق ابن فروخ وتواضعه ، لم ير نفسه أهلا أن يتسمى بعالم .

وكان ابن فروخ كثير المهجد ، وكان تهجده فى آخر الليل . قال أحمد ابن يزيد : «كان ابن فروخ إذا أخذ الجند أعطياتهم أغلق حانوته تلك الأيام حتى يذهب ما فى أيديهم ، فإذا ذهب ما فى أيديهم فتح حانوته » .

٧٨ - ومنهم سعيد بن لبيد المعافري ، رحمه الله تعالى .

يروى عن أبي قبيل المعافري أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : « إن خطيئة الحمر تعلو الحطايا كما تعلو شجرتها الشجر » .

٧٩ \_ ومنهم أبو زكريا يحيى بن السلام (١) بن أبى ثعلبة البصرى التيمى ، تم ربيعة . مولى لهم ، رحمة الله عليه .

كان يحيى بن السلام يقول: «أحصيت بقلبى من لقيت من العلماء فعددت ثلاثمائة وثلاثة وستين عالماً، سوى التابعين، وهم أربعة وعشرون، وامرأة تحدث عن عائشة رضى الله تعالى عنها ».

روى عنه حماعة بالمشرق والمغرب. وكان يقول: «كل من رويت عنه العلم فقد روى عنى ، إلا القليل منهم ». ويذكر أنه: «يروى عنى من العلماء أربعة: مالك ، والليث بن سعد ، وعبد الله بن لهيعة » (٢) ؛ ونسى الرابع . ذكر ذلك أحمد بن كدنة ، عن أني العباس بن حمدون . وقال : «كتب عنى مالك بن أنس ثمانية عشر حديثاً ».

<sup>(</sup>۱) في « المعالم » ج ۱ ، ص ٢٣٩ : عبد السلام ــ وفي « أبي العرب » ص ٣٧ : سلام .

<sup>(</sup>٢) جاء في د المعالم ، (ج١، ص ٢٤٠) : وروى عن جماعة من العلماء شرقا وغربا منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وسواهم .

قال أبو العرب: كان مولده سنة أربع وعشرين [ومائة]. سكن القبر وان وأقام بها مدة من الزمان، ثم خرج إلى المشرق فتوفى بمصر سنة مائتين ودفن بالمقطم بجوار (ص٣٨) قبر عبد الله بن فروخ.

ومن سنده عن عبد الرحمن بن أو بان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خصلتان من كانتا فيه كتبه الله عز وجل شاكراً صابراً ، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله تعالى شاكراً والا صابراً : من نظر إلى من فوقه في الدين ودونه في الدنيا فاقتدى بهما كتبه الله سبحانه شاكراً صابراً ، ومن نظر إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدين فاقتدى بهما لم يكتبه الله عز وجل شاكر ولا صابراً » . 
ذكر فضله ومناقبه أحمد بن محمد بن كدنة [فقال] : سمعت محمداً ابن يجبى يقول : «قال لى أنى – وأنا زميله في سفرى إلى الحج – : يا بني ،

ابن يحيى يقول: «قال لى أبى – وأنا زميله فى سفرى إلى الحج – : يا بنى ، رويت ستة آلاف حديث ، أو ثمانية آلاف حديث، لم يسألنى عنها أحد ولم أحدث بها أحدا » .

قال أبو سنان زيد بن سنان : « أخذت بركابه ، فركب ، فقال لى : أجرك الله يا ابن أخى ، أما إنه من أخذ بركاب أخيه المؤمن حتى يركب ، حط الله عز وجل عنه أربعين كبيرة » فقات له : « يا أبا زكريا ، إن هذا من العلم الشريف ، ولكنى أريد أن تخبرنى بأفضل ما تقرب العباد به إلى الله عز وجل » فقال : أخبرنى أبو در عن أنس بن مالك (١) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن يتقرب العباد إلى الله تعالى بأفضل من رد كبد جائع » .

قال أبو العرب: سألت أبا يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام خالياً عن قول جده فى الإيمان ، فقال لى : كان جدى يقول : « الإيمان قول وعمل ونية » . وكان يحيى ثقة صدوقاً لا يقول عن جده إلا الحق (٢) .

<sup>(</sup>۱) روی ابن الناجی هذا الحدیث عن : یعنی بن السلام ، عن أبی سنان دید بن سنان ، عن زید بن حبیش ، عن انس بن مالك \_ انظر «المعالم» ج ۱ ، ص ۲٤٠

 <sup>(</sup>۲) اضاف ابو العرب بعد ذلك ، قال : « وحدثنى أن جده مات سنة مائتين ، وله مناقب كثيرة تركتها كراهة التطويل » \_ ص ۳۸ .

وعن أبي القاسم السدرى: أنه كتب إليه عيسى بن مسكين يقول: حدثنا عون بن يوسف قال: قلت ليحيى بن السلام: «إن الناس يرمونك بالإرجاء»، قال عون: «فأخذ لحيته بيده وقال: أحرق الله هذه اللحية بالنار إن كنت دنت الله عز وجل قط بالإرجاء (٢) ». وفي موضع آخر: «كيف وقد حدثتكم أنه بدعة؟ »، (٢)فقيل لعيسى: «فما تقول أنت فيه؟ » فقال: «والله إنه لحير منا، وقد برأه الله مما يقولون ».

قال أبو العباس بن حمدون : اسمعت محمداً بن يحيى يقول : كنت أمشى مع أبى رحمه الله تعالى ، إلى أن انتهينا إلى موقف الحيل ، فبينا نحن نمشى إذ جبذة (٣) شديدة ثم دخل سقيفة وأدخلنى معه ، فقلت له : يا أبى : ما قصتك ؟ - فقال : يا بنى إنى [رأيت] غريماً لى فخفت أن يرانى فبرتاع منى أو يخاف ، وذكرت قول الله تعالى عز وجل (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) . فقعدنا ساعة ، ثم خرج أبى فخرجت معه ؛ فلما أن مشينا قليلا قال : يا بنى ، إنه جاء فى الحديث : اا من رحم يرحم ال . .

[حدث] أبو العباس تميم بن أبى العرب عن أبيه ، قال : [كان] يحيى بن السلام من خيار خلق الله تعالى : دعا الله تعالى أن يقضى عنه الدين فقضى دينه ، ودعا الله عز وجل أن يورث ولده العلم فكان كما دعا . ودعا الله عز وجل أن يكون قبره بمقطم مصر فكان ذلك . وقبره إلى جانب قبر ابن فروخ ، . وقيل أنه يرى عليهما كل ليلة قنديلان .

<sup>(</sup>۱) روى أبو العرب هذا الخبر بصيغة أخرى باسناد عن بكر بن حماد ، عن أبى الربيع اللحياني ، عن رجل قال له : « يا أبا زكريا ! أنهم يقولون الله تقول بالارجاء » ، فضرب بيده على جدار القبله ، فقال : « لا ورب هذه القبلة ، ما عبدت الله على شيء من الارجاء قط ، كيف وقد حدثتكم أنه بدعة ؟ » \_ الطبقات ، ص ٣٧

<sup>(</sup>٢) جعل الناسخ هذه العبارة الأخيرة بعد كلام عيسى بن مسكين الذي يليها ، فجعلتها هنا تمشيا مع رواية أبي العرب ، ومع السياق كذلك . انظر الهامش السابق .

<sup>(</sup>٣) رواه الدباغ: « فجذبني جذبة شديدة »، و « جبذ جبذة » صواب ايضا ، وهي لفة في جذب ،

انظر : " المعالم " ج ا ص ٢٤١ ، ولسان العرب : جَبُلُهُ .

قال سليمان بن سالم: إنما نسب إلى يحيى بن السلام الإرجاء أن موسى ابن معاوية الصهادحي أتاه فقال له: «يا أبا زكريا ؛ ما أدركت الناس يقولون في الإيمان؟ » فقال: أدركت مالكا وسفيان الثورى وغيرهم يقولون: «الإيمان قول وعمل »، وأدركت مالكا بن مغول (١) وقطن (٢) بن خليفة وعمر بن ذر إيقولون: «الإيمان قول ». قال سليمان: فأخبر موسى سحنون بن سعيد بما ذكر يحيى عن عمر بن ذر وقطن بن خليفة ومالك بن مغول] (٣) ولم يذكر له ما قال عن غيرهم ، فقال سحنون: «هذا مرجىء».

حدث عون بن يوسف (٤) قال : «كنت عند عبد الله بن وهب [نسمع منه] وهو يقرأ عليه ، فمر [ف كتبه] حديث عن يحيى بن السلام فقال : «امحه ! » فقال عون : «لم تمحوه أصلحك الله ؟ » فقال : «بلغني أنه يقول بالإرجاء » فقلت له : « فقلت له : « فقال لى : « أنت ؟ » فقلت له : « فقال لى : « أنت ؟ » فقلت له : « نقال لى : « فقال لى : « أنا قال لك؟ » قلت له : « فقال : معاذ الله أن يكون ذلك رأني ، أو أدين الله به ، ولكن أحاديث روينها عن رجال يقولون : « الإيمان قول وعمل » فحدثنا بما سمعنا منهم » ، فقال ابن وهب : « فرج الله عنك » . قال عون : « فلما قدمت القيروان وكان يحيى [ ] (٥) بعد فأتاني فسلم على وقال لى : « يا أبا محمد قد بلغني محضرك فجزاك الله خيراً . والله ما قلت إلا حقاً وما دنت الله به قط » . (٢)

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الاسم في أبي العرب أيضا - ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) وفي أبي العرب \_ ص ٣٨ \_ : قطر .

<sup>(</sup>٣) التكملة من أبي العرب ، ص ٣٨

<sup>(</sup>٤) روى أبو العرب - ص ٣٧ - هذا الخبر بالاستاد التالى: « وحدثنى سليمان بن سالم عن عون بن يوسف ، قال ٠٠٠ »

<sup>(</sup>٥) كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٦) وردت بعد ذلك العبارة التالية في النص: «كان في النسخة التي نقلت منها يقول: ان عذا الحبر غير مختصر وما بعده مختصر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيى، لنا من أمرنا رشدا » وواضح أن تلك الزيادة من كلام الناسخ .

## ذكر من كان في [هذه] الطبقة من أهل القيروان من أهل العبادة والنسك (١)

۱۰ منهم ابو عبد الله محمد بن مسروق - يعرف بالزاهد ، رضي الله نعالى عنه .

كان رجلا صالحاً زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآخرة ، ترك الدنيا عن مقدرة رغبة منه فيم عند الله عز وجل . ذكر ابن اللباد بإسناد يتصل « بسعيد الأدم » المتعبد بمصر أنه قال : « كان يقال إن رجلين كانا فى الدنيا فزهدا فيها ، وهما عمر بن عبد العزيز ومحمد بن مسروق هذا » . قال يحيى بن عمر : ومحمد ابن مسروق هذا » . قال يحيى بن عمر : ومحمد ابن مسروق هذا » . قال يحيى المسروقين » التي على طريق « سوسة » .

عن على بن مطلب قال : مسروق والد محمد خليفة موسى بن نصير بالمغرب ، قال : فكان محمد بن مسروق يفتض كل يوم عذراء ، (٢) فلما مات أبوه بات ينظر في كتبه وفي أمواله ومنازله ، حتى أصبح فقال لجواربه : «من منكن تساعدني على أمر أريده ؟ » فأجابته واحدة منهن إلى ذلك ، فقال لها : « اثردى لى خبزاً وزيتاً ، وقدميه لى عند إفطارى » ، ففعلت ذلك ، فلما أمسى قدمته إليه ، فلم تساعده نفسه على أكله لما عهدته من الطعام الطيب ، فقال لها : « غطيه وارفعيه » ، وأصبح صائماً ، ولم يأكل منه شيئاً ، فلم يأت الليل حتى اشهاه وأكله (ص ٣٩) قال على بن مطلب : فكان بعد ذلك يمر بالقرية من قرى أبيه ، فيحرج إليه أهلها ومن فيها فيقولون : « نحن عبيدك وكل ما [لنا] في هذه القرية فهو لك » ، فيقول : « إن كنتم صادة بن فأنتم أحرار ومالكم لكم » . أغلع من جميع ذلك ويما ترك أبوه ، ولم يتلبس منه بشيء .

<sup>(</sup>۱) ورد في هامش الأصل أمام هذا السطر: هذه الطبقة وهي الطبقة الثانية .

 <sup>(</sup>۲) جاء في « المعالم » : «٠٠٠٠ ونشأ محمد بن مسروق هذا في رفاهية من العيش ٠ روى أنه كان يفتض كل ليلة عذراء » \_ ج ١ ، ص ٢٤٥

قال أبو الربيع سلمان بن داود: ثم رحل محمد بن مسروق هذا من افريقية ، فقدم إسكندرية ، فلخل عليه أبو شريح المتعبد الإسكندراني ، فوجده راقداً على لبد وبين يديه شقفة (١)فيها رماد يبصق فيها، وجارية جالسة في بيته تغزل . قال : فجعل ابن شريح يعزيه ويبشره ، فقال له ابن مسروق : والله يا أبا شريح ، لو أجد عن الله عز وجل مهرباً لهربت ، وهذا من فرط إشفاقه وخوفه من الله عز وجل .

۸۱ ومنهم أبو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصبى ، رضى الله
 تعالى عنه .

كان من أهل الفضل والدين والزهد والعبادة . روى عنه ابن وهب وإدريس ابن يحيى وغيرهما . [وروى] سليان بن سالم قال : قال سحنون : «كان أبو عيسى اليحصبي رجلا صالحاً ناسكاً ، وكان لا ينام أكثر ليله ، لشغله بصلاته وإقباله على مناجاته ربه جل وعلا » . [وعن] يحيى بن عمر ، (٢) قال أبو الربيع سليان ابن داود ابن أخى رشد بن سعد، (٢) قال : قدم ابن الحياق (٤) الإسكندرية بمراكب [موسوقة] قمحاً فاستبشر لها أهل الإسكندرية وفرحوا بها، قال : فلما وصل بها خزنها ، فحزن الناس لذلك ، وأتوا إلى أبى عيسى مروان الناسك ، فقالوا : «يا أبا عيسى ، نحن فى ثغر من ثغور المسلمين ، وقد قدم ابن الحياق بطعام واحتكره علينا » ، قال : فلما صلى العصر وفرغ من دعائه قال : « اللهم إن فلاناً قدم علينا » بمراكب موسوقة كأنها إبل مقطورة (٩) ، وزعم أنه لا يبيع الطعام إلا بكذا وكذا ، بمراكب موسوقة كأنها إبل مقطورة (٩) ، وزعم أنه لا يبيع الطعام إلا بكذا وكذا ، اللهم فبعه عليه ثلاثة أرادب وأربعة أرادب وخمسة أرادب » . قال أبو الإصبع : فأخبرني من وقف عليه وهو يباع إلى آخر ما انتهى إليه دعاء أبى عيسى .

<sup>(</sup>١) الشقف: الخزف المكسر \_ لسان العرب .

<sup>(</sup>٢) وفي « المعالم » ج ١ ، ص ١٨٧ : يعمر ٠

<sup>(</sup>٣) وفي د المعالم ، ج ١ ، ص ١٨٧ : أخي رشيد بن سعيد ٠

<sup>(</sup>٤) وفي « المعالم » ج ١ ، ص ١٨٧ : الخناق .

<sup>(</sup>٥) وفي « المعالم » ج ١ ، ص ١٨٧ : منظرة . وفي الهامش : ابل منظرة أي معلمة بأعلام .

[وعن] زياد بن سفيان ، قال : سرق رجل حمار أبي عيسى ، فكان يقول فى دعائه : اللهم وصاحب الحمار فتب عليمه ! قال : فلما كان بعد ذلك إذا برجل قد جاء فسلم عليه ، فقال له : « من أنت يرحمك الله ؟ » قال : « أنا والله سارق الحمار ، فاجعلنى فى حل ، وهذا حمارك ،

حدث اسعيد الأدم ، عن سكر الناظرين (١) قال: كنت مع أبي عيسى مروان بإفريقية قبل انتقاله إلى الإسكندرية ، وكان يقال إنه مجاب الدعوة ، فأخرج ديناراً يشترى به طعاماً فى سنة مجاءة وشدة ، فلتى سائلا يقول : امن [ذا] الذى يقرض الله قرضاً حسناً ؟ ، فقال فى نفسه : الك ثلثه ، قمجاءه إبليس فوسوس إليه وقال له : « وما عسى أن يقع منك ثلثه فى هذا الغلاء ؟ ، فأراد أن يرغم الشيطان ، فقال فى نفسه : « لك ثلثاه ، قال : فجاءه إبليس ووسوس إليه وقال له : « وما عسى أن يقع منك ثلثاه ؟ قال : فجاءه إبليس ووسوس إليه وقال له : « وما عسى أن يقع منك ثلثاه ؟ ، قال : فجاءه إبليس ووسوس إليه وقال له : « وما عسى أن يقع منك ثلثاه ؟ ، قال : فأعطى السائل الدينار كله . ثم عمد إلى جرابه فملأه نشارة ، ثم جاء به ألى زوجته ، فألقاه إليها ثم مضى إلى المسجد . فأقام فيه حتى صلى العشاء الآخرة ، ثم أقام في المسجد حتى ظن أن عياله قد ناموا ثم انصرف إلى منزله ، فرأى أثر نار فقالت له زوجته : « يا أبا عيسى ، لقد جئتنا اليوم بحوارى ما رأينا مثلها قط ! ، فلما أصبح قال : « يا سكر الناظرين ، تعال حتى أطعمك من طعام لم يزرعه زارع فلما من عصده حاصد » .

٨٢ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد السوسى ، رضى الله تعالى عنه .

كان رجلا صالحاً فاضلا ورعاً متجرداً من الدنيا زاهداً فيها . أصله من السوس الأقصى ثم انتقل إلى إفريقية ، فسكن القير وان وأوطنها، وصحبه البهلول بن راشد وانتفع به هو وغيره من أهل القير وان .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل · وفي ، المعالم ، (ج١ ، ص ١٨٦) : سكن الناظر ·

[عن] يحيى بن عمر ، قال إبراهيم بن سنان : صبت أبا عبد الله السوسى ثلاثين سنة ، فدخلت يوماً وهو يأكل ، فقلت له : " بعد ثلاثين سنة ، لم تدعنى إلى طعامك إلا اليوم ! " فقال لى : " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لى في منام رأيته : " لا يأكل طعامك إلاكل تقى " . ولم يتبين لى تقاك إلا اليوم " .

قال يحيى بن عمر : وكان محمد السوسى يقول : « الفقير إذا سافر يحتاج إلى أربعة أشياء : علم يحرسه ، ووَجَـْـد يحمله ، ووَرَع يسوسه، وذكريؤنسه » .

قال : وسئل عن الزهد ، فقال : « الزهد تجريد القلوب ونزوع البقين بالانصراف سراً وجهراً » . وكان ينادى إذا جنه الليل : « اللهم إنى أسألك بيه أضرعتها إليك [بِهُنال] الافتقار ، أن توصلنى بفضلك إلى عز كل كرامة . وأنا إلهلى في خناق خشيتك مأسور ، أنتظر ما يَرِدُ على من فضلك ورحمتك ، يا أرحم الراحمين » . ثم خرج أبوعبد الله السوسى من القيروان إلى المشرق ، فتوفى بالطور ، رضى الله تعالى عنه .

### ٨٣ - ومنهم أبو حفص عمر بن عبد الله الفتال ، من الأبدال (١).

وكان من فضلاء المؤمنين ومن الأصفياء المجتبين. [رُوى] عن عبد الله ابن الوليد صاحب سحنون: وكان أبو حفص قد جعل على نفسه ألا يضحك أبدا ولا ينام مضطجعاً ولا يأكل سميناً. فما رُثّى ضاحكاً ولا مضطجعاً ولا آكلا سميناً، حتى مات رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) جاء في لسان العرب لابن منظور في معنى « الابدال » : « والأبدال قوم من الصالحين ، بهم يقيم الله الأرض ، أربعون في الشام وثلاثون في سائر البلاد ، لا يموت منهم أحد الا قام مكانه آخر ، فلذلك سموا أبدالا ، وواحد الأبدال العباد بدل وبدل ، وقال ابن دريد : الواحد بديل ، وروى ابن شنمينل بسنده حديثا عن على كرم الله وجهه أنه قال : الأبدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب بالعراق ، . . . قال ابن السكيت : « سمى المبرزون في الصلاح ابدالا ، لانهم ابدلوا من السلف الصالح » ، قال : والأبدال الأولياء قال : والأبدال الجمع بدل بدل بدلي بدلي ، والأبدال الأولياء والعباد ، سموا بذلك لانهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر » \_ اللسان والعباد ، صده ( مادة بدل ) .

قال عبد الله بن الوليد: « أصاب الناس ريح وظلمة ، فخرج الناس إلى الجامع فوجدوه ساجداً وهو يبكى ويقول في سجوده : « اللهم احفظ محمداً صلى الله عليه وسلم في أمته ، ولا تشمت بنا أحداً من الأمم ، وإن كنت أخذت القوم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك » [فلم يزل كذلك حتى سكن الريح وانجلت الظلمة] (١).

وكان يقول في مناجاته (٢): « إله الله مسألة مدهوش بهره وقار جلالك ، وأسألك حيرة لبيب حصرته (٦) رؤية إفضالك ، وأسألك إطراق مفكر لا يدرى ما الجواب وقد تقدم (ص ٤٠) إليه إعذارك ، وأسألك إخبات خاشع قد ملك عقله إعظامك، وأسألك قلق الوجلين وروعة الحائفين وخلوة المستكينين، وأسألك دمعة مسريها من ماء معين ، لايفني مددها ، ولا تنفد مجاريها الأحزان ، كثل شجرة أصلها ثابت وفرعها في السهاء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » .

وكان يقول: « اللهم إن كات تعلم أنى أعبدك حباً لك وشوقاً إلى رؤية وجهك الكريم فى الجنة ، فأبجنيه مرة فى الجنة واصنع بى ما شئت » ، وكان كثيراً ما يقول: « نزلنا حيث رحل الناس » .

٨٤ - ومنهم أبو سليمان ربيع بن عبد الله الناسك ، [ القير وانى الله تعالى عنه .

كان من أهل الفضل والدين . تخلى عن الدنيا وتجرد منها وسلك طريقة أهل الصدق في الانقطاع إلى الله عز وجل ، وكان كثير السياحة والتغرب عن الأوطان ، وسكن « جبل الله كام » بالشام ، وصحب الأبدال .

<sup>(</sup>١) التكملة من و المعالم ، - ج ١ ، ص ١٨٨

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل كلمة : مناجاة •

<sup>(</sup>٣) « وقيل: حصر لم يقدر على الكلام ، وحصر صدره ضاق ، والحصر ضيق الصيدر ، واذا ضاق المرء عن أمر قيل حصر صدر المرء عن أهله ٠٠ وحصره يحصره حصرا فهو محصور وحصير ، واحصره ، كلاهما حبسه عن السفر او من حاجة يريدها ٠٠٠ وحصرني الشيء واحصرني : حبسني » . لسان العرب ، مادة ، حصر » ، ح ، ص ٢٦٩ – ٢٧٠

<sup>(</sup>٤) التكملة من « المعالم » · وقد أورد ابن الدباغ سيرة ابن سليمان هذا بتفصيل أوفى مع تعليق من ابن ناجى - ج ٢ ، ص ٢٠٠ ·

قال أبو سليان: سلكت طريق « تبوك » فاستوحشت ، فهتف بى هاتف وهو يقول: « يا هذا ، نقضت العهد . لم تستوحش ؟ أليس حبيبك معك ؟ » . وقال أبو عبد الله الزاهد ، وكان قد صحب ربيعاً هذا ، قال : « مرض ربيع مرضة فاشتهى الرمان ، فطلب له بكل وجه ، فلم يوجد ، فخرج إلى البحر فاستقبل القبلة ودعا ، فأتاه آت بسبع رمانات ، فوضعهن في حجره . وانصرف » .

#### ٨٥ - ومنهم مسافر بن سنان الواعظ ، رضي الله تعالى عنه .

كان رجلا صالحاً فاضلا يجتمع إليه الناس للذكر والمواعظ ، فانتفع به وعلى يده جماعة من الناس . قال سليان بن سالم فى « مجالسه » : كان مسافر ابن سنان بالقير وان، وذكر مواعظه ، ثم قال : لقد أخبرنى يحيى بن زكر با بن الحكم عن أبيه ، قال : قلت للبهلول بن راشله : « يا أبا عمر ، أرأيت هذه القراءة التي تقرأ عندك ، أشىء رويته عن السلف فنرويه عنك ، أم شىء رأيته ؟ » فقال لى : ها أخذته عن أحله ، إلا أنى كنت عند معلمي أحفظ ، وكان يرسلني ، فكنت أمر على مسافر بن سنان فى المسجد الجامع وهو يذكر الناس ويعظهم وقوم من القراء يقرأون ، فأقف عليه وأستحلى سماع ذلك فأبطىء على معلمي . فحاسبت نفسي وقلت : لا يسوغ لى هذا ولا يسعني ذلك لأني مستأجر . فحاسبت نفسي وقلت : لا يسوغ لى هذا ولا يسعني ذلك لأني مستأجر . فكنت آخل طريحتي فإذا فرغت منها مضيت إلى مجلس مسافر فأسمع ما يجرى فكنت أعمل طريحتي فإذا فرغت منها مضيت إلى مجلس مسافر فأسمع ما يجرى في مجلسه من المواعظ والذكر فانتفحت بذلك ، وبقيت حلاوة تلك المجالس في علي ومنفعتها إلى الآن » . قال البهلول : « وهؤلاء القراء إن أتوني سمعت خبراً ولا أثراً أنقله عنه .

### ذكر الطبقة الثالثة

٨٦ - منهم البهلول بن راشد الحجرى الرعينى ، مولى لهم فضله أشهر من أن يذكر .

سمع من مالك والليث بن سعد والحارث بن نبهان ويونس بن يزيد (۱) ، وسمع بإفريقية من ابن أنعم وموسى بن على بن رباح . سمع منه سعنون وعون ابن يوسف وأبو زكريا الحفرى وعبد المتعال (۲) [وخالد بن يزيد وأبو سنان] (۲) وسمع منه يحيى بن السلام حديثاً واحداً، وروى عنه عبد الله [بن] (١) مسلمة القعنبي . قال القعنبي : حدثني البهلول : « وهو وتد من أوتاد المغرب » (٥) . وروى عنه مسلم بن الحجاج في « سننه » ، وذكر ابن الجهم عن يزيد الفقير أنه روى عنه ، قال : لقيته بالمغرب، قال : وكان حسن الهيئة . وذكر ذلك ابن الجهم في «كتاب الجزية» . كان مولده ومولد عبد الله بن غانم وعبد الرحمن بن القاسم في «كتاب الجزية» . كان مولده ومولد عبد الله بن غانم وعبد الرحمن بن القاسم في سسنة واحدة ، سنة ثمسان وعشرين ومائة . وتوفى رحمه الله تعالى منه وربما الله ووربما مال إلى قول الثورى .

ومن بعض ما يتصل بنا إسناده ما حدثنا عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم خرج من بعض بيوته إلى المسجد فلم ير فيه أحداً.

<sup>(</sup>۱) ذكره القاضى عياض في « ترتيب المدارك » ( مخطوط دار الكتب المصرية ) ج ۱ ، ص ١٤٨ : زيد .

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » ج ١ ، ص ١٩٧ : عبد المتعالى ٠

<sup>(</sup>٤،٣) التكملة من ، المعالم ، ج ١ ، ص ١٩٧

<sup>(</sup>٥) في « المعالم » ج ١ ، ص ١٩٨ : الأرض •

فسمع فى زاوية من زوايا المسجد صوتاً فأتاهم فقال لهم : « الصلاة تنتظرون ؟ أما إنها صلاة لم تكن فى الأمم قبلكم، وهى العشاء الآخرة » . ثم نظر إلى السهاء فقال : « إن النجوم أمان السهاء ، فإذا انطمست أتى السهاء ما توعد . وأنا أمان لأصحابى فإذا أنا مت أتى أصحابى ما يوعدون . وأصحابى أمان لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون » . قالوا : « يا رسول الله ، وما يأتيهم ؟ » قال : « التفاخر ، والتكاثر ، وقول الأشرار ، وعمل الفجار ، وتأتلف ألسنتهم وتختلف قلوبهم ، يظهر بينهم الصفارون » . قالوا : « يا رسول الله ، وما الصفارون ؟ » قال : « قوم تكون تحيتهم التلاعن فالعنوهم ، لعنهم الله » .

ذكر فضله ومناقب : فمن ذلك ما حدث به الشيخ الفقيه أبوعبد الله ابن الأحداني (١) رحمه الله تعالى عن سليان بن سالم ، قال : نظر مالك إلى البهلول فقال : هذا عابد بلده . ونظر إلى عبد الله بن غانم فقال : هذا قاضي بلده . ونظر إلى عبد الله بن فروخ فقال : هذا فقيه بلده . فكان كما قال . وكان البهاول من الفقهاء لكن غلب عليه العبادة ، وابن غانم فقيه لكن لما ولى القضاء غلب عليه اسمه .

وذكر « حمديس » أنه سمع سحنوناً يقول : كان البهلول [بن راشد] ورباح بن يزيد ، وكان الذكر لرباح ، فلما مات عاد الذكر للبهلول . وما ذاك إلا من هيبة (٢) كانت للبهلول . وقال سحنون : مثل العلم القليل في الرجل الصالح مثل العين العذبة في الأرض (ص ٤١) العذبة يزرع عليها صاحبها زرعاً فينتفع به ، ومثل العلم الكثير في الرجل الغير صالح مثل العين الخرارة في الأرض السبخة تهدر الليل والنهار لاينتفع بها . وكان سحنون يقول على اثر هذا: البهلول كان رجلا صالحاً ولم يكن عنده من الفقه ماعند غيره . [ولكن] (٢) نفع الله تعالى به . وذكر رجلا آخر صحب السلطان فقال : إنه بحر من البحور ما نفعه الله بعلمه . وكان سحنون يقول : إنما اقتديت في ترك السلام على أهل الأهواء والصلاة خلفهم بمعلمي البهلول .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلها « الأجدابي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : خيبة · وفي « أبي العرب » ص ٢٥ : خشية ·

<sup>(</sup>٣) التكملة من و المعالم ، ج ١ ، ص ١٩٩

[وقال] أبو عثمان سعيد بن الحداد : ما كان بهذا البلد أحد أقوم بالسنة من رجلين : بهلول فى وقته وسمنون فى وقته . وعنه ، قال : أقبل أبو محرز إلى بهلول يعوده فلما انتهى إلى درب البهلول الذى فيمه داره قبل للبهلول : أتاك أبو محرز لعيادتك . فقال : قولوا له : إن كنت على رأيك فلا تقربنا .

[وروى] عن أبي عنمان (١) قال : سمعت أبي يقول : مورت بسقيفة العزاقى وهم يتناظرون في الاعتزال ، فوقفت أسمع منهم مناظرتهم ، فبلغ ذلك البهلول . فلما جئته قال : « يا محمد ، بلغني أنك مررت بسقيفة العراقى فوقفت إليهم تسمع إلى مثل هذا ، فلا تقريني » . وأغلظ على " .

قال سحنون: ولقد أتيت يوماً إلى البهلول فوافاني رجل من أهل الأهواء على بابه ، وسألنى عن الشيخ ، فما رددت عليه جواباً ، والشيخ يسمع ذلك ، فلما دخلت على الشيخ سلمت عليه ، فلم يرد على السلام ، وأعرض عنى ، فلما خرج الناسمن عناده تقدمت إليه ، فجثوت على ركبتى بين يديه ، فقلت له : « ما خبرى وما قصتى ؟ » فقال: « يسلم عليك رجل من أهل الأهواء ويسألك عنى ! » فقلت له : « والله ما رددت عليه جواباً » قال ، فقام لى عند ذلك وقال لى : « مرحباً وأهلا » ، وسلم على وقال لى : « إن هذا الذي أمرتك به تعرف به الحق من الباطل » .

وقال بعض أصحابه: كنت يوماً جالساً عنده ومعه رجل عليه لباس حسن وهيئة ، فقال له البهلول: «أحب أن تذكر لى ما تحتج به القدرية » . فسكت [الرجل] حتى تفرق الناس ثم قال له: «يا أبا عمرو؛ إنك سألتني عما تحتج به القدرية ، وهو كلام تصحبه الشياطين ، لأنه سلاح من سلاحهم ، فترينه في قلوب العامة ، وفي مجلسك من لا يفهم ما أتكلم به من ذلك ، فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء ، فيقول : سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول » . فقال له: «والله لأقبلن رأسك ، أحييتني أحياك الله » .

<sup>(</sup>١) أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافري ( «أبو العرب» ، ص ٧١ - ٧٢) .

وبإسناده عن عمّان قال : « بلغنى أنه كان عند البهلول طعام ، فغلا السعر فأمر فبيع له ، ثم أمر من يشترى له ربع قفير ، فقيل له : تبيع ثم تشترى ؟ فقال : نفرح إذا فرح الناس ، ونحزن إذا حزنوا » قال أبو ذرجونة : « إنى استعقبت ليلة جمعة وضربت بمقرعة ، فأخبرت البهلول من الغد ، فقلت له : إنى استعقبت ، ونزعت عنى أسمالى . قال ، فأكب على يسألنى أن أجعل من فعل ذلك في حل ، فقلت له : يا أبا عمر و ؛ فعلوا بي وفعلوا ، وأجعلهم في حل ؟ فقال : فلم يزل يلطف في أيسرك أن يحال بين أخيك المسلم وبين الجنة بسببك ؟ قال : فلم يزل يلطف في ويسألنى ، حتى جعلتهم في حل » .

وعن رجل من أصحاب البهلول ، قال : جئت إلى البهلول وبين يديه ابنته (<sup>7)</sup> وعليها ثياب مصبغة وهي طفلة ، فقال : « ما أحب شيئاً [مثل] حبى لها، وإنى أحب لو قدمتها » . فانصرفت عنه ، ثم عدت إليه فإذا الناس مجتمعون

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل . وفي أبي العرب ( ص٥٥ ) : امرأة من

<sup>(</sup>٢) التكملة من طبقات أبي العرب ، ص ٥٥

<sup>(</sup>٣) وفي « المعالم » ج ١ ، ص ٢٠١ : بنية له .

على بابه ، فقلت : « ما للناس مجتمعون ؟ » فقيل لى : « توفيت ابنـة البهلول » فلـخلت إليه ، فلما عزيته ووليت عنه ، لحقنى فقال لى : « سألتك بالله ، لاتذكر لأحد ما كان منى مادمت حياً » ، يريد ما كان منه فى تمنيه فى صدر ذلك اليوم لموت ابنته ، فقلت له : « والله لا ذكرته ما دمت حياً » .

حدث أحمد بن إبراهيم ، قال : « دفع بهلول دينارين إلى رجل وأمره أن يشترى له بهما زيتاً من الساحل [و] يستعذبه له ، فلما انتهى الرجل إلى الموضع سأل عن الزيت العذب فذكر له إنه عند رجل نصرانى ، وليس بالموضع زيت أعذب منه ، فانطلق إليه فسأله أن يبيع منه بالدينارين ، وقال : إنحا أردته للبهلول . فقال له النصرانى : « فنحن نتقرب إلى الله بالبهلول كما تتقربون به إلى الله تعالى » ، فأعطاه بديناريه من ذلك الزيت الذى ليس بالموضع أعذب منه مقدار ما يباع بأربعة دنانير من الزيت الدون ، ثم قدم على بهلول فأخبره بجميع ما صنع مع النصرانى ، وما سمح له به ، وما قال له . فقال له البهلول : « قلد قضيت حاجة فاقض الأخرى : اردد على الدينارين . فقال له الرجل : « ولم ، أصلحك الله ؟ » قال : « ذكرت قول الله عز وجل : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله من زيت النصرانى فتحدث له مودة فى قلبى ، فأكون ممن واد من حاد الله ورسوله على عرض من الدنيا يسير » .

عن أبي عثمان (ص ٢٤) قال : أنى هرثمة بن أعين وهو والى إفريقيسة [حتى انتهى] إلى [مسجد] البهلول برجاله وألويته ، وكان [البهلول] في مسجده مستنداً إلى عمود، ثمال هرثمة عن السرج لينزل [فلم يزح بهلول رأسه عن العمود]، فلما رآه لم يرفع رأسه إليه ولم ينهض إلى القيام ، رجع إلى سرجه وقال لبعض أعوانه : « ادفع هذا المزود الدراهم إليه ، وقل له : يأمرك الأمير أن تفرقه ، وأقبل عليه رسوله وأمره بما أمره به ] (١) فقال له البهلول : « قل له أنت أعرف بموضعه منى » وأبي أن يقبله .

<sup>(</sup>۱) العبارات التي بين أقواس في هذا الحبر مأخوذة من أبي العرب \_ ص ٥٦

[حدث] (۱) عبد الله بن سعيد الحداد ، عن أبيه عن جده ، قال : كان لقوم من النحاسين على بهلول عشرون ديناراً ، وكان لبهلول مع دحيون عشرون مثلها ، فوقف ببهلول سائل ، فقال لدحيون : « ادفع إليه ديناراً من العشرين » ، ثم أقبل إلى بهلول أصحاب العشرين ، فقال لم بهلول : « عضر منها تسعة عشر ديناراً » ثم قال لدحيون : « عدها عليهم » ، فعدها ، فأصاب عشرين ديناراً ، فقال لبهلول : « أراها عشرين ! » فقال له بهلول : « فأصاب عشرين ديناراً ، فقال له بهلول : « أراها عشرين ! » فقال له بهلول : « لا إله إلا الله ! أراك لا تحسن العدد » ، وإنما قال هذا مخافة أن يظهر الله تعالى عليه هذا الأمر . ومما يسند هذه الحكاية أن عامر بن قيس كان يأخذ تعلى عليه هذا الأمر . ومما يسند هذه الحكاية أن عامر بن قيس كان يأخذ إعطاءه فيجعله في ردائه ، فلا يلتي أحداً من المساكين فيسأله إلا أعطاه ، فإذا دخل على أهله رمى بها إليهم ، فيه لمونها فيجدونها سواء كما أعطيها .

[روى] ابن الحداد قال : "حدثتنى أى عن ['غزيل] سرية البهلول قالت: أقمت مع البهلول ثلاثين سنة فما رأيته نزع ثوبه عن جسده قط، ولا رأيته مصلياً نافلة قط . كان يأتينى فيرقدنى كما ترقد الأم ابنها ، ثم يدخل المرحاض ، فيتهيأ للصلاة ، ثم يصعد إلى غرفته فيغلقها بينى وبينه ، فما كنت أدرى أحى هو أو ميت ؛ غير أنى كنت أشمع سقطته من آخر الليل ، فأظن أنه استثقل نوماً فسقط » .

حدث بعض مشایخنا قال : دخل مُعیث (۲) بن رباح علی البهلول فی مسجده فقال له البهلول : «یا أبا أحمد ، ما جاء بك ؟ » فقال : «یا أبا عمر و ، قد عزمت العام علی الخروج إلی الحج » فقال له : «یا أبا أحمد ، أما كنت حججت ؟ » فقال : « نعم ، قد حججت ، ولكنی اشتقت إلی بیت الله الحرام وإلی قبر النبی علیه الصلاة والسلام »، فقال له البهلول : « فكم هیّات لحر وجك ؟ » فقال : « مائة دینار » فقال له البهلول : « فهل لك أن تأتینی بها ، فأصرفها فقال : « مائة دینار » فقال له البهلول : « فهل لك أن تأتینی بها ، فأصرفها

 <sup>(</sup>١) أورد أبو العرب (ص٥٦٥) هذا الخبر بالاستناد التالى : قال أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد : حدثنى أبو عثمان سعيد بن محمد ، قال : سمعت أبى رحمه الله يقول : ٠٠ الخ ٠

<sup>(</sup>٢) في المعالم : معتب بن رباح .

فى مواضع ، وأضمن لك على الله عز وجل عشر حجج مقبولة ؟ " فقام مغيث سريعاً فأتى بالصرة ، فأفرغها البهلول تحت جلد كان قاعداً عليه ، وقعد مغيث ابن رباح ، فلم يزل يدخل الرجل فيعطيه [البهلول] خمسة وآخر يعطيه ثمانية وآخر يعطيمه عشرة ، فواحد يقول له : " تزوج منها ، وعش بالباقى " وآخر يقول له : " عد بها (١) على عيالك وصبيانك "، وآخر يقول له ! " استر بها وجهك "، فلم يقم حتى نفدت المائة .

وكان « بالسدرة » بالقيروان رجل صالح يقال له أبو سلمان الأعمى ، وكان من أهل الدين والفضل ، وكان ربحا أذلج إليه صقلاب بن زياد الهمدانى ودنيج وأبو الغصن ، وهم من أصحاب البهلول ، يتبركون بالصلاة خلف أبي سلمان ، فأخبر أبو سلمان أنه أتاه آت في تلك الليلة ، فقال : « يا أبا سلمان ، امض إلى مغيث بن رباح فأخبره أن الله ، تبارك وتعالى ، قد وفي له بما ضمنه له بهلول » . قال أبو سلمان : « فغلب على النوم ، ثم أتانى الثانيسة فقال : يا أبا سلمان ، امض إلى مغيث الساعة ، قبل أن يطلع الفجر ، فأخبره أن الله عز وجل وفاه ما ضمن له البهلول » فقام أبو سلمان تلك الساعة ، فأتى إلى باب مغيث بن رباح ، فدق عليه الباب ، فخرج إليه مغيث فقال : « يا أبا سلمان ، ما جاء بك في هذه الساعة ؟ » فقال : « أرسلت إليك أخبرك أن الله عز وجل ما حمن لك البهلول عند الله تعالى » .

[وعن] عبد الله بن الوليد [قال : كان عند البهلول] شاب (٢) يطلب عليه العلم ، ثم أقبل على المجانة ، فأعلم البهلول بذلك ، فساءه ما بلغه ، فبينا هو يوماً جالس إذ خطر به الشاب وتحت ثوبه طنبور ، فقيل للبهلول : وانظر أصلحك الله إليه وإلى ماتحت ثوبه ! » فتأمله البهلول ، فعرف تصاديق (٢)

<sup>(</sup>١) في المعالم ( ج ١ ، ص ٢٠٣ ) : وسع .

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المعالم » ج ١ ، ص ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي « المعالم » ( ج ١ ، ص ٢٠٥ ) : والصواب صدق .

ما قالوا ، فقال للقائل : « لعله إنما ذهب به ليكسره ! » فلما كان بعد ذلك بقريب مضى البهلول بنفسه إلى دار الشاب ، فقرع الباب ، فقالت له أمه : « من هذا ؟ » فقال له : « بهلول » ، فقالت له : « ما تريد ؟ » قال : « ولدك ! » فلم يزل به حتى خرج عليه الشاب فسلم البهلول عليه وقال له : « يا ابن أخى ، ما لك اشتغلت عنا ؟ أكل هذا زهادة منك في الخير ؟ » وأخذ يعظه ويرفق به ويتعاهده بذلك ، حتى رجع الفتى عما كان عليه من المجانة ، وعاود مجلس البهلول ، وكان له شأن ، ونفعه الله تعالى ببهلول وصحبته .

وذكر (١) عنه رحمه الله تعالى أنه صنع طعاماً، وأحضر له جماعة من أصحابه، فقالوا : « يا أبا عمر و ، لم صنعت هذا الطعام ، وليس عندك شيء يصنع لأجله الطعام ؟ » فقال : « إنى كنت خائفاً من أن أكون من البربر ، لما جاء فيهم [من] الحديث ، فسألت عن أصلى من يعلمه ، فأخبرت انى لست من البربر فأحدثت لذلك هذا الطعام شكراً لله عز وجل، إذ لم أكن من البربر » .

وحضر يوماً عند المغيب في دار ابن غانم ، وكان شهر رمضان ، فقرب المساء لغسل يد من كان حاضراً عنده ، فغسلوا وغسل البهلول يده ، ووضعها على المائدة ولم يأكل، فقال له ابن غانم: « ما لك لم تأكل، أما كنت صائماً؟» فقال له البهلول : « سبحان الله ! ألا أصوم رمضان ؟ « فقال له ابن غانم: « أفسلطان أنا ، طعامى حرام ؟ » فجعل البهلول يعتذر ( ص ٣٤ ) إليه ويقول : « طعامك لا أجد في بيتي مثله، وإن تكلفته شق ذلك على [وأنا أكره ما يشق على »، وابن غانم يهذر ويعيد علينا كلامه الأول والبهلول يعتذر إليه ] (٢) ولا يزيده على « فجعل يتأمل ماكان من ابن غانم إليه ويكرره حتى بلغنا سوق اليهود ] (٢) فجعل يتأمل ماكان من ابن غانم إليه ويكرره حتى بلغنا سوق اليهود ] (٢)

<sup>(</sup>۱) أورد أبو العرب هذا الخبر وأسنده الى محمد بن محمد بن خالد القيسى ، قال : حدثنى عبد الرحمن بن عمران عن عون ابن يوسف . . . . . . الطبقات ، ص ۵۸ .

<sup>(</sup>٣٠٢) التكملة من أبى العرب ( ص ٥٥ ) وقد ورد فيه في الفقرة الاخيرة لفظ « يتعامل » •

وكان رحمه الله متواضعاً: حدث أبو محمد عبد الله بن يوسف الحيى (٢) قال: بلغنى أن رجلا قال لبهلول: " يا بهلول ، يا مرائى ! " فقال له بهلول: " قد أخبرتها بذلك - يعنى نفسه - فأبت على ولم تقبل منى ، [فالآن] اجتمع عليها شهادتك وعلمى بها ، فشهادة اثنين خير من شهادة واحد " . [حدث] أبو زكريا الحفرى قال: " كنت عند بهلول وهو يتفلى ، إذ أقبلت امرأتان فقالت إحداهما للأخرى: " أتريدين أن أريك بهلولا ؟ " - فقالت لها صاحبتها : " نعم " ، فقالت لها: " لئن تسمع بالمعيدى خير من أن تراه " . قال أبو زكريا : فأقبل على " بهلول فقال لى : " أتريد أن أريك من غرفتى (٢) هذه المرأة التي عرفتنى ؟ " . وسأله سائل عن مسألة ، فأجابه ، وقال : اذهب إلى الفارسي - يعنى ابن فروخ - فذهب السائل إليه فأجابه بمثل جواب البهلول ، فانصرف الرجل إلى البهلول فسأله فيها أيضاً ، فقال له البهلول : البهلول ، فانصرف الرجل إلى البهلول فسأله فيها أيضاً ، فقال له البهلول : المنس قاد دلك؟قال : بلى ، وقد أجابني . فقال له البهلول : فلعلك تفضل بعض الناس على بعض ؟ والله لو كانت للذنوب رائعة ما جلستُ إليك ولا جلستَ إلى" .

[روى] أبو سنان قال: « سمعت البهلول يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى العلماء فضرب عليهم بسبور من نور ثم يقول: « إن لم أض [ع] حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم . تعافوا وادخلوا الجنة » . قال أبو سنان: فقيل للبهلول: « ما معنى تعافوا ؟ » فقال: « قول بعضهم في بعض: فلان ليس يعرف شيئاً » ( ؟ ) . وقال : « ما أعمال البر كلها عند الجهاد في سبيل الله تعالى إلا تجبصقة في بحر ، وما أعمال البر كلها والجهاد عند طلب العلم إلا تجبصقة في بحر » وما أعمال البر كلها والجهاد عند طلب العلم إلا تجبصقة في بحر » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل · وقد أورد ابن ناجي هذا الحبر في المعالم ، ولكنه لم يذكر نسبة هذا الراوية ·

<sup>(</sup>٢) فى الأصل من غير نقط ، وفى « المعالم » (ج ١ ، ص ٢٠١) : عرفنى ، (٣) ورد هذا الخبر على هذه الصورة بالضبط فى طبقات أبي العرب ( ص ٥٤ ) ومعالم الإيمان ( ج ١ ، ص ٢٠٥ ) ، ولم أجد فى القواميس هذا المعنى الذى ذكره البهلول للفظ « تعافوا » والغالب أن معناها : تبادلوا العفو فيما بينكم .

روى عن البهلول أنه كان يقول: بينها رضوان واقف على باب الجنة إذ سمع فيها حركة، فقال: « يا رب ، خلقت هذه الدار وجعلت مفاتيحها بيدى وما ظننت أن أحداً يدخلها بغير علمى »، فأوحى الله عز وجل إليه: « يا رضوان، هؤلاء قوم عبدونى فى الدنيا سراً فأدخلتهم الجنة سراً لئلا يروا أهوال يوم القيامة ».

دعاء : وكان رحمه الله تعالى كثيراً ما يدعو بهذا الدعاء . قال عبد الله : وأيته بخط محمود المتعبد بالمنستير وهو : « اللهم إنى أسألك باسمك العظيم الأعظم وأسألك باسمك الكبير الأكبر . يا الله ، يا الله ، يا الله . أنت نوركل نور ، وأنت نور السموات والأرض . أسألك بنور وجهك يا كريم ، يا فتاح ، يا فادر ، وبنور وجهك يا قادر يا حليم ، وبنور وجهك يا قادر ، وبنور وجهك يا حاميم ، وبنور وجهك يا حاميم ، (١) أسألك أن توجب لنا رضوانك الأكبر ، والدرجات العلى من الجنة ، وتعفينا من النار ، ومن سخطك ؛ وتمن علينا بحفظ والدرجات العلى من الجنة ، وتعفينا من النار ، ومن سخطك ؛ وتمن علينا بحفظ أن تلاعو به في شيء من أمور الدنيا ، اللهم إنى قد بلغت » . وكان رحمه الله تعالى يقول في دعائه : « اللهم ارضني بقضائك وبارك لى في قدرك ، حتى لا أحب يقول في دعائه : « اللهم ارضني بقضائك وبارك لى في قدرك ، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت » .

ذكر محنته رضى الله تعالى عنه: كان رحمه الله تعالى فى زمان محمد ابن مقاتل العكى أمير إفريقية (٢)، وكان يلاطف الطاغية ويبعث إليه بالألطاف ويكافئه الطاغية ، فكتب الطاغية إلى العكى أن ابعث إلى بالنحاس والحديد والسلاح، فلما عزم العكى على ذلك و [أراد] أن يبعث إليه بما طلب، لم يسع البهلول السكوت ، فتكلم وعارض العكى، ووعظه، لتزول عنه الحجة من الله عز وجل ،

 <sup>(</sup>١) صيغة هذا الدعاء في الأصل وفي المعالم أيضا مضطربة (ج١، ص ٢٠٥) • وقد بدلت مواضع بعض العبارات حتى يستقيم السياق على نحو مقبول •

 <sup>(</sup>٢) بياض بالاصل ، والتكملة بين الحاصرتين من المعالم (ج١، ص ٢٠٥)
 (٣) في الأصل : أمرا على افريقية ٠

فلما ألح عليه في ذلك بعث العكي إليه فضربه . وقيل إنه لما قياءه فمدت رجلاه للقياد قال البهلول: إن هذا الضرب من البلاء الذي لم أسأل الله عز وجل العافية منه قط. وقيل إنه لما بعث وراءه ليضربه تحاشد إليه الناس والجماعات، فزاد العكى ذلك حنقاً عليه، فأخرج إلى الناس أجناده ففرقوهم، وأمر بتجريده وضربه ، فرمي عليه بأنفسهم جماعة ، فضربوا . ثم ضرب أسواطاً دون العشرين ، وحبسه ثم أخرجه فبرأ الضرب من جسمه إلا أثر سوط واحد فنغل ، فكان ذلك سبب موته . [روى] بهلول قال : « أقمت ثلاثين سنة أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت : و بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم ، فلما كان يوى مع العكي أنسيت أن أقولها ، فابتليت به ، . قال أبو عثمان : وإنى لأقولها كل صباح خمسين مرة وكل مساء خمسين مرة منذكم شاء الله من الدهر، إنما أفتح عيني إليها بروعة . [وحدث أبو زرجونة ، قال : لما ضرب بهلول دخلتُ عليه ، فبينا أنا عنده إذ سمعت بكاء رجل داخل من الباب وهو يبكى. فإذا هوعبد الله بن فروخ، فأتى فجلس قدام بهلول وهو يبكى، فقال له بهلول: « سبحان الله يا أبا محمد ، ما يبكيك ؟ « قال : « أبكى لظهر ضرب في غير حق ، ، فقال له : « يا أبا محمد ، قضاء وقدر » قال أبو زرجونة : فنحن (١) جلوس حتى أرسل إليه العكى بكسوة وكيس ، فأبي البهلول أن يقبله ورده مع الرسول ، فرد العكي الرسول إليه وقال له : « يقول لك العكي : « إن كنت لم تقبل مني فاجعلني في حل « فقال له البهلول : « قل: له ما حللت يدى من [ العقالين] (٢) حتى جعلتك في حل ١١ فاغتم العكمي لذلك وندم ، ونظر العكمي إليه من حيث لايشعر البهلول فجعل يقول (ص٤٤): ١ تبارك الله، كأنه والله سفيان الثوري » ، وكان لباس البهلول قلنسوة حبر وساجاً طرازياً وقميصاً تسترياً ونعلا طايفياً .

<sup>(</sup>۱) وفي المعالم : فبينما نحن جلوس اذ أرسل العكى ٠٠٠٠ (ج ١ ، ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المعافس ، والتصحيح من المعالم ، ج ١ ، ص ٢٠٧

عن أبي جعفر أحمد الكوفى ، الذى كان يسكن « بالمنستير » قال : كنا مع بعض الحلفاء فى غزاة . وكنا معه من أهل الثغور اثنا عشر ألف فارس ، وكان يقضى لنا كل يوم حاجتين نكتب بهما إليه فى رقعة يوصلها الحاجب إليه . فلما يلغنا أن البهلول ضرب بإفريقية تخلخل العسكر ، فأتينا بأسرنا إلى باب الحليفة ، فقال لنا الحاجب : « ما بالكم ؟ » فقلنا : « قد جعلنا حوا بجنا كلها فى نصرة البهلول » فقال لنا الحاجب : « اتقوا الله فى دم العكى . ليس يبلغ الحليفة أن العكى ضرب البهلول بإفريقية ، إلا أن يكون أمل إفريقية ارتدوا عن الإسلام ؟ ولكن اصبر وا ، فإن صح الحبر رفعت أمركم » ، فرجعنا من الغزو قبل أن يتبين لنا صحة الحبر ، فرضى الله عن البهلول الوصله فرجعنا من الغرومة بالشهادة بهذا الابتلاء الذى اختاره الله له ليوصله الله عز وجل أعماله بالشهادة بهذا الابتلاء الذى اختاره الله له ليوصله الله عز وجل بذلك إلى أعلى الدرجات وأكرم المقامات .

# ۸۷ - ومنهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل أبن ثوبان الرعيني (۱) .

قاضى إفريقية وصاحب مالك بن أنس، رضى الله تعالى عنهم . كان فضله وعلمه وورعه أشهر من أن ينبه عليه بذكر أحد من الثقات، وهو من الثقات . روى عن مالك وعليه معتمده ، وروى عن سفيان الثورى وجماعة يطول ذكرهم . وروى عن إبراهيم بن أنعم وخالد بن أبي عران ، ودخل الشام والعراق في طلب العلم ولتي أبا يوسف صاحب أبي حنيفة ، وقد أدخله ابن عبدوس في المجموعة . وكان مولده ومولد البهلول في ليلة واحدة سنة ثمان وعشرين ومائة ، وقد ذكرناه . وكانت وفاته سنة تسعين ومائة ، وصلى عليه إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية ، ودفن بباب نافع ، وكانت وفاته في ربيع الآخر من فالج أصابه .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل ابن يونان بن ثوبان شرحبيل الرعينى ، وقد صححت الاسم من المعالم (ج١ص ٢١٥) واسمه فى الطبقات: « عبد الله بن عمر بن غانم » فحسب (ص ٣٤) .

وكان أبوه مذكوراً في العرب الذين كانوا بإفريقية أيام بني أمية ، قبل دخول المستودة . [و] كان موصوفاً بالشجاعة والقوة : ذكر أنه كان على ساقة الناس في وقعة «القرن والأصنام » حين خرج حنظلة بن صفوان أمير إفريقية أيام بني أمية لمحاربة الحوارج الذين أرادوا استباحة القيروان، فيقال إن عمر بن غانم قتل منهم مائة وثمانين (١) . ومن بعض ما يتصل بنا عنه من الإسناد عن داود ابن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر بن غانم (٢) وحاتم بن عمان المعافري وعبد الله بن أبي حسان اليحصبي قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحب عن عمت الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من الذار » .

ذكر مناقب : بإسناد أن عبد الله بن فروخ قال: دخلنا على سفيان الثورى - أنا وابن غانم والبهلول - فسألناه فى السماع ، فأجاب إلى ذلك وقال : «يقرأ على "أعربكم كلاماً فإنه ربما قرأ على "القازئ يلحن فى قراءته فأحرم نومى وطعامى » . قال : فقرأ لنا عليه ابن غانم شهوراً كثيرة فما رأينا الثورى رد عليه فى قراءته شيئا ولا أخذ عليه لحنة . وكان مالك إذا دخل عليه ابن غانم ، وقت سماعه ، أجلسه إلى جنبه ويقول : (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه » ، وهذا كريم فى باده .

ولما ولى قضاء إفريقية بشر مالك بذلك أصحابه، وقال لهم: « أعلمتم أن الفتى الرعيني الذي كان يأتي إلينا قد استقضى على إفريقية ؟ » . وكان يسره ذلك . وذكر بعض قرابته أن مالك بن أنس عرض عليه أن يزوجه ابنته ويقيم عنده . فامتنع من المقام وقال : « إن أخرجتها معى إلى القير وان تزوجتها » (٤٠ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من « المعالم » ، ( ج ١ ص ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) التكملة من « المعالم » ( ج ١ ، ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وصحتها : وقال

<sup>(</sup>٤) اورد « الدباغ » هذا الخبر فى « المعالم » هكذا : « وروى ان مالكا عرض عليه أن يزوجه ابنته على أن يقيم عنده ، فأبى الا أن يرتحل بها الى القيروان » ( ج ١ ص ٢٢٧ ) .

ولما بلغ ابن وهب موته نجمه ذلك عماً شديداً. وقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ رحمك الله يا أبا عبد الرحمن ، فلقد كنت قائماً بهذا الأمر « ، يريد النقه والعلم .

[روى] سحنون ، قال : " قرأ علينا ابن غانم كتاباً من " الموطأ " ، فقدال له رجل : " يا أبا عبد الرحمن ، أيعجبك هذا من قول مالك ؟ " فقام ابن غانم وألقى الكتاب من يده ، وقال! " أو ليس وصمة على " في ديني وعقلي أن أرد على مالك قولة قالها ؟ والله لقد أدركت العُباد الذين يتورعون عن الله رفا فوقه - سفيان ودون سفيان - فما رأيت بعيني أورع من مالك " ؛ وهذا من حسن أدبه .

وحدث بعض مشايخنا ، قال : مر رباح بن يزيد بعبد الله بن غانم ، وبيد رباح قسط زيت ، فقال له ابن غانم : أحمله لك يا أبا يزيد ؟ فقال رباح وبيد رباح به ا، وابن غانم إذ ذاك على القضاء، فدفع القسط إلبه . وجعل رباح يشق به مجامع الناس ، فسلك به على حوانيت البزاز بن والمواضع المشهورة ، حتى انتهى إلى داره ، قال له رباح : « أتدرى لم فعلت هذا بك ؟ « قال : « لا » ، قال له : « بلغنى أنك تجد فى نفسك فأحببت أن أضع منك » ، (١) فقال له ابن غانم : « جزاك الله عنى خيراً » . وجرى له مع البهلول مثل ذلك .

حدث بعض أهل العلم ، قال : خرج ابن غانم القاضى مع جماعة من أصحابه إلى منزله ، وكان فيمن خرج معه سليان بن زُرعة ، وخرج بزوامله ومطابخه ، فلما نزل نزع ثيابه واشتمل بردائه ، وفعل مثل ذلك بجميع من معه ، وكان فى صيف ووقت حر ، ثم أمر بالطعام فقرب إليهم ، وفيه كنافة ، وكان ابن غانم يحبها . فلما وضعت بين أيديهم خرق رجل من القوم موضع الزباد من وسط القصعة ، فقال له سليان : « أخرقتها لتغرق أهلها ؟ » فقال له ابن غانم : « أتهزأ بكتاب الله تعالى ؟ (ص ٤٥) على الا كلمتك أبدا ! » ثم أمر بابابته فقربت إليه ، وانصرف راجعاً إلى القيروان .

عن أبي عثمان ، قال : « حدثت عنه أن ابنه دخل عليه وقد انصرف من المكتب، فسأله عن سورته فقال له الصبي : حوّلني المعلم من سورة « الحمد »

<sup>(</sup>١) ورد هذا الخبر على هذه الصورة أيضا في «المعالم» (ج ١ ص٢٢٩).

فقال له: « اقرأها » فقرأها ، فقال له: « تهجها » ، قال : فتهجاها ، فقال له: « ارفع ذلك المقعل » ، فرفعه فإذا تحنه دنانير كثيرة ، قال : وأبو عثمان شاك في عددها ، إلا أنها أكثر من العشرة ودون العشرين ، قال : فحملها إلى معلمه فدفعها له ، فأنكر المعلم ذلك ، وأتى بها إلى ابن غانم وأخبره أن الصبى أتاه بها فقال له ابن غانم كالمعتذر : « لم يحضرني غيرها يا معلم ، أتدرى ما علمته ؟ علمت « الحمد لله رب العالمين » . لحرف واحد مما علمته خير من الدنيا وما فيها » . وكان [ابن غانم] (١) من أحسن [الناس] همة في نفسه ، خلف بعد وفاته كسوة ظهره (٢) بألف دينار .

ومما يذكر من فصاحته وبالاغته ما ذكره بعض المؤلفين ، قال : روينا أن عبد الله بن غانم - قبل أن يلى القضاء - دخل على يزيد بن حاتم المهلبي فقال له : « ما شي بلغني عنك ؟ » فقال : « وما ذاك ؟ أصلح الله الأمير » فقال له : « وقعت بنا عند يزيد بن أبي منصور الرعيني ابن عمك ، وما بلاؤنا عندك وعند أهل بيتك ؟ » فقال : « ما كان ذلك مني . كان المجلس الذي قرنت به عندك وأنا إذ ذاك ناقله يوم كذا من شهر كذا ، شاهدى عليك الرقعة بأسرها ، وقد أهللنا هلال شهر رمضان ، فتشايرناه بالأيدي » . فقال له يزيد : « لحنت يا ابن عم » فقال له : « ما هي لحنة » فقال له : « فلم قلت تشايرناه ؟ وإنحا هو تشاورناه » فقال له : « ما هي لحنة » فقال له : « فلم قلت تشايرناه ؟ من الإشارة بالأيدي » . وتشايرنا له ابن غانم : « بيني وبينك أيها الأمير وتتبية الذذاك قد قدم على يزيد وأنزله عنده ، وكان إماماً من أمّة أهل الكوفة ، فبعث إليه يزيد . وكان في قتية غفلة ، فقال له يزيد .

<sup>(</sup>١) التكملة من «المعالم»، وقد نقل هذا الخبر بنصه من المالكي وأسنده اليه (ج١ ص ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) في «المعالم»: بدنه (ج١ ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) منا أسقط الناسخ فقرة ، هي اعتراض يزيد بن حاتم المهلبي .

<sup>(</sup>٤) اسمه الكامل « قتيبة الجعفى النحوى الكوفى » . انظر « طبقات النحويين واللغويين » لابى بكر الزبيدى ، مخطوط دار الكتب ، رقم ٦٠٩٦ ح - ص ١٣١ .

« إذا رأيت الهلال كيف تقول ؟ وكيف يكون القول إذا أشرت إليه وأشار غيرك ؟ » قال : « أقول ربى وربك الله ! » فقال له يزيد : « ليس هذا أردنا » فقال له ابن غانم : « دعنى أصلحك الله ، فإنه نحوى ، آخذ له من طريق النحو فأفهمه » فقال : « لاتلقنه إذاً » ، فقال له ابن غانم : « إذا أشرت وأشار غيرك . فقلت تفاعلنا فى الإشارة ، كيف يكون ؟ » قال : « تشايرنا » ، فاستحى يزيد وقال : « ظلمناك يا ابن غانم » وأنشد قتيبة لكثير عزة :

فقلت وفى الأحشاء داء مخامر ألا حبذا يا عز ذاك التشاير قال: « فأين أنت يا قتيبة من التشاور؟ » فقال قتيبة: « هبهات أيها الأمير، ليس هذا من عملك ، هذا من الشورى وذاك من الإشارة » . فضحك يزيد وعرف خطأ قتيبة فأعرض عنه . قال أبوعثان سعيد بن الحداد: كان ابن غانم كثيراً ما ينشد هذين البيتين في مجلسه :

إذا انقرضت عنى من العيش مدتى فإن غناء الباكيات قليل سيُعرَضُ عن ذكرى وتُنسى مودتى ويحدث بعدى للخليل خليل (١) ذكر ولايته القضاء وسيرته فيه : ولى فى رجب من سنة إحدى وسبعين وماثة ، وهو ابن اثنتين وأر بعينسنة . وكان يكتب إلى ابن كنانة ويسأل له مالكاً عن أحكامه . واختُدلف فيمن عقد له القضاء على إفريقية ، فقيل : هرون الرشيد ، وكتب له بذلك كتاباً ، وقيل : بل عقد له بذلك أمير إفريقية روح ابن حاتم ، واقصل ذلك بالخليفة فأقره . وأذكر ماروى لى فى ذلك ليصح عند قارئه ومستمعه : ذكر (٢) أن أبا عنمان حاتم بن عنمان المعافرى كان صديقاً لابن غانم ، وكان قد رحل معه إلى مالك وسمع منه ، فجلس أبوعمان يوماً مع أناس (٢)

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في الأصل هكذا:

ستعرض عنى وتنسى مودتى

وتحدث من بعد الخليل خليل قد اخذت من بعد الخليل خليل

وقد اخذت برواية « المعالم » ، ح ١ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وذكر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اياس.

فتكلموا في ولاية ابن غانم ، فقال بعضهم : لم تكن من أمير المؤمنين وإنما كانت من المسودة ، \_ يعنون الجند \_ وروح بن حاتم . فقال أبو عثمان : « امرأته طالق بليلته ورقيقه أحرار إن كان ولاه إلا أمير المؤمنين » . ثم إن [أبا] عثمان أتى إلى ابن غانم فأخبره الخبر . فقال له ابن غانم : « كم صداق زوجتك التي تزوجتها [به] (۱) ؟ » قال : « مائة دينار » قال : « وكم ثمن ثماليكك عليك ؟ » قال : « مائة دينار » قال : « عثم بكيس ، فعد لأبى عثمان ثلاثمائة دينار وقال : « خدها يا أبا عثمان ، فقد بانت منك امرأتك وعنق عليك عبيدك » . وينار وقال : « خدها يا أبا عثمان ، فقد بانت منك امرأتك وعنق عليك عبيدك » . فهذا دليل على أن أمير المؤمنين لم يوله القضاء . وانتهى من فضله إلى [أن] (٢) كاتبه الخليفة فصارت ولايته كأنها من قبله ، إذ أجازها وأمضاها .

وذكر ابن أبي حسان، قال: مضيت مع ابن غائم إلى منزله الذي البالريالان الفقال لى : الله القول الناس فى ولايتى ؟ الفقلت له : اليقولون إن الذي ولاك روح بن حاتم برأى ابن أبي فروخ الا ، فقال ابن غائم : الا والله ، لقد قال لى روح بن حاتم : والله ما خرجتُ من المشرق إلا وأنت قاض ، وذلك أنى دخلت على أبي يوسف وهو حيثئد قاضى القضاة لأودعه وكان لى صديقاً – فقلت له : الصلحك الله يا أبا يوسف ، إن أمير المؤمنين ولانى إفريقية ، فهل لك من حاجة؟ الفقال: الوصيك بتقوى الله عز وجل وباً هل مدينة القيروان ، وبها شاب يقال له عبد الله بن غائم فد كَقَلُه وهو حسن الحال ، فوله قضاءها الله . فقلت له : النعم الفودعته ثم انصرفت . فهن ذلك اليوم عقدت ولايتك في قلبي الله يقلي الله ودعته ثم انصرفت . في ذلك اليوم عقدت ولايتك في قلبي الله الله يقال اله فودعته ثم انصرفت . في ذلك اليوم عقدت ولايتك في قلبي الله الله يقله الله المؤلفة في الله الله الله المؤلفة في الله الله المؤلفة في الله الله المؤلفة في الله الله المؤلفة في قلبي الله الله المؤلفة في الله المؤلفة في الله المؤلفة في الله الله المؤلفة في الله المؤلفة في الله المؤلفة في قلبي الله المؤلفة في المؤلفة في الله المؤلفة في الله المؤلفة في المؤلف

كان ، رحمه الله تعالى ، إذا جلس للخصوم رمى إليه الخصاء الشقاف (٣) فيها قصصهم مكتوباً ؛ فقعد يوماً للخصوم ، فرموا إليه شقافهم ، فدعا بها ، فإذا في شقفة منها مكتوب «نخاسوالبغال» ، فدعاهم وسألهم عن قصصهم ، فقالوا له : «اشسترى [منا] أبو هارون موسى ، مولى إبراهيم بن الأغلب

<sup>(</sup>۱) « المعالم » ، ج ۱ ص ۲۱۸ ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الى ، والتصحيح من «المعالم» ، ج ١ ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: السقاف .

وصاحب أمره ، بغالا بخمسائة دينار ولم يدفع إلينا شيئاً . فضم ديوانه ، ثم قام إلى إبراهيم ، وكان قد أباح له الدخول ، فقال له إبراهيم : « ما قصة القاضى ؟ » فذكر له أمر المتظلمين من أبي هارون . قال : فأحضر ابن الأغلب أبا هارون فسأله عما ذكر ابن غانم ، فأقر به وقال : « إنما أخرته لتجبى خراج قصطيلية فإذا جاء دفعت (ص ٤٦) إليهم ، فقال ابن غانم : « إنما ظننت أنه يجحد ، فأوقفه معهم موقف الخصوم ، فأما إذ أقر فإني لاأبرح حتى تدفع إليهم أموالحم .

وبعث مرة الأمير إبراهيم [بن الأغلب] إلى ابن غانم ، فلما صار إلى دار الإمارة جلس حتى [يُدخَل على] الأمير ، قال : فنظر ابن غانم في المجلس فإذا برجل يعرف بحاتم الإبزاري ترعد فرائصه ، فعرف قصته . وذلك أن كتاب أمير المؤمنين الرشيد ورد فيه أن : «أحضر حاتماً الذي يقال له الإبزاري إليك ، فإن « الفرج » فتي أمير المؤمنين عنده عشرة آلاف دينار ، فاقبضها منه ووجهها إلى أمير المؤمنين » ، وفي أسفل الكتاب : « وأحضره إلى عند عبد الله بن غانم القاضي » . قال: فدخل ابن غانم وحاتم والحراساني – وهو الرسول – [على إبراهيم] فقرأ إبراهيم كتاب هارون حتى [أتى] إلى آخره ، ثم التفت إلى ابن غانم فقال : «يا أبا عبد الرحن ، هل سمعت ما في الكتاب ؟ « قال : « نعم ، فلماذا أحضرتني ؟ ألى في هذا الكتاب محتمل ؟ » (١) فقال إبراهيم : « بلي ، لعمر الله . ولم آمر بإحضارك ؟ » فقال له ابن غانم : « فأول ذلك أن آمر هذا الرسول ولم آمر بإحضار شاهدين عدلين [على] أن أمير المؤمنين استخلفه على قبض هذا المال ، بإحضار شاهدين عدلين [على] أن أمير المؤمنين استخلفه على قبض هذا المال ، ويشهد غيرهما ، أوهما ، من أهل الثقة أن هذا المال لأمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال النصول أو « للفرج » فتاه » . فقال الرسول : « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الوسول ؛ « أو « كتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الوسول أو « للفرج » فتاه » . فقال الرسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الوسول أو « المفرج » فتاه » . فقال الرسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالباطل ؟ » فقال الموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالموسول ؛ « أو يكتب أمير المؤمنين بالموسول ؛ « أمير المؤمنين الموسول ؛ « أمير المؤمنين ال

<sup>(</sup>۱) في الأصل: معتمل ، وجاء في سيرة ابن غانم في « ترتيب المدارك » لعياض ، (ج ا ص ١٦٥) في سياق هذا الخبر: « . . . فلما أكمل ابراهيم قراءة الكتاب قال لابن غانم : سمعت ما فيه ؟ قال نعم . قال ابن غانم : وما أحضرت الا لتحميل على قولى فيما في هذا الكتاب ، قال ابراهيم : ولم أمرت باحضارك أذن ؟ . . » واعتمادا على هذا النص جعلت كلمة « محتمل » مكان « معتمل » .

ابن غانم: « معاذ الله؛ أمير المؤمنين أصدق وأكرم [من] أن يأخذ مالا بغير حله ، ولكن قد تختلق (١) الأشياء دونه » فقال الحراساني لإبراهيم: « ما يقول الأمير؟ » فقال : « أقول ما قال القاضي » قال : فقام القاضي ابن غانم وقال لحاتم : « امض أماى » فقال "إبراهيم : « لله دره (٢) من امرى دحداح \_ يريد قصير القامة \_ ما أنفذ بصيرته وأمضى عزيمته! » .

ونظر ابن غانم إلى قارورة فى يد إبراهيم فيها دهن يسير . فقال له :

« ما هذا ؟ » قال : « دهن » ثم قال للقاضى : « كم تظن يساوى هذا ؟ » فقال له

« يسير » فقال له إبراهيم : « فإن ثمنه كثير : كذا وكذا » ، وذكر ثمناً كثيراً .

فقال ابن غانم : « وما هو هذا ؟ » قال : « السم القاتل » قال ابن غانم : « أرنيه »

فدفع إليه القارورة ، فلما أخذها ابن غانم ضرب بها عموداً كان فى المجلس ،

فكسرها وأراق ما فيها ، فقال له إبراهيم : « هاه ! ماذا صنعت ؟ » قال :

« أفأترك معك ما يقتل الناس ؟ » (٣) .

وركب إبراهيم عمارية (١) ، ودعا ابن غانم فقال : ١ اركب معى ١ ، وأراد أن يشق السماط الأعظم ، فامتنع من ذلك ابن غانم . ثم ركب يوماً آخر وابن غانم معه ، فسلك زرعاً ولم يسلك معه ابن غانم في الزرع وأخذ في المحجة . ثم إن إبراهيم صعد يوماً إلى صومعة الجامع — وكانت الصومعة في الركن الغربي ثم أزيلت بعد ذلك وجعلت في المكان الذي [هي] به اليوم — فادعا إبراهيم ابن غانم وقال له : ١ اصعد إلى ١ فأبي ابن غانم من ذلك وقال : ١ يا قوم المناه عالم المناه عالم الله وقال : ١ يا قوم المناه عالم المناه المناه عالم الم

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: يخترق . والتكملات في هذه الصفحة من « المعالم »
 ج ١ ص ٢١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ملادة والتصحيح من « المعالم » ج ١ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في « المعالم » هكذا : « قال : افأترك معك ما تقتل الناس به اغتيالا ؟ » ج ١ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) العمارية ، بتشديد الميم ، نقالة يحمل فيها الناس أو هودج يجلس فيه . وقد يحملها بغل .

ألا تعجبون من هذا الأمير ما يريد منى ؟ : مرة يقول اركب معى فى العارية ويشق الساط كهيئة المجلودين ، لأنه إنما يشتق فى الساط بالمجلودين ، ومرة يشق فى زرع الناس بدوابه ، ويريد منى أن أمشى فيه ، ومرة يقول : اصعاد معى الصومعة ، وفى صعودى إليها تشرف على حرم المسلمين ونظر إلى عوراتهم . والله لا أفعل ذلك ! » .

[وعن] تميم بن حيران ، قال : ﴿ كَانْتَ تَأْتَى الْكُتْبِ \_ مِتَى (١) تَأْتَى \_ من عند الخليفة إلى إبراهيم ، ويأتى معها كتابه إلى ابن غانم ، وكان الرسول يسكن إلى قرب " قبة [ابن] (٣) عبد السلام " ، فر بما أتى إبراهيم وابن غانم إليه ، فأخذكل واحد منهماكتابه ، ففض إبراهيم كتابه وقرأه على ابن غانم، وهما جميعاً راكبان يتسايران ، فقال إبراهيم لابن غانم : « قد فضضت أنا كتابي وقرأته عليك ، ففض أنت كتابك واقرأه على " فأبى ابن غانم من ذلك ، فوجد من ذلك ابن الأغلب. فلما صارا جميعاً إلى "مُرَبع" السماط " الذي يؤخذ منه إلى « السقطيين » وإلى ناحية « الإبزاريين » حرك إبراهيم دابته ، فصار قدام ابن غانم ، فتركه بن غانم وعطف في ا زقاق السقطيين ا وتمادى إلى داره ، وشق إبراهيم السماط إلى دار الإمارة وهو يظن أن ابن غانم خلفه ، فلما صار إلى باب دار الإمارة افتقاده ، فأعلموه أنه فارقه من ذلك الموضع ، فبعث في طلبه ، فأتاه فقال له : « ما حملك على أن عطفت عني وفارقتني ؟ " قال : « أصلح الله الأمير ؛ إنمــا القاضي بحرمته ، وإنمــا تنفذ أحكامه بقدر وفور جاهه ، وإنى [رأيتك الله حركت دابتك ، ولو حركت دابتي سقطت قلنسوتى ، وإذا سقطت قلنسوتى انكشف رأسي وضحك على الصبيان » . ويروى أن إبراهيم قال لابن غانم: ﴿ إِنْكُ فَعَلْتُ اليُّومُ فَعَلَّتِينَ قَبِيحَتِينَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : من .

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المعالم » ، ج ١ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) وفي « المعالم » ( ج ١ ص ٢٢٥ ) : موضع في السماط .

<sup>(</sup>٤) التكملة من « المعالم » ، ج ١ ص ٢٢٤ .

إحداهما منعك قراءتى كتابك، والثانية مفارقتك لى ». ثم عاتبه على ذلك وأظهر الغضب وقال له: « أو ما علمت أن فى الأخبار أن إبراهيم الأمير يقتل عبد الله القاضى ؟ » فقال له ابن غانم: « لست أنت ذلك الأمير ، ولا أنا ذلك القاضى . ذلك الأمير ولدك ، والقاضى هو غيرى » . فقُ لدر أن كان ذلك إبراهيم بن أحمد والقاضى عبد الله بن طالب .

وكان من إكرام الخليفة لابن غانم وإجلاله له ما يفوق الحقيدار . حتى [إنه] كان إذا كتب كتساباً لإبراهيم يقول في كتسابه : « وأنا أعلمك آنى لا أفك لك كتاباً حتى يكون مع كتابك إلى كتاب ابن غانم » . فكان إبراهيم لذلك (١) أشاء الناس وأكثرهم مداراة لابن غانم، وكان كثير الإكرام له والتعظيم .

وكان إبراهيم بن الأغلب يصلى بالجامع المكتوبات كلها ، فخرج ليلة من الليالى من داره ، دار الإمارة ، فدخل الجامع لصلاة العتمة ، وكان مشغول القلب فعثر على حصير فسقط ، فلما صلى بالناس وانصرف ، بعث فى طلب ابن غانم، فأتاه الرسول (ص ٤٧) وقال له: « الأمير يدعوك » فتغير ابن غانم عند ذلك وقال : « فى مثل هذا الوقت يوجه ورائى ؟ » ثم لم يجد به أمن أن قام إليه . فلما دخل عليه قال : « يا أبا عبد الرحمن ؛ إنى لم أبعث إليك الا لخير . إنى لما دخلت المسجد اشتغل قلبي عن حفظ نفسي ، فعشرت على حصير فسقطت ، فظننت بالناس أنهم حسبوا أنى منتبذ ، فأحبب أن تكون براءتى عندك ، ولا أبالى بغيرك ، فاستنكهنى » ، فاستنكهه ابن غانم فوجده بريئاً عما قال ؛ فشكر له ذلك .

[وعن] زياد بن يونس السادى : كان لابن غانم كاتب، وكان من عادته أن يتقدم إلى مقعده فى الجامع فيجلس حتى يأتى ابن غانم ، وكان من عادة القاضى أن يبعث بديوانه مختوماً مع وصيف له ، فيبقى بحاله إلى أن يأتى ابن غانم فيركع ركعات ثم يجلس ، فإذا رأى طابعه بحاله فكه ، قال : فتقدم الكاتب يوماً كما كان يفعل ، فبينا هو جالس إذ أتاه كتاب ابنه من باديته ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: عند ذلك ، والتصحيح من « المعالم » ج ١ ص ٢٢٦ .

فجاء وصيف ابن غانم بالديوان على عادته فناوله الكتاب ، فأخذه منه ، أم فك كتاب نفسه ليقرأه ، فوافق ذلك دخول القاضى ، فأبصر الكتاب في يده ، فبادر الكاتب باللكتاب فأدخله في كمه ، فأتى ابن غانم وما يبصر طريقاً من شغل قلبه ، فركع ركعتين خفيفتين ، وعلى وجهه الكآبة والغضب ، ثم سكت وجلس ، فناوله الكاتب القمطر كما تقدمت عادته ليرى ابن غانم طابعه ويفكه ، فصاح عليه ابن غانم : «كف! » فكف ، ثم طأطأ ابن غانم ثم تنهد، ثم رفع رأسه وهو يقول: «القه أحق أن يؤثر ، ليس في الحق من حشمة ، ها هذا الكتاب الذي في كمك ؟ « فاستحى الكاتب واحمر لونه ، ودهش ثم قال: «أصلحك الله ، كتاب أتاني من البادية أخبروني فيه أن الزريعة قد فرغت ، «أصلحك الله ، كتاب أتاني من البادية أخبروني فيه أن الزريعة قد فرغت ، فابعث إلينا بالزريعة « فقال له ابن غانم : « لا بد من إخراجه » فأخر جه له ، فابعث إلينا بالزريعة » فقال ، فسرى عن وج ، ابن غانم ما كان ظهر عليه فقرأه ابن غانم فأصابه كما قال ، فسرى عن وج ، ابن غانم ما كان ظهر عليه من الكآبة ، ثم أمر بفك الطابع ، ففكه وأخذ في النظر بين الناس . وهذا غاية في التوقي والاحتياط .

[روى] أبومحمد بن أبى زيد، رضى الله تعالى عنه ، عن عبد الله بن سعيد ابن الحداد ، عن أبيه ، قال : حُدادت عن التماضى ابن غانم أن اليوم الذى كان يجلس فيه للنظر بين النساء يلبس فيه فرواً دنياً (۱) ويلتى عينيه بالأرض (۲) والذى لم يكن رآه قبل ذلك الوقت يتوهم أنه مكنموف البصر . وكان يزيل الكُـتّاب والحجّاب من بين يديه إذا جلس للنظر بين النساء . قال ابن الحداد : وبلغنى أنه كان إذا أشرف على إنفاذ حكم لأحد يصلى حزبه من الليل ، وبلغنى أنه كان إذا أشرف على إنفاذ حكم لأحد يصلى حزبه من الليل ، فإذا جلس فى آخر صلاته عرض من أراد أن يحكم له ، على الله عز وجل ، ويقول : اللهم إن فلاناً خاصم إلى فلاناً وادعى عليه بكذا وكذا ، فسألت فلاناً عادى عليه بنة ، فأحتمرنى بينة ، فارضيت حالها وصحت عندى عدالتها بكشنى عنها سراً وعلانية ، وقد أشه فت فرضيت حالها وصحت عندى عدالتها بكشنى عنها سراً وعلانية ، وقد أشه فت

<sup>(</sup>١) في الأصل : دنسا ، والتصحيح من « المعالم » ( ج ١ ص ٢٢٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وفي « المعالم » : يصرف بصره الى الأرض ( ج ۱ ص ۲۲۰ ) .

على أن أدفع من مال فلان إلى فلان كذا وكذا . اللهم إن كنت أشرفت (١) من ذلك على حق وأمر ترضاه فسددنى له ووفقنى ، وإن كنت لم أوفق ولم يكن ذلك كذلك فاصرفه عنى . اللهم لا تسلمنى ! اللهم سلمنى ! » ؛ فلا يزال يعرض الحصوم على ربه عز وجل ويسأله التوفيق والتسديد حتى يطلع الفجر .

وذكر سليان بن عمران، في صبره وحلمه، أن رجلا يقال له ابن زرعة له جاه ورياسة لتى يوماً ابن غانم، فشتمه في وجهه في موضع خال ليس فيه أحد، وذلك لأنه حكم عليه بوجه حق ترتب عليه (٢). فاستعداه (٢) لذلك، فأعرض عنه ابن غانم ولم يرد عليه شيئاً، فلما كان بعد ذلك، لقيه «بطريق الريدان» فسلم عليه ابن زرعة، فرد ابن غانم السلام ورجب به، ومضى به معه إلى منزله بالريدان، وأكرمه وعمل له طعاماً كثيراً، ثم رجع ابن غانم إلى القيروان ومعه ابن زرعة، فلما أراد مفارقته قال ابن زرعة لابن غانم: «يا أبا عبد الرحمن، اغفر لى واجعلني في حل مما كان من خطابي»، فقال له ابن غانم: «أما هذا فلست أفعله حتى أوقفك بين يدى الله تعالى، وأما أن ينالك في الدنيا مني مكروه أو عقوبة فلا».

وكان سبب موته ، رحمه الله ، الفالج . أخبر أبو الوليد عبد الملك بن قطن الفهرى ، قال : « مرض عبد الله بن عمر بن غانم مرضده الذى توفى منده ، فلدخلت عليه عائداً فقلت : رفع الله تعالى ضجعتك من هذه العلة إلى إفاقة وراحة ، وأعاد عليك ما عودك من الصحة والسلامة ، فلطالما صححت وعوفيت ، أصلحك الله . فاصبر لحكم الله عز وجل ، فإن الله يحب أن يُصبر على بلواه كما يحب أن يشكر على نعاه « فقال : « هو الموت والغاية التي إليها نهاية الخلق ، فصبر جميل يؤجر صاحبه خير من جزع لا يغنى عنه » ، ثم تمثل :

فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت - يا للناس - عار؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: اسرفت.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وكذلك في «المعالم» ( ج ١ ص ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكذلك في «المعالم» (ج ١ ص ٢٣٠) والصواب:عاداه

[روى] سليان بن عمران، قال: « لمسا توفى ابن غانم رأى رجل فى النوم، ممن لا يعرف الشعر ولا يقرأ [من] القرآن إلا ما يقيم به صلاته، كأن قائلا [يقول] بأعلى صوته :

زأرت ذئاب بعد طول عوائها لما تضمنه القُـلَيْب الملحد (١)

قال فتعجب الناس من رؤياه . وبكي عليه الأمير إبراهيم بن الأغلب، وأقبل « مَعَسَد » خال إبراهيم يبكي وينتحب حتى فرغوا من دفنه ، وذلك « بجبانة باب نافع » ، رضى الله تعالى عنهم وأرضاهم .

### ٨٨ - ومنهم صقلاب بن زياد الهمداني ، رضي الله تعالى عنه .

قال أبو سنان : كان صقلاب إماماً ن أئمة المسلمين مأموناً على ما سمع . قال أبو العرب : سمع من مالك (٢) . وهو من طبقة البهلول . سمع منه أبو سنان وداود بن يحيى وغيرهما . ذكر أبوسنان زيد بن سنان أنه كان يدعو إذا جن الليل : « اللهم إنى أسألك منك ما هو لك رضى ، وأستعيدك من كل أمر يسخطك . اللهم إنى أسألك من صفاء الصفاء صفاء أنال به منك شرف العطاء . اللهم لا تشغلنى شغل من شغله عنك ما أراد منك ، إلا أن يكون لك » . اللهم لا تشغلنى شغل من شغله عنك ما أراد منك ، إلا أن يكون لك » . وكان يقول : « نحن إلى كثير (ص ٤٨) من الأدب أحوج منا إلى قليل من العلم (٣) . والله لوددت أن جسدى قرض بالمقاريض ، وأن هذا الخلق أطاعوا الله عز وجل » . وقي ، رحمه الله تعالى ، سنة ثلاث وتسعين ومائة .

<sup>(</sup>۱) أورد الدباغ هذا البيت ، ووضع فى شطره الأول « كلاب » بدل « ذمّاب » وعلق ابن ناجى على هذا البيت بقوله : « والمراد أن ابن غانم كان مع وجوده لا يقدر احد [على] تغيير فى الأمور الشرعية ، فلما مات تغيرت الأحوال، وصار كل أحد يقول ويصول ، لنجابته وذبه عن الشرعيات ، كما تقدم فى سيرته مع ابرهيم بن الأغلب الأمير » ( « المعالم » - ج اص ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٢) علق ابن ناجي على هذه العبارة بقوله : « قلت : يريد انه لم يقرأ الا على مالك رحمه الله تعالى » ( « المعالم » \_ ج ١ ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) لعله يريد أن يقول: « نحن ألى قليل من الأدب أحوج ألى كثير من ألعلم »

٨٩ \_ ومنهم أبو عون معاوية بن الفضل الصمادحي ، رضي الله تعالى عنه .

ذكره أبو إسحق بن شعبان القرطى [وقال] إنه روى عن مالك رحمه الله . ووى معاوية عن ابن أنعم وعن الثورى . وروى عنه سحنون ، وروى عنه ولد نفسه موسى وأبو داود العطار . وكان ثقة قليل الحديث . ذكر الفقيه أبو القاسم بن شبلون ، وحمه الله ،أن معاوية ، رحمه الله ، كانت له كل يوم ختمة ، وكان يستعمل الحديث الذى محاء : ﴿ إِنَّ الذَاكر لله عز وجل ، بين الغافلين ، له من الأجر والثواب ما لا يحصى تفسيره ﴾ . وكان يكثر من ذكر الله عز وجل في الأسواق والمواضع التي يشتغل الناس فيها بالبياعات ، (١) ، وكان يركب بغلته و يمضى إلى السوق و يجئ [وهو] يتلو القرآن حتى يختم . قال : وإنما كان يركب إذا بقي عليه اليسير من ختمته .

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ؛ وجاء في « دوزي » أن البياعة هي ماياخذه الوسيط :
 نظير وساطته بين البائع والمشترى .

Cf: Dozy: Supplément ... I.p. 136

<sup>(</sup>٢) التكملة في هذه المواضع من « المعالم » ( ج ١ ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث فيما سبق على صورة اخرى ، وقد أورده ابن حنبل في « مسنده » هكذا : حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، حدثنا حسن ، قال : سمعت عبد الله بن لهيعة قال : حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له : « يا رسول الله ، طوبى لمن رآك وآمن بك » ، قال : « طوبى لمن رآئى وآمن بك » ، قال أه رجل : « ما طوبى ؟ » ، قال له رجل : « ما طوبى ؟ » ، قال : « شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » \_ حسن بن حنبل ( الميمنية ، القاهرة \_ سنة ١٣١٦ هـ) ، ح ٣ ص ٧١ .

٩٠ - ومنهم أبو عشمان حاتم بن عشمان المعافري ، رضى الله تعالى عنه .

سيم من مالك ومن ابن أنعم . قال أبو العرب : وأحسب أن رحلته إلى مالك (١) كانت مع ابن غانم . وروى عنه داود بن يحيى وغيره . وهو الذى كان يمضى بمسائل ابن غانم إلى مالك . حدث أبو عبّان [حاتم] ، قال : كنت إذا أتيت بكتاب ابن غانم إلى مالك الذى فيه مسائله ، يقول مالك : وادفعه إلى ابن كنانة » ، قال : فكان ابن كنانة يكتب الجواب ، فإذا كتبه أتيت به مالكاً فيقرأ جوابه (٢) فإن أنكر شيئاً أصلحه ، وإلا قال : وادفع إليه الكتاب فكله عنى » ، فأتيته يوماً نصف النهار فقلت له : ويا أبا عبد الله ، إن الناس قد رحلوا ، ولا أقدر أن أنخلف » قال : فخرج إلى وعليه غلالة ورداء تساوى الغلالة خمة دنائير ، فأخذ الكتاب وقرأه ثم قال لى : « الدواة ! » فجعلت أمد له ، فإذا مر بشيء ينكره أصلحه . ثم قال لى : « الما لى خاتم ، إنما المحاتم الثلاثة : لتاجر أو قاض أو سلطان » فضيت بالكتاب إلى ابن غانم غير مختوم .

قال حاتم : وأكلت مع مالك ، فرأيته يأكل بثلاث أصابع . وكان يروى عن مالك غرائب لايكاد يرويها عنه غيره . لقد ذكر سليان بن سالم بإسناد رفعه عن حاتم ، قال : سمعت مالكاً بن أنس يقول : « حياة الثوب طيه (٣) وعيبه قصر أكمامه » وعنسه قال : حادثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : « باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة » . وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا جاء المؤت طالب علم ومات على حاله فهو شهيد » .

 <sup>(</sup>١) وفي « المعالم » ( ج ١ ص ٢٣٤ ) رحلته الى مكة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيعرضه ، والتصحيح من « المعالم » (ج ١ ص ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: طيبه، والتصحيح من « المعالم » (ج ١ ص ٢٣٤) .

ذكر فضله ومناقبه: عن سحنون (٢) قال: «كان البهلول يأتى إلى على ابن زياد ليسمع منه ، ويفزع إليه في الملمات ، يعنى في العلم والمعرفة . [قال] : أبو العرب : حدثني يونس بن محمد وأبو عياش بن موسى أنهما سمعا سحنونا ابن سعيد يقول : «ما بلغ البهلول شسع على بن زياد» ، وضرب سحنون يده إلى شسع نعله ، وكان يقول : «ما أنتجت إفريقية مثل على بن زياد» . وكان يقول : «ما فاقه المصريون إلا بكثرة سماعهم (١) ، وذلك أن علياً بن زياد اختبرت سره وعلانيته ، والمصريون إلا بكثرة سماعهم (١) ، وذلك أن علياً بن زياد الحتبرت سره وعلانيته ، والمصريون إنها اختبرت علانيتهم فقط الله وعن أسد : قال المحنون : كان البهلول يكاتب علياً إلى تونس كشف هذا الأمر يستفتيه في أمور الديانة ، وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى على بن زياد ليخبرهم ممن على الصواب فيها . [روى] أبو القاسم خالد بها إلى على بن زياد ليخبرهم ممن على الصواب فيها . [روى] أبو القاسم خالد

<sup>(</sup>١) أكملت هذه الفقرة من أصلها عند أبي العرب، الطبقات، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) التكملة من ابي العرب: الطبقات ، ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) اسند ابو العرب هذا الخبر الى: جبلة بن حمود عن سحنون .

<sup>(</sup>٤) يستدعى اتصال السياق اضافة جملة في معنى : « وهو عندى افضل منهم » بين لفظى « سماعهم » ٠٠ و « وذلك » ٠

ابن يزيد الفارسي (١) قال : «كنا عند البهلول فأتله رجل فقال : إنى رأيت في المنام كأن قنديلا دخل من باب تونس، فسارحتي دخل في دار في رحبة « بني (٢) دراج»، فقال له بهلول": « أتعرف الدار؟ » فقال الرجل: « نعم »، فقال البهلول: « قوموا بنا فقه جاء على بن زياد . قوموا بنا ١ ، فقمنا وقام الرجل معنا حتى أتينا رحبة (ص ٤٩) « بني دراج» فقال الرجل: «هذه الدار التي رأيت القنديل دخل (٣)فيها »، فوقفنا بالباب، فسألناه ، فقالوا لنا: هذا على بن زياد دخل في السحر. فاستأذن عليه بهلول فلدخل، فقام إليه على بن زياد وسلم عليه وسلمنا عليه . وجعل بهلول يسأله عن مسائل، حتى دخل أبو محرز (٤)فسلم فشفف (٥) على بن زياد في السلام ولم يلتفت إليه ، فقام بهلول وقال لي : « ياخالد ، اجلس ننظر مايقول له » فجلست . فقال له أبومحرز : « ياأبا الحسن، قد تعلم ما بيننا وبينك من العشرة والمودة وقد أرى منك غير ذلك، فلم ذلك؟ » فقال له على بن زياد: « يا محمود، بلغني عنك أنك تقول إن إبليس يستطيع السجود ؛ فإذا كان يستطيع السجود فكيف يجوز لك آن تلعنه، فلعله قد سجد؟ » فوجم أبومحرز ، وأخذ له في غير الجواب . وأخذ على يكرر ذلك عليه ، وهو يحيد عن الجواب . [قال] أبوجعفر بن قطويه: مرعلي ابن زياد بأني محرز ، وعنده الطلبة ، فقال له : ﴿ يَا أَبَّا مُحْرِّز ، مَا الَّذِي أَرَادُ اللَّهُ سبحانه وتعالى من عباده ؟ " قال : « الطاعة " ، فقال له : « وما الذي أراده إبليس منهم ؟ " فقال له : « المعصية " فقال له : « أي الإرادتين غلبت ؟ " فقال له أبو محرز : « أقلني ، أقالك الله تعالى » ، فقال له على: « والله لاأقيلك

<sup>(</sup>١) ذكر أبو العرب اسناد هذا الخبر كما يلى : حدثنى قرات بن محمد ، قال : حدثنا أبو الهيثم خالد بن يزيد الفارسي قال . . . الخ . الطبقات ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات (ص ٢٥٢) ابي درجاج ، وذهب ناشرها وهو الشيخ محمد بن ابي شنب الى أن هذه الصيفة أصح .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رأيت دخل القنديل فيها ، وقد صححتها بناء على نص العرب (ص ٢٥٢)

<sup>(</sup>٤) في الطبقات ( ص ٢٥٢ ) : أبو عوف .

<sup>(</sup>٥) جاء في لسان العرب ( ح ١١ ص ٨٣ ) : الشف أيضا النقص \_ والمقصود هنا أنه لم يحتفل به في السلام .

حتى تتوب عن بدعتك " " ثم التفت على بن زياد إلى الطلبة فقال : الشاهت الوجوه ! أفن هذا تسمعون ؟ " . [وعن] سعنون: قال لى على بن زياد: الازعم هؤلاء القوم \_ يعنى أهل العراق \_ أنهم يحسنون القياس ، وقد بنوا على غير أساس " . [وعن] سعنون قال : أراد أمير تونس ورسول الخليفة الاجتماع بعلى بن زياد في مشور من يلى القضاء ، فتمارض لهم وأظهر أنه مريض لايقدر على التصرف . فأخبر بذلك والى تونس رسول الخليفة ، فقال الرسول : " أمير بلد ورسول الخليفة في متوجها إلى وربول الخليفة في متوجها إليه فلما قيل له إنهما بالباب قال لمن حوله : " حولوا وجهى إلى الحائط " ، فنوض يلى قضاء إفريقية " ، فقام على وحول وجهه إلى القبلة وقال : في قاض يلى قضاء إفريقية " ، فقام على وحول وجهه إلى القبلة وقال : " ورب هذه القبلة ما أعرف بها أحدا يستوجب القضاء، قوموا عنى " .

وبعث (٢) روح بن حاتم أمير إفريقية إلى تونس فى طلب على بن زياد ليوليه القضاء فقدم عليه ، وأقبل بهلول بن راشد والصالحون إلى باب دار الإمارة إذ بلغهم قدومه ودخوله على روح بن حاتم (٢) ، فمكثوا ينتظرون خروجه إلى أن خرج عليهم ممسياً يمسح العرق عن جبينه ، فقالوا له : « ما فعلت ؟» فقال له م اعلى الله ، وهو محمود » ، فقال له بهلول : « على م عزمت ؟ » فقال : « على ألا أبيت بها فيبدو له ، فيوجه ورائى » . فذهب البهلول وأصحابه مع على حتى خرجوا من باب تونش ، والبواب يريد غلق باب المدينة للخول الليل ، فسألوا البواب أن يمكث حتى ينتهوا مع على إلى وادى أبي كريب (٤) ويحبس عليهم الباب ، فنعل : فتوجهوا حتى ودعوه بعد غروب الشمس ، فانطلق على بن زياد وحده على حماره إلى تونس .

<sup>(</sup>١) في الأصل: يوجه.

 <sup>(</sup>۲) اورد ابو العرب هذا الخبر بالسناده وهو : « ذكر أبو عثمان سعيد ابن محمد ، قال حدثنى احمد بن بهلول الزيات ، وكان رجلا صالحا ، قال : بعث . . الخ. . » ص ۲٥١ .

<sup>(</sup>٦) أضاف أبو العرب هنا: « وكان روح أمير أفريقية » . الطبقات ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابي درس.

٩٢ – ومنهم أبو ذكريا بن الحكم اللخمى (١) ، رضى الله تعالى عنه .

قال أبو العرب : كان [رجلا صالحاً] ثقة مأموناً . ذكر سليمان بن عمران (٢) ، قال : كان زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب جالساً ، وعنده يحيى بن السلام وأسد ابن الفرات (٢) وأبو محرز وزكريا بن محمد بن الحكم ، قال : فأتى زيادة الله بجراب فيه مال ففُرِّغ بين يديه ، فإذا فيه خلاخل وأسورة من حلى النساء ودنانير ، فأعطى منه لمن حضر مجلسه ، فأخذوا غير زكريا فإنه لم يأخذ منه شيئا ، ثم قام فانصرف . فلما ولى جعل زيادة الله ينظر إليه وهومول ويقول : ١ لله درك يا ابن الحكم (١) ١ . قال ابن الأجدابي (٥) : حضور يحيى بن السلام في هذا المجلس لا يصح ، قال ابن الأجدابي (٠) : حفور يحيى بن السلام في هذا المجلس لا يصح ، لأنه مات سنة مائتين ، وولى زيادة الله سنة إحدى ومائتين .

[حدث] محمد بن الحكم، عن حيوة بن شريح، قال: « من صلى ثماني ركعات من أول نهاره، كفاه الله ماأهمه وأوجب له مغفرته؛ وإن مات في نهاره مات شهيداً ».

<sup>(</sup>۱) أورد أبو العرب اسمه فى الطبعات (ص ۸٦) : زكرياء بن محمد بن الحكم . (۲) وردت هذه العبارة عند أبى العسرب هكذا : كان ثقة رجلا صالحا سمع من مالك ومن غيره · سمعت بعض المشايخ يحدث \_ أحسبه عن سليمان بن عمران \_ قال · · الخ (ص ٨٦) ·

<sup>(</sup>٣) أضاف أبدِ العرب في هذا الموضع : وأحسبه قال وأبو محرز ( س ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الخبر هنا مختصر ، ونصة الكامل عند أبى العرب : فأتى زيادة الله بجراب فيه مال من قسطيلية ، ففرغ بين يديه ، فاذا فيه خلاخيل واسورة وحلى من حلى النساء ودنائير عينا ، فقال زيادة الله للقبوم الذين حضروا : « والله ما أعطى هذا أهله وهم طائعون » • ثم لما كان بعد ساعة اراد القوم القيام ، فقال ليحيى بن سلام : « هاك ! » فحفن له في ردائه ، واعطى القوم ، وقال لأسد بن الفرات : « هاك ! » فحفن له في ردائه ، واعطى القوم ، فأخذوا كلهم ، ثم قال لزكرياء بن الحكم : « هاك ! » فقال له زكرياء : فأخذوا كلهم ، ثم قال لزكرياء بن الحكم : « هاك ! » فقال له زكرياء نائم خرج زكرياء • فلما ولئي جعمل زيادة الله ينظر الهه وهو منول : « لله درك يا ابن الحكم » الطبقات : ص ٨٦٠ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن الأجدابي المؤرخ ، 
ذكره الدباغ في المعالم ، وجعل نسبته \* الأجدابي » بالذال ، وقال فيه :

« كان واحد زمانه علما وفضلا ، وكان ثقة ثبتا يروى عن أبي بكر بن 
أبي عقبة عن جبلة بن حمود وعن أبي الحسن القابسي ، وأبي العباس بن 
أبي العرب ، وعنه أخذ أبو بكر بن محمد المالكي وغيره • توفي يوم الجمعة 
لعشر بقين من صفن سنة ٢٣٤ ودفن بباب سلم قوب البهلول بن راشد » 
المعالم ، ح ٣ ص ٢١٢ .

٩٣ \_ ومنهم يزيد بن محمد الجنمنعي ، رضي الله تعالى عنه .

ومن بعض ما أسنده من الحديث: عن يزيد بن محمد الجمحى عن بقية ابن الوليد عن مسلم بن أبى زياد ، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قال حين يصبح : اللهم [إنا] أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ، أنك أنت الله لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، أعتق الله عز وجل ربعه ذلك اليوم من النار . فإن قالها مرتين ، أعتق الله نصفه من النار . فإن قالها أربعاً ، أعتقه الله تعالى فى ذلك اليوم من النار . ثلاثة أرباعه من النار . فإن قالها أربعاً ، أعتقه الله تعالى فى ذلك اليوم من النار » .

## ٩٤ - ومنهم عيد الله بن ابي غسان ، رحمه الله تعالى .

قال أبو العرب : سمع من مالك وأغرب عنه بحديث ما علمت أن غيره رواه عنه: [حدثنى به فرات، قال : حدثنى] (٣) عبد الله بن أبي غسان، قال : حدثنا مالك، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وطول مقام أمتى في قبورهم تمحيص (٤) لذنوبهم ١٠

<sup>(</sup>١) يتفق أبو العرب مع المالكي في ذكره باسم أبراهيم بن محمد في حين يذكره الدباغ باسم : أبراهيم بن طلحة المديني ، الطبقات ، ص ٥٠ - المعالم ، ج ٢ ص ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل · وقد وردت على هذه الصورة في القطعة التي المرها «أماري» من كتاب رياض النفوس \_ انظر «المكتبة الصقلية»، ص ١٨٠ من MICHELLE Amari : Biblioteca Arabo - Sicula (Libsia 1855)

<sup>(</sup>٣) التكملة من طبقات ابي العرب ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « تمحيصا » وكذلك في طبقات أبي العرب ( ص ٧٧ ، ، وربما كانت صحة الحديث: « يطول مقام أمنى . . النح . . » .

90 - ومنهم يحيى بن ذكريا بن محمد بن الحكم التجيبي ، رضى الله تعالى عنه .
قال أبو العرب : كان صالحاً ثقة . قال عبد الله (١) : ذكره أبو الحسن بن فهر في جماعة أصحاب مالك . وقال أبو العرب : ذكر سليان بن عمران (٢) أنه قال : كنا في جنازة يحيى بن زكريا ، فازد حم الناس عليه وكثر وا على النعش ، فبتى النعش واقفاً في باب نافع لا (ص ٥٠) يقدر الناس على أن يتعدوا به لكثرتهم ، فصاح صائح : « معشر المسلمين! ازد حموا على عمله ولا تزد حموا على نعشه » .

٩٦ - ومنهم أبو خارجة عنبسة بن خارجة الفافقى ، من أنفسهم ؛ رضى الله تعالى عنه .

قال أبوالعرب: كان ثقة مأموناً، وله سماع من مالك ومن الثورى. وقال غيره: 
« [إنه كان] مستجاباً عالماً باختلاف العلماء واتفاقهم، أكثر اعتهاده على مذهب مالك. وسمع من الليث واليسع بن حميد وابن وهب ورشد بن سعد والمغيرة ابن عبد الرحمن المخزوى. وذكر ابن يونس أنه سمع من سفيان بن عيينة. سمع منه في المغرب غير واحد. [قال: لقد حدثني محمد بن خالد عن يزيد عن أبيه قال: ] (٢) قال [لنا] البهلول [بن راشد]: اذهبوا بنا إلى أبي خارجة فإنه بلغني أنه جاء « بجامع » سفيان الثوري لنسمع منه. وكان مقام أبي خارجة في حصن على البحريقال له « بَهِنّة » (٤) في ناحية سفاقس في الغربي منها. توفى في شهر ربيع الآخر سنة عشر وماثتين وهو ابن ست وثمانين سنة.

<sup>(</sup>١) كَذِا فِي الأصل ، والمراد به « المالكي ، مؤلف الكتاب ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل سلمان ، والتصحيح من ابي العرب ، راجع الفهرس : سليمان بن عمران المعروف · معالم الايمان ، ج ١ ص ٢٣٩ ·

<sup>(</sup>٣) التكملة من « الطبقات » ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>ع) في الأصل من غير نقط هكذا : سعه ، وقد صححت اسم هذا الحصن بناء على ما جاء في « المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » للبكرى عنه الكلام عن ناحية المهدية : « ٠٠٠ وكان لها أرباض كثيرة آهلة عامرة أقربها اليها ربض رويلة فيه الأسواق والحمامات ، وربض الحمي كان مسكنا لأجناد أفريقية من العرب والبربر ، و « قصر أبي سعيد » و « بغلة » و « فاساس » ١٩١٠ ٠

وفى بعض ما يتصل عنه من الإسناد، يرفعه عن مالك عن نافع عن أبى عمر ، أنه شمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « ما بعث الله تعالى نبياً قبلى فاجتمع عليه أمر أمته إلا كان فيهم « قدرية » ومرجئة يوسوسون أمر أمته من بعده . ألا إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان اثنين وسبعين نبياً » . قال أبو خارجة : زاد فيه غير مالك : « أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم » .

ذكر مناقب وفضائله : فمن ذلك: قال سليان بن محمد الأندلسي عن الحسين بن نصر السوسي ، قال : حدثنا نصر بن خالد : عطش الناس بسفاقس و "غافق " وأجدبوا ونزل بهم القحط والجهد ، فأتوا إلى أنى خارجة عنبسة ، وكان مجاب الدعوة ، وكان أسن من سحنون ، فقالوا : « نزل بنا الجوع والقحط فاستسق لنا » فقال لهم : « تأتون غداً ببناتكم وصبيانكم وبهائمكم وتبيتون الصيام الليلة، فإذا كان الليل، فقفوا بين يديه، وتضرعوا إليه وأعرضوا أعمالكم عليه فإنه يرق لحالكم " . قال: ففعل الناس ذلك، واجتمعوا من كل مكان من الغد، وخرج بهم أبو خارجة، فصلى بهم صلاة الاستسقاء، ثم خطب بهم ، ثم جلس إلى صلاة الظهر ، واشتد الحر عليهم فصاح الأطفال والبهائم من شدة الحر، فقام أبو خارجة وصلى بهم الظهر ، ثم بسط يديه وقال : « أنت مولانا مالنا غيرك ولا سواك، بك نالوا الدرجات الرفيعة والمواهب العالية ، ولولاك مانالوها ، وأنت ذو رحمة واسعة ، وأنت العالم بأحواننا وقبيح أعمالنا وما لنا غيرك ولاسواك . وقد قامت آمالنا بك، وقد جنونا بين يديك . بهائمنا جائعة ، وأرضنا سوداء يابسة ، وقلو بنا خائفة ، وبيوتنا فارغة ، وسماؤك عامرة ، وخزائنك واسعة ، فاستمنا سقية [ ] (١) تجدد [ (٢) ولا نبر ح من بين يدي كريم حتى تسقينا . ووسيلتنا إليك نبينا الذي جعلته رحمة لنا ، صلى الله عليه وسلم " . قال نصر بن خالد : فرأيت سحابة بيضاء رقيقة ثم رأيت السهاء اندفقت بالغيث، فرأيت أبا خارجة وهو يرفع ثيابه وهويقول: ﴿ بهذا يعرف الكريم ، هذا فعلك في من قصدك ، فبهذا تعرف وتوصف . وكان من دعائه : ا اللهم إنى أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الحلق والرضا بالقدر " .

<sup>(</sup>١) و (٢) : بياض بالأصل ،

وكان أبو خارجة يقول: « اللهم أمتنى قبل أن يخرج من هذا الوجه قوم ينبحون نباح الكلاب » قيل له: « تريد: من هذا الغرب ، نحو أرض البربر؟ « فقال: « نعم » . قال: فبلغنى أنه مات قبل أن تشتجر الحرب . وكان ذلك أيام المنصور الطنبدى .

قال عيسى بن مسكين: وكان هاهنا بالساحل رجل به تابع ، فقال تابعه يوماً من الأيام : « لأخوفن أبا خارجة الليلة »، فنهاه عن ذلك الإنسى ، وقال له : « لا تعرض »، فقال : « لأفعلن ! » . فلما كان الليل ركب أبوخارجة لينصرف إلى منزله فلقيه خيال ، ثم مضى غير بعيد فلقيه أيضاً وتمثل بين يديه في صورة شخص ، فقصده أبو خارجة ووضع عليه يده ففر من بين يديه ، وأقبل أبو خارجة يتبعه ضرباً وهو يصبح حتى دخل في الزيتون ، ثم ذهب أبو خارجة في حاجته فأتى الحنى إلى صاحبه ، وهو مروع ، فأخبره الحبر فقال له : « قد نصحتك فلم تقبل » .

وعن عيسى بن مسكين: حدثونا عن أبى خارجة أنه كان يصلى من الليل فى مسجد كان استطاف أهله ، فبينها هو يصلى فى ركن المسجد نظر إلى الركن الآخر فإذا بشيخ قائم يصلى ، فلما سلم أبو خارجة من صلاته استل سيفه ثم قصده وهو يقول: « أعلى تجسر؟ » ، فلما رأى عزمه انقمع منه ، فإذا به إبليس اللعين ، أراد أن يلبس عليه صلاته ويدخل عليه الفتنة فحماه الله عز وجل منه . [روى] عيسى ابن مسكين قال : «كان أبو خارجة كثيراً ما يقول: « لا تمر الليالى والأيام حتى تنمحى (١) كتب أبى حنيفة من إفريقية » . فكان كذلك : محاها الله عز وجل بسحنون ، رضى الله تعالى عنهم أجمعين . وكانت تذكر عنه أعاجيب من الإنذار بالحوادث التي تحدث فى آخر الزمان ، وكانت عنده فى ذلك أحاديث ير وبها عن شيوخه ، ومن عنده أخارجة ويعرف حقه ومن عنده أخارجة ويعرف حقه

أ [خبر] عيسى بن مسكين قال: كان رجل أينزل عنده أبا خارجة إذا وربه، وكان سحنون أيضاً ينزل عنده إذا مر به، فنزل به مرة سحنون فبينها هو عنده إذ جاء رجل يستأذن ، فإذا به أبو خارجة ، فقام الرجل ليلتمس له موضعاً غير موضع (ص ٥١) سحنون، فمنعه سمنون من ذلك، وقال له: « بل يكون معى في موضعى »

<sup>&</sup>quot; (١) في الأصل: تمنحي .

فأذن له الرجل فدخل وسلم، فرد عليه سحنون السلام وأكبره وعظمه ومد إليه يده فصافحه ثم جلس أبو خارجة . وجاء رجل فسأل سحنوناً عن مسألة فقال له سحنون: «سل أبا خارجة »، وامتنع أن يجيب بحضرته إجلالا له وتعظيما . قال : فسأل الرجل أبا خارجة فأجاب بجواب لم يوافقه سحنون عليه . قيل لعيسى : «فا أنكر عليه سحنون؟ » فقال عيسى : « سحنون كان أحكم من ذلك » .

وكان رحمه الله تعالى ممن ينطق بالحكمة (١) : عن أبي سعيد بن حسان أنه قال : أوصى أبوخارجة بغض إخوانه فقال : يا عبد الله ؛ أوصيك بوصية : وهي أن تكون ذاكراً غانماً أو ساكتاً سالماً ، وإياك وكثرة الكلام : إن العبد يسأل يوم القيامة عن فضول كلامه كما يسأل عن فضول ماله ، وإياك وكثرة الضحك : فإنه يميت القلب ، ويذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر .

<sup>(</sup>١) في الأصل بحداء هذا السطر هذه العبارة: من كلامه (في) الحكمة .

وكان يقول: أحب الأمور إلى الله سبحانه أسمحها وأسهلها . وثلاث من أعطيهن (١) فقد اغتبط: علم نافع ، ورزق طيب، وعمل متقبل. وكان يقول: التائب من الذنب كمن لاذنب له ، والتائب من الذنب العائد فيه كالمستهزئ به . وكان يقول : إذا ذكر عند أحدكم أخوه ، فدعا له ، كتب له من الأجركمن عاده في مرضه أو تبع جنازته . وكأن يقول: ثلاث من أعلام الإحسان: كظم الغيظ، وحفظ الغيب، وستر العيب. وثلاث من أعلام المعرفة : الإقبال على الله عز وجل ، والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى ، والافتخار بالله سبحانه . وثلاث من أعلام الفكرة : سرعة الادكار ، وإدمان الاعتبار ، وكثرة الاستغفار . وكان يقول عند إفطاره : الحمد لله الذي رزقني فأفطرت . إن تعذبني فأنا أهل لذلك ، وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك (٢) . وكان يقول : إذا دعا الرجل وفرغ من دعائه ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، رفرف الدعاء على رأسه فلا يصعد حتى يقوله . وكان يقول : ثلاثة لكل واحد منهم ملك موكل به ينسيه : النفساء ، وراكب البحر ، وحامل الجنازة . فالنفساء إذا أضربها الطلق قالت : إن نجوت لم أعد . فإذا وضعت ضرب الملك العاتق وقال لها: انسى ، فتنسى . وراكب البحر إذا أخذه الهول في البحر قال : إن نجوت لم أعد . فإذا وضع رجله في البر ضربه الملك على العاتق وقال له: انس، فينسى . وحامل الجنازة إذا حملها ذكر الآخرة ونسي الدنيا، فإذا وضعها ضرب الملك العاتق وقال: انس، فينسى.

وكان رحمه الله تعالى ، يروى عن مالك غرائب لم تكن عند غيره . و[من] ذلك ماحدث به عنه ، قال : « سألت مالكاً عن الذي يعتم بالعامة ولا يجعلها تحت حلقه ، فأنكرها وقال : « ذلك من عمل النبط وليس من عمة الناس ، إلا أن تكون قصيرة ولا تبلغ » . قال مالك : « ومما يقوى العمة عندى أن الميت يعمم . والعامة ، والاحتباء ، والانتعال من عمل العرب » قال أبو خارجة : فقلت لمالك :

<sup>(</sup>١) في الأصل : لل من أعظمهن •

 <sup>(</sup>٣) الى جانب هذا السطر في الأصل هذا الهامش : « وكان انسان غيره يقول عند افطاره : الحمد لله الذي قواني فصمت ورزقني فأفطرت .
 الحمد لله ربي لا شريك له » .

« هل كانت العمة في الجاهلية ؟ « فقال: «كانت العهامة في أول الإسلام ثم لم تزل حتى كان هؤلاء؛ ولقد كنت أعد في مجلس ربيعة (١) واحداً وثلاثين رجلاما منهم رجل إلاوهو معتم » . قال مالك: « وأنا منهم » . قال مالك: « ولقد كنت أراهم يعتمون حتى تطلع الثريا ، رضى الله تعالى عنهم أجمعين » .

### ٩٧ - ومنهم عمر بن الحكم اللخمى .

سمع من مالك وكان ثقة . روى عنه الأوزاعي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من خرج يوم جمعة مسافراً دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره ولا تقضى حاجته » .

#### ۹۸ - ومنهم أبو القاسم الزواوي ، رحمه الله تعالى .

قال أبو العرب: سمع من مالك وروى عنه [حديثاً] لم أعلمه رواه عنه غيره . قال : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما خلق الله عز وجل الجنة حفها بالريحان [و] بالحنا ، وما خلق الله عز وجل شجرة أحب إليه من الحنا . وإن الحاضب بالحنا لتصلى عليه ملائكة الأرض إذا راح » .

# ۹۹ - ومنهم أبو الوليد عباس بن الوليد الفارسي ، (ص ۵۲) رضي الله تعالى عنه .

قال أبوالعرب: كان ثقة مأموناً حافظاً للحديث. لتى جماعة [من المحدثين] (٢) منهم ابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض ، وبشراً كثيراً من محدثى الأمصار. وأحسبه لتى مالكاً، لأن رحلته ورحلة « أسد «كانت فى مدة واحدة . وذكر ابن سكن أنه لتى مالكاً وروى عنه . سكن تونس وأوطنها وكانت له بالقير وان دار عند « باب الريح » . استشهد رضى الله تعالى عنه بمدينة تونس فى شهر رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين .

<sup>(</sup>١) هو ربيعة الرأى أستاذ مالك .

<sup>(</sup>Y) التكملة من « الطبقات » ، ص ٢٥٤ .

ومن بعض ما أسنده عنه من الحديث عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي مليكة عن طاووس عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدوا مصابيح منازله كم عناد الغروب تستغفر لكم الملائكة وأركان البيت ، ومن ترك ذلك استبقاء للزيت نقص من زيته سبعون نقطة من حيث لا يعلم . ومن أوقدها عند الغروب إكراماً للملائكة زيد في زيته سبعون نقطة من حيث لايعلم من حيث لايعلم المناوية الإناء الاتبيتوا حتى تطفئوا المصابيح وتكفأوا الإناء العلام المناوية الإناء العلى من حيث لايعلم المناوية الإناء العلام المناوية وتكفأوا الإناء العلام المناوية المناوية وتكفأوا الإناء العلام المناوية المناوية المناوية وتكفأوا الإناء العلام المناوية وتكفأوا الإناء العلام المناوية وتكفأوا الإناء العلام المناوية وتكفأوا الإناء المناوية وتكفؤ المنا

حدث أبو العرب (٢) عن أبيه أنه قال: وجدنا في أواخر كتب عباس الفارسي يقول: « درسته ألف مرة » . [أخبر] محمد بن جبلة قال: جئنا إلى عباس ابن الفارسي لنسمع منه ، وأردنا أن نختبر حفظه ، ومعنا كتاب أبي الأحوص ، فقلبنا الورق فجعلنا الأول آخراً والآخر أولا ، فلما ذهبنا لنقرأ عليسه قال: «ليس هذا . أول الكتاب حديث فلان » . وكلما أردنا أن نجوز عليه من مكان إلى مكان يقول لنا: « يتلو هذا الحديث حديث فلان » . فلم نزل كذلك حتى ألف الكتاب على نفسه (٢) . قال: فقبلت رأسه وقلت: « مثلك من حمل العلم » .

كان ، رحمه الله تعالى ، أحد الأثمة المعدودين والعلماء الراسخين . انتشرت إمامته بالمغرب والمشرق مما يطول بذكره الكتاب . ثم ختم الله عز وجل له بالشهادة ، فاستشهد بمدينة تونس ، وذلك لما دخلها جيش زيادة [الله] بن إبراهم ابن الأغلب في [حرب] منصور الطنبدي وأراد استباحتها وقتل أهلها وسبيهم . جلس عباس بن الفارسي في داره ولم يقاتل حتى دخلوا عليه في داره ، فخرج بسيفه وهو يقول: « الجهاد ، الجهاد » فقتل وقطعت رأسه ، وطرحت جثته بخربة بتونس ؛ فأقامت سبعة أيام لم يقربها ذوناب ولا مخلب حتى دفنت. وكان يرى عليه كل ليلة مصباح أوكالمصباح .

<sup>(</sup>١) الى جانب هذا السطر بالأصل هذا الهامش: نقله محمد بن عمار .

 <sup>(</sup>٣) أورد أبو العرب هذا الخبر كما يلى : « ولقد حدثنى أبى – أحمد بن تميم – رحمه الله ، أنهم ربما وجدوا فى آخر بعض كتب عباس بن الفارسى : درسته ألف مرة » الطبقات ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والمراد : بنفسه .

ذكر عن أبي إسحاق بن على بن حميد ، قال : كنت يوماً جالساً في مجلس الأمير زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ، إذ دخل عليه أبو فهه بن عمرون ، فأخبره بما جرى له في تونس وفتحه لها واستيلائه عليها ، ثم قال له : « وأعلمك أني قتلت عباس بن الفارسي » ، فاستعظم ذلك زيادة الله وأنكره ، وقال له : « ما حملك على ذلك ، وما دعاك إلى قتله ، وهو رجل صالح عالم ؟ أما علمت أن قاتل عباس بن الفارسي لايلبث حولا ؟ » قال أبو إسحاق : فما دار الحول ، على أبي فهر حتى قتل . قال أبو العرب : قال لى أبي [و] (١) حدثني « صبرة » على أبي فهر حتى قتل . قال أبو العرب : قال لى أبي [و] (١) حدثني « صبرة » الكلاب أن تدنو من جئته . وكانت جئته ملقاة في خربة ، فلم يقربها كلب » . حدثنا سليان بن سالم ، قال : « رأيت قاتل عباس بن الفارسي دخل علينا — حدثنا سليان بن سالم ، قال : « رأيت قاتل عباس بن الفارسي دخل علينا — ونحن عند يزيد بن بشر ] — (٢) وهو أسود الوجه قد مسخ به ، ثم قتل بعد ذلك » .

### ١٠٠ - ومنهم أبو الخطاب محمد بن عبد الأعلى الكندى ، رحمه الله تعالى .

قال أبو سعيد بن عبد الأعلى : روى عن مالك والليث وابن لهيعة وابن أنعم قال أبو العرب : كان أبو الخطاب من مشايخ أهل إفريقية . روى عن الثورى ، وكان [يقول] إن له أربعين سنة لم ينزع طوقه من عنقه ، اشتغالا منه بالصلاة والعبادة . وكان ثقة في علمه وما حمل . ودُ كر أن البهلول سمع منه (٢) .

## ١٠١ - ومنهم أبو مسعود العباس بن أشرس الانصارى ، مولى لهم .

وكان فاضلا . سمع من مالك . قال سحنون : كان ابن أشرس حسن المضبط للعلم ، وكان شديد الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر . وهو مذكور في « الموطأ » ، رحمه الله تعالى . وقد كانت نزلت به نازلة فرحل إلى القيروان

<sup>(</sup>٢،١) التكملة من أبي العرب: الطبقات ، ص ٢٥٤ ، ٢٥٥ ·

 <sup>(</sup>٣) اضاف أبو العرب في حديثه عنه : « وكان يرمى بهوى الصفرية ،
 وهو ثقة في علمه وما حمل ، سمع منه أبو داوود العطار وغيره » ،
 الطبقات ، ص ٨٧ .

- اليستفتى البهلول] (١) فيها - من تونس . واجتمع بالبهلول بن راشد، وقبل منه ما أفتاه فيها وقلده إياها . وذلك ما حدث به موسى بن معاوية الصهادحى ، قال : استحلف السلطان بتونس أبا مسعود بن أشرس ، صاحب مالك ، على رجل أرات السلطان قتله أنه ما أواه ولا يعلم له موضعاً . فحلف له ابن أشرس - وابن أشرس يومئذ قد غلم موضعه وهو الذى أواه - فحلفه بالطلاق ثلاثاً ، فحلف له ابن أشرس إشفاقاً منه على الرجل وحقناً لدمه ، ثم قال لامرأته : اعتزليني ، فاعتزلته ، ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بالقير وان ، فأخبره بما جرى . فقال له البهلول : « قال مالك : إنك حانث » . قال له ابن أشرس : وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك ، وإنما أردت أن أرى ما عندك . فقال له البهلول : « قال الحسن ابن أشرس إلى زوجته وأخذ يقول : « الحسن البصرى : لا حنث عليك » . قال : فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ يقول : « الحسن (٢) قال » . [قال] أبو الحسن بن الحلاف : روى ذلك عن الحسن بن عمد بن يحيى بن السلام عن أبيه عن جده عن الحسن بن دينار عن الحسن بن دينار وجل بالطلاق أنه لا يعلم علمه ، قال : « يحلف عن أخيه المسلم ولا طلاق عليه « . وحل بالطلاق أنه لا يعلم علمه ، قال : « يحلف عن أخيه المسلم ولا طلاق عليه « .

١٠٢ – ومنهم عمر بن سمك بن حميد مولى موسى بن نصير ، رحمه الله تعالى .

روى عن مالك رحمه الله تعالى . [قد حدثنى أحمد بن يزيد عن أبى سنان عن عمر بن سمك عن مالك، قال : وحدثنى فرات عن عيسى بن أبى المهاجر قال : عمر بن سمك بن حميد مولى موسى بن نصير . قال : وحدثنى عبد الله ابن خليل عن محمد بن عياض عن عمر بن سمك قال : وكان من أصحاب البهلول ابن راشد . قال : وما علمت إلا خيراً (٤٠) .

<sup>(</sup>١) اضغت هذه العبارة ليستقيم السياق .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ويبدو أن الناسخ أسقط هنا عبارة في معنى :
 ويحلف عن أخيه المسلم ولاطلاق عليه .

<sup>(</sup>٣) المراد هنا: الحسن البصرى .

<sup>(</sup>٤) التكملة من « الطبقات » - ص ٩٧ .

١٠٣ - ومنهم أبو طالب عبد الله بن عثمان الابزاري المعافري .

قال أبوالعرب: كان رجلا صالحاً. سمع من مالك ومن عبد الله بن فروخ. وروى عنه داود بن يحيى . قال داود : حدثنا أبو طالب بن عثمان عن عباد ابن كبير عن يحيى بن كثير عن أبى هريرة عن النبى (ص٥٥) صلى الله عليه وسلم أن حذيفة قال : «يا رسول الله ، كيف لنا بعلم ما يكون؟ « . قال : «يا ابن اليمان ، من عمل بطاعة الله ، ولم ينتهك محارم الله ، ولم يستأثر بالني لنفسه ولأهل بيته فعليك به ياحديفة . فإذا استأثر هو بالني وأهل بيته وشيدوا بنيانهم ، وأظهر وا دنياهم ، وزعوا أن الناس خول لهم ، نقضوا كتاب الله تعالى وغير وا سنتى ، فا لك ولم إياك أن تكون فم قاضياً ولا جابياً ولا عريفاً ولا شرطياً ، ولا تعين بسمع ولا بيصر ولا لسان ولا شد ، وكن حلساً من أحلاس بيتك ، وإياك وأعوان الظلمة ومؤازرة أهل الباطل فتكون من أتباعهم ، وترد مواردهم يوم القيامة » .

قال أبو العرب: أصله من خراسان ، [من] (١) نيسابور . قال سليان ابن عمران : إنه ولد بحران (٢) سنة اثنتين وأربعين ومائة . ويقال إنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الغرق بالطوفان . قال [أسد بن الفرات] : دخلت مع أبي إلى القير وان في جيش ا ابن الأشعث ، فأقمنا بها خمس سنين ، ثم رحلنا إلى تونس فأقمت بها نحو تسع سنين . فلما بلغت ثماني عشرة سنة علمت القرآن [في قرية على وادى بجردة] . (٣) قال : ورأت أمي بها كأن حشيشاً نبت على ظهرى ترعاه البهائم ، فعبرت رؤياها عند معبر ، فقال : السوف يكون عند هذا الغلام علم يحمل عنه الهائم .

١) كذا في الأصل ، وفي « المكتبة الصفلية » (ج ١ ص ١٨٠) ،

و « المعالم » ج ٢ ص ٢ · والتكملة بين الحاصرتين من « الطبقات » ص ٨١ ·

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » ( < ٢ ص ٢ ) : بنجران ٠</li>

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : علمت القرآن ببجردة • وقد أخذت العبارة التي أثبتها
 في النص من الأصل الذي أخذ عنه « الدباغ » وهو « الطبقات » ص ٨١ .

كان قدومه القير وان سنة أربع وأربعين ومائة وهو ابن سنتين ، وسمع من على ابن زياد الموطأ وتعلم منه العلم بعد أن ارتحل من بجردة إلى تونس . ثم ارتحل إلى المشرق ، فلتى مالكاً وواظب عليه ، وطلب عليه العلم وسمع منه « الموطأ » . ثم ارتحل إلى العراق فلتى أصحاب أبى حنيفة : أبا يوسف وأسد بن عمر (١) ومحمد بن الحسن . وكتب الحديث بالعراق وتفقه بها ؛ ثم رحل من العراق – بعد وفاة مالك بن أنس رضى الله تعالى عنه – إلى مصر ، فوجد أصحاب مالك بوفرهم فلزم ابن القاسم رحمه الله وأخذ عنه الأسدية ، وقدم بها إلى القير وان وسمعها منه خلق كثير مع « الموطأ » وغير ذلك من العلوم ، وانتشرت إمامته .

ثم ولاه زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب قضاء إفريقية سنة ثلاث وماثتين ، فأقام قاضياً عليها يقضى بين أهلها بالكتاب والسنة ، حتى خرج لغزو « صقلية » فجاهد بها الروم وقاتلهم قتالا عظيا ، وكانت له بها آثار مشهورة ومقامات مذكورة ، وافتتح منها مواضع كثيرة ، ثم توفى رحمه الله تعالى من جراحات أصابته وهو محاصر « لسرقوسة » فى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ومائتين ، ودفن بذلك الموضع .

ومن بعض ما أسند عنه من الحديث: عنه عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الحميس ، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال : أنظروا هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا » .

ذكر رحلته وما تم له مع مالك وأهل العراق ، وكيف كان سبب تدوينه الأسدية وما جرى له مع محمد بن القاسم فى ذلك : ذكر سليمان بن سالم صاحب سحنون أنه أخبره غير واحد [من شيوخه] (٢) أن أسداً خرج إلى المشرق

<sup>(</sup>١) وفي الطبقات ( ص ٨٢ ): عمرو .

<sup>(</sup>٣) الاضافة هنا من « المعالم » . وقد نقل هذه العبارة من نسخة أخرى من « الرياض » ، ح ٢ ص ٣ ·

في سنة اثنتين وسبعين ومائة ، فقصد مالك بن أنس ، فلما فرغ من سماعه منه قال له : ١ زدني يا أبا عبد الله سماعاً منك ١ - فكأنه استقل الموطأ - فقال له مالك : « حسبك ما للناس » . وكان مالك إذا سئل عن مسألة كتبها أصحابه . فيصير لكل واحد منهم « سماع » مثل « سماع ابن القاسم » . فرأى أسد أمرا يطول عليه ، وخاف من طول مقامه أن يفوته ما رغب فيه من لقاء الرجال والرواية عنهم ، فرحل إلى العراق . وذكر غير (١) سلمان أنه سأل مالكاً يوماً عن مسألة ، فأجابه فيها ؛ فزاد أسد في السؤال، فأجابه؛ فزاد أسد في السؤال. فأجابه ؛ ثم زاد ، فقال له مالك : « حسبك يا مغربي ! إن أحببت الرأى فعليك بالعراق " . وذكر بعض المؤرخين عن أسد أنه قال : " لقدكان أصحاب مالك – [ابن] القاسم وغيره – يجعلونني أسأل مالكاً عن المسألة ، فإذا سألته أجابني . فيقولون لي : « فلو كان كِذَا وَكَذَا ؟ » فأقول له ، فضاق عليَّ بوماً فقال لى : ١ سلسلة بنت سليسلة : إذا كان كذا وكذا ، كان كذا وكذا ! إن أردت هذا فعليك بالعراق " . قال : فقلت لأصحابي : " تر بدون أن تأخذوا العقارب بيدي؟ لا أعود إلى مثل هذا ، . وعن أسد قال : دخلت أنا وحارث ابن أسد القفصي وغالب بن مهدى (٢) على مالك بن أنس لأودعه ، فتقدم إليه صاحباي فقيالا : « أوصينا يرحمك الله » ، فأوصياهما ، ثم قال إلى ] : « أوصيك بتقوى الله [تعالى] (٣) ، والقرآن ، والمناصحة (١) لهذه الأمة » . فلما خرجنا من عنده قال لي صاحباي : « زادك والله علينا يا أبا عبد الله » . قال سلمان: ولما ودعه ابن القاسم قال له : « (٥) أوصيك بتقوى الله ، والقرآن، وأشر هذا العلم " .

<sup>(</sup>١) في الأصل : عن ، والتصحيح من ، المعالم ، ( < ٢ ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : غالب صهرى . والتصحيح من « المعالم " ج ٢ ص ٤ .

 <sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٤) في « المعالم » ج ٢ ص ٤ : النصيحة ·

<sup>(</sup>٥) وردت هذه العبارة في « المعالم » ج ٢ ص ٤ هكذا : وما ودعه ابن القاسم قط الا وهو يقول ٠٠ الخ ٠٠

ولما وصل أسد رحمه الله تعالى إلى العراق لتى أصحاب أبي حنيفة ، فسمع منهم ودارسهم ، فلم يفتح له ما أراد ، وكان يجلس في حلقة محمله بن الحسن فلا ينفتح له شي ، ما يتكلم عليه ، وكان يدرس الليل والنهار ولاينفتح له شي ، وكان يتعاهد رقاقاً يشترى منه الرقوق فشكا إليه وقال : « إنى غريب طالب وكان يتعاهد رقاقاً يشترى منه الرقوق فشكا إليه وقال : « إنى غريب طالب وأنا أفتح لك وأبين لك أصول القوم » . قال : « فكنت أقرأ عليه ويبين لى ، وكنت أتعاهده حتى انكشفت لى أصول القوم وظهرت لى مذاهبهم . فلما جلست بعد ذلك في حلقة ابن الحسن تكلمت معهم وناظرتهم ، فقال محمد (صعن المحصابه : انفتح دماغ المغربي ! » قال أسد : « فبينا نحن مع محمد ابن الحسن يوماً في الحلقة إذ أتاه رجل يتخطى الناس [له] حتى سارً محمد ابن الحسن ، فسمعنا محمداً يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، مصيبة ما أعظمها ! مات مالك بن أنس . مات أمير المؤمنين في الحديث ! » قال : ثم فشا الحبر في المسجد وماج الناس حزناً لموت مالك بن أنس . وكان يعد موت مالك إذا حدث عن عبره لم يجئه إلا الخواص .

ذكر سليان بن سالم عن أسد أنه قال لمحمد بن الحسن : " إنى غريب قليل النفقة . والسباع منك [نزر] (١) والطلب عندك كثير ، فما حيلتى ؟ " فقال لى : " اسمع مع (٢) العراقيين بالنهار ، وقد جعلت لك الليل وحدك ، فتأتى فتبيت عندى ، وأشعك " . قال : " فكنت أبيت عنده . وكنت فى بيت في سقيفته – وكان يسكن العلو – فكان ينزل إلى ، ويجعل بين يديه قلحاً فيه الماء ، ثم يأخذ في القراءة ، فإذا طال عليه الليل ورآنى قد نعست ، ملأ يده ونضح به في وجهى ، فأنتبه . وكان ذلك دأبي ودأبه حتى أتيت على ما أريد من السهاع عليه » . قال أسد رحمه الله تعالى : وكنت يوماً جالساً في حلقة محمد بن الحسن حتى صاح صائح : " الماء للسبيل ! " فقمت مبادراً فشربت

 <sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٥ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: من . والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ص ٥ .

من المساء ثم رجعت إلى الحلقة ، فقال لى محمد بن الحسن : " يا مغربي شربت ماء السبيل ؟ " فقلت : " أصلحك الله ، وأنا ابن سسبيل " قال : ثم انصرفت فلما كان الليسل إذا بإنسان يدق البساب ، فخرجت إليسه ، فإذا خادم محمد ابن الحسن فقسال : " مولاى يقرأ عليك السلام ويقول لك : " ما علمت أنك ابن سسبيل إلا في يوى ، فخذ هذه النفقسة فاستغن بهسا على حاجتك " . ثم دفع إلى صرة ثقيسلة فقلت في نفسى : هذه كلهسا دراهم ، ففرحت بها . فلما دخلت منزلى فتحتها فإذا فيها ثمانون ديناراً .

وعن [أنى محمد] (١) بن أبي زيد الفقيه عن عبد الله بن سعيد بن الحداد عن أبيه سعيد قال: بلغني عن محمد بن الحسن ما أعجبني : وذلك أن أسداً نفدت نفقته إذ كان يطلب العلم بالمشرق ، ولم يبق معه ما يتحمل به في انصرافه إلى إفريقية ، فأعلم محمد بن الحسن بذلك ، فأحب إدخان المنفعة عليه، فقال له: ﴿ إِنَّى أَذْ كُرِّ شأنك اولى العهد فأرجو أن يصلك بما تتحمل به إلى بلدك وتقوى به على ما أنت بسبيله ، ، قال : فلما لقيه ذاكره أمره ، فقال له : « يأتى الحاجب يوم كذا وكذا فيوصله إلى " . قال : فأعلم محمد بن الحسن أسداً بذلك ، وأمره أن يمضى إليه للوعد، وقال له: « اعلم أنك عندهم حيث تضع نفسك فإن أنزلت نفسك في مكان حسن أنزلوك [فيه] . فلما كان ذلك اليوم مضى أسد فدخل على الحاجب فأجلسه ، ثم دخل إلى ولى العهد، فخرج الحاجب وخادم معه، فأمره بالدخول، فدخل أسد والخادم بين يديه ، حتى انتهى به إلى موضع فأمره بالجلوس فيه حتى يرجع إليه . ومضى الخادم فأقام شيئاً ثم رجع ومعه مائدة معطاة فجعلها بين يديه وقال له : « كل » قال أسد : ففكرت فها بيني وبين نفسي ، وقلت : « أهذه مكرمة أومنقصة ؟ ما أري هذه إلا منقصة » . فقلت للخادم : « هذا الذي جئت به منك أومن مولاك ؟ » فقال : « مولاى أمر أن آتيك به ، وهو أرسلني [ إليك] »، فلقت : ﴿ إِنْ مُولَاكُ لَا يُرضَى بَهٰذَا : أَنْ يَكُونَ ضَيْفُهُ يَأْكُلُ دُونُهُ ، يَا غَلَامُ هَذَا بِرَ مَنْكُ ، وجبت مكافأتك [على"] ، « قال : وكانت معى فى جيبى أربعون درهماً لم يبق معى من نفقتي سواها ، فدفعتها إلى الخادم ، وقلت له : ارفع مائدتك ؛

<sup>(</sup>١) التكملة من المعالم : ج ٢ ص ٥ .

فرفعها . ثم دخل فأعلم مولاه بالذي كان مني . قال : فبلغني انه لما حكمي له ما فعلت وما قلت ، قال : « حر والله الذي لا إله إلا هو ، ثم خرج إلى" الخادم وقال لى : « ادخل » . فمضيت حتى دخلت عليمه ، وهو على سرير ومعلمه على سرير قبالت وسرير ثالث خال ليس عليمه أحد . فسلمت ، فأمرني بالجلوس على السرير الخالي ، فجاست . وأقبل يسأاني وأجيبه ، فلما قرب انصرافي أخذ رقعة وكتبها وختمها ودفعها إلى ، وقال لي : « قف [بها] إلى صاحب الديوان ، وتعود إلينا إن شاء الله تعالى ، فلك عندنا ما تسر يه ١ . قال : فأخذت الرقعة وخرجت وليس معي شيُّ ولا بقي معي من نفقتي شيُّ ، فاحتقرت الرقعة ، ولم أمض بها . فلما كان الغد لقيت محمد بن الحسن فقال لي: « ما صنعت ؟ » فأخبرته بالذي كان ، فقال لى : « قيم الساعة ، فتوصل الرقعة ولا تتوان " فمضيت فدفعتها إلى صاحب الديوان ، فدفع إلى عشرة آلاف ، فأخذتها ومضيت إلى محمد بن الحسن ، فأعلمته بما كان ، فقال لي : « لك فها وصل [إليك] عون على ما أنت بصداده ، وفيها ما تتحمل به إلى بلدك ، وإن عدَّت إلى القوم كنت لهم خادماً " . قال : فتركت العود إليهم (١) . قال أبو عثمان : والثانية أن أسداً تحدث في مجلس محمد بن الحسن أن بالغرب طائراً يتكا ، قال : فنظر إليسه الطابسة و نظر بعضهم إلى بعض منكرين لما تحدث به . وفهمت ذلك منهم ولم يرد على شيئاً ، وبقيت مغموماً بذلك إلى أن بلغني أن غراباً وصل إلى بعض السلاطين هدية من " المغرب " . قال : فلم أزل أسعى فيه حتى ُدفع إلى، فجئتُ به إلى مجلس محمد بن الحسن ، فقلت: « هذا الذي كنت حدثتك أنه يتكلم » . وجعلت أريهم كيف يجاوب ، فقال لي محمله : ١ ماأبهمت إذ تحدثت ولا غُــِذرَ بك إذ جئت بالمخرج منه ، إذ كان خبراً لا تقبله القلوب " . قال : والثالثة أن أسداً كان جالساً مع محمد إذ مرت به امرأة في يدها ثوب تريد أن تبيعه ، فدعاها أسد، فأخذ الثوب فنظر إليه ثم قال:

 <sup>(</sup>١) نقل حــذا الخبر بنصه « ابن ناجى » فى تعليقــه على « الدباغ »
 فى « المعالم » ، وقد صححت نص النسخة التى بين أيدينا وأكملت الناقص منها من المعالم ( ج ٢ ص ٣ ــ ٤ ) .

« إنه لثوب صحيح » . فقال له محمد : « ما هكذا تخاطب النساء ، ألا قلت : , ثوب صفيق أو ثوب جيد أو ثوب حسن ؟ » على [سبيل] الإنكار منه على أسد إذ كلم المرأة بما كلمها به (١) .

قال أسسد: قلت يوماً لمحمد [بن الحسن]: اختلفت الروايات في الذبيح من هو ، فقال قوم : إسماعيل ، وقال محمد: أصح الروايات عنسدنا أنه إسماعيل (ص ٥٥) ، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : ( فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) (٢) فكيف يُختبر [إبراهيم] بذبح إسحاق وقد أعلمه الله أنه سيولد له إسحاق ويولد لإسحاق يعقوب ؟ وإنما الاختبار فها لم يعرف عاقبته وهو إسماعيل .

إذ وذكر سليان بن سالم أن أسداً لما وصل مصر بعد وفاة مالك (٢) اجتمع مع عبد الله بن وهب ، فسأله عن مسألة فأجابه ابن وهب بالرواية ، فأراد أن يدخل عليه غير الرواية ، فقال له ابن وهب : «حسبك إذا أدينا إليك الرواية » ثم أتى إلى أشهب ، فسأله [عن المسألة] فأجابه أشهب ، فقال له أسد: « من يقول هذا ، أمالك أم أبوحنيفة ؟ » فقال أشهب : «هذا [من] قولى ، عافاك الله ! » ، فقال له : « إنما سألتك عن قول مالك وأبى حنيفة ، فتقول هذا قولى ؟ » ، فدار بينهما كلام ، فقال عبد الله بن عبد الحكم لأسد : «ما لك ولحذا ؟ هذا رجل أجابك بجوابه ، فإن شئت فاقبل وإن شئت فاترك » . ففرق بينهما . فنرل أسد (٤) وأتى إلى عبد الرحمن بن القاسم ، وهو يختم كل يوم وليلة ففرق بينهما . فنرل أسد (٤) وأتى إلى عبد الرحمن بن القاسم ، وهو يختم كل يوم وليلة

<sup>(</sup>١) عبارة الاصبل هنا مضطربة وناقصة ، وقد قومتها .

<sup>(</sup>٢) سورة عود آية ٧١ وقد ورد نص هذه الآية في الأصل محرفا هكذا : « وبشرناه بأسحق ومن وراء اسحق يعقوب » ، وظاهر أن الناسخ خلط بين هذه الآية والآية رقم ١١٢ من سورة الصافات : ( وبشرناه بأسحق نبيا من الصالحين ) .

 <sup>(</sup>٣) ورد نص هذا الحبر مضطربا في الأصل فقومته على نص المالكي نفسه الذي أورده ابن ناجي في تعليقاته على « المعالم » ج ٢ ص ٧ ٠
 في الأصل: أشهب ٠

ثلاث ختمات ، وقد أضني نفسه من العبادة ، فسأله عن مسألة فأجابه ثم أدخل عليه ، فأجابه ، حتى انقطع أسد في السؤال . فقال له ابن القاسم : « يا مغربي زد وقل لي من أين قلت حتى أبين لك قول مالك » فعند ذلك قام أسد على قدميه في المسجد فقال : « معاشر الناس ، إن كان مالك بن أنس قد مات ، فهذا مالك بن أنس ! » فكان يُغدو إليه كل يوم، فيسأله ويجيبه ابن القاسم ، حتى دون ســتين كتاباً وسماها " الأسدية " . وقيــل إن ابن القاسم ترك لأسماد في سؤاله ختمة (١) ، فلما عنم أسماد على الرحيل إلى إفريقية قام عليمه أهل مصر فسألوه في كتبه (٢) أن ينسخوها ، فأي عليهم ، فقدموه إلى القاضي بمصر ، فقال لحم القاضي : « وأى سبيل لكم عليه ؟ رجل سأل رجلا فأجابه ، وهو <sup>(٢)</sup> بين أظهركم فسلوه كما سأله » . فرغبوا إلى القساضي في سؤاله أن يقضي حاجتهم ، فسأله القساضي فأجابه إلى ذلك ، فنسخوها حتى فرغوا منها . و [لمسا] عزم أسد على الرحيسل [إلى مصر] (١) وجه معه ابن القاسم بضاعة وقال له : ﴿ إِذَا قَدَمَتَ إِفْرِيقِيةَ فَبِعِهَا وَاشْتُر بِثُمُّهَا رَقُوقاً ، وانسخ الكتب ووجه بها إلى" ١ . فلما قدم أسد إفريقية أظهر الكتب وأسمعها الناس ، وانتشرت بإفريقية . قال : وكان سحنون ومحمد بن رشد (<sup>()</sup> بكتبانها ، فلما سمع أسد بذلك شح على الكتب ولم يعطها لأحد . قال سلمان : قال لى محمد بن سحنون : فبقي على سحنسون منها « كتاب القسم " فأتى رجل من أهل الجزيرة إلى أســـد فسأله في كتاب « القسم » فأنى أن يعطيـــه إياه حتى حلفه

<sup>(</sup>١) كذا فى الاصل • وجاء فى « ترتيب المدارك » لعياض فى ترجمة أسد : « قال لى ( أى لاسد ) ابن القاسم : كنت أختم فى اليوم والليلة ختمتين ، فقد نزلت لك عن واحدة رغبة فى احياء العلم » • ( ج ١ ص ٩٥ ب ) •

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : كتب • ونص العبارة فى المعالم ( ج ٢ ص ٨ ) :
 « قام عليه أهل مصر ، فسألوه فى كتاب الاسدية أن ينسخوه ، وهو أصوب •

 <sup>(</sup>٣) أى عبد الرحمن بن القاسم .

<sup>(</sup>٤) التكملة من نص المالكي في المعالم ( ج ٢ ص ٨ ) ٠

<sup>( )</sup> في المعالم ( ج ٢ ص ٨ ) : رشيد ·

أنه لا يعطيه لسحنون ، فلما صارالكتاب إلى الرجل أتى به إلى سحنون وقال له: " « خذه يا أبا سعيد ، فما أعطانيه حتى حلفت ، وأنا أكفر عن يميني » . فكملت الكتب عند سحنون . قال أبو القاسم زياد بن يونس السدري (١) : ولما تهيأ سحنون للخروج (٢) إلى مصر خرج معه مشايخ أهل العلم وفيهم أسد، فقال لسحنون: « أما إنه لوكان معك هذا الديوان لسمعتَ على ابن القاسم » ، فقال له سُعنون : « أما إنه في وعائى ! » ثم شميعوه وانصرفوا . فو صـل إلى ابن القـاسم [فسأله ابن القاسم] (٢) عن أسد ما فعل الله به ، فأخبره بما نشر (١) من علمه في جميع الآفاق، فسر بذلك عبد الرحمن . ثم شافهه سحنون في مسائل سأله عنها ، فرد عليه جوابها ، ثم أحله من نفسه بمحل عظم . ثم قال له سحنون : إنى أريد أن أسمع منك هذه « المدونة » ، قال : فاستخار الله عز وجل في ذلك عبد الرحمن ، ثم قال : افعل. فبدأ بالسماع عليه حتى استكملها ، وأسقط منها ابن القاسم : « وأظن مالكاً قال في هذه المسألة كذا ، وكذا ، وأخال مالكاً قال كذا وكذا » وقال لابن القاسم: ١ ما وقفت عليه من قول مالك كتبته وما لم تقف عليه تركته وتكلمت فيه بما يظهر لك من ذلك ، والله يعينك » . فأجابه عبد الرحمن إلى ذلك وتمم له ما أراد ، فلما فرغ كتب له عبد الرحمن كتاباً إلى « أسد » يأمره فيه أن يرد « مدونته » على « مدونة سحنون » فلما قدم سحنون بالكتاب دفعه إلى أسد ، فلما قرأه أراد أن يفعل ما أمره به من ذلك ، فشاور في ذلك جماعة من تلامذته فقالوا له: « لا تفعل ، فإنك تتضع عند الناس إن رددت كتبك على كتب سحنون ويسود بذلك عليك وترجع له تلميذاً ، وأنت قد أدركت مالكاً وأخذت عنه ، ثم دخلتَ الكوفة وأخذت عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، فاترك هذا واحمل (٥) عن هؤلاء لاتقبل منهم كلامهم " . وقالوا له ما قالوا ، ولم يقبل كتاب ابن القاسم

<sup>(</sup>١) في المعالم ( ج ٢ ص ٨ ) : السيوري ·

 <sup>(</sup>٣) في الاصل : ولما تهيأ لسحنون الحروج · والتصحيح من المعالم ·

<sup>(</sup>r) التكملة من المعالم : ج ٢ ص ٨ ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل انتشر • والتصحيح من المعالم ج ٢ ص ٨ •

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي « المعالم » ، ولعل المراد : اعدل •

فى ذلك ، وتمسك بكتابه « الأسدية » ونشَّر مذاهب أهل العراق ، وتمسك سحنون « بمدونته » التى قدم بها ، ونشرها وسمعها عليه أهل المغرب ، وانتشر ذكرها فى الآفاق . وعول الناس عليها وأعرضوا عن « الأسدية » وغلب عليها اسم سحنون .

والمشهور عن أسد رحمه الله تعالى أنه كان ياتزم من أقوال أهل المدينة وأهل العراق ما وافق الحق عنده ، ويحق له ذلك لاستبحاره في العلم وبحثه عنا وكثرة من لتي من العلماء والمحدثين . وكان أسد بعد وصول كتاب ابن القاسم إليه ، إذا ذكر عنده ابن القاسم ، مشرفاً له ومعظماً ، وعن عبد الله بن سعيد [بن] الحداد عن أبيه قال : «سمعت معمراً يقول : دخلت على أسد فوجدته يبكي ، فقلت له ، «أمصيبة نزلت بك ؟ « فقال : « لا ، ولكنه جاءني من ابن القاسم كتاب يأمرني فيسه أن أعرض كتبي على كتب سحنون ، أفأعرض كتبي على كتب سحنون ، أفأعرض كتبي أفا عرفت انما أصابك ، على كتب شخون انما أصابك ، أفا عرفت انما عرف (٢) ابن القاسم بك ؟ » . فقال لى : « لا تفعل ، لو رأيت أهل عرفت انما عرف (٢) ابن القاسم بك ؟ » . فقال لى : « لا تفعل ، لو رأيت ابن القاسم لعز عليك أن تقول هذا فيه » . وقيل إن أسداً ضرب شيخاً من شيوخ ابن القاسم نعز عليك أن تقول هذا فيه » . وقيل إن أسداً ضرب شيخاً من شيوخ أبه انتقص ابن القاسم ، فضر به على ذلك ضرباً عظيا . فهذا يدل على موالاته ومجته فيه ، رضى الله تعالى عنهم .

(ص٥٦) ذكر فضله ومناقبه : قال أبوجعفر القصرى: كان أسد إمام العراقيين بالقير وان كافة ، مشهوراً بالفضل والدين ، ودينه ومذهبه هو السنة ، يقول : القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ، وكان يبًد عمن يقول غير ذلك ، وكان يقول : « إن الله على العرش استوى بلا كيف ويُرى في الأخرى كيف يشاء لا كما يشاء العباد » ، ويكف من يمنع من ذلك . وكان يقول : « والله لو أدخلت الجنة فحجبت عن رؤيته لشككت فيه ، ولأنا أسر برؤية ربى منى بالجنة » .

<sup>(</sup>١) في الأصل من غير نقط ، وفي المعالم : ربيته ( ج ٢ ص ١٠ ) ٠

<sup>(</sup>٧) عبارة الأصل عكذا : أفما عرفت أفما عرف ابن القاسم بك ٠٠٠ وقد صححتها بحسب ما جاء في « المعالم » جـ ٢٠ ص ١٠٠

وكان رحمه الله تعمالي يكفر بشراً المريسي ويتكلم فيمه بأقبح الكلام، وبلغه أنه وضع كتاباً وسماه « بكتاب التوحيسد » فقال أسد : « أوجهل الناس التوحيمة حتى يضع لهم بشر فيمه كتاباً؟ هذه نبوة ادعاها ، . قال أسمه : ولقد هممت أن أختلف بألواحي إلى بشر فلم أفعل، فلما قدمت بلغني أنه تزندق وتعدى . قال : وتحدث أسماد بحديث فيه رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ، وسامان العراقي آخر المسجد، فتكلم وأنكر ، فسمعه فقام إليه وجمع بين طوقه ولحيته واستقبله بنعله ، فضر به ضرباً شــاديداً حتى أدماه . [أخبر] أبو العرب ابن جبلة بن حمود: قال أبو سلمان داود بن يحيى : رأيت أسد بن الفرات يعرض التفسير فتلا هذه الآية : ( فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إلَّــه إلا أنا فاعبدني)، فقال أسل عند ذلك : «ويل لأهل البدع ، هلكت هوالكهم ، يزعمون أن الله عز وجل خلق كلاماً ، يةول ذلك الكلام المخلوق : لا إله إلا أنا ! ؛ عن ابن الحداد قال : ﴿ حُــُـدَثُت عَنْ أَسَدَ أَنْ أَصَّحَابِهِ كَانُوا يَقَرَأُونَ عَلَيْهِ يَوْمًا في " تفسير المسيب بن شريك " ، إلى أن قرأ القارىء : ( وجوه يومث له ناضرة إلى ربها ناظرة ) ، وكان سلمان بن حفص جالساً بين يديه ، فقال له : « ياأبا عبد الله: مِن الانتظار » وكان إلى جانب أسد نعل غليظ ، فأخذ أسد بتلابيبه (١) وكان أيداً، وأخذ بيده الأخرى نعله وقال : ﴿ إِي والله يا زنديق ، لتقولنها أو لأبيضن بها عينيك ! " فقال : " نعم ، ننظره " .

قيل: لما قدم أسد من المشرق نزل القير وان ، وسمع منه المعر وفون بصحبته ووجوه أهلها كسحنون وأمثاله في ذلك الوقت، وسمع عليه كل معر وفت بصحبته مثل معمر ومحمد بن وهب ومحمد بن تادم وأبي المنهال وسلمان بن عران وسائر من يقول بقول الكوفيين . ورحل الناس إليه من البلدان، وسمعوا عليه وتفقهوا به ؛ فذ كر عن عبد الخالق المتعبد أنه أتى إليه فقال له: « يا أبا عبد الله، جئتنا بالرأى وتركت الآثار وما كان عليه السلف »، فقال له أسد: « أما علمت يا عبد الخالق أن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى لهم وهو أثر لمن بعسدهم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: تلبيته ٠

وكذلك التابعين هورأى لهم وهو أثر لمن بعدهم ؟ وأما ما في كتبى من قول ابن القاسم « أرى ، وأظن » فلقد كنت أسأله عن المسألة فيجيبنى ، فأقول له : « هذا قول مالك ؟ » فيقول لى : «كذلك أحسب، وكذلك أرى » . وكان ابن القاسم ورعاً ، وكان يكره أن يهجم على الجواب وهو يشك فيسه . ولقد دفع إلى " ، لما أردت الانصراف إلى إفريقية ، كتاباً وقال لى : «كنت أجيبك بأجوبة وربما شككت فيها انها قول مالك . وهذا سماعى من مالك في هذا الكتاب فخذه ليكون عندك ، وقابل بما فيه وأصلح ما خالفه عليه » ؛ فسكت عبد الحالق .

وعن أبي سنان الفقيه أنه قال: «كنت جالساً عند البهلول وأتاه رجل فقال: «إنى أمرت ابنى بشى وقلت له: إن لم تفعله فأمك طالق، إن قدرت لك على مال لارددته عليك ». فلم يجبه بشى وسكت عنه إلى أن جاء أسد فقال له: «سل هذا »، فسأله عن المسألة فقال له أسد: «طلق أمه واحدة بائنة ، واتركها حتى تنقضى عدتها، ثم رد على ابنك ماله، واخطب امرأتك وتزوجها ». فقال له البهلول : «اسمع ما يقول لك ». [قال] أبو سانان (١): فقال له البهلول : «اسمع ما يقول مشايخ كانوا يجالسونه من يذهب لل مذاهب أهل المدينة - : «أوقد القنديل الثانى يا أبا عبد الله »، فيسرد أقاويل المدينيين. وكان ابن غانم يشاوره ويعجب به وكان يقول: «ضربنا في طلب العلم المدينيين وراء منسج أمه ، ويريدون أن يلحقول بنا إنما طلب العلم خلف كانون أبيه ووراء منسج أمه ، ويريدون أن يلحقول بنا ! »، يريد بذلك أبا محرز (٢). ومدحه محمد بن الحسن بمكة ووصفه بالمناظرة والدراسة والساع .

وسئل أسد عن الرجل يسأل عن المسألة وهو. يعرف اختلاف الناس في مثلها، هل يفتى بالأقاويل أو يستحسن أحدها فيفتى به ؟ فقال: إذا كان المفتى من أهل النظر فلا يفتى بالقولين ، لأنه يدع السائل في حيرة ، ولكنه يفتى

<sup>(</sup>۱) هو أبو سنان زيد بن سنان الأسدى · انظر ترجمته في المعالم د ٢ ص ٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو محرز محمد بن عبد الله بن قيس الكناني • سترد ترجمته فيما بعد في هذا الكتاب •

بأحسن الأقاويل عنده ؛ وإن كان من غير أهل التمييز فليخبر المستفتى بمما زُوى عن العاماء ولا يتخير له . [قال] سلمان بن عمران : سمعت أسمالًا يقول : أهل الكوفة إذا أرسلوا في الرواية عن عبد الله فهو ابن مسمعود ، وأهل المدينة إذا أرسلوا عن عبد الله فهوابن عمر. قال أسد : معنى القول الذي قالته العلماء في النجاسة إذا وقعت في الغدير : أنها لا تفسده حتى يكون إذا حركت ناحية منه تحرك أعلاه وأسفله ، إنما معنى ذلك إذا أنت حركت ناحيــة منه تحركت النواحي بتحريكك في وقته ، وليس هي تحريك الناحية التي تحركها فتتحرك غيرها بعد ذلك الوقت بتتابع الأمواج . [قال] سليان [بن عمران]: عرض لنا أسد «كتاب الأشربة » ، فمر فيه : لا بأس بشرب المنصَّف ، لأن عنب خراسان كثير العسمال قليل الماء فهو ينعقمه على النصف ، وأما غيره فلا يجوَّزُ حتى ينعقد وإن بلغ الثلثين. قال: ولقد اختبرنا عنبنا « بمجردة » فوجدناه لا ينعقد إلا على الثلاثة أرباع ، لأنه قليل العسل كثير الماء ، ولا يحل قبــل انعقاده . وكذلك قال أهل العلم: إذا انعقد قبل أن يبلغ الثلثين حل، لأن الحكم فيه انعقاده . ولا يشرب الطلاحتي يصير أصفر كعسل النحل . ( ص٥٧ ) قال سلمان : وكتب إلى وجل من « قمودة » من طلبة العلم أن أسأل أسداً عن النبيذ، أحلال هو أم حرام ؟. فسألت أسداً عن ذلك فقال: ﴿ إِنْ النبيدُ أَحْبِثُ الْحَبائثُ ، ليس تقوم بالنبيذ عبادة ولا صميام ولا صلاة ولا جهاد ولا صدقة ، إنما يقوم به مزمار أوعود أوطنبور، فلو لم يعتبر تحليله من تحريمه إلا بأخواته التي تقارنه [الكفي] ١ -وأخبر سليان قال: سمعت أسداً يقول: شهدت عند ابن غانم على غلام بالبلوغ، وهو الذي شهدت عليه ، فقال لي : يا أبا عبد الله ، اتق الله ! لا تشهد على غلام بالبلوغ وأنت لا تعلم ذلك إلا بالنظر. قال أسد: فقلت له : ويحلك ! هذا من الأمور التي يشهد على ظاهرها كما أشهد أنك هانئ بن أني خيثمة ، ولم أعاين أباك حين قذفك نطفة في رحم أمك. قال: فسكت عني . وكان أسد يقول : « يا معشر طلبة العلم ؛ إنكم تنوبون للمسلمين نيابة عظيمة ، بتقييدكم العلم عليهم ، فلكم في بيت مال المسلمين حق لذلك ، وكذلك قالت العلماء : من ناب نيابة للمسلمين فله في بيت مالهم حتى . وكان أسد يقول : ثلاثة لاغيبة فيهم :

صاحب بلعة ، وأمير غشوم ، ومن ألق جلباب الحياء وظاهر بالسوء .

[أخبر] ابن الحداد (١) ، قال : بلغنى عن أسد أنه كان يختلف إليه شاب يطلب عليه العلم ، فبينا هو ذات يوم جالس معه إذ سأله عن صناعته ، فسمى له الشاب صناعته ، فقال له أسد: « قم ! » ؛ بانتهار . فقال له الشاب « ما قصتى أصلحك الله ؟ إن كنت أنكرت صناعتى تركتها » فقال له أسد : « ما أنكرتها ، ولكنى أنكرت تعطيلك لحانوتك الذي منه معاشك ، وتقوى به على طلب العلم ، وصاحب الحانوت إنما هو بالحرفاء (٢) فإذا جاءك حريفك اليوم ولم يجدك وغدأ فلم يجدك و بعد غد مثل ذلك ، استبدل بل غيرك ، فضررت بنفسك و بمن نعوله . ولكن إن عزمت فاجعل لنفسك يوماً أو يومين أوى الحمعة يعلم حرفاؤك بمغيبك عن حانوتك فى ذلك اليوم أواليومين ، فيأخذون ما يحتاجون إليه قبل مغيبك ، ثم قال له أسد : « انظر إلى هؤلاء الذين يأتون ، إنما هم أهل حرث وحصاد ، فإذا كان وقت حرثهم وحصادهم لم تر منهم أحدا إلى الهنا ، فإذا انقضى حرثهم أو حصادهم عادوا إلى ما كانوا فيه » . وكان [أسد] على فهمه وعلمه ، أحد الشجعان وكانت له مقامات فى الدين مشهودة .

ذكر سبب ولايته القضاء وسيرته فى ذلك ، وولايته على الجند الخارجين إلى غزو صقلية ، وبعض ما جرى له من المقامات والأخبار: ذكر بعض المؤرخين أن سبب ولايته القضاء أن على بن حيد (٣) لم يزل يتاطف بزيادة الله فى عزل الأبي محرز الولاية السد الوعائم عنده شائه واشتهاره بالفقه والعلم ، فأجابه إلى ذلك ، وأقر أبا محرز على القضاء وولى معه أسداً ، فكانا يقضيان جميعاً – ولم يُعلم أن [كان] قبلها قاضيان فى مصر واحد ووقت واحد – وذلك سنة أربع ومائنين . ولم يزالا على ذلك حتى ثار منصور الطنب الدى وجماعة الجند على زيادة الله وحاصروه فى القصر القديم النحوا

<sup>(</sup>۱) هو أبو عثمان سعيد بن محمد الغساني المعروف بابن الحداد ، وسترد ترجمته .

<sup>· (</sup>٢) جمع حريف، وهو المعامل في الحرفة ( القاموس المحيط ) ·

١٠ (٣) في الأصل ؛ على بن جميلة ووالتصحيح من «المعالم» حـ ٢ ص١٢ .

من اثنتي عشرة سنة ، وملك منصور مدينة القيروان وإفريقية ، ونزل بعسكره بين شرقي مدينة القيروان وقبليها (١) ، وخندق خندقاً هناك ، فخرج إليه «أسد » وأبو محرز وهما جميعاً قاضسيان ، فلخلا على منصصور – وعنده وجوه الأجنساد وغيرهم – فقسال لهما منصور في كلام كان منسه : « اخرجا معنا ، أما تعلمان أن هذا اليابس (٢) ظلم المسلمين؟ » فأما أبو محرز فإنه خاف من منصور وأصحابه فقال : « نعم ، وظلم اليهود والنصاري » . وأما أسد فقال لهم : «قد كنتم إخواناً له قبل هذا الوقت، وأنتم وهو على مثل هذا الحال ، وكما وسعنا الوقوف عنه وعنكم فكذلك يسعنا الوقوف عنه وحده » قال : فصال عليه بعض الجند، فانصرفا جميعاً وهما خائفان . ثم انهز م منصور في شهر رمضان من سنة إحدى عشرة وماثنين وقتح الله عز وجل لزيادة الله ، ورجع إليه ملك إفريقية .

قال سليان بن عران : « كنت حضرت في أيام أبي العباس [بن الأغلب] في هدنة صقلية ، وقد جمع شيوخ القير وان و وجوههم ، وكنت فيمن حضر ، فكتب بين يديه كتاب الهدنة وقرئ على جماعة الناس ، وكان فيه : إن من دخل إليهم من المسلمين وأراد أن يردوه إلى المسلمين كان ذلك عليهم ، فلما قدم « فيمه » [الروى ] (٢) في هذه الهدنة أيام زيادة الله رفع إليه أن عند الروم أسارى من المسلمين ، فجمع زيادة الله الناس ، وأحضر أساداً وأبا محرز ، وسألها عن ذلك ، من المسلمين ، فجمع زيادة الله الناس ، وأحضر أساداً وأبا محرز ، وسألها عن ذلك ، فأما أبو محرز فقال : « نستأني في هذا الأمر حتى يتبين » وأما أسد فقال : « نسأل رسلهم عن ذلك » . فقال أبو محرز : « وكيف نقبل قول الرسل عليهم أو دفعهم عنهم؟ » . فقال أسد : « بالرسل هادناه م وبالرسل نجعلهم ناقضين .

<sup>(</sup>١) في و المعالم ، ح ٢ ص ١٢ : عُربيها ٠

<sup>(</sup>۲) في « المعالم » ج ۲ ص ۱۳ : البايس • أماري : اليائس ( المكتبة الصقلية ) ج ۱ ص ۱۸۲ •

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والاضافة من المعالم ، ص ١٢ · وقد أورد ابن الأثير اسمه عكذا : « فيمي » واعطانا تفاصيل وافية عن شخصيته وعن الدور الذي قام به في التمهيد لفتح المسلمين صقلية في ذلك الحين : انظر : المكتبة الصقلية لأماري ، ج ١ ص ٢٢١ - ٢٢٢ في ذلك الحين : انظر : المكتبة الصقلية لأماري ، ج ١ ص ٢٢١ - ٢٢٢

قال الله عز وجل: ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) (١) ، فكذلك لا نتاسك به (٢) ونحن الأعلون » قال: فسأل زيادة الله عند ذلك الرسل فقالوا: « نعم ، حبسوهم . لأنهم في دينهم (٣) لا يحل لهم ردهم » قال: وكان في الرسل مسلم .

قال: فأمر يومئذ زيادة الله بالغزو إليها ، فسارع أسد إلى الخروج. فكان زيادة الله يتشاقل عن ذلك ، وكان أسسد يقول: « وجدوني رخيصاً فلم يقبلوني ، وقد أصابوا من يجرى لهم مراكبهم من النواتية ، فما أحوجهم إلى من يجريها لهم بالكتاب والسنة ». قال أحمد بن سليان (٤): كره علماء إفريقية غزوصقلية للعهد الذي كان لهم ، لأنه لم يصح عندهم أنهم نقضوا العهد ، فلما ولى زيادة الله أسداً على تلك الغزاة ، وعزم عليه في ذلك قال له: « أصلح الله الأمير ، من بعد القضاء والنظر في حلال الله [تعالى] وحرامه تعزلني وتوليني (٥) الإمارة ؟ « فقال له زيادة الله : « إنى لم أعزلك عن القضاء (ص ٥٨) بل وليتك الإمارة ، وهي أشرف من القضاء ، وأبقيت لك اسم القضاء ؛ فأنت قاض أمير » .

فخرج أسد على ذلك ، ولم تجتمع الإمارة والقضاء لأحد ببلد إفريقية إلا لأسد وحده . قال أبو العرب : وكان خروجه إلى صقلية فى شهر ربيع الأول سنة اثنتى عشرة وماثنين . وكان معه فى جيشمه نحو من عشرة آلاف فارس .

 <sup>(</sup>١) سورة محمد ، الآية ٢٠٠ .

وقد وردت هذه الآية محرفة في الأصل · وخلط ابن ناجي بينها وبين آية أخرى ، وهي : «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين» \_ آل عمران آية ١٣٩ · انظر « المعالم » ، ج ٢ ص ١٣ ·

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وأقر أماري هذه الصورة ( انظر المكتبة الصقلية .
 إد ١ ص ١٨٣ ) وكذلك و المعالم ، ح ٢ ص ١٤ والغالب أن المراد :
 لا نتمسك بالسلم .

<sup>(</sup>٣) قراها أمارى : حينهم ( المكتبة الصقلية ) ج ١ ص ١٨٨٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن أبي سليمان : أبو العرب ، طبقات ، ص ٨٣٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل من غير نقط · وقد قرأها أماري : « يعزلني ويوليني » ( ج ١ ص ١٨٣ ) وقرأها ابن ناجي : « تعــزلني وتوليني » المعــالم ج ٢ ص ١٤ ·

وذكر بعض مشايخنا أن أسداً لما خرج على الجيش متوجهاً إلى «سوسة » ليركب إلى صقلية ، خرج معه وجوه أهل العلم وجماعة الناس ليشيعوه ، وأمرزيادة الله ألا يبقى أحد من رجاله إلا شيعه . فركب أسد فى جمع عظيم . فلما رأى جمع الناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ، وقد صهلت الخيول وضر بت الطبول ونشرت البنود ، قال : « لا إلله إلا الله وحده لاشريك له »، ثم قال : « والله يا معشر الناس ما ولتى لى أب ولا جد ولاية قط ، ولارأى أحد من سلنى مثل هذا قط . وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام ، فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانه كم فى طلب العلم وتدوينه ، وكاثر وا عليه واصبر وا على شدته ، فإنكم تنالون به الدنيا والآخرة » .

[قال] سليان بن سالم: إن أسداً لما وصل إلى صقلية زحف « بلاطة » ملك صقلية في خلق عظيم ، يقال إنه [كان] في مائة ألف وخمسين ألفاً . قال ابن أبي الفضل: فرأيت أسد بن الفرات وفي يده اللواء وهو يزمزم فحملوا عليه ، فكانت فينا روعة ، وأقبل أسد على قراءة « يآس » ، فلما فرغ منها قال للناس : هؤلاء عجم الساحل . هؤلاء عبيلكم . لا تهابوهم ١ » ؛ وحمل الناس معه ، فهزم الله عز وجل « بلاطة » وأصحابه . فلما انصرف أسد رأيت – والله – الدم قد سال مع قناة اللواء مع ذراعه حتى صار تحت إبطه . ومعنى قول أسد: هؤلاء عجم الساحل ، يعني الذين كانوا هر بوا من الساحل لما فتحت إفريقية . فكتب زيادة الله بن الأغلب بفتح صقلية على يدى أسد بن الفرات إلى « المأمون » .

ويقال إن أسداً قال « لفيمه » النصراني الرسول : « اعتزلنا ، فلا حاجة لنا بأن تعينونا » وقال : « اجعلوا على رؤوسكم سيا (١) تعرفون بها ، لئلا يتوهم واحد منا أنكم من هؤلاء المواقفين لنا ، فيصيبكم بمكروه » . فجعلوا على رؤوسهم الحشيش ، فكانت تلك سياهم . قال سليان بن سالم : وكان أسد و « ابن قادم » قد اختلفا ، وذلك أن أسداً لما وصل بالناس إلى صقلية أضر بالناس الجوع حتى أكلوا لحم الحيل . فشي الناس إلى ابن قادم ، فضي إلى أسد وقال له : « ارجع بنا إفريقية ، فإن حياة رجل مسلم أحب إلينا من [أهل] الشرك كلهم »

<sup>(</sup>۱) « المعالم » ج ۲ ص ۱٦ : سيماء ·

فقال له أسد: « ما كنت لأكسر غزوة على المسلمين ، وفي المسلمين خير كثير » ، فأبي عليه الناس ذلك ، فأراد حرق المراكب ، فبدرت من ابن قادم كلمة ، فقال : « على أقل من هذا قتل عثمان بن عفان » فتناوله أسد بالسوط ، فضربه ولم يجرده ، وإنمسا ضربه أسواطاً يسيرة ، قدر ثلاثة أو أربعة . وتمسادت عزيمته ونصرته ، فقاتل الروم قتالا شسديداً حتى قتلهم وهزمهم واستأصلهم . وسكنها المسلمون واستوطنوها ثم شاء الله [تعالى] ، بذنوب أهلها ، أن أوقع بهم عدوهم . نسأل الله تعسالي حدمه وأمانه وعافيتسه لمن بقى بهسا من المسلمين ، وارتداد الكرة لهم على عدوهم والتوبة عليهم آمين ,

۱۰۵ – ومنهم أبو محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن يسار بن مسلم الكناني القاضي ، رحمه الله تعالى .

ذكر ابن سنفيان (١) القرطبي أنه من المعدودين من أصحاب مالك. ولاه إبراهيم بن الأغلب القضاء على كره منه . وكان رحمه الله يجلس للخصوم في داره وجعل للنساء يوماً عند بابه الذي في « زقاق ابن دينار » . قال أبو العرب : كان أبو محرز مبتلي بصب الماء [في الوضوء] وكان شديد الورع . فرفع الى إبراهيم بن الأغلب أنه في وقت وضوئه ينزع خاتمه من أصبعه ويطرحه في بيته ، فيطبع به أهله ما أحبوا . قال : فترصده إبراهيم يوماً في وقت وضوئه ، فوجه إليه خادمين ، فوجداه ، في هيئة الوضوء ، فقالا له : « يقول لك الأمير : أين خاتمك ؟ » . فقال له إ : « ها هو ذا » ، فإذا هو في عنقه معلق في خيط . فرجعا إلى الأمير فعرفاه بذلك ، فتعجب من ذلك (٢) . وكان أسد أوسع من أبي محرز علماً وأغزر فقهاً (٢) ، وكان أبو محرز أقل علماً وأكثر صواباً في كثير من الأوقات .

<sup>\* (</sup>١) في المعالم ( ج ٢ ص ١٩ ) : شعبان ٠

 <sup>(</sup>۲) التكملة من « المعالم » ج ۲ ص ۲٤ · وقد نقل ابن ناجى والمالكى مده الفقرة من أبى العرب كما هو ظاهر من النص ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وأغزر فهما وفقها ، وكتب الناسخ فوق و فقها ، كلمة ، صواب ، .

قال محمد بن زرزر (١) : قال الأمير زيادة الله بن إبراهيم [يوماً] لأسد وأبي محرز : « ما تقولان في دخول الحمام مع الجوارى ؟ » فقال له أسد : « ما بذلك [من] بأس ، هن إماؤك ، ونظرك إليهن وإلى فروجهن حلال » . فخالفه أبو محرز في ذلك وقال للأمير : « إن كان يحل لك أن تنظر إلى عوراتهن فلا يجوز لبعضهن أن تنظر إلى عورة بعض » (٢) .

وذكر الفقيه أبو القياميم بن شبَّاون ، رحمه الله تعسالي ، قال : حدثونا أن رجلين استعدى أحدهما على الآخر عند أني محرز القاضي ، وأثبت عنده شاهدين بعد أن كشف عنهما، فعُسَّدًلا. فلما أراد أن يوجه الحكم على المشهود عليه ، بعد أن أعذر [إليه] ، أتاه المشهود عليه بعد صلاة المغرب فهجم عليه أن سمقيفته ، وقال : « أبها القساضى ! عزمت [على] أن تحكم على ؟ » ، قال القاضي: « نعم ! ، ؛ قال المشهود عليه : « امرأته طالق ثلاثاً ، وكل مملوك له حر إن كان شهد على هذان إلا بزور ! " فقال أبو محرز : " ليس هذا على"، وأنا قد كشفت عنهما فلم يبلغني عنهما إلا خير ١ . فلما أصبح أبو محرز [توجه] إلى مجلس قضائه ، فجلس . فأقبل المشهود له فقال له: ١ احكم لي أصلحت الله ، . فقسال : « نعم ، لكن تأتى معك ( ص ٥٩ ) بالشساهدين اللذين شهدا لك، فإني أريد أن أسألها عن شي بقي علي لم أسألها عنه ١ . فضي الرجل فأحضرهما ، فلما جلسا في مجلس القاضي أبي محرز قال القاضي بأعلى صوته: « يا شكرديد ! (٢) إن في حلقتي شاهدي زور ، فامض إلى « باب سلم » فجثني بجملين حتى تحملهما عليهما ، (٤) فمضى « شكرديد » . فالتفت أحد الشاهدين إلى الآخر [وقال]: ﴿ قُمْ بِنَا فَإِنَا نُرَاد . مَا أَحْسَبُهُ يَحْمُلُ عَلَى هَذَيْنِ الْجُمْلِينَ غَيْرِنَا ﴾ فهربا متسللين حتى غابا . فلما أتى « شكرديد » بالحملين قال « أبو محرز »

<sup>(</sup>١) في « المعالم » ( ج ٢ ص ٢٢ ) : محمد بن زوار .

<sup>(</sup>٧) ورد هــذا الحبر ناقصا في النص ، فأكملتــه من « المعالم » لابن ناجي ، نقله عن أبي العرب ــ « المعالم » ( < ٢ ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي المعالم ( ج ٢ ص ٢٢ ) : « سكر » .

 <sup>(</sup>٤) في المعالم ( ج ٢ ص ٢٢ ) : حتى أحملهما وأطوفهما .

للمشهود له: « أين شاهداك؟ » فقال: « ها هنا كانا الساعة ، ولا أدرى أين توجها ! » فقال له أبو محرز: « يا عدو الله ! تجترئ على بشهود الزور؟ » وهم بضربه . وقال السقيفي : بلغني أن أبا محرز كان يوماً عنسد أبي العباس وهو بمئزره (١) فكأن أبا العباس وجد من ذلك .

وكان أبو العباس يوماً عند ابن إبراهيم بن الأغلب ، وعلى رأسه عبد له أسود . فقال أبو العباس : « يا أبا محرز ، لو رأيت هذا وما يصنع فى الغارات لرأيت عظيما » فقال أبو محرز : « إنه لا يعرف الله » فقال له أبو العباس : « وكيف ذلك؟ » فقال أبو محرز للعبد : « محمد النبي من الملائكة هو أم من الإنس؟ » فقال العبلد : « هو رنى وربك ! » فقال أبو محرز : « ربى وربك الله » أم قال له : « قد أخبرتك أنه لا يعرف الله تعالى » .

قال سليان بن عمران: أخذ في زمن زيادة الله زنديق ، فأرسل إلى أسد وأبي محرز وزكريا بن محمد – وكان من أصحاب مالك – يسألهم عن وجه الحكم فيه ، فقال أبو محرز: «يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل » ووافقه أسد . وقال زكريا بن محمد بن الحكم: «قد روى أهل العلم أنه من كان يظهر الإسلام واطلع عليه بغير ذلك لم تُقبل توبته » . فقال أبو محرز: «فاعطه السيف ليقتله » قال : «إنما رويت هذا ولا آخذه » فقال له أبو محرز: «يا أحمق ! أفتجرئ هذا على قتله ، وأنت لا تأخذه » فقال أسد: «لوقتل بعد توبته عندى لكان شهيداً » (٢) قال : فدعا زيادة الله بالزنديق ، فاسستتابه فلم يتب ، فضربت عنقه . والصواب ما قاله أبو زكريا : إنه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه . لأن توبته لا تعرف حقيقتها ، لأنه يمكن أن يكون إنما تاب فراراً من السيف ، فلا يصح إيمانه إلا بيقين ، قا إنه لا يصح إيمانه إلا بيقين ، فإذا تاب قبل القدرة عليه قبلنا توبته ، لأنه لو كان مقيا على زندقته ما جاءنا تائباً ، فلما جاءنا عليه قبلنا توبته ، لأنه لو كان مقيا على زندقته ما جاءنا تائباً ، فلما جاءنا

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الكلمة في الأصل هكذا : بررى · وقد قومتها على هذا النحو ·

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والغالب أن المراد : لكان عندى شهيدا .

من قبل أن نقدر عليه علمنا صحة توبنسه ، وهذا هو مذهب أهل المدينة . وإنما تقلد أبو محرز وأسد في هذه المسألة مذاهب أهل العراق ، رضى الله تعالى عنهم أجمعين . قال أبو العرب : يذكر عنه انه كان لقناً ذهناً (١) . وكان يروى عن عباد بن كثير وعبد الله بن فروخ . ويقال إن جده قيساً صحب النبي .

ذكر ولايت القضاء: فإنه لما توفى ابن غانم قال ابن الأغلب له (٢):

« قد عزمت على توليتك القضاء » (٢) فقال له أبو محرز: « لست أصلح لهذا الأمر
ولست أطبقه » ، فقال له إبراهيم بن الأغلب: « لوكان الأغلب بن سالم ويزيد
ابن حاتم باقيمين لم أكن أنا أميراً ، ولوكان ابن أنعم وابن فروخ باقيمين لم تكن
أنت قاضياً ، ولكل زمان رجال وعلى الأمير أن يختار » ، فقال أبو محرز متمثلا:

خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد

فقال له: « قد وليتك القضاء » فامتنع (٤) ، فأمر به عامر بن معمر صاحب الشرطة فأخذ بضبعه وأخرجه من باب المقصورة إلى المسجد الجامع ، فأجلسه وأمره بالنظر بين الحصوم . فرأى الناس أبا محرز وقد تقدمت الحصوم

<sup>(</sup>۱) العبارة هنا مقتضبة، ونصها الكامل عند أبي العرب: « • • وكان أبو محرز ذهنا لقنا وكان أبو محرز وأسد تغايرا في القضاء • قال أسد لابي محرز يوما: من استقضاك ؟ » قال له أبو محرز: « الذي استعجزك » الطبقات ص ٨٤ •

<sup>(</sup>٢) السياق هنا مستقيم ولكنه مبتور في الغالب وقد أورده الدباغ كاملا حكدًا: قال : ولى القضاء بعد عبد الله بن غانم سنة احدى وتسعين ومائة وقد كان ابراهيم بن الأغلب أراد أن يولى غيره ، فقال له رجل من أكبر أصحابه : ان كنت تريد الله فعليك بصاحب اللفافة أبي محرز ، وكان يلبس عمامة كبيرة ، فقال له ابراهيم : « يا أبا محرز ، اني عزمت ٠٠٠ ، ( المعالم ، : ج ٢ ص ١٩) .

<sup>(</sup>٣) ازاء هـ ذا السطر في الأصل هذا الهامش : عزمت عليك لتوليتك القضاء .

<sup>(</sup>٤) أضاف الدباغ هنا : وامتنع ، فتلطف به ابراهيم ثم أمر ابراهيم ابن عامر ٠٠ ـ ( ، المعالم ، ج ٢ ص ٢٠ ) .

بينُ [يديه] ، فلما نُظر بين الناس كبروا ، فسمع إبراهيم تكبيرهم من داره فقال : « قد قبل أبو محرز القضاء » . قال : (١) ولما ولى أبو محرز القضاء جمع كل عبد له وماشية وأراهم للناس وقال لهم : « هذا ما أملكه ، وإنما أو قفتكم عليه لتعلموا أننى متى زدت على ذلك فاعلموا أنى خائن » .

وكان بين أسد وأبي محرز والاحاة ومباعدة ، إلا أنه على واكان بينهما لم يستحل أحدهما من صاحبه ما نهاه الله تعالى عنه . لقد ذكر بعض المؤرخين أن أسدا انصرف يوماً من عند زيادة الله فقال لبعض أصحابه : « لله در أبي محرز ! له ، والله ، دين يشح به . والله ما أباح دينه على ماكان بيني وبينه من الشحناء » قيل له : « وكيف ذلك ؟ » قال : « كنا اليوم عند زيادة الله حتى دخل عليه أبوشيخ (٢) المفسر ، فقال : أصاح الله الأمير ؛ رأيت لك البارحة رؤيا حسنة فلتهنك! ، فقال زيادة الله : وما رأيت يا أبا شيخ؟ ، فقال : رأيت جبريل عليه السلام وقد قبل يدك ، (٦) فانتفخ لها زيادة الله وتبارى فوق سريره » ، قال أسد : وقد قبل يدك ، (٦) فانتفخ لها زيادة الله وتبارى فوق سريره » ، قال أسد : « فسمعت أبا محرز وهو يقول بكلام خنى : كذب والله أبوشيخ! ، فقلت في نفسى : والله لا تسبقني إليها يا أبا محرز! فبدرته (١) وقلت : كذب أبوشيخ! فتغيظ على (٥) زيادة الله وتر بد وجهه وقال : كيف ذلك يا أسد؟ فلم أحر جواباً ، فتداركني أبو محرز ولولا ذلك لهلكت \_ فقال : أبها الأمير ؛ كذب والله أبو شبخ وصدق أسد .

<sup>(</sup>۱) لم ينسب المالكي هذا الخبر الى أحد ، ولكنه ورد عند أبي العرب مفصلا ، فالغالب أن المالكي أخذه عنه · \_ ( « الطبقات » : ص ٨٤ ) ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل من غير نقط • انظر توجمته في ص ٩ . ، من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) أورد الدباغ هذه الرؤيا على صورة أخرى هي: «قال: رأيت جبريل عليه السلام هبط من السماء الى الأرض ومعه نور حتى وقف بين يديك وصافحك ٠٠٠ هـ ( « المعالم » : ج ٢ ص ٢١) ، وسيرويها المالكي مرة أخرى على هذه الصورة بعد قليل ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، والصواب : فابتدرته ٠

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل .

قال : وكيف ذلك ؟ فلم يزل يكلمه ويبين له ، فأطرق زيادة الله وخرجنا من عنده «(١) .

وُذكر عن أي العباس محمد بن عبدون [ أنه ] قال: « بعث الأمير زيادة الله في طلب أبي محرز وأسد ، وهما قاضيان ، ليشهدهما على شراء اشتراه ، فأقبل أسد إلى قنطرة « باب أبي الربيع » فألني أبا محرز واقفاً ينتظره وبعض رسل الأمير معه ، وكانت بينهما وحشة ، فقال له : « كيف أصبحت يا أبا محرز ؟ » فلم يرد عليه شيئاً . فشيا حتى دخلا على زيادة الله ، فأجلس أبا محرز عن يمينه وأسلماً عن يساره ، ثم دفع الكتاب إلى أسد ليقرأه ، فنسي « بسم الله الرحمن الرحم » وقال : « هذا ما اشترى الأمير [زيادة الله بن إبراهيم] » ، (٢) فقال له (ص ، ٢) أبو محرز : « هذا ما اشترى الأمير [زيادة الله بن إبراهيم] » ، (٢) فقال له (ص ، ٢) أبو محرز : ولم أقرأ غير كلمتين من الكتاب فقال لى : أخطأت » ، فنظر زيادة الله إلى أبي محرز ، فقال أبو محرز : « ما سلم على » ولوسلم على "لرددت عليه ، وما كنت أستجيز ترك ذلك ، وإنما قال لى : كيف أصبحت ؟ [وقد] أصبحت محموماً ، (١) ولو أعلمته لسررته ، [وقرأ فلم يذكر « بسم الله الرحمن الرحيم » فأخطأ] » .

<sup>(</sup>۱) ورد الجزء الثانى من عذا الخبر فى صورة أوضح «المعالم» ( ج ٢ ص ٢١ ) هكذا : « فغضب زيادة الله حتى رئى الغضب فى وجهه ، ثم التفت الى أبى محرز كالمحرك له عليه ، لما يعلم ( بما ) بينهما ، فقال أبو محرز : صدق أسد وكذب الرجل . ان جبريل عليه السلام لا ينزل الا بوحى على نبى ، وقد انقطع الوحى بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما ، لانه لا نبى بعده ، وهذا وأمثاله انما ياتونك طلبا لدنياك ، فاتق الله عز وجل»، فقام أبو محرز وأسد وخرجا ، فالتفت أسد الى أبى محرز وقال : « أحسن الله لك جزاك فيما رددت عنى من زيادة الله » فقال أبو محرز :

 <sup>(</sup>٢) أورد الدباغ هـذا الخبر عن أسد نفسه ، وقد صححت رواية نص « الرياض » بناء على رواية الدباغ وأكملتها منها • ( أنظر « المعالم » : 
 ٢٠ ص ٢٠) •

<sup>(</sup>٣) « له » هنا زائدة ، ولم يوردها الدباغ ·

 <sup>(</sup>٤) في « المعالم » ( ج ٢ ص ٢٠ ) : مهموما ٠

فلما انقضى أمر الكتاب دخل الحاجب وقال (١): « أصلح الله الأمير » والباب رجل يذكر أنه رأى رؤيا لك ، وهو يحب أن يقصها على الأمير » فقال : « اكتبها عنه وجئنى بها » فقال : « قد أردت ذلك منه ، فقال : لا أقصها إلا على الأمير » قال : « إيذن له » فلدخل ، [فقال : « ما رؤياك ؟ »] (٢) فقال (١) ؛ « رأيت كأن جبريل هبط من السهاء إلى الأرض ومعه نور حتى وقف بين يديك وصافحك » فقال زيادة الله : « هذا عدل يجريه الله عز وجل على يدى » ، فقال أسل : « كذب الشيخ أيها الأمير » ، فغضب زيادة الله . فقال أبو محرز : « صدق أسد » ، وأتى بحجة يبين بها كذب الرجل ، ثم قال : « أصلح الله الأمير ، وخرج إن هذا وأمثاله يأتونك بمثل هذا طلباً لدنياك ، فاتق الله عز وجل » . وخرج أبو محرز وأسد ، فلما خرجا قال أسد لأبي محرز : « أحسن الله جزاءك إرددت عنى زيادة الله » ، فقال أبو محرز : « إنما فعلته لله عز وجل لا لك » .

وكان رحمه الله تعالى ، يبعد عن كل من فيه شبهة أو من يطلع من أحواله على دنس . ولقد ذكر سليان بن عمران (<sup>4)</sup> عن الصف القبلى من الرهادنة (<sup>9)</sup> والرفائين] (<sup>7)</sup> و بعض حوانيت المكتّـانين وما وراء ذلك أنها كانت دوراً لقوم ،

 <sup>(</sup>١) سبق أن أورد المالكي هذا الحبر بخلاف قليل · وصورته التالية
 هي نفس الصورة التي أوردها الدباغ · وواضح أنهما أخذا عن مصدر واحد
 وربما يكون الدباغ قد أخذها عن المالكي دون أن يشير الى ذلك ·

التكملة من المعالم . ج ٢ ص ٢١ .

ع) فى الأصل ، ازاء هذا السطر ، هذا الهامش : مكرر لأن به زيادة فذكرتها للزيادة التى فيها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « سليمان بن محمد ٠٠ » والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ص ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٥) في « المعالم » ; الرهادرة \_ ( نفس الجزء والصفحة ) .

<sup>(</sup>٦) التكملة من « المعالم » (ج٢ ص ٢٤) · وقد ورد هذا الخبر في النص مضطربا ناقصا ، وقد أصلحته وأكملته عن نص « المعالم » ، لأنهما أخذا عن أصل واحد كما هو ظاهر ·

فُرُنيت حوانيت وسميت « الحوانيت الجدد » ، وُنقل الناس من أسواقهم إليها وأخذوا الناس لسكناها وعمارتها للأمير ؛ وكان لأبي محرز صديق أنحذ لسكنى حانوت منها ، فأقبل يوه آ ليدخل على أبي محرز على عادته ، فصاح به : « ارجع وراءك » فقال : « أصلح الله القاضى ، إنى مجبر على سكناها . ومع هذا فإنى اشتريت الحانوت من أصحابه » . قال القاضى : [ « هب أنك اشتريت الحانوت ، ن أصحابه ] ، فما تفعل بطريقك إلى الحانوت؟ ممن تشتريه ؟ » (١) .

۱۰٦ - ومنهم أبو عمرو البهلول بن عمر بن صالح بن عبيدة بن حبيب ابن صالح التجيبي ، رضى الله تعالى عنه .

« ذكر ابن يونس وابن سفيان أنه من جملة أصحاب مالك من أهل إفريقيسة . حدث أحمد بن يحيى بن مهران عن البهلول بن عبيدة ، قال: « ما رأيت أحداً أنزع بآية (٢) من كتاب الله عز وجل من مالك بن أنس ، وما رأيت أحداً أعظم قدراً في بلده من الليث بن سعد ، وما رأيت أحداً أحسن سمتاً من البهلول ابن راشد ، وما رأيت أحداً أخشى لله تعالى من عبد الله بن فروخ » . وعن أبى داود العطار صاحب سحنون قال: « سمعت البهلول [بن عبيدة] (٢) يقول:

<sup>(</sup>۱) أورد ابن ناجى فى تعليقاته على نص الدباغ فى « المعالم » عبارة تلقى ضوءا على « سوق الرهادرة » المسار اليه ، وهى : « قلت : ما قاله أبو محرز فى غاية الصواب ، وبه أقول ، لأنه وان كان مجبرا على سكناها ، فهو قادر على أن يترك تلك الضيعة التى نقل بسببها ، وينتقل الى ما يتسبب به فى ضيعة أخرى بحيث لا ينقل اليها ، والرزق على الله عز وجل ، وسوق الرهادرة عندنا اليوم أصله « للمخزن » وكان خرابا ، وكان سوق الرهادرة الذى عوالآن للشواشين (كذا) للرعيةومن معهم ، أمر من مضى من السلاطين ممن أدركنا ، أن يبنى ذلك الحراب حوانيت ، وينقل له أصحاب سوق الرهادرة جبرا ، ونفذ ذلك ، ومن أراد أن يسكن خارجه ، ولو بقربه ، لا يترك ، وربما يترك أشهرا ، ثم يرد الى سكناها كرها ، وهذا لا يجوز ، وما يأخذه القضاة من كراء تلك الحوانيت فى مرتباتهم لا يجوز ، وهو مكس وجرحة فى امامتهم وشهادتهم » ـ ( « المعالم » : ج ۲ ، ص ۲۶ – ۲۰ ) ،

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : يزع بالله ٠ والتصخيح من « المعالم » ج٢ ، ص ٤٣ ،
 (٣) روى ابن ناجي هذا الحبر عن المالكي ٠ وقد أكملت نقص النص

منه ( و المعالم ، ج٢ ، ص ٤٣ ) .

« كنت جالساً عند مالك فأتى برجل ملب فقالوا لمالك: الأمير يقرأ عليك السلام ويقول لك: هذا رجل خنق رجلا فقتله، فقال مالك: اختقوه كما خنقه حتى يموت. قال: فمضوا به، فتغير وجه مالك وعلته صفرة وتشوّف إلى الزقاق حتى مر رجل فسأله: ما فعلوا بالرجل؟ فقال: خنقوه حتى مات ، قال بهلول بن عبيادة: « فرأيت الدم رجع إلى وجه مالك، فقال له ابن كنانة: ما الذى رابك يا أبا عبد الله؟ فقال: وما ظننتم؟ أظننتم أنى ندمت في الفتوى؟ فقالوا: نعم، فقال: لا، ولكنى تغيرت خوفاً من أن يبطل حكم من أحكام الله عز وجل، فلما نفذ حكم الله في الفاعل زال عنى ماكنت فيه ».

قال بهلول بن عبيدة: «جمعنا زيادة الله بن الأغلب وشاورنا في قاض ، وكنا جماعة ، وكان فينا ابن الصادحي ». قال بهلول: « فلما حضرت الصلاة قال (١) لهم : إن قدمنا أحداً منا رأى – يعنى السلطان – أنه خيرنا فيوليه القضاء ، لكن قدموا موسى بن معاوية الصادحي ، فإنه ليس له في هذا الأمر نصيب ، إذ هو مكفوف البصر . فقدمناه ، فصلى بنا » (٢) .

١٠٧ - ومنهم أبو عبد الله زرارة بن عبد الله ، رضى الله تعالى عنه .

روى عن مالك وابن فروخ والليث. توفى ، رضى الله تعالى عنه ، سنة ثمان وثلاثين ومائتين . حدث زرارة ، قال : كنت جالساً عند مالك فجاءه رجل فقال : « يا أبا عبد الله، إن لى أباً ببلد السودان ولى أم أنا معها، فأبى يكتب إلى بالنهوض إليه ، وأمى تنهانى عن الخروج إليه ، فما تأمرنى ؟ » فقال له مالك : « أطع أباك ولا تعص أمك » فقلت له : « يا أبا عبد الله، ما ترى ؟ » فانتهرنى وقال : « أتريد منى أن آمرك أن تعصيهما جميعاً ؟ » قال : ثم سألت الليث بن سعد، فقال : « أطع أمك ، فقد جاء البربها ثلاثاً » . وسألت حماداً فقال مثل قول الليث .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والصواب : قلت .

<sup>(</sup>٢) رواية المالكي والدباغ وابن ناجي («المعالم»: ج٢، ص ٤٣ \_ ٤٤) عن هذه الشخصية ناقصة ، ولابد من الاطبلاع على ما ذكره أبو العرب حتى يستطيع القارى، أن يكون لنفسه فكرة صحيحة عنه ـ ( « الطبقات » : ص ٩١ \_ ٩٢ ) .

١٠٨ - ومنهم أبو الحجاج رباح بن ثابت الأزدى ، رحمه الله تعالى .

سمع من مالك وابن أبي ذئب (١). قيال إنه قال في دعائه :

« اللهم إنك تعلم أنى إنما عبدتك حباً لك وشوقاً إلى وجهك الكريم ،
فأبحنيه مرة واصنع ما شئت (٢) ». وكان حلف ألا ينسام مضطجعاً
ولا يضحك أبداً ولا يأكل سميناً ، فما رئي ضاحكاً ولا مضطجعاً ولا آكلا
سميناً حتى مات ، رضى الله تعالى عنه . وتوفى سنة سسبع وثلاثين ومائتين ،
وصلى عليه سحنون .

حدث أبو الحجاج رباح ، [قال] : «قال أبو معمر عبد ابن عبد الصمد عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه] قال : «من قال بسم الله الرحمن الرحيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم عشر مرات (ص ٦١) برئ من ذنوبه كيسوم ولدته أمه ، وعوفى من بلايا الدنيا . منها الجذام والبرص والريح ، ويبعث الله عز وجل سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى الليل ، وهي رقية من تسعة وتسعين داء » (٢) .

 <sup>(</sup>١) ذكر كل من أبى العرب ( الطبقات : ص ٧٦ ) والدباغ ( المعالم :
 ٣٠ ص ٤٠ ) بقية من سمع منهم أبو الحجاج رباح وهم : أبو معمر عباد
 ابن عبد الصمد وابن لهيعة ، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم .

<sup>(</sup>٢) روى الدباغ هذا الدعاء بصيغة أخرى هي : « اللهم ان كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فاحرمنيها ، وان كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها ، وان كنت تعلم أني أعبدك حبا لك وشوقا الى وجهك الكريم فابحنيه مرة ، وأصنع ما شئت » - ( المعالم ، ج ٢ ص ٤٠٠ - ١٤) .

<sup>(</sup>٣) روى الدباغ هذا الحديث مع اختلاف في الألفاظ ، عكذا :

ه من قال ١٠٠٠ برى، أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعوفى من
سبعين ألف بلاه : من الجذام والبرص والريح ، ويبعث له سبعون ألف ملك ،
يستغفرون له بالليل والنهار ، وهي رقية من تسعة وتسعين داه ، المعالم ، ج ٢ ص ٤٠٠٠

۱۰۹ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن أبى حسان اليحصبى (١) ، رضى الله تعالى عنه .

سمع من مالك وابن أبي ذئب. [وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ] (٢) .
ومن بعض ما أسنده عنه : عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، قال : أخبرنى
عبد الله بن يزيد، وهو أبو عبد الرحمن الحبلى، قال : كان عبد الله بن عمر جالساً
فقال : " ألا أعلمكم كلمات كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعلمهن
أبا بكر يقولهن حين يريد أن ينام ؟ " قال : قلنا : " بلى "، فأخرج إلينا قرطاساً،
فإذا فيه : اللهم فاطر (٣) السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت رب
كل شي ومليكه ، أشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك
ورسولك والملائكة يشهدون . اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان وشركه ، وأعوذ بك
أن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره على مسلم " .

حدث أبوسهل الفرات بن محمد العبدى قال: سمعت عبد الله بن أبي حسان يقول: « أتيت مالك بن أنس ، فوجدته قد ارتفع وباب داره مغلق ، فضربت الباب ، فخرجت إلى جارية ، فقالت : « أمن أهل المسائل أنت أم من أهل الحوائج ؟ » فقلت : « رجل غريب أتى [إلى أبي] عبد الله مسلماً عليه » فقالت : « ليس هذا وقتك ، ادخل إلى السقيفة »، فدخلت . فلما كان وقت خروجه فتحت الباب، فإذا مجلس كبير مفروش بالنمارق والمتكآت ( على النمين من أول المجلس إلى آخره ، وفي صدر المجلس نمرقة عظيمة ومتكآت على اليمين

<sup>(</sup>١) قال الدباغ: « واسم أبى حسان : عبد الرحمن بن يزيد الفقيه » \_ المعالم ، ج ٢ ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) أضاف أبو العرب ( الطبقات ، ص ۷۵ ) والدباغ ( المعالم ،
 جلاص ۳۷ ) عبد الرحمن بن زياد بن نعم الى أساتذة عبدالله بن أبى حسان وسياق الكلام عنا يدل على أن اسم ابن أنعم قد سقط من الناسخ ، فأضفته ،

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل مقابل عدا السطر: دعاء عند النوم ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل : المتكبات .

وأخرى على الشهال وأخرى إلى الحائط. فقلت في نفسي : هذا مجلس الشيخ أبي عبد الله . ثم دخلت فخرجت الجارية وفي حضنها مراوح فوضعت على كل متكأة مروحة ، ثم دخل مشائخ فقعدوا ، ثم خرج مالك يتهادى بين تلك الجارية الصفراء وفتي ، ورجلاه تخطان في الأرض من الكبر ، وكأنى أنظر إلى جماله وبهائه وإلى شعر رأسه وقد تعقف جعودةً ، حتى أتيا به إلى ذلك المجلس وسوى عليه ثيابه . فلما استوى جالساً سلم فعم بسلامه أهل المجلس فردوا عليه السلام، فقمت فدفعت إليه كتاب ابن غانم، فقال: عاد حقاً على القضاء؟ فقلت: نعم . فقال : ما ذاك بخير له . ثم قبل (١) الكتاب، ثم التفت إلى القوم فقال لهم : هذا كتاب ابن غانم أتاني في هذا الرجل ، يخبرني عن حاله في بلده وقدره ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتاكم عميد قوم فأكرموه » . قال : فقمت من بين يديه، فأوسع لى رجل، فجلست . فذكروا العلم فقال مالك : لا يؤخذ هذا العلم إلا من الموثوق بهم في دينهم ، الحسن مخبرهم ، [قال] (٢) : تُم يأتى الرجل فيسأله عن المسألة ، وأنا قاعد ، فربمــا قال : « العلم أوسع من ذلك ، العلم أوسع من ذلك ، والله أعلم!» . فسئل عن ثنتين وعشرين مسألة ، فما أجاب إلا عن ثنتين منها ، وأنا أعدها ، وقال مع ذلك (٢) : ا الاحول ولا قوة إلا بالله " . قال : ثم اختلفت إليه ، فلم أزل عنده مكرماً ، رحمة الله تعالى عليه . .

قال عيسى بن مسكين : وكان ابن أبي حسان يعطى لرجل كل يوم ثلاثة دراهم ليأخذ له مجلساً يجلس فيه في مجلس مالك بالقرب منه، فكان الرجل يفعل له ذلك ، وكان الرجل إذا جاء ابن أبي حسان قام ذلك الرجل وجلس ابن أبي حسان في موضعه .

<sup>(</sup>١) في الطبقات (ص ٨٨): قرأ ٠

<sup>(</sup>٧) التكملة من أبي العرب ( الطبقات ، ص ٨٨ ) ، والقائل هنا هو : عبد الله بن أبي حسان ·

<sup>(</sup>٣) جاء في الطبقات (ص ٨٨) بدل هذه العبارة : فما أجاب الا في ثنتين منها ، ولم يجب في الاثنتين الا بأكثر من : لا حول ولا قوة ٠٠ الخ ٠ وهي عبارة غير مستقيمة ، ولا تستقيم الا بحذف « الا ، ٠

وقال غير عيسى: كان ابن أبى حسان يروى عن مالك عن ليث [ما] (١) لا يكاد يوجد عند غيره . روى عنه أنه سمعه يقول : « إن أهل الذهن والذكاء والعقول من أهل الأمصار ثلاثة : المدينة ، ثم الكوفة ، ثم القيروان » . قال ابن وهب : ما رأيت مالكاً أميل منه إلى أحد كميله إلى ابن أبى حسان ؛ فكان مفوها ، حاضر الحجة ، قوياً على المناظرة ذاباً عن السنة ، قليل الهيبة للملوك في حق يقوله .

حدث فرات بن محمد العبدى قال : سمعت عبد الله ابن أبي حسان يقول : دخلت على الأغلب فإذا الجعفوى والعنبري يتناظران في القرآن ، والجعفوى ينكر أن يكون القرآن مخلوقاً ، والعنبرى يقول إنه مخلوق ، فلما رآئى الجعفوى قال : « قد جاء شيخنا أبو محمد يعينني عليكم » . قال : فلما جلست قلت للعنسبري : « وما أنت وذا ؟ هذا بحر عميستى ، عليك بجربان البصرة » . يعنى النخل العنسبرى (٢) . فقال العنسبرى : « إن كان أبو محمد معك (٣) فهذا الأمير معى » يعنى الأغلب . فقلت : « ما للملوك والكلام في الدين ؟ » فأحفظه ذلك ، يعنى أغضبه ، ثم قال لى : « [يا أبا محمد] ، وكذلك من أتى السلطان هو مثل السلطان » . فقلت له : « إنما أتاكم الآتى

<sup>(</sup>۱) أضفت « ما » هنا ليستقيم السياق · ونص هذه العبارة عند الدباغ اصح وهو : · · · فكان يروى عن مالك غرائب لا تكاد أن توجد عند غيره ( المعالم ج ۲ ، ص ۳۸ ) ·

<sup>(</sup>۲) فى الأصل من غير نقط ، وقد جعلها ابن أبى شنب فى نشرته للطبقات ( ص ۸۹ ) : « جربان النصرة » • وقد وجدت فى « تاج العروس » أن « الجربة : القراح من الأرض • قال أبو حنيفة ( الدينورى ) : واستعارها أمرؤ القيس للنخل فقال :

كجربة نخل أو كجنة يشرب ·

وجربان ، جمع جربة ، فمعنى جربان البصرة على ذلك نخل البصرة •
 والنخل العنبرى نوع من النخل •

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « معه » والتصحيح من الطبقات ، ص ٨٩ .

لأنكم خير ممن هو شر منكم ، ولو أتى من هو خير منكم لأتاه النـــاس ولم يأتوكم » (١) .

[أخبر] سليان بن خلاد، قال : قلت لابن أبي حسان : « أرأيت هذا الذي يقول الناس في أبي بكر وعلى ؟ » - يريد التفضيل بينهما - فرفع يده فضر بني للصدر ضربة واحدة أوجعتني ، ثم قال : « ليس هذا دين قريش ولا دين العرب . هذا دين أهل « قم° » ، قرية من قرى خراسان » . ثم قال : « والله ما يخني علينا نحن من يستحق الولاية بعد والينا ، ولا من يستحق القضاء بعد قاضينا ، فكيف يخني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يستحق الأمر بعد نبيهم ؟ » .

[حدث] فرات (٢)، قال (١): شمعت ابن أبي حسان يقول: « دخلت على زيادة الله بن [إبراهيم بن] الأغلب، فأصبته جالساً وعنده أبو محرز وأسد وهما يتناظران في النبيذ المسكر، وأبو محرز يذهب إلى تحليله، وأسد يذهب إلى تحريمه. فلما جلست قال لى زيادة الله: « ما تقول يا أبا محمد؟ » فقلت له: « قد علمت سوء رأبي فيه، وقاضياك يتناظران (ص٢٦) بين يديك » . فقال لى: « ناظرني أنت ودعهما » . ثم قال له إ: « اسكتا » ، ثم قال لى : « ما تقول أنت؟ » ، فقلت : « أصلح الله الأمير ، كم دية العقل ؟ » قال لى : « وما هذا مما نحن فيه ؟ » فقلت : « بجوابك ينتظم سؤالي (٩) » فقال : « دية العقل ألف دينار » فقلت : « أصلح الله الأمير ، فيعمد الرجل إلى ما قيمته ألف دينار فيبيعه « أصلح الله الأمير ، فيعمد الرجل إلى ما قيمته ألف دينار فيبيعه « أصلح الله الأمير ، فيعمد الرجل إلى ما قيمته ألف دينار فيبيعه

<sup>(</sup>١) أضاف أبو العرب بعد ذلك : فقال : من خير منا ؟ فقلت له : لو نزل عيسى بن مريم أكان حسنا يتركونه ويأتونكم ؟ لو نزل عيسى أتاه الناس ولم يأتوكم » - ( الطبقات ، ص ٨٩) .

 <sup>(</sup>۲) عو فرات بن محمد العبدى •

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المالكي سند هذا الحبر ، وذكره أبو العرب تميم ، وهو : قال أبو بكر : وحدثني أبو سهل ، قال : سمعت عبدالله بن أبي حسان ٠٠ النح ، - ( الطبقات ص ٨٨ ) ٠

<sup>(</sup>٤) في طبقات أبي العرب : « فقلت : ان جوابك ينتظر سؤالي » - ( الطبقات : ص ٨٩ ) •

بُدُكَ يَكِجَةِ (١) تسوى نصف درهم؟ " فقال لى : « يا أبا محمد ، إنه يذهب ويرجع " فقلت له : « بعد ماذا ، أصلحك الله؟ بعد أن قاء على لحيته وكشف سوءته وسب هذا وضرب هذا وقتل هذا ؟ " فقال : « صدقت والله صدقت! » .

وكان ، رحمه الله تعالى ، جواداً شريفاً : بلغنى أن رجلا من أصحابه أتاه يوماً على أثر نوء عظيم . وكان بالقير وان ، فهدم كثيراً من دورها ، فألفاه جالساً في مسجده فسلم عليه ثم أعلمه بما انهدم في داره ، وشاوره في بنيانه ومن يرى أن يبنيه (٢) فأمر بعض غلمانه فأتاه بثلاثين (٦) ديناراً فدفعها إليه وقال : « استعن بهذه على بنائك » فلما مضى قال له بعض ولده : « أتاك يشاورك في بنائه ، دفعت له ثلاثين ديناراً ؟ » فقال له : « يا بني ، لست ببناء ولا صاحب مرمة ، وإنما تعرض [لمشورتنا] لمعروفنا » .

ولقد ثار الجند على زيادة الله وعاثوا عليه، وأغار وا على منازل ابن أبى حسان، وانتهبوا جميع ماكان له بها ، وطلبوه ، فاستخنى بالقير وان ، (³) فبلغنى أنه قال هذه الأبيات يذكر فعلهم :

> أباح طغام الجند جهلا حريمنا وعاثوا وجاروا في البلاد سفاهة ا ولو أنهم عُـرب كرام لدافعت ولكنهم أوباش كل قبيسلة

وشقوا عصا الإسلام من كل جانب وظنسوا بأن الله غير معساقب نفوس <sup>در</sup> كرام عن حريم الأعارب وقبط وأغنسام لشام المنساسب<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل • وعند أبى العرب : زجيجة ( الطبقات ، ص ۸۹ ) وعند الدباغ : بدكيجة • \_ ( المعالم ج ۲ ص ٤٠ ) • والدكيكجة مصغو دَكُوجةوهي القارورة الصغيرة ( انظر ملحق القواميس لدوزى ج١ص٥٥٣)

 <sup>(</sup>۲) في « المعالم » ( ج ۲ ص ۳۹ ) : « من ترى يتولى بنياني » ،
 وقد أكملت نص الأصل في هذه الفقرة من رواية صاحب المعالم .

<sup>(</sup>٣) روى الدباغ هـنه الحكاية ولكنه جعـل عـدد الدنانير خمسين \_ ( " المعالم " ج ٢ ص ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أضاف عياض في « المدارك » هنا : « وكان سيى، الرأى فيهم » ٠ ( مخطوط دار الكتب المصرية \_ ج ١ ص ٩٨ ب ) ٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المناصب، والتصحيح من « المدارك » ، وقد روى صاحبه البيتين الثالث والرابع على صورة أخرى ، (ج ١ ص ٩٨ ب) .

(۱) - ومنهم أبو عبد الله محمد بن معدوية الخضرمي (۱) رحمه الله تعالى .

سمع من مالك موطأه ، وكان له سن وإدراك: من بعض ما أسنده من الحديث عنه ، عن العبدى ، عن محمد بن معاوية ، عن أبي معد عباد ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو صليتم حتى تكونوا كالأوتار ، ما أغنى عنكم شيئاً إلا بورع صادق » (٢) .

<sup>(</sup>١) أضاف عياض الى اسمه لفظ : طرابلسي ( ج ١ ص ١١٠٠) .

<sup>(</sup>٣) هذه المادة تدل على أن كاتب نسخة الرياض التي بين أيدينا ترك بعض فقرات من الكتاب الأصلى ، فقد نسب عياض هنا للمالكي عبارات لاتوجد في النص الذي بين أيدينا • وهذه هي رواية « عياض » عن محمد ابن معاوية الحضرمي كاملة للمقارنة : « من أصحاب مالك ، وله عنه سماع ثلاثة أجزاء ، وله غيره عن الليث ، رواه عن محمد بن وضاح •

<sup>«</sup> قال أبو العرب التميمى : سمع من أبى معمر ومالك بن أنس موطأه ومن الليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم · مشهور ثقة · وكان له سن وادراك · سمع من أبى معمر صاحب أنس بن مالك · سمع منه بكر بن حمادة وفرات بن محمد · وحكى بكر أن سحنونا قال فيه شيئا · قال أبو على ابن البصرى : هو أعلم من محمد بن ربيعة الحضرمى الطرابلسى ، وكان أيضا ابن ربيعة ممن روى عن مالك وابن لهيعة وأبى معمر وابن أبى حوزم وابراهيم بن أبى يحيى · قال أبو العرب · قال محمد بن معاوية : كان بقى عليه شيء من الموطأ من كتاب الصلاة ، فأتيت الى مالك ، وقد دخل الناس ، فقال : من يقرأ لك ؟ قلت : حبيب ، وكنت قاطعته بخمسة دراهم ويقرأ الكتاب خمسا وعشرين ورقة ، فقرأها لى حبيب في مجلس واحد · قال لى حبيب : لم تفتنى دراهمك يا مغربى ! وفى روايت فى مجلس واحد · قال لى حبيب : لم تفتنى دراهمك يا مغربى ! وفى روايت فى الموطأ « جامع الجامع » ، وليس ذلك عند غيره من اصحاب مالك : ذكر ذلك أبو بكر بن محمد المالكى فى كتاب الرياض » — ( « المدارك » ، ج ١ ص ١١٠٠) ·

## ١١١ - ومنهم الحارث بن أسد القفصى (١) ، رحمة الله تعالى عليه .

قال أبو العرب: إنه سمع من مالك ، وكان ثقسة . لقد حدثنى سعيد ابن إسخاق ومحمد بن أبي يوسف ، قالا : حدثنى الحارث بن أسد، قال : حدثنى الحارث بن أسد، قال : دخلت على مالك بن أنس ، أنا وابن القاسم وابن وهب ، فأردنا وداعه فقال ابن وهب : أوصنا (٢) يا أبا عبد الله، فقال له : اتق الله وانشر ما سمعت . اتق الله وانظر عمن تنقل ، وقال لابن القاسم : اتق الله وانشر ما سمعت . فقلت له : يا أبا عبد الله، وأنا فأوصنى . فقال لى : اتق الله وعليك بتلاوة القرآن . قال الحارث : ولم يرنى أهلا للعلم فأمرنى بتقوى الله وتلاوة القرآن . قال أبو العرب : وكان الحارث مستجاباً . قال سعيد بن إسحاق : وكان يختم كل ليلة من رمضان ختمة .

#### ١١٢ - ومنهم عبد المؤمن بن المستنير الجزرى ، وحمه الله تعالى .

قال أبو العرب: روى عن مالك وأصحابه . وكان عبد المؤمن رجلا صالحاً كثير الرباط كثير الرواية لغرائب الرباط . حدث أبو عبد الله بن حمدون ابن عبد الله المكفوف، قال : سمعت عبد المؤمن الجزرى يقول : سبعة يشتاقون العمل : الناقه من المرض، (٣) والحاج إذا صدر ، والقارئ إذا صدق نيته ، والمنصرف من الجمعة ، والمؤذن إذا أذّن للوقت ولم يأخذ على أذانه أجراً ، والرجل يرحل عنه الضيف ، والمشرك إذا أسلم .

<sup>(</sup>۱) في « ترتیب المدارك » : الحارث بن أسند من اعل قفصة ( ج ۱ ص ۱۱۰۰) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . وفي « المدارك » ( ج ١ ص ١١٠٠ ) : أوصني .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في الاصل مشوهة هكذا: «سمعته يستأنفوا العمل لفاقة من المرض ٠٠٠ » – ولم يقل المؤلف اذا كان هذا جديثا شريفا أو مجرد قول حكيم ٠ ومع ذلك بحثت عنه في أصول الحديث فلم أجده ، فقومته على هذه الصورة ٠ ويحتمل أيضا أن تكون كلمة « يستأنفوا » « يستوفون » ٠

١١٣ - ومنهم على بن يونس بن عياض الليشي ، رضى الله تعالى عنه .

سمع من مالك وابن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . رُوى عنه أنه قال: «كنت جالساً عند مالك فجاء قوم من البربر من أهل المغرب فسألوه فقالوا: « ما تقول في الصلاة بالتالمة (١) ؟ « فوصفوه له ، فلم نفهمه . فقالوا لي - وكنت أحدث من في المجلس سناً -: " قم " فقمت ، فر بطوه على ما يفعلون في بلادهم ، فقال لهم مالك: " لم تفعلون هذا؟" قالوا: " نجمع فيه الحشيش من الزرع فتحضر الصلاة " ، فقال مالك: " إذا كنتم إنما تفعلون هذا لمنافعكم ، فتحضركم الصلاة ، فتصلون به هكذا ، ما أرى به بأساً إن شاء الله » . قال : وكنت جالساً عند مالك. وإذا بسفيان بن عيينة يستأذن بالباب ، فقال مالك: « رجل صاحب سُـــَّنة ، أدخلوه " . فدخل فقال : " السلام عليكم ورحمة الله و بركاته " فردوا السلام ، فقال : « سلامنا خاصاً وعاماً ، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته » فقال. مالك: « وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته ». وصافحه مالك وقال: « يا أبا محمد، لولا أنها بدعة لعانقناك » . فقال سفيان : « قد عانق من هوخير مني . ومنك النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال مالك : « جعفر » ؟ قال : « نعم » قال : « ذاك حديث خاص يا أبا محمد، ليس بعام » فقال سنميان: « ما عم جعنمر يعمنا إذاكنا صالحين، وما يخصه يخصنا . أفتأذن لي أحدث في مجلسك يا أبا عبد الله؟" قال: ﴿ نَعْمِ يَا أَبَّا مُحْمَدُ ﴾ ، فقال سنميان : ﴿ حَدَثْنَي عَبْدُ اللَّهُ بَنْ طَاوُوسَ عَنْ أَبِيه عن عبد الله بن عباس، قال : لمدا قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال : « جعفر أشبه الناس بى خلقاً وُخلقاً . يا جعفر ، ما أعجب ما رأيت بأرض الحبشة ؟ » فقالٌ : « يا رسول الله ، بينا أنا في بعض أزقتها إذا بسوداء على رأسها مكتل فيه بُرِّ ، فصدمها رجل على دابته ، فوقع مكتلها وانتثر برها ، فأقبلت تجمعه من التراب وتقول : « ويل للظالم من المظاوم يوم القيسامة . ويل للظالم إذا وُضع الكرسي للفصل يوم القيسامة! "

 <sup>(</sup>١) رسمها النساخ في الأصل خطأ : التاكما • وقد جاء في ، ملحق
 القواميس العربية ، لدوزي ما يلي :

ALU = espèce de scorconère (DAUMAS, V.A. 382), salsifie sauvage, DOZY. Supplément aux dictionnaires arabes I, 139,

أى أنه نوع من الحشائش البرية التي تؤكل .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ص٣٣ ) : " لا يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها غير متعتع " (١) ثم قال سفيان : " يا أبا عبد الله ، قدمت لأصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشمعك برؤيا رأيتها لك " فقال مالك : " نامت عينك ، خيراً إن شاء الله ! " قال سفيان : " رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد انشق ، وأقبل الناس يهرعون إليه من كل جانب ، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر عن يمينه وعن يساره عمر فقط ، والناس يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي يرد عليهم بأحسن رد " قال سفيان : " فكأنى بك - وأنا أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظتي - فسلمت عليه ، فرد عليك السلام ، أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظتي - فسلمت عليه ، فرد عليك السلام ، السلام عليكم " فقال مالك: " أخارج الساعة ؟ " فقال : " نعم " ، فودعه مالك وخرج . وعن على " بن يونس ، قال : "معت سفيان بن عيينة يقول : " ناكح أمه وابنته وهادم الكعبة وقاتل النفس التي حرم الله أهون في النار عذاباً من رجل وبنكلم في مسألة بغير علم " . قال ابن عون : يريد بذلك الكلام في المسألة النازلة .

# ذكر من كان في هذه الطبقة من العلماء والمحدثين ممن لم يلق مالكاً ولا روى عنه

١١٤ - منهم أبو عبد الله يحيى مقسم بن عبيد الله الأزدى (٢) .

وكان من الفضلاء، رضى الله تعالى عنه، فما ذكر عنه أنه يرويه عن أبى معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك ، قال : « يقف العلم فى جوف الرجل يوم القيامة فيقول : يا رب ، إنك جعلتنى فى جوف هذا فلم يعمل بى ، قال : فيؤمر به إلى النار ، قال : فيأتى رجل قدكان عليَّمه ذلك الرجل علماً ، ودخل به الجنة فيقول : يارب ، إن هذا كان علمنى علماً وصلت به إلى الجنة ، يا رب هب لى معلمى ، قال : فيقول الله عز وجل : هبوا له معلمه » .

<sup>(</sup>١) جاء في تاج العروس في مادة تعتع : « وجاء في الحديث : « حتى يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع » بفتح التاء ، أي من غير أن يصيبه أذي يقلقه ويزعجه » ( ج ٥ ص ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد اسمه في طبقات أبي العرب : مقسم بن عبد الله ( ص ٩٢ )

١١٥ - ومنهم حفص بن عمارة ، رضى الله تعالى عنه .

كان من أهل الفضل والدين . سمع سفيان الثورى . وكان مؤاخياً للبهلول وكان كثير التهجد ، كانت له ختمة كل ليلة . وهو الذى قال للبهلول لما رأى كثرة معروفه وصلاته : سمعت سفيان يقول : « إذا أكمل الصادق صدقه لم يملك ما فى يديه » ، فأقبل البهلول على يد حفص يقبلها ويقول له : « سألتك بالله : أنت سمعت هذا من سفيان الثورى؟ » فقال : « والله لقد سمعت سفيان يقوله » (١).

١١٦ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن على الرعيني ، رضى الله تعالى عنه .

ومن بعض ما أسنده عنه من الحديث ماحدث به عن غالب عن سعيد بن جبير، قال: « قلنا لابن عمر: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته منه . قال: « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى ليقرب العبد يوم القيامة حتى يجعله في حجابه، ثم يقول له: « اقرأ كتابك »، فيعرّفه بذنبه [ ]، (٢)

<sup>(</sup>١) ذكر أبو العرب هذا الكلام في طبقاته (ص ٦٢) . وجاء في هذا الكتاب بعد ذلك ما يلي :

<sup>«</sup> قال محمد بن حارث : حذف أبو العرب هذه الحكاية حذفا وقد ذكرها أبو بكر : حذف أبو عثمان ، قال : حدثنى بعض أصحاب البهلول ، قال : لما ضرب بهلول أتاه السجان ليعالج ضربه فوهبله دينارا وأعطى لمن معه دراهم وقال: استنفقوها ، قال : حدثنى بعض أصحاب البهلول ، قال : لما ضرب بهلول أتاه السجان ليعالج ضربه فوهب له دينارا وأعطى لمن معه دراهم وقال : استنفقوها ، ثم فعل ذلك ثلاثة أيام ، كلما دخل عليه أعطاه دينارا ، فخاف أصحابه عليه أن تستنفد ما عنده قبل خروجه من العلة ، فقالوا للسجان : انه قد برى ، فلا تعاوده ، فلم يعاوده ، فلما استبطأه بهلول سأل عنه أصحابه وقال : ما أراكم الا وقد عملتم عملا ، كانه اتهمهم أنهم صرفوه عنه ، فقالوا : يا أبا عمرو ، فى كل يوم دينار ، فى كل يوم دينار فقال لهم : وما فى ذلك ؟ فقال له حفص ابن عمارة : سمعت سفيان الثورى يقول : « اذا كمل صدق الصادق لم يملك ما فى يده » فخر بهلول على يده يقبلها وجعل يقول : سالتك بالله ، أنت سمعته يقول هذا ؟ قال له \_ وحلف بالله \_ : لقد سمعت سفيان يقوله ، مسمعته يقول قد سها » ،

وقد وجد الناشر خروقا في هذا الموضع من الاصل فأكمل العبارة من « المدارك » ( ج ١ ص ٩١ ب ) •

<sup>·</sup> بياض بالأصل ·

فيقول: « أتعرف ...؟ أتعرف ...؟ » فيقول العباد: « نعم، نعم يارب! » فيقرأ العبد ويلتفت عن يمينه وعن شماله فيقول له الجبار العظيم: « عبدى، لابأس عليك ، أنت اليوم في سترى من كل مخلوق، ليس بيني وبينك من يطلع على ذنوبك غيرى. اذهب فقاد غفرتها لك ، إنك كنت لا ترجو المغفرة من أحد غيرى ».

وكان رحمه الله حكيا : ذكر عنه أن رجلااستشاره في امرأة يتزوجها ، فقال له :

« لا تتزوج امرأة فيها من هذه الحلال الثمان : لا تتزوجها منانة ، ولا بنانة ،
ولا كنانة ، ولا حسّانة ، ولا حسّاقة ، ولا خفّاقة ، ولا أنّانة ، ولا ذات دايات .
فأما المنانة فهي التي تمن بشي كان منها إليك ، وأما البنانة فهي التي تبني ولد غيرك عندك ، وأما المكنانة فهي التي تقول : « كنت وكنت قبسل أن أجيء إليك » ،
وأما الحنانة فهي التي تحن لزوج كان لها قبلك ، وأما الحداقة فهي التي تنظر بعينها مم تقول : « فلانة كساها زوجها ، وفلانة حلاها زوجها وصنع بها »، فهي تجبره ،
وأما الحفاقة فهي التي تصبح غدوة جائعة فتقول : « أبغى رؤوساً ، أبغى فتوتاً (١) ،
أبغى حبيساً » ، وأما الأنانة فهي التي تصبح تأن فتقول : « جنبي ! فخذى ! رأسي ! »
لتنظر هل يحبها زوجها أم لا ، وأما ذات دايات فهي التي كل يوم عندها امرأة أو عجوز فتقول : هذه دايي ، هذه عمتي » .

۱۱۷ ــ ومنهم ابو شبیخ المفسر، واسمه طلق بن الشبیخ ، ویقال سیف ، رحمه الله آتعالی .

قال أبو العرب: كان رجلا صالحاً معروفاً بالدين .

قال الشيخ أبو بكر عبد الله المالكي: كان سحنون يعظم أبا شميخ هذا ويستفتيه عن عبارة الرؤيا لمما تحقق عنده من علمه بها . قال : رأى سحنون في منامه كأن رسول الله صلى الله عليمه وسلم مات ، واجتمع الناس على دفنه ما خلا سحنون وحده . فأرسل سحنون إلى أبي شيخ يسأله عن الرؤيا ، وقال للرسول:

 <sup>(</sup>١) جاء في تاج العروس (ج١ ص ٥٦٧): « الفتيت والفتوت الشيء المفتـوت ، قد غلب على ما فت من الخـبز ٠٠٠ والفتـوت خبز مفتـوت كالسويق » ٠

" لا تخبره أنى رأيتها " واغتم لها سحنون ، فلما رآه تمادى (١) على أن سحنون رأى هذه الرؤيا ، فدافعه الرسول عن ذكر سحنون ، فلما تمادى على أن سحنون رأى الرؤيا قال له (٢) الرسول : " فسرها لمن كانت " (٣) . فقال أبو شيخ : " هذه مُسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد ماتت واجتمع الناس على دفنها خلاسحنون وحده ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قبل هذا الوقت بحين ، وكانت سنته حية فأميت في هذا الوقت بالبدعة ، وتعاون الناس على دفنها إلا سحنون وحده " .

رَوى عن ابن أنعم والبهلول ، وذُكر [أنه] قال : « رأيت مالكاً على بغلة تساوى كثيراً ، وعليها سرج يسوى قريباً من ثمن البغلة ، وعليه ثيباب حسنة وغلام يمشى خلفه حتى أنى باب داره وأنا أنظر إليه ، فدخل راكباً من الباب (ص ٦٤) حتى أنى راكباً إلى موضع مفرشه ، فنزل عن دابته فقعد على مفرشه ، فأخذ غلام منديلا[ [ (ع) فه ثم نزعه واستوى مالك فى مفرشه قاعداً » .

## ذكر من كان في هذه الطبقة من المتعبدين والزاهدين رضي الله تعالى عنهم

الله تعالى عنه . منهم أبو يزيد رباح بن يزيد اللغمى ، رضى الله تعالى عنه . قال أبوالعرب وغيره: كان رباح رجلا صالحاً مستجاباً مشتهراً بالفضل والزهد، يسلم ذلك إليسه جميع أهل عصره . وكانوا يتبركون بدعائه ويتعظون برؤيته . وكان يضرب به المثل في عبادته، رقيق القلب غزير الدمعة ، كثير الإشفاق والحشية والتواضع والرحمة . . روى عن ابن سمعان وعن عبد الرحمن بن عمر و الأوزاعى . قال أبو العرب : طلبت حديث رباح فما وجدت منه (٥) إلا كتاباً واحداً رواه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فلما رآه قد تمادي ٠٠٠ ، ، وقد خلط الناسخ هذه العبارة بعبارة مشابهة لها ستأتى بعد قليل · والفاعل في هذه الجملة عو أبو شيخ ·

في الأصل : فقال •

<sup>(</sup>٣) المراد: فسرها بصرف النظر عمن كانت له .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل

<sup>(</sup>o) في الأصل : عنه · والتصحيح عن طبقات أبي العرب ( ص ٤٧ ) ·

وتما أسند عنه: قال: حدثنى ابن سمعان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الناس أفضل ؟ فقال: « مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله عز وجل » . قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: « ثم مؤمن معتزل فى شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع الناس من شره » .

ذكر فضله ومناقبه وأوصافه وأحواله وكراماته وإجاباته ، رضى الله تعالى عنه : فمن ذلك ما حدث أبو عبد الرحمن القصير (۲) قال : « رأيت أربعة ما رأيت في الدنيا مثلهم : رأيت ابن عون بالبصرة فما رأيت مثله ، ورأيت سفيان الثورى بالكوفة فما رأيت مثله ، ورأيت رباح بن يزيد بإفريقية فما رأيت مثله ، ورأيت الأوزاعي بالشام فما رأيت مثله » . ذكر عنه أنه قال : « رُضت نفسي عن المآثم (۳) حولا فبعد حول ضبطتها ، ورضت لساني على ترك (٤) ما لا يعنيني فبعد خمس عشرة سنة ضبطته » . قال أبو عثمان بن الحداد : « إنه ليغلب على ظني أن هذه الرياضات إنما كانت بعد أن بلغ الحلم ، لأنه إنما مات ابن ثمان وثلاثين سنة . وكان قد حمل نفسه على الاجتهاد حتى بلغني أنه قال : ابن ثمان وثلاثين سنة . وكان قد حمل نفسه على الاجتهاد حتى بلغني أنه قال : القد كنت أحب الصحة فلما ضعفت عن العمل أحببت المرض » .

<sup>(</sup>١) جاء بعد ذلك فى الطبقات \_ وهى الأصل الذى نقل عنه المالكى \_ فى هذا الموضع : « حدثنى به محمد بن أبى الهيثم اللؤلؤى عن أبيه عن أبى محمد الفارسي عن رباح بن يزيد عن ابن سمعان » ( ص ٤٧) .

 <sup>(</sup>۲) ذكر أبو العرب سند هذه الرواية ، وهو : « حدثنى سليمان بن سالم ، قال : حدثنى داوود بن يحيى ، قال : حدثنا موسى ، قال : حدثنى عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن القصير ، قال ۰۰۰ » – الطبقات ، ص ٤٧ ٠

 <sup>(</sup>٣) فى الطبقات (ص٥٠) على ترك المآثم ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل : عن ترك · والتصحيح عن طبقات أبي العرب (ص · ٥) ·

أخبر عبد الخالق المتعبد أن رباح بن يزيد ذكر ما أنعم الله عز وجل عليه [به] في دينه يوماً من الأيام ، وكان في ذلك الوقت البهلول ، فقال رباح للبهلول : «يا أباعرو : إن لى لاثنتي عشرة سنة أحمد الله تعالى إليك فيها كثيراً وأشكره على [أنى] ما بغيت فيها شيئاً سوى الله عز وجل ، وإن لى لاثنتي عشرة سنة قد أعطيت فيها من حلاوة القرآن ما لوشئت أن أتهجد بالآية الواحدة ليالى لفعلت ، وإن لى لاثنتي عشرة سنة أخاف فيها الغيني كما يخاف الغنى الفقر » . فكان البهلول يقول : « أمما الخلتان اللتان ذكرهما أولا : أنه لا يخاف شيئاً سوى الله عز وجل ، وما ذكر من أنه أعطى من حلاوة القرآن ما ذكر ، فقد كنت شهدت ذلك منه غير ما مرة . وأما ما ذكره من خوفه الغنى فكأن في نفسي منها شيئاً ، لأنى قلت : الغيني أيخاف؟ هذه درجة عظيمة ، أعظم . (١) عظيم . فامتنع من ذلك وقال لى : « إنما أردت وأصحابك أن تأتوني فتنظر وا إلى فضول عظيم . فامتنع من ذلك وقال لى : « إنما أردت وأصحابك أن تأتوني فتنظر وا إلى فضول الدنيا عندى وفي بيتي ، وملك ذلك لغيرى ، ولا تنبسط يدى فيه ، فأضعه في المواضع التي هي أفضل . قم فلا حاجة لى في شي من ذلك كله » . قال : فقلت : « صدق! من خاف شيئاً تجنبه ، وهو صادق فها يقول (٢) » . قال أبو عثمان سعيد بن محماد الحداد : «

 <sup>(</sup>١) ظاهر أن الناسخ أسقط هنا شيئا ، وربما كانت صحة العبارة :
 هذه درجة عظيمة ، أعظم ( من أن تصدق ) أو أعظم ( يها ) ! هذا ولم يرد
 لهذا الخبر ذكر في « طبقات » أبي العرب أو في « معالم » الدباغ .

<sup>(</sup>٢) جاء ذكر هذه الحكاية في طبقات أبي العرب على صورة تكمل ما ذكره المالكي هنا وهي : وقال (أي أبو العرب) : وذكر أبو عثمان سعيد ابن محمد ، قال : حدثني بعض أصحابنا عن البهلول أن اسماعيل المعروف بتاجر الله أتاه فقال له : يا أبا عمرو ، ان عندي ابنة تنافس فيها أهل الدنيا وأبناء أهل الآخرة ، وقد أردت أن أزوجها رجلا يعينها على الآخرة وتعينه على الدنيا . قال له البهلول : ما أحقك بذلك ! قال اسماعيل : وقد رأيت أن يكون رباحا ، فقال له البهلول : هو موضع لذلك ، ثم توجه البهلول الى رباح فأخبره الخبر فقال له رباح : أطننت يا بهلول أن الدنيا لعبت بي كما لعبت بك وبنظرائك ؟ والله الذي لا اله الا هو اني لافر من الغني كما تفر أنت وذووك من الفقر ، والله الذي لا اله الا هو ما خفت مع الله غير سنة ، ويقال ابن أربعن » ( الطبقات ص ٤٩) ،

وكان اسماعيل بن عبيــد الله \_المعــروف بتاجــر الله \_ مـــوسرا ، وقد سبقت ترجمته .

" بلغنى عن البهلول (١) بن راشد أنه كان يوماً جالساً وعنده رباح بن يزيد ، إذ أقبل " بقية " أخو البهلول إمن البادية ، فجعل يلهج بذكر البادية ، وبهلول يتقلى اغتماماً برباح ، لأنه يعلم أنه لا يحتمل ذكر الدنيا، فلما أكثر من ذلك ، نهض رباح ، وجعل يقول لبهلول : " سقطت [من عينى] ، تُذكر الدنيا في مجلسك ولا تذكر ولا تغير؟ " فقال له بهلول : " ما أبالى – إذا لم أسقط من عين الله عز وجل – من عين من سقطت " فخر رباح على رأس البهلول يقبله وجعل يقول : " نعم [أحسن] البهلول ، فلا يبالى من عين من سقط إذا لم يسقط من عين الله عز وجل (٢) " .

وقال بعضهم : حضرت مع رباح جنازة ، والناس فى ذلك الوقت فى أزمة شديدة وضيق من العيش ، فنظرت إلى رباح ووجهه يتهلل يكاد أن يضحك من البشر ، فقلت فى نفسى : « الناس فيا هم فيه من الكرب وهومستبشر؟ » . ثم إن الله عز وجل كشف ذلك عن المسلمين ، وصاروا إلى رخاء من السعر ، ورغد من العيش ، فاجتمعت معه فى جنازة أخرى فنظرت إليه كئيباً حزيناً يبدو الحزن منه ، يكاد من شدة الحزن أن يبكى ، فقلت فى نفسى : « أين هذه الحالة من الحالة التي كان [فيها حين كان الناس فى] (٢) الشدة والضيق ؟ » ، ثم قلت : « والله لأسألنه! » . فلصقت به وقلت له : « يا أبا يزيد ، رأيت منك حالتين ، فلم أجد لنفسى بدأ [من] أن أسألك عنهما » ، فقال لى : « وما هما ؟ » فقلت له جميع ما رأيت منه ، فقال : « أوفطنت لى ؟ » فقلت له : « وكل أمرك قد راعيت » فقال لى : « ويحك ! كنا فى اليوم الأول ونحن راغبون داعون الله عز وجل ، وعيالنا وصبياننا كذلك ، وأنت ترى غفلتنا اليوم وطول س ونا وقلة تضرعنا ، فأى الخالتين خير ؟ » قال : فقلت فى نفسى : « أنت فى شىء والناس فى غيره » . فأى الخالتين خير ؟ » قال : فقلت فى نفسى : « أنت فى شىء والناس فى غيره » .

<sup>(</sup>١) في الأصبل: منصور بن راشد ، والتصحيح من « المعالم » (ج١ ص ١٩٤) .

<sup>(</sup>۲) أورد ابن ناجى هذا الخبر في المعالم ( جا ص ١٩٤ ) ، وقد صححت نص المالكي هنا وأكملته من روايته .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل • وقد اكملته بما يستقيم به السياق • وجاء في « المعالم » في هذا الموضع : « • • أين هذه الحالة من الحالة التي كان فيها ؟ » ( ج١ ص ١٩٢ ) •

وذكر (١) أن رجلا من الأندلسيين أتى إلى رباح فقال له : " يا أبا يزيد ، ان سعيداً (ص ٦٥) بن حميد (٢) أخذ منى جارية لى " . فأخذ رباح عصاه وانطلق معه إلى دار سعيد بن حميد ، فوجد جماعة من الناس قد حفوا ببابه ينتظرونه ، فألتى عصاه بينه وبين الناس (٢) حتى خرج سعيد راكباً من داره ، فلما رآه من كان على بابه من تلك الجماعة ، نهضوا على أقدامهم ، وثبت رباح جالساً ، فقصد إليه سعيد ، ورباح جالس فى مكانه ، فأقبل سعيد يقول لرباح فى الذين قاموا له : " [يا أبا يزيد] ، (٤) هؤلاء كلهم أبناء دنيا " ، فقال [له] (٤) رباح : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحب (٥) أن يتمثل له الرجال قياماً على أقدامهم ، فليتبوأ مقعده من النار " . فقال له سعيد : " يا أبا يزيد ، هل من حاجة ؟ " فقال له رباح : " اردد على هذا الأندلسي جاريته " . فصاح سعيد : " جارية الأندلسي ! " فآخر جت ، فدفعها إلى مولاها (٢) . "

وكان رحمه الله مستجاب الدعوة . قال سعيد بن الحداد : كان لرباح . ابن يزيد صديق كانت له بنت مقعدة سأله أن يزوجها له ففعل ، فلما دخل

 <sup>(</sup>۱) ذكر أبو العرب سند هذه الرواية وهو : « ۰۰ وحدثنى أبو عثمان.
 ( سعيد بن الحداد ) قال : حدثنى من أثق به أن رجلا ۰۰۰ » – الطبقات بـ ص ٥٥٠٠

<sup>(</sup>٢) في طبقات أبي العرب ( ص ٤٥ ) « والمعالم » ( ج ١ ص ١٩٢ ) : سعيد بن لبيد .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات : فالقي عصاه بينهم وجلس ( ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) التكملتان من الطبقات (ص ٥٤) .

<sup>(</sup>٥) وفي الطبقات ( ص ٥٤ ) : من سره .

<sup>(</sup>٦) أورد الدباغ هذه الحكاية بنصها تقريبا ، وعلق عليها ابن ناجى بقوله : « ما ذكر الشبيخ رباح من حمل الحديث على ما ذكره يأتى مثله لابى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم الرعينى القاضى • والذى حمل عليه المحققون انما هو : من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وهو جالس ، كعادة السلطان في ذلك • وأما قيام الناس له لوروده عليهم فانه جائز ، ولم يجعلوا الحديث يتناوله » • ( « المعالم » ج ١ ص ١٩٣ ) •

عليها أخذ بيدها، وقال لها: « قومى بإذن الله » فقامت صحيحة تمشى . فمال إلى موضع في البيت فصلى فيه حتى أصبح، وخرج وخلى سبيلها ولم يكن به إلى النكاح غاية . والقد كان سأله رجل من أملياء أهل القيروان أن يزوجه ابنته، وكان لها مال عظيم، فامتنع رباح من ذلك، وإنما تزوج هذه من أجل الاعوة لها . ومما يقوى هذه الحكاية ما ذكر من أن عبد الله بن المبارك مر برجل قد أقعد من ركبتيه ، غم مر به مرة أخرى وقد أطلق وهو يمشى صحيحاً فقال له ابن المبارك: « أعرفك وقد أقعدت، وأراك صحيحاً تمشى ، فكيف كان أمرك ؟ » فقال له الذي كان مقعداً : « مر بي شخص لا أعرفه ، فسلم على " ، وقال لى : قل في دعائك : اللهم كلما (٢) العافية ؟ فقلت له : كيف أقول في دعائى؟ فقال لى : قل في دعائك : اللهم كلما (٢) أنعمت على "بنعمة قل شكرى لك عليها ، وكلما ابتليتني ببلية قل صبرى لك عليها ، فيا من لم يؤاخذني (٢) بقلة الشكر على نعمه ولا بقلة الصبر على بلائه اكشف ضرى وفرج عنى ؛ فدعوت بذلك فصرت إلى العافية بإذن الله عز وجل » .

[وعن] أبى بكر محمد بن اللباد أنه قال : « أخبرت أن رباح بن يزيد كان عنده أجراء حصادون ، فعمل لهم الغداء وكسر لهم الخبز ، ثم قال : « لو كان عندنا لبن عملناه لهم ! » (٤) وكانت عنده قربة مملوءة بالماء ، فصب منها لبناً على الخبز ، وقدم ذلك إليهم . ثم قام إلى القربة ليتوضأ منها للصلاة ، فصب منها ماء فتوضأ للصلاة » . قال بهلول : « (٥) قلت لرباح : يا أبا يزيد ،

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة في الأصل مبتورة هكذا : « وانما كان به إلى النكاح غاية الدعوة لها » فصححتها وأكملتها من المعالم ( ج ١ ص ١٩١ )

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » ( ج ١ ص ١٩١ ) : « كم » بدلا من « كلما » ٠

<sup>(</sup>٣) في المعالم ( ج ١ ص ١٩١ ) : « لا » بدلا من « لم » .

<sup>(</sup>٤) أورد الدباغ هذا الحبر مع اختلاف يسير ، فهو يقول : « فكسروا ذلك الحبر ، فقيل لرباح : « لو كان له لبن ! » ـ وقربته ملاى ما - فصب منها على الحبر اللبن » • ( المعالم ج ١ ، ص ١٩٠ ) •

<sup>(</sup>٥) أسند الدباغ هذا الخبر الى عبد الرحمن بن بكار والبهلول بن راشد (ج١ ص ١٩٠) .

إن الناس قد أكثر وا عليك فى قصة اللبن ، فقال : « ما تعجشبك من هذا ؟ فوالله ان لى اثنتى عشرة سنة ما خفت أحداً إلاالله عز وجل » . قال بهلول : « فتصاغرت إلى نفسى ، وقلت : « يا بهلول ، أنت تخاف الناس ، وهذا لا يخاف أحداً إلا الله! » قال البهلول : « ثم قال رباح : لقد كنت بمكة فرأيت رجلا إذا كثر الطواف صلى وإذا قل الطواف طاف ، فاقتديت به واتبعته . فمال ليلة إلى زمز م ، فأدلى دلوه ، فخرج عسل حلو طيب ، فأكلنا منه . ثم دلى دلوه ، فخرج لنا مملوءاً لبناً ، فشرب وسقانى ، ثم قال : « يا مغربى ، بحق الذى أحببتنى له لا تذكر ذلك لأحد ما دمت بمكة » (١) . ويذكر مثل ذلك عن سفيان الثورى .

وكان رحمه الله ينطق بالحكمة : ذكر ابن الحداد، قال : « أخبرنى بعض أهل العلم عن رباح بن يزيد أنه أرسل رسولا، وكان في المسجد، فعثر الرسول على حصير، ثم عاد الرسول فسلك على ذلك الحصير، فعثر عليه ثانية ، فغضب رباح وقال له : « رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، وأنت تعثر على حصير مرتين! ألا إذ عثرت عليه مرة أخذت حذوك فلا تعود إليه مرة أخرى ؟ » . ورأيت له ، رحمه الله تعالى ، رسالة كتب بها إلى البهلول بن راشد: « السلام عليك، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو . أما بعد ، فإنى أوصيك ونفسي بتقوى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . فالزم على نفسك كثرة ذكره ، واستعن بالله عز وجل على أداء فرائضه ، واستغفره لما هو أعلم به ، فإنه عز وجل يقول : على أداء فرائضه ، واستغفره لما هو أعلم به ، فإنه عز وجل يقول : (من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحما ) (٢) ،

<sup>(</sup>۱) ذكر الدباغ هـذه الحكاية على صورة أخرى هكذا: وروى أبو بكر محمد بن اللباد شيخ جماعة أهل السنة بالقيروان ، رحمة الله تعالى عليه ، عن سعيد بن اسحاق الكلبى ، قال : حدثنى البهلول بن راشد أنه كان بمكة ، فأتى رجل خراسانى يسأل عن رباح بن يزيد ، فقلت له : ماحاجتك ؟ وأين عرفته ؟ فأخبرنى أنهرآه على بئر زمزموقد استقى منه عسلا فشرب وسقانى ، فلما أتى رباح أخبرته بما قال الخراسانى ، فكره ذلك وقطب ، ( المعالم ج ١ ص ١٩٠ ) ،

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ١١٠ .

تُم أحدثُ احتراساً من الجليس، إلا من كان همه يعلو فرجه، وفكره ينفع جليسه، يستعمله إلفه . فمن لم يكن منهم كذلك، فأظهر له حسن الحلق، واسلك من إخائه في رفق . واستعن بكتاب الله عز وجل وكثرة ذكره وتلاوته ، فإنه الشفاء والرحمة للمؤمنين . وقد نزل بنا ما ترى من سفك الدماء وذهاب الأموال ، وقد علمتَ ما غاينتَ من كثرة العربر بتسليط الهـٰـك عز وجل يوم سطا أبو حاتم الأعور، وإنما كان ذلك نقمة بالذنوب ، فبلغ من الفساد ما الله أعلم به وأحصى له ، من حصار وضيق أسعار وظهور المنكر. وقد قال إلهـنا الكبير المتعال عز وجل: ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ) . (١) فهل من رجوع ظاهر أو باطن ؟ فما ينتظر من كان في مثل ما نحن فيه أن تزول النقم ، إلا أن يعفو ربنا الحليم . ولقل علمت ما حل بصديس (٢) وغيرها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون . وقد قال إله نا الكبير عز وجل : ﴿ وَإِذَا أَرْدَنَا أَنْ نَهَاكُ قُرْيَةً أَمْرُنَا مُتَرْفِيهَا فَفَسْقُوا فَيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ) (٢) . وإنى أرى لك أن تحدث حدراً واحتراساً واستكانة وخضوعاً وتذللا وخشموعاً ، ترجو بذلك رضي إلهك والنجاة من نزول عقابه ، وما ظهر من الفساد خوفاً من سخط الجبار ، ولا تكن من الغافلين ، ولكن أكثر من مجالستك من أهمه أمر نفسه وصلاح دينه، فإن لم تجد أولئك فعليك بالخلوات . واستعن بالله عز وجل ولا تزال تذكرنا ، فإنى قد نشبت في موضع لا يخلص منه إلا الله عز وجل . والوحدة (ص٦٦) لا تضر من خاف الله تعالى بالغيب . والأنس لا ينفع من كان من دينه في شك وريب. قال الله عز وجل: ( فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنَّ علماً ) (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ، الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل • وقد بحثت في المسراجع عن جميسع تواجى افريقية التي حدثت بها اضطرابات أوحلت بها نكبات في عذه الفترة فلم أجد غير صفاقس والأربس وتونس فيحتمل أن يكون هذا اللفظ المحرف اسم احدى هذه البلدان •

 <sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ، الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ، الآية ٦٥

فمن رجوت من أهل زمانك أن يكون بقاؤه رحمة لأهل مكانه فأسر[ع] إليه وانتفع بلقائه ، فإنه قد أدرك أمراً عظما . فعليك يا أخى بكثرة الحزن والتفكير والاعتبار بالذكر وملازمة الدار ، ولا يعجبك كثرة الحديث ، فإنه ليس نافع الأمور إلا حديثاً حرك القلوب لمسا فيه نجاتها وعمارتها بما يرضي ربها عز وجل. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أصبح أكبر همه غير الله عز وجل ، فليس من الله [ ] (١) ومن لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم " . وقد أصبح الناس يسفك بعضهم دماء بعض ويأخذ بعضهم مال بعض ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقال الله عز وجل : ( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبساطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم ، إن الله كان بكم رحما . ومن يفعسل ذلك عدواناً وظلماً. فسوف نصليه ناراً ، وكان ذلك على الله يسيراً ) (٢) . فكيف تطيب نفس مؤمن أو ترى سروراً ، وهو يرى سخط ربه ظاهراً ؟ ما سكنت التلوب إلى الفساد إلا لما خالط الأبدان من العيوب. يا أخى ، لايغرنك رضي النَّاس عنك فإنهم لا يعلمون ما يعلم الله ، فاستغث بالله أيام رجائك ، وليعلم منك الشفقة منه والثقة ٰ به ، ولا تزال تكتب إلينا وتذكرنا بنفسك ، فإنه لن يخفي على بالنا أحد لمن أقوانا (٣) إلا وذلك خير له ولنا . والسلام عليك ورحمة الله و بركاته »

وكتب إلى عبد الله بن فروخ :

ه بسم الله الرحمن الرحيم . من رباح بن يزيد إلى عبد الله بن فروخ ،
 سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إلىه إلا هو ، الذى أسبغ علينا نعمه ظاهرة و باطنة ، وإياه نعبد ونستعين . أسأله شكراً لأنعمه وعملا يرضاه .

جاءني كتابك فقرأته وفهمت الذي ذكرت فيه، آجرك الله فيما دللت عليه

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

۲۹) سورة النساء ، الآيتان ۲۹ و ۳۰ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل • ويستقيم السياق اذا استبدلنا هذه العبارة بعبارة مثل : « فانه لن يبقى على بالنا أحد من اخواننا الا وذلك خير له ولنا » •

من خير ، فإن الله عز وجل يقول : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ (١) . جعلنا الله تعالى وإياك ممن استوجب ذلك الأجر العظيم بيسير من العمل ، وتغمد منا ومنك ما لا يغفره إلا هو ، إنه لا يغفر الذنوب إلا هو وحده لا شريك له . أوصيك بتقوى الله الذي لا يشغله شيُّ عن شيٌّ، الذي ابتدأ خلق مانري على غير مثال كان قبل ذلك. فإنك في زمان قد ماتت فيه قلوب خلق كثير وهم لايشعرون . فاتخذ أخاً مصافياً في أموره ومداخله ومخارجه ، فإذا وجدت ما تحب فأوجب له ما يحب من الأخوة في الله عز وجل وإلا انقبِضُ في رفق ونصيحة . فإن كثيراً من أهل زمانك يحبون رضي الأشرار ورضى الأخيار فيا [ ] (٢) الأخيار وحسن الثناء على الأشرار ، حتى يخيل إلى من يسمعه أن القطُّع إليه برأيه وعمله وهواه . فأما الأشرار فيثني عليهم بالشرف والفضل تعرضاً لغنم (٢) ما في أيليهم مما لو كانت الكلاب تحاسب ثم عرفته لم تطعمه ، ولم تدن منه ، إلا أن يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيُّ علماً . وانظر إلى من يسكن إليه عقلك وتعرف البركة في مجالسته ، وإنْ قل أُولئك – وحتى لهم القلة – [فإنه] لكرامتهم على الله عز وجل أعجل خروجهم من الدنيا إلى كرامتهم ، لأنه لا يبقى في آخر الزمان إلا الذين هم الأشرار كما قال عليه السلام: «حثالة كحثالة التمر»، فارض بالوحشة واسأل الله عز وجل أن يسلمك يوماً بيهم حتى يلحقك بمن لا غنى بك عن صحبته ومرافقته ، وما التوفيق إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب . فقد أدركت زماناً أميتت فيه السنة وأظهرت فيه البدعة، وعز فيه أشرار كثير [ون] من هذه الأمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون مما تلقي من أهل زمانك . كأن الذي مُحوِّفوه لا يقع بهم ، أو كأن الذي حل بغيرهم لا يرونه . وقد قال الله عز وجل : ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تُضرعوا ، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون (٤) ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ١١٤ · (٢) بياض في الأصل ·

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : لقدم · (٤) سورة الأنعام ، الآية ٣٤ .

وُعهِدتُ بِلادنا بِالحصار والتمتل والفساد ، وقال الله تعالى: (أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم ) (١) . أسأل الله العظيم الرءوف الرحيم أن يلحقنا وإياك بالصدالحين . لا تزال تصلنا بكتاب فيه بعض ما ينفع الله عز وجل به من الحكم التي ليس يعلى كثير من عرض الدنيا ، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ما من هدية يهديها المرء إلى أخيه خير له من كلمة حكمة ينفعه الله عز وجل بها في دينه . وقال الله تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . فاغتنم بقية عمرك وأحسن [اختيار جلسا من الموعنة والمن رأيت الأدب ينفعه فتفقد مجالسته ، ومن رأيته منهم يتكلم بلسانه وهواه في الغيبة – يراها أفضل رغبته – فعاوده رجاء رجعته ، فلعله ينتفع بالحكمة ، فإن لم تزجره الموعظة فدع إخاءه ولا تستوحش إلى مجالسته » (٣) .

قال محمد بن الأشج: « أخبرنى أبي قال: اعتل رباح بن يزيد — وكان « بدرب عابد بن الأسود » — عند أخ من إخوانه ، فلما بلغ يزيد بن حاتم أمير إفريقية علته واعد « سعيد بن أسد » عامله على أنهما يمشيان إليه بعد المغرب رجالة . فلما كان بعد المغرب أتى سعيد بن أسد قبل أن يأتى يزيد بن حاتم ، فخرج إليه صاحب الدار — وكان عند رباح ذلك الوقت جماعة ( ص ٢٧ ) يعودونه — فلما رآه دخل إلى رباح فقال : « يا أبا يزيد ، هذا سعيد بن أسد قد أتى عائداً » . فقال له رباح : « لا تأذن له ولا تدخله على » . فقال صاحب الدار في نفسه : « رباح لا يبالي بسعيد ولا يخافه ، وأنا أبالي بسعيد وأخافه ، والدار دارى ! » فخرج إليه وقال : « ادخل أصلحك الله! » ثم سسبقه إلى رباح ، فقال : « هو ذا قد دخل » ، فحول وجهه نحو الحائط قبل دخوله ، لئلا يخاطبه ، فلما أن دخل سعيد قال له : « كيف تجدك يا أبا يزيد ؟ كيف أنت ؟ » فلما أن دخل سعيد قال له : « كيف تجدك يا أبا يزيد ؟ كيف أنت ؟ »

<sup>(</sup>١) سُنُورَة النَّجل ، الآيات ٥٤ و ٤٦ و ٧٤٠ ·

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل •

<sup>(</sup>٣) جاء في عامش الأصل أمام هذا السطر : « نسخة ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ، ومن هنا زيادة نسخة »

ونحو ذلك من الكلام ، فما رد عليه رباح حرفاً ، ولا أجابه بشئ . فلما أن رأى ذلك سعيد قال : « أحسب أن أبا يزيد نائم! » . فقال له صاحب الدار : « أحسب ذلك ، أصلحك الله » ؛ فحول رباح وجهه إلى صاحب الداروقال : « ويخك! تكذب وأنت تخاطبني الساعة وتقول إنى نائم ؟ أما إنى لو علمت أنك تكذب ما أويت لك إلى سقف ! » . قال: فخجل سعيد بن أسد وخرج من عنده واجداً لما نزل به . فلما صار إلى رأس اللهرب لتى « يزيد بن حاتم » الأمير وقد أتى يعود رباحاً ، فقال له سعيد : " انصرف ، أصلح الله الأمير ! " فقال له : « لم ؟ » فأخبره بمسا نزل به ، وقال له : « إنمسا نزل بي هذا من رباح لكونى صحبتك " ، فتوقف يزيد ساعة مفكراً ثم قال له : « قد أتيتُ ، فما كنت لأنصرف حتى أشهد عيادته ، ، فقال له : « وكيف تعمل ؟ ، قال : « سوف أتلطف له وأحتال » . قال: فمضى يزيد حتى أتى اللمار التي فيها رباح ، فخرج إليه صاحب الدار فلما رآه دخل إلى رباح فقال: « هذا الأمير يزيد بن حاتم قد أتى عائداً وقد أذنت له بالدخول ، ولم أقدر على غير ذلك " . فأعاد رباح وجهه إلى الحائط كما فعل مع سعيد ، والقوم جلوس بحالهم عند رباح لم يبرحوا . فلما دخل يزيد سلم عليهم ثم قال لهم: «كيف أمسي أبويزيد العشية ؟ كيف رأيتموه ؟ من الله عليه بالعافية وصرف عنه المحذور»،وكان أولئك العُموَّاد يجيبونه في كلامه كله في مسألته وفي دعائه . فخرج عنه الأمير يزيد بن حاتم . ومات رباح من تلك العلة ، فبلغ يزيد بن حاتم وفاته ، فأتى لحضور جنازته ، فلما صلى الظهر أقبل الناس والأمير راكب ومعه [من] أصحابه خلق عظيم، فوقف ينتظر الناس ليخرجوا به ، فازدحم الناس على نعشه من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، فلما رأى ذلك يزيد قال : « معاشر الناس ، إن كنتم مزدحمين فازد حموا على عمله ولا تزدهوا على جسمه " . وأمر الشُّرط بحمل النعش ، فأخذه الشرط فحملوه وأزالوا الناس عنه ، وحملوه إلى « باب سلم » ، فصلى عليه ودفن رحمه الله تعالى . وفي رواية (١)

<sup>(</sup>۱) الرواية التالية تتفق \_ حرفيا تقريبا \_ مع رواية أبى العرب فى الطبقات ( ص ٤٦ ) وقد أخذها هذا الأخير عن أبى عثمان سعيد ابن الحداد •

أن سعيداً قام من عند رباح مغضباً حتى دخل على الأمير يزيد بن حاتم وقد غلبه البكاء وجعل يقول له: «ما مرعلى قط مثل اليوم!»، ثم قص عليه قصته مع رباح، فقال له يزيد: «إنى عاديت لك أهل الأرض، أفأعادى لك أهل السهاء ؟ تعالى حتى أريك كيف يعاد مثل رباح ». فركب يزيد مع سعيد حتى دخل على رباح، فسلم يزيد على رباح فلم يرد عليه السلام، فأقبل يزيد على عواد رباح فقال لهم: «إن سعيداً دخل عليكم (١) والعليل يشق عليه الكلام، فإذا أجبتمونا عنه فكأنه هو المجيب». ثم سألهم عن مبيته كيف كان وكيف حاله (٢)، ثم نهض. وكان هذا دأبه معه كل يوم في الزيارة حتى مات، رحمه الله تعالى.

#### ١١٩ \_ ومنهم أبو على تشقران بن على الفرضي ، (٢)رضي الله تعالى عنه .

قال أبو العرب، رحمه الله تعالى: كان أبو على وجلاصالحاً ضرير البدن والبصر، وكان يقال إنه مستجاب. وكان مؤاخياً للبهلول. وكان عالماً بالفرائض، وله فيها كتاب لم نجد عند علمائنا عن شقران غيره (١). روى [عنه] (٥) سعنون وعون بن يوسف. وكان سسنه نحو البهلول. وكانت عليه الفراض (١). وذكر

 <sup>(</sup>١) لم يذكر أبو العرب العرب العبارة الأخيرة • ولكنه وضع بدلا منها ما يلى : « • • فقال لهم : ان أبا يزيد رجل عليل ، والعليل يشتى عليه الكلام • • • • الطبقات ، ص ٤٦ •

<sup>(</sup>٢) أضاف أبو العرب بعد « كيف حاله » ما يلى : « ثم نهض ، ثم جعل يأتيه فى كل يوم ، فيسلم عليه ، فلا يرد عليه رباح ، ثم يقبل يزيد على العبواد الذين بحضرته ، فيقول لهم : ان أبا يزيد رجل عليبل ٠٠٠ وعن حاله · فكان هذا دأبه معه كل يوم » \_ الطبقات ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) جعل الدباغ نسبته : الهمذاني ( المعالم ج ١ ص ٢٠٨ ) ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في طبقات أبى العرب أيضا ، ص ٠٦٠ وقد أورد الدباغ حده العبارة هكذا : « وله فيها كتاب لم نجد عند علمائنا ، غير شقران ، مثله » ـ « المعالم » ج ١ ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٥) التكملة من و المعالم ، ج ١ ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٦) جاء في و اللسان ، ( ج ٩ص ٧١ ) : و ويقال للرجل اذا لم يكن عليه ثوب : ما عليه فراض أى ثوب وقال أبو الهيثم : ما عليه ستر · وفي الصحاح : يقال : ما عليه فراض أى شيء من لباس ، والغالب أن معنى هذه العبارة \_ بناء على هذا \_ أنه كان من أصحاب الحرق : المرقعات ·

غير أبو العرب أنه نشأ على الطهارة مع كثرة صلاة وصيام وكثرة حزن وخشية ﴿ رقيق القلب غزير الدمعة ، ومن صغره كان ينطق بالحكمة ، ويرد الناس إلى عبادة ربهم بالموعظة الحسنة ، حتى انتفع به جماعة من المريدين منهم ذوالنون [المصرى] (١) الأخميمي وغيره . لقد حدث أبو مروان عبسد الملك بن نصرون (٢) المتعبد ، قال : « بلغ ذا النون (٢) أن بالغرب رجلا متعبداً يقال له شقران يخرج من أربعين يوماً إلى مثلها . فأتى من مصر ، فسأل عنه ، فقيل : « الساعة دخل. وليس يخرج إلى أربعين يوماً » . فأقام ذو النون على بابه أربعين يوماً ، فلما تمت خرج ، فلما رأى ذا النون قال له : « من المشرق أنت ؟ » قال : « نعم » . قال : « ما الذي أقدمك بلادنا؟ » قال : « بلغني خبرك فأتيت إليك لتعظني ، لعل الله أن ينفعني بكلامك » . فقال له : « يا فتي ، سُح في الأرض ، واستعن بأكل العشب على أداء الفرض . ولا تقبل من أحد صلة ولا قرضاً ، فإذا خشيت أن تقترض فاستعن بالذي عليه تُعرَض » . ثم دخل فأقام (٤) على بابه أربعين يوماً ، فلما خرج بعد انقضائها قال له: « ما انتفعت من الموعظة بشيُّ ؟ " قال : «أردتُ الزيادة " ، قال : «أردتَ الزيادة وسأنقصك ! يا فتى ، كل من كد يمينك مما عرق فيه جبينك ، ولا تأكل بِدِينَكُ ، فإن خفت أن يضعف يقينك فاستعن بالله معينك . اعلم أن لي ولك غداً موقفاً بين يدي الله عز وجل ، فاتق الله ولاتشك من يرحمك إلى من لايرحمك » . ثم دخل فأقام على بابه أربعين يوماً ، فلما خرج قال : « انتفعت بالموعظة ؟ » قال : « أردتُ الزيادة » . قال : « لستَ من أهلها ، وسأنقصك ! يا فتى : ارض بما قسم الله لك تكن من أزهد الناس ، واتبع ما أمرك الله به تكن من أعبد الناس ،

<sup>(</sup>١) « المعالم » ج ١ ص ٢٠٩ · والى جانب هذا السطر في هامش الاصل كلمتا : من مواعظه ·

<sup>(</sup>٢) في د المعالم ، ج ١ ص ٢١٠ : نصر ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل : • قال ذو النونأن بالغرب، مما لايستقيم به السياق • وقد أصلحته من نص • المعالم ، ج ١ ص ٢١٠ •

<sup>(</sup>٤) في الآصل : فأقمت ٠

وانته عما نهاك الله عز وجل عنه تكن من أورع النـــاس " ، ثم هم بالدخول . [قال ذوالنون]: فجذبت ثوبه (ص٦٨) وقلت: « زوِّدني منك زاداً ينفعني الله تعالى به » . قال : « فدس في يدى شيئاً كهيئة الدينار أوكهيئة الدرهم ، فنظرت فإذا هو اسم من أسماء الله تعالى " قال: " فما سألت الله عز وجل به شيئاً إلا أعطاني إياه " . قال أبو محمد الحسن بن أبي العباس الأجداني: « فذكر أن ذا النون وجد في الرقعة التي دفعها إليه شقران: ﴿ يَا دَائُمُ الثَّبَاتِ ، يَا مُخْرِجِ النَّبَاتِ، وَيَا سَامَعَ الْأَصُواتِ ، يا مجيب الدعوات ، وحدث أبو عثمان سعيد بن عثمان بن عباس الخياط ، قال : « سمعت ذا النون بن إبراهيم الأخميمي يقول : « وُصف لى رجل بالمغرب ، وذُكر لى من حكمته وكلامه (١) ما حملني على أن ألقاه ، فرحلت إليه إلى المغرب فأقمت على بابه أربعين يوماً على أن يخرج من منزله إلى المسجد ، فكان يخرج في وقت كل صلاة ، ويرجع كالواله ، لا يكلمني ولا يكلم أحداً ، ، قال : « فضاق لذلك صدرى ، فقلت: « ياهذا ، إنى مقم هاهنا منذ أربعين صباحاً لا أراك تكلمني " . فقال لى : « يا هذا لساني سبع ، فإن أنا أطلقته أكلني " فقلت : « رحمك الله ، عظني بموعظة أحفظها عنك » . قال : " ، وتفعل ؟ » قلت : « نعم إن شاء الله تعالى » فقال : « لاتحب الدنيا ، وعد الفقر غني ، والبلاء من الله عز وجل نعما ، والمنعَ من الله عطاء ، والوحدة مع الله أنساً ، والذل عزاً ، والمباهاة خطأ (٢) ، والإياس غفلة ، والطاعة حرفة ، والتوكل معاشاً ، والله عز وجل لكل شيُّ عدة ١. قال : ١ ثم مكثت بعد ذلك شهراً لا يكلمني . فقلت له : « رحمك الله ، إنى أريد الرجوع إلى بلدى ، فإن رأيت أن تزيدني في الموعظة » فقال لي : « وما كفاك ما سمعت ؟ » فقلت له : « رحمك الله تعالى ، إنى رجل مبتدئ لا علم عندي ، فقال لي : « هكذا ؟ ، قلت : « نعم ، فقال لي

 <sup>(</sup>١) في الأصل: من كلامه حكم · وقد أصلحتها من نص ، الدباغ ،
 وقد أخذ هذا الحبر بنصه عن المالكي وذكر ذلك · « المعالم ، ج ١ ص ٢١١ ·

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وجاء في «المعالم» \_ ونصها هنا منقول عن المالكي « والمباهاة حظا » ( ج ١ ص ٢١١ ) ولا يستقيم السياق على أى من هاتين الصورتين ، والغالب أن صحة العبارة : والمناجاة حظا .

" ياهذا ، اعلم أن الزاهد في الدنيا قوته في الدنيا ما وجد، ومسكنه حيث أدرك ، ولباسه ما يستر ، والخلوة مجلسه ، والقرآن حديثه ، والله العزيز الجبار أنيسه ، والذكر رفيقه ، والزهد قرينه ، والصمت محبته (١) ، والحوف محجته ، والشوق مطيته ، والنصيحة نهمته (٢) ، والاعتبار فكرته ، والصبر وساده ، والتراب فراشه ، والصديقون إخوانه ، والحكمة [كلامه] (٢) ، والعقل دليله ، والحم خليله ، والتوكل نسبه (١) ، والجوع إدامه ، والله عونه » . قال : فقلت له : « يرحمك الله تعالى ، بم يتبين (٥) العبد الزيادة في هذا المكان ؟ » قال : « بالمحاسبة للنفس والمناقشة لها . حسبك الآن ، حسبك ! »

قال ذو النون : « سمعت أستاذى شقران المغربي يقول في بعض مواعظه : 
« يا أخى ، (٢) إن لله عز وجل عباداً (٧) فألفوا ، وطلبوا فرحلوا ، وقصدوا فوصلوا ؛ 
أولئك الربانيون والأحبار وعمال الله الأبرار ، أولئك قوم كرمت نفوسهم على الله 
فركبوا مطية النجاة إلى الله ، وأحياهم عند ذلك حياة الأصفياء ، ثم أمدهم 
معونات الأقوياء . فسبحانه ما أكررمه فيما أ] عطاهم وخولم ، ولقد دعاهم فأجابوا ، 
ولقد 'قبلوا فأصابوا » . ثم قال : « أواه ! ألا مريد صادق ؟ ألا فتي نمت عليه 
الحقائق ؟ مالى لا أرى الصادقين ؟ مالى عدمت أهل اليقين ؟ ألا فجيدوا ، فإن 
الطريق واضح . ثم اسمعوا منى ، وإنى لكم ناصح ، فكم يُلسُق من هو غداً 
مكرم محبور إلى من هو موج بما جنى محقور ، ثم يؤمر به إلى لظى مجرور . 
ويُحكم ! إن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء ، ولنعم دار المتقين » . ثم قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: محنته .

 <sup>(</sup>۲) في « المعالم » ( ج ١ ص ٢١٢ ) : همته ٠

<sup>(</sup>m) التكملة من المعالم (ج ١ ص ٢١٢) ·

<sup>(</sup>٤). وفي ء المعالم ، ( ج ١ ص ٢١٢ ) : كسبه ٠

<sup>(</sup>٥) وردت هذه العبارة في الأصل هكذا : « فمتى يسى العبد الزيادة في هذا المكان » · وأوردها الدباغ هكذا : « بم يتبين الزيادة للعبد · · · » ( ج ١ ص ٢١٢ ) فأصلحتها على النحو الوارد أعلاه ليستقيم السياق ·

<sup>(</sup>٦) ورد في عامش الأصل الى جانب هذا السطر كلمة : موعظة ٠

<sup>(</sup>V) يبدو أن هنا كلمة ناقصة في معنى : عليموا .

و ألا لِمَج خدوم ؟ ألا شركل ندوم؟ ألا حبيب كثيب؟ ألا صنى لبيب؟ ألا تائب يشوب ؟ ألا خادم يذوب ؟ ألا راغب في الجزيل ؟ ألا عارف بالجليسل ؟ أين من استراحت بواطنه بحب الله تعالى ؟ أين من ظهرت على جوارحه شواهد الهيبة ؟ أين من اقترب الرب تعالى من سرائره ؟ أين من دانت لمعاملة الله عز وجل ظواهره ؟ أين من خبر الطريق ؟ أين من نظر بالتحقيق؟ أين من أدناه فلم يسرح؟ ففرح ؟ أين من وصل فغنم ؟ أين من لزم فاجتبى (١) ؟ أين من بكى بعويل ؟ أين من صرخ بغليل ؟ أين من رضى فطاب ؟ أين من نخل فذاب ؟ أين من شفه الوداد؟ أين من جد باجتهاد؟ أين من همه الحبيب؟ أين [مَن] مِن دهره غريب ؟ أين من طالع الكشوف ؟ أين من صال بالمعروف ؟ أين عُسَّاله الكرام ؟ إلا بركات على المسلمين ؟ ما أبصرهم بعلوم أهل اليقين ! ما أغوصهم في بحار المستنطقين ! ما قولك في رجال أتتهم فوائد العطايا والمواهب؟ جعلنا الله منهم وفيهم، وحشرنا في زمرتهم » . وقال أيضاً : « قال أستاذي شقران : يا ذا النون، من توكل استغنى ، ومن لم يتق تعب، ومن شكركوفي ، ومن رضى صوفي ، والنظر إلى الظَّلَمَة آفة التحقيق ، والهجر لهم أول الطريق » .

وحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى القرشى المتعبد الصقلى ، قال : « حدثتى أبو عبد الله محمد بن خراسان ، قال : كان شقران على من أكمل الناس ، فهو يته امرأة ، فذكرت شأنها لعجوز فقالت لها : « أنا أجمع بينكما » . فهر شقران يوماً بالموضع ، فقامت إليه العجوز فقالت له : « يا ولدى ، لى ولد قد أحرقت قلبي غيبته ، وقد أتانى كتابه ، فأحب منك أن تقرأه لى » ، فأجابها إلى ذلك ، فقالت : « يا سيدى ، له أخت بها من الوجد عليه مثل ما بى ، فإن رأيت أن تأتى إلى الباب (٢) فتسمع أخته كتابه ! » فقال : « نعم » ، فأتاها فإن رأيت أن تأتى إلى الباب (٢) فتسمع أخته كتابه ! » فقال : « نعم » ، فأتاها

<sup>(</sup>١) في الأصل : ماحى .

<sup>(</sup>۲) فی « المعالم » ج ۱ ص ۲۱۲ : فان رأیت أن تلصق بالباب فتسمع

إلى الباب ففتحته ودخلت وقالت له: « يا سيدى، إنها لا تخرج وهي في الباب الوسطاني ، (١) (ص ٢٩) وهي وراء الباب الوسطاني ، فإن رأيت أن تتقدم إلى الباب الأوسط وتقرأه لها ، فإن الله تعالى يكمل أجرك » . فتقدم شقران إلى الباب ، فبادرت العجوز وغلقت الباب البراني ، وفتحت الجارية الباب الأوسط (٢) ، وضربت بيدها في أطواق شقران وقالت له: « قد وصلت ! » وراودته عن نفسه . فلما رأى أن البلاء قد نزل به أراد ملاطفتها ليتخلص منها ، فقال لها : « ولا بد من ذلك ؟ » فقالت : « لابد من ذلك ! » فقال لها : « العطيني ماء أتوضأ به » فأعطته ماء فتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم قال: « اللهم إنك قد خلقتني كما شئت ، وقد خفت الفتنة على نفسي ، وأسألك ياربي أن تغير خلقتي وتصرف شرها عني » ، فخرج وقد تغير وجهه وظهر به الجذام ، فلما رأت ذلك منه دفعته في صدره وأخرجته من الدار ، ووقاه الله شرها . فكان فلما رأت ذلك منه دفعته في صدره وأخرجته من الدار ، ووقاه الله شرها . فكان خلك بيديه ورجليه قراحاً (٢) حتى مات رحمه الله تعالى ورضي عنه ، فإنه اختار بلاء الدنيا على بلاء الاخرة » .

ومما يشبه هذه الحكاية ما حدث به مالك بن أنس، رضى الله تعالى عنه، قال : « كان يونس بن يوسف من العباد ، وإنه راح يوماً المسجد فلقيته امرأة فوقع فى نفسه منها شىء ، فقال : اللهم إنك كنت جعلت لى بصرى نعمة ، وقد خشيت أن يكون نقمة ، فاقبضه إليك » . قال : « فعمى ، فكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له ، فإذا [دخل المسجد] اشتغل الصبى مع الصبيان، فإذا عرضت له حاجة دعاه فأقبل إليه . فبينا هو ذات يوم ضحوة فى المسجد

<sup>(</sup>١) واضح أن هذه العبارة زائدة ، ولم يذكرها الدباغ ، وروايته تتفق مع روايتنا تماما هنا ·

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « البراني » ولا يستقيم بها السياق ، وقد أصلحتها
 من رواية الدباغ في « المعالم » ج ١ ص ٢١٢ ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قراص » ، ولم أجد في المعاجم لهذا اللفظ معنى يتفق مع السياق هنا • وقد أصلحتها من نص « المعالم » ج ١ ص ٢١٢ •

إذ أحس فى بطنه شيئاً فطلب (١) الصبى فشغل عنه باللعب مع الصبيان ولم يعلم به . فقال : «اللهم إنك جعلت لى بصرى نعمة ، فسألتك أن تقبضه فقبضته ، اللهم وقد خشيت الفضسيحة على نفسى فاردده إلى " . قال : « فانصرف إلى منزله وهو صحيح البصر " . قال مالك : « فرأيته أعمى ورأيته بصيراً » .

حدث عبد الرحيم صاحب ابن فروخ ، قال : « كنا عند البهلول حتى أتاه رجل معه ابن صغير له قد أصابه جدرى وهو لا يبصر ، فقال : ادع الله تعالى لولدى أن يرد الله على هذا الصبى بصره »، قال : « فقام البهلول والصبى وأبو الصبى معنا حتى دخلنا على شقران بن على " ، فسلمنا عليه ، فقال له البهلول : « إن أخانا هذا ليس له غير ابنه الذى معه ، وقد ابتلى فى بصره ، فادع الله تعالى أن يرد إليه بصره » . قال : فقال له شقران : « ادع يا أبا عمرو ونؤمن نحن » . قال : فاستقبل شقران القبلة وهو على سريره ، فحمد الله عز وجل وصلى على نبيسه فاستقبل شقران القبلة وهو على سريره ، فحمد الله عز وجل وصلى على نبيسه أن ترد إلى ولده بصره » . فالتفت الصبى إلى أبيسه وقال : « يا أبت ، ما هذا ؟ » فلما سمعه البهلول أخذ بيد الصبى والرجل وقام فخرج . فطرح شقران بنفسه على وجهه فرددنا عليه الباب وخرجنا بالصبى بصيراً » .

أخبر حمدون بن العسال ، قال : قحط الناس عندنا بالقير وان ، فجاء قوم إلى شقران وأنا عنده جالس فقالوا : " يا أبا على " ، ادع الله يسقنا ، فقد ترى ما الناس فيه من الجهد والغلاء " . فشد إزاره على وسطه ، ورفع يديه بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ، و[جعل] يقول في دعائه : " عزيمة منى عليك ، اسقنا الساعة الساعة ! " قال : فأرعدت وأبرقت وأمطرت . قال حمدون : فخرجنا من عنده نخوض في الماء إلى أنصاف سوقنا . قال أبو عثمان : قال لى سعيد الصبيرى : " صدق حمدون ، كنت أنا حاضراً ذلك " . وفي رواية : أنه أبطأ عن الناس المطر ، والزرع في الأكمام ، فاجتمع الناس يوم الجمعة وقالوا :

<sup>(</sup>١) فى الأصل: فحصب، وهو خطأ من الناسخ فأصلحت اللفظ على هذا النحو حتى يستقيم السياق، وظاهر أن ما يلى ذلك ينبغى أن يعدل بعض الشيء حتى يستقيم السياق تماما هكذا: فطلب الصبى، فاذا به قدشغل باللعب مع الصبيان، ولم يعلم به ٠٠٠

« امضوا بنا إلى شقران »، فمضى الناس حتى دخلوا عليه، فقالوا: « يا أبا على "، أنت ترى حالنا وما نزل بنا، وقد أبطأ سمنا المطر، والزرع فى الأكمام، فادع الله عز وجل أن يسقينا » . فقال : « يقرأ أحدكم » . فقرأ القارئ، فلما فرغ القارئ استقبل شقران الدعاء . قال : فما برحت حتى سقينا ، وكان مطراً عظيما، ثم حملنا أخفافنا فى أيدينا من السيل . قال : فكان من دعائه : « الساعة ، الساعة ! » ببطن كفيه .

قال أبو جعفر : ولقد بلغنا أن رجلا من أهل البيوتات كانت له ابنة يأخذها تابع ، فعالجوه فلم ينفع فيه العلاج ، قال : فمضوا إلى شقران ، فسألوه الدعاء فقال لهم : «يقرأ القارئ » . فقرأ القارئ ، ثم دعا شقران ثم قال لهم : «مرُّوا في عافية » . قال : فلما مضوا بها إلى الدار دخل فيها الجني ، ثم قال : «أين أهلها ؟ » فاجتمعوا إليه فقالوا له : «أتريد قتلها ؟ » فقال لهم : «لا ، إنما أردت [أن] أخبركم بعجب : [فقد] نادى مناد من الهواء : « قد دعا عليك شقران ابن على "، اخرج وإلا أحرقت بالنار ! » وأنا خارج ، لا ترونني بعدها أبدا » .

وعن خادم شقران قال : صاح بى شقران فقال : « إنى أجنبت ، فارفعنى أغتسل » . فغلب على النوم ، فلحظ السهاء وقال : « اللهم إنى قد عجزت عن أداء فرضى ، وانقطع رجائى من غيرك ، فاعطف على أسرى وقلة حيلتى » . فقمت لوقوع الماء فى المرحاض ، والسراج متقد (١) وهو قائم على رجليه بعد أن كان لا يقدر على القيام ، فعجبت من ذلك ، فقال لى : « سألتك بالله لا تذكر هذا لأحد مادمت حياً » . وفى رواية : إنه احتلم ، فسألنى ماء فقلت له : « ليس عندنا ماء » . وكان ذلك فى الليل ، وأراد التطهر للصلاة ، وكانت ليلة باردة ، قال : « ألهم يا رب اجعلها شخنة » فأتيت القلة فإذا بها مملوءة بماء سخن ، وأنا أسمعه يقول : « اللهم يا رب اجعلها شخنة » فأتيت القلة فإذا بها مملوءة بماء سخن ، فأعلمته فقال لى : « احملنى إلى مغتسل » . قال : فقمت به ، وكانت ليلة مظلمة ، فأعلمته فقال لى : « يا فضل ، لوكان معنا مصباح لكان أمكن لى فى طهورى » . قال ( ص ٧٠ ) : فخرجت كف من الحائط وفيها مصباح يضئ ، فأقسم على قال أخبر عنه حسب ما تقدم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : نفد ، وقد أصلحتها هكذا ليستقيم السياق .

١٢٠ - ومنهم أبو سليمان الحبال .

كان رجلا فاضلامتعبداً . ذكر أحمد بن يزيد صاحب سحنون أنه رأى أبا سليان المتعبد واجتمع به ، قال : فرأيت رجلا في عينيه رطوبة من كثرة البكاء . وقبره «بالأجيفر» . وأخبر رجل يسكن بالقرب من منزله يقال له عيسى بن القطان من أهل القيروان ، [وهو] رجل صالح ، أن أبا سليان هذا اشتهت امرأته لحماً ، فما شعروا إلا بطائر عظيم هجم عليهم في البيت (١) . وأخبر صديقاً له قال : «قال لى أبو سليان : أعلمك شيئاً اكتمه عنى : إني خرجت من البيت وليس في البيت شي ، وأخذت المزود وجزت بأصحاب نشر الحشب ، فملأته ومضيت به إلى البيت فأعطيته في م ، ولم أدخل الدارحتي صليت العتمة ، فدخلت الدار ، فأتونى بقرض فقلت : «من أين لكم هذا ؟ » فقالوا : «من الدقيق الذي جئتنا به » ، فرفعت يدى بالدعاء وجدت الله عز وجل على ذلك » . [وهذا ] مثل ما جرى لأبي مسلم الحولاني ، وضي الله تعالى عنهم أجمعين .

### ١٢١ - ومنهم أبو يزيد عبد الملك بن أبي كريمة الأنصاري، مولى لهم (٢) .

قال أبوالعرب: كان ثقة ، وكان يقال إنه مستجاب. سمع من مالك والثورى وغيرهم . وسمع من مالك والثورى وغيرهم . وسمع منه خلق من الناس، وله مناقب جليلة (٢) . وكان سحنون يقول: «كان بتونس على بن زياد وابن أشرس وعبد الملك بن أبى كريمة . ولم يكن ابن أبى كريمة فى ناحيتهما ، وإنماكان رجلاصالحاً ورعاً صاحب أحاديث » .

 <sup>(</sup>۱) يبدو أن الناسخ أسقط بقية الخبر · وسياق الأصل هنا مضطرب ·
 (۲) قال أبو العرب : وهو مولى لاسماعيل بن عبيد تاجر الله ، مولى له من أسفل (ص ٢٤٧) ·

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو العرب شيئا أوفى عن هذه الناحية ، قال : (قال أبن تميم ، وقد روى عن عبد الملك بن أبى كريمة من أهل المشرق أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ، كذلك حدثنى سعيد بن اسحاق عن أبى الطاهر عنه ، وروى عنه من أهل المغرب سنحنون وعون وداود بن يحيى وشجرة وغيرهم ، قال : وله كتاب فى الزهد فيه رجال ما ينبغى أن يكون سمع منهم مثل موسى بن عبيدة الربذى ويزيد بن أبى حبيب ، ومحمد بن زيد وغيرهم ، قال : ويقال أن كتاب الزهد أنما هو كله عن ميسرة بن عبد ربه عنهم ، قال : ويقال أن كتاب الزهد الما هو كله عن ميسرة بن عبد ربه عنهم ، قال : ويقال أنه سمع من سفيان الثورى ) \_ الطبقات ، ص ٢٤٨ .

قال غيره: وكان يقوم الليل كله ، فإذا كان السحر نادى بصوت له محزون: « إليك قطع العابدون دجى الليل بتبكير الدلج ، يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك . فبك إلحلى لا بغيرك أسألك أن ترفعنى إليك درجة المقربين، وتجعلنى فى زمرة السابقين » ، فلا يزال كذلك حتى ينادك بالفجر .

> كنى حزناً لفرقتى الكماة وهم زين المجالس فى الحياة فواحزناً على فقد الحماة

لقد ذهب الكماة وأسلموني هم كانوا الثقاة لكل أمر تولوا للقبور وخلفوني

وروى عنه أنه قال : «قال بعض السلف : منهومان لا يشبعان : منهوم فى العلم ، ومنهوم فى المال . فالمنهوم فى العلم يزداد خشية للرحمن ، والمنهوم فى المال يزداد فى الطغيان » . وروى أبو خارجة فى سماعه من ابن أبى كريمة أنه قال : « من آثر الدينار والدرهم على أخيه المسلم ، إذا اضطر إليه ، لم يدخل حظيرة الفردوس » . وحدث أبو زكريا يحيى بن عون ، قال : سمعت يحيى ابن سليان المغربي يقول : «قلت لابن أبى كريمة : ما لى لا أراك بخرج الى المسجد تصلى الحماعة وقد عرفت فضلها ؟ » فقال : « رأيت قلوباً لاهية ، وجالس ساهية ، وألسنة لاغية ، فخفت عليهم الداهية ، فانصرفت عنهم في عافية » (٢) .

<sup>(</sup>۱) ذکر أبو العرب سند هذا الحبر ، وهو : «قال : وحدثني عبد الرحمن ابن يوسف قال : حدثنا مشائخنا بين تميم قال : حدثنا مشائخنا بهمرسة أن ابن أبي كريمة كان يأتي ٠٠٠ » ـ « الطبقات » ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) مادة الدباغ هنا غير واقية ٠

١٢٢ - ومنهم أبو خالد عبد الخالق المتعبد يعرف بالقتات (١) .

قال أبو العرب: كان من طبقة المجتهدين في العبادة ، وكان من أصحاب البهلول ، وكان راغباً في الآخرة ، كثير المحوف ، دائم الحزن ، كثير المعروف ، قليل الهيبة للملوك . روى عنه واصل بن عمر و المتعبد وحسون بن هلال صاحب صعون . ذكر سعيد بن العسال ، قال : سألني سهل بن يونس بمصر عن عبد الخالق فقلت له : « قطعه الحوف من العمل » . فقال : « ما يضره ذلك . لو كان عبد الخالق في بني إسرائيل لصوروه في الكنائس » . وذكر حمدون المعروف بالحرنق ، (۲) قال : كنت مع عبد الخالق ذات يوم نحو « باب سلم » إذ أبصر جماعة من الناس قد اجتمعوا فسألني عن شأنهم ، فقلت : « قعدوا لحميل تستبق » ، فقال لى : « محضر صالح ، بلغني أن الملائكة تشهده » ، ثم توجه وتوجهت معه فقال لى : « محضر صالح ، بلغني أن الملائكة تشهده » ، ثم توجه وتوجهت معه صاحبه [ وسسبقه ] ، فأخذ صاحبه [متأخراً ] عث [ فرسه ] حتى صار بين يدى صاحبه [ وسسبقه ] ، فأخذ صاحبه قصبات السبق . (۲) فجعل عبد الخالق عنحل الناس حتى انهي إلى الفرس السابق فجعل يقبل جحفلت ه (۱) ويقول : « بارك الله [فيك] ، صرت فظفرت » ، ثم انجدل مغشياً عليه . فاجتمع الناس عليه فلطفت بهم حتى أزلتهم عنه ، وحملته على دابة حتى انهيت به إلى موضعه ، عليه فلطفت بهم حتى أزلتهم عنه ، وحملته على دابة حتى انهيت به إلى موضعه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : القتاب ، والتصحيح من المعالم ج ٢ ص ١٧٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل من غير نقط • وهذه الصورة عن أبي العرب \_
 د الطبقات ، ص ٦٤ •

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل هنا ركيكة ، وقد أسقط منها الناسخ كثيرا ، فاكملتها على هـــذا النحو · وقد أورد أبو الغرب الحكاية على نحــو أوضح · وأكثر أيجازا ، قال : • • • قال : فسبق واحد من الخيل، وأخذ صاحبه قصبة السبق ، قال : فجعل عبد الخالق • • • الغ ، ـ • « الطبقات ، ص ٦٦ ـ ٦٧ ـ ١٧

<sup>(</sup>٤) جاء في ولسان العرب ، ج ١٣ ص ١٠٨ : وجحافل الحيل أفواهها وجحفلة الدابة ماتتناول به العلف ، وقيل : الجحفلة من الحيل والحمر والبنال وذوات الحافر بمنزلة الشفة من الانسان والمشفر للبعير ، واستعاره بعضهم لذوات الحف ٠٠

فأقام كم شاء الله مغشياً عليه ، ثم أفاق . فذكرت له ما نابه ، (١) فقال لى : « لما رأيتُ الفرس الذي كان خلف صار أمام الذي كان أمامه ، وأخذ فارسه السبق ذكرت تقدم أقوام وأنَّ مَن خلفهم قد يصير هو المتقدم ويصير ون خلفه « .

قال أبو جعفر بن بطونة : سمعت أبى يقول : حضرت جنسازة فى باب تونس وحضرها عبد الخالق المتعبد ، فذكر من حضر (٢) الآخرة وأهوالها . قال : فصاح عبد الخالق ثم ولى نحو الفحص هارباً على وجهه (٦) ، فضينا فى أثره فأصبناه جائياً على ركبتيم خاراً على وجهه ، فحملناه على دابة ، ثم أقمنا بعد ذلك أياماً نعوده حتى مات ، رحمة الله عليه ، سنة عشر وماثتين » .

وذكر سليان بن سالم ، قال : حدثني زرجونة في جنازة يحيى بن زكريا ابن الحكم ، قال : خرجت ليلة أريد الأذان في المسجد - يريد أذان [المغرب] - فإذا عبد الحالق مقبل فقلت له : " تفطر عندى ! " فقال لى : " أويسرك ذلك فإ أبا عبد الله ؟ " فقلت له : " نعم " فقال لى : " نفعل ذلك " . قلت : " إلا ضرورة للذهاب إلى إ أن المسجد حتى نصلي وندخل البيت " فقال : " لا يمكن ذلك ، لأنني خرجت من بيتي ومن نيتي أن أصلي في الجامع ، إفدعني إأصلي وأنصرف البيك " . قال أبو (ص ٧١) زرجونة : فدخلت على إأم ] عيالي ، فأخرتها بذلك ، وأمرتها أن تهيئ المائدة إلى أن نجىء ، ثم أذنت وصليت المغرب، بذلك ، وأمرتها أن تهيئ المائدة إلى أن نجىء ، ثم أذنت وصليت المغرب، وعدت أنتظره حتى أقبل ، فقمت ودخلت معمه ، وكانت المرأة سوت البيت وغرته وأوقدت المصباح وأغلقت الباب ، فلما جئنا ندخل دفعت الباب وغو خالد خلق ، فلما ضربت إليه رائحة البخور وقف ، فأقبل شبه المتهد حتى وأبو خالد خلق ، فلما ضربت إليه رائحة البخور وقف ، فأقبل شبه المتهد حتى من كربه ، فقمت فأخذت بضبعه وأدخلته ، وهو يقول : " يا أبا عبد الله !

<sup>(</sup>١) « الطبقات » ( ص ٦٧ ) : ناله ·

<sup>(</sup>٣) في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٨ ) : فذكر بعض الحاضرين الآخرة وأهوالها ٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : بوجهه ، والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ص ١٨ .

عناض في الاصل ، وقد أضفت هذه العبارة ليتصل السياق .

يا أبا عبد الله ! يا أبا عبد الله ! » — كالمستغيث — « إلى "! » ثم بقى مطروحاً على الوسادة ، وجئت بالمسائدة بجهلى وهو يستغيث : « إلى "! »، فلما رأيته لا يمد يده إلى المسائدة [ ]، (١) ثم قام فبادر إلى الباب فخرج . فلما كان بعد أيام لقيت ابنه ، فقلت : « يا ابن أخى ، كيف أبوك ؟ » فقال لى : « يا أبا عبد الله، بات الليل كله يصبح ويبكى ، ما تركنا نرقد من بكائه وصياحه » .

[قال] ابن الحداد: حدثنى بعض من لقيت ممن أثق به من جران عبد الحالق ، عن رجل من أصحابه يقال له حمدون الخرنق ، قال : أقبل إلى عبد الحالق يوماً على بغل ، وعليه قفتان من قفاف البقل ومعه لحم بقرى ولحم غنمى من كل صنف رطل[ أو قال: فيهما حميعاً رطل] (٢) ومعه خبز نقى فقال : « يا حمدون، إن امرأة حمدون مريضة » — يعنى زوجته — « فسر معى حتى تنال منه » (٦) . وكان سكناه فى ذلك الوقت « بالقرن » ، فقلت له : « لم أعلم أهلى » ، فلم يزل بى حتى أجبته وتوجهت معه إلى « القرن » . قال : « فدفع ذلك الحبز واللحم إلى أهله ودخلت معه إلى المسجد ، فبصر برجل من أهل البادية عليه أثر البؤس ومعه أطفال وهو يقضم الشعير كما تقضم الدواب ، فذهب عبد الخالق إلى زوجته فجعل يقول له ا « يا أم حمدون ، يضعف الله أجرك غداً ! » وقد كانت عاجت ذلك الطعام ، فأقبل به بأسره إلى ذلك الشيخ البدوى وقال له : « شأنك ! » عالجت ذلك الطعام ، فأقبل به بأسره إلى ذلك الشيخ البدوى وقال له : « شأنك ! »

وكان بجواره جار له دميم المنظر وكانت له جارية حسناء ، وكان يصيبها ، فشكت إليه أن ابنا لعبد الحالق كان يتعرضها . وكانت صلاته مع عبد الحالق في المسجد ، فلما صلى عبد الحالق العشاء الآخرة انصرف يريد داره فصحبه الرجل وجعل يقول له : « يا أبا خالد ، أنت ترى منظرى وعندى جارية أصيبها ، وقد شكت إلى ابنك ، وأنا أخاف أن تجيء بولد فيخبث عليه قلبي » .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

 <sup>(</sup>٢) أورد « أبو العرب » هذه الحكاية بنصها وسندها ، فرأيت أن اكمل
 منه نص المالكي هنا ٠ انظر « الطبقات » ص ٢٤ – ٦٥ •

<sup>(</sup>٣) في الطبقات : فسر معى حتى تنال معنا من هذا .

فجعل عبد الخالق يقول: « لا تتكلم بهذا الكلام ، فإن عليك فيه دركاً (١) ، ولا يسمع هذا الكلام منك أحد » . ثم دخل عبد الخالق إلى داره وانصرف الرجل عنه . فلما صلى الرجل الصبح في جماعة التمس عبد الخالق ، فلم يجده ، فتوجه إلى داره ، فإذا أبواب الدار مفتحة وليس في الدار أحد . فسأل عنه فقالوا: تحوّل البارحة بعياله إلى الفندق [إذ ] لم يمكنه أن يكترى داراً بالليل ٢٠) .

وحدث الثقة أن إبراهيم بن الأغلب أرسل إلى عبد الحالق فجاءه، وكان عبد الحالق رجلا طويلا آدم (٢) غليظاً كثير الشعر يلبس عمامة كأنها شئية، فقال له الأمير: «بلغني أنك من العرب وأن لك عيالا، فخذ هذه الماثة دينار»، فقال له الأمير: «بلغني أنك من العرب وأن لك عيالا، فخذ هذه الماثة دينار»، فقال له إعبد الحالق : « أنا عنها غني » فقال إبراهيم : « زيدوه ماثة أخرى » فقال له عبد الحالق : « لو كان لى حاجة إلى ذلك لكان في الماثة كفاية » . فلم يزل يقول: « زيدوه » وعبد الحالق يكلمه بالكلام الأول حتى بلغ معه خمسائة دينار ، فقال له إبراهيم بن الأعنب : « أفسلكم البربري (١) - يعني الهلول - والله لو أدركتُه لحعلته يرقص خلني » . قال عبد الحالق : « فأحسست شعرى قد خرج من عمامتي . ثم أقبلتُ عليه فقلت له : والله لو أدركتَه ، لكنتَ أهون عليه من هذا الطين الذي يعجن بين يديك ، (٥) ثم انصرفت » .

<sup>(</sup>١) في الطبقات ، ( ص ٦٥ ) : فإن عليك فيه شيئا .

<sup>(</sup>٢) اضفت كلمة ، اذ ، ليستقيم السياق ، ونص العبارة عند أبى العرب أوفى ، وهو : ٠٠ فقيل له : « تحول البارحة بعياله وبولده وبجميع من فى داره الى الفندق الذى عند الجامع ، فقال لى أبو عثمان : كأنه \_ والله أعلم لم يمكنه فى تلك الليلة أن يكترى دارا ، لأن الناس قد صاروا الى فرشهم ، فانتقل الى الفندق ، حتى تهيأ له كرا، مسكن ، وبين الموضعين بعد .

<sup>(</sup>٣) جاء في « لسان العرب » (ج ١٤ ص ٢٧٦) : والأدمة هي السمرة. والآدم من الناس الأسمر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل التبريزي ، والتصحيح من « الطبقات » ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) جاء في الطبقات ( ص ٦٦ ) بعد ذلك مباشرة : وكان بين يدي ابراهيم طين يعجن لمرمة ·

قال عبد الله : ورأيت له هذه الموعظة (١) كتب بها إلى أخ من إخوانه فاستحسنتها وهي :

« أما بعمد ، فإنى أوصيك ونفسى بتقوى الله عز وجل وذكر الموت ، فإنه لم ينج من نجا من الأولىن والآخرين إلا بالتقوى (٢) ، فأعدها رُجنة لك في الدنيا والآخرة ، وآثرها على هواك ، ولا تقصر في شيء منها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى "العظيم . أســـأل الله يا أخي أن بجعلنا وإياك من المتقين الصــادقين الذين لايلتمسون إلا رضاه وثوابه ؛ وطوبي للصادقين في هذا الزمان ، ما أعظم ثوامهم وأشـــــــ حالهم وأطول عمهم ! لمـــا يعلمون ويرون من أنفسهم خلاف الحق وما تدعوهم إليه أنفسهم من حب الدنيا وحب رضى الناس عنهم . فهم ماضون أنفسهم على ذلك يريدون أن مخلصوا أعمالهم ولا يريدون رضي أحد من الناس. فمن هنالك حزن القوم واغتموا وهانت علمهم الدنيا وطلبوا الإخلاص رجاء أن يخلصوا من أهوال يوم القيامة ومن غم الموت وهوله ، فشغلهم ذلك عن الدنيا وكسر قلوبهم ، فأنفسهم منه في عناء ، والناس في راحة . أسأل الله العظيم أن يجعل راحتنا بعد الموت ، وأن بمن علينا وعليك يا أخى بتوبة نصوح قبل الموت . يا أخيى، أقصر نفسك عن شهواتها ولا تمكنها من هواها فترديك ، فإنها لا تشبع ولا تقنع ولا ترضى منك إلا بهلاكك إن أطعتها . ولتعلم يا أخى أن الفقر مع الدين خير من الغني مع الفجور ، وارض من الدنيا باليسر ، فإن القليل منها بجزى، ولا تشتغل محمها ولا بطلمها عن الآخرة التي لاغني لك عنها ولابد لك منها . واعلم أنه ليس أحد [ينظر لك إلا] أن تنظر أنت لنفسك، فاعمل لها قبل أن يحال بينك وبين العمل ؛ واغتنم بقية عمرك وصحة بدنك واتعب نفسك في الدنيا تجد ذلك [وأنت] أحو[ ج ما تر]كون إليه حين يندم طالب الدنيا الذي يستعر[ض لها و] لم يدرك منها إلاما قسم له، وضيع آخرته حتى قدم ولم يقدم لنفسه شيئا، فلادنيا بقيت [ولا آخرة] حصلت. أسأل الله (ص٧٢) تعالى أن ينفعنا وإياك يا أخي بما علمنا .

<sup>(</sup>١) ورد ازاه هذا السطر بهامش الأصل كلمة : موعظة .

 <sup>(</sup>٣) ورد ازاء هذا السطر بهامش الأصل هذه العبارة : ومن هنا زيادة في بعض النسخ .

يا أخي ، عليك بتلاوة القرآن والصلاة من الليل ولو ركعتن ، فإن في ذلك ثواباً " عظماً . وإياك وكثرة الأكل فإن ذلك يقسى القلب ويعميه عن الآخرة ويستخرج من اللسان داء (١) ليس له به حاجة من الكلام ، فاحفظ لسانك وأكثر التفكر وإذكر الموت ولا تنسه ، وانظر من تخالط ومن تصاحب، فإن صحبة الناس وخلطتهم اليوم هلاك ، ولا تكثر من الأصحاب والمعارف إلا من ترجو نفعهم لآخرتك ، وما أقلهم في هذا الزمان. ولا تستوحش إلا لمن ترجوه أن يكون عوناً على دينك. واحذر التاس واعلم أن من صحبهم اليوم يورث الغفلة في الفهم والقسوة في القلب، فخالفهم واحذر [على] دينك ، وأدِّ ما وجب عليك من الحق ، وانصحهم ولا تداهن أحداً من الناس، ولا ترض لهم (٢) إلا عما ترضى به لنفسك ولا تستحى أن تأمر أحداً بالحق وإن غضب ، فإن ذلك لا يضرك وهو لك لازم . ولا تخالط من الناس إلا من تريد أن تحمل مؤنته ، وخالط من يتحمل مؤنتك وهو أهون عليك وأعون لك على دينك يا أخى . واعلم أن الله تبارك وتعالى كرم، إذا علم ( من العبد الصادق الصدق وهو يريد رضاه وفقه وأعانه وذلل له الناس وجعلهم مخضعون له ويقبلون منه ويتقونه، وإذا لم يكن كذلك هان علمهم ولم يقبلوا منه . ﴿ فتمسك بطاعة الله تعــالي ، وإياك أن تتهاون بشيء من المعاصي فتهون على الله عز وجل بعد الذي رزقك من المعرفة ، وبعد الذي صنع بك ، فاشكر الله تعالى يزدك ، وقضرع إليه يرحمك . وليعلم منك أن أكبر همك في ليلك ونهارك رضاه ، وأنك إنما تريد البقاء في الدنيا لترضيه، واجتنب حميع ما يكره تدخل في ولاية الله عز وجل ، إن شاء الله تعالى، وتهن عليك الدنيا وأهلها ، وارض بقضاء الله تعالى في حميع أمورك ، ولا تتهمــه فإنه أنظر منك لنفسك فيما أحببت أو كرهت ، فسلم لقضائه وارض به . ولا تحمل على نفسك شدة المؤونة في الدنيا فتهلك . أسأل الله تعالى أن بجعلنا وإياك من المتحابين فيسه الصادقين المتناصحين، وأن يغفر لنا ولك كل ما أردنا به غبره ، وأن يحولنا وإياك إلى ما محب ويرضى ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . وصلى الله على سيدنا محمد ، .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل صحتها : ما ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : له .

١٢٣ - ومنهم حفص بن عمر الجزري، رضي الله تعالى عنه .

كان رجلا صالحًا فاضلا زاهداً ورعاً . ظهرت له إجابات وكرامات ، في ذلك أنه كان عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب من أحمل الناس ، وكان قد جعل على كل زوج تحرث ثمانية دنانير ، فضاق الأمر بالناس ، فقدم «حفص » مع رجال صالحين من أهل « الجزيرة » فدخلوا على أبي العباس ، فقال له حفص : « أيها الأمير ، اتق الله الذي إليه مصيرك ، وارحم شبابك هذا ، واحدر على وجهك الجميل النار ، وخفف عن النااس وأسقط عهم ما وضعت على الأزواج من هذه الدنانير » . فقال له : « لست أفعل ، ولا أحطهم شيئاً » فخرجوا من عنده يريدون القيروان . فقال له غير عفص : « تصلون ركعتين فخرجوا من عنده يريدون القيروان . فقال له يكفيناه ، فإنا قد يئسنا من المخلوقين ، فنرجع إلى الخالق عز وجل ، فتوضأوا للصلاة وصلوا ركعتين » . ففعلوا ، ثم قال حفص : « اللهم إن هذا الرجل الذي فضلته على عبادك في هذه الدنيا ومكنته في بلادك قد ظلمنا وجمل علينا ما لا نقوى ولا نطيق دفعه ولا نستطيع منعه فاكفناه ، واحكم بيننا وبينه وأنت خبر الحاكمين » . فما لبث أبو العباس الاخسة أيام ، ثم خرجت له قرحة عظيمة تحت أذنه مات منها اليوم الخامس ، فقتلته في اليوم العاشر (۱) من دعائهم .

## ۱۲٤ – ومنهم **ابو عثمان الجزرى** ، رضى الله تعالى عنه .

كان من أولياء الله تعالى المنقطعين إليه المتبتلين في العبادة . حدث بشر (٢) ابن عمر وس المنستيري المتعبد، قال: صلينا العيد في المنستير، فخر جت إلى الشّعرا أدورها ، فإذا أنا بأبي عثمان الجزري وصاحب له قعود خلف شرف ، فما شعرا بي حتى وقفت عليهما . فأما صاحب أبي عثمان ففر مني فدخل الشعرا ، فلم أدر من هو ، فقلت : « يا أبا عثمان ، السلام عليك » . فرد على السلام ثم قلت له :

<sup>(</sup>١) في الأصل: السابع •

 <sup>(</sup>٣) في الاصل ، بشير ، والاسم كله من غير نقط ، وقد ذكره أبو العرب في ( الطبقات ، ص ٧١) باسم بشر المنستيرى ، فصححته بناء على روايته .

«اليوم يوم عيد ، فأطعمني مما معك » . قال : فقال لى : « اقعد » . فأخر ج كسرة يابسة من مخلاة كانت معه ، فقلت له : « يا أبا عثمان ، قد تعلم ما جاء فيمن أدخل على أخيه المؤمن السرور ، فسُر " في ! » فقال : « بماذا ؟ » قلت : « تمضى معى إلى البيت » . فأنسني وأجابني إلى ذلك ، فقلت له : « وصاحبك؟ » فقال : « ليس تقدر عليه ولا تواه ، ولكني أنا أمضى معك » . قال : فضى معى حتى دخلنا « قصر المنستير » وصعد معى إلى بيتى ، فلما دخل البيت علق مخلاته . قال بشر (۱) : فخرجت إلى براً وتركته في البيت ، واشتر يت ربع خروف وأتيت به ، فلما نظر إلى قام فخرجت إلى براً وتركته في البيت ، واشتر يت ربع خروف وأتيت به ، فلما نظر إلى قام فأخذ مخلاته [ ومضى ] إلى المسجد ، فأقرن قدميه ، فما زال كذلك حتى صلينا الظهر ، ثم أقرن قدميه حتى صلي العصر ثم جلس فجلست إليه وقلت له : « يا أبا عثمان ، لو قت إلى البيت؟ » فقال : « يا أبنى ، ما أقبح التكرالي إلى العتمة ، فلما صلى العتمة أقرن قدميه فصلى إلى العتمة ، فلما صلى العتمة أقرن قدميه فصلى إلى العتمة ، فلما صلى العتمة أقرن قدميه فصلى إلى الصبح ، فلما صلى العتمة أقرن قدميه فصلى إلى البيت ، ثم جئت الأطلبه في مكانه فصلى إلى الصبح ، فلما صلينا الصبح ، فلما صلى الب القصر أنظر أي وجه أخذ ، فلم أعرف أين أخذ . في فأد ابن قد خرج ؛ فخرجت إلى باب القصر أنظر أي وجه أخذ ، فلم أعرف أين أخذ .

## ١٢٥ – ومنهم اسماعيل رباح الجزرى ، رضى ألله تعالى عنه .

قال أبو العرب: كان إسماعيل من المخبتين مستجاب الدعوة، ما علمت أنه (ص٧٣) روى عنه علم غير عبادته ومناقبه . وقال غيره : كان معظماً الأمر الله عز وجل، لا يكاد يرى منكراً إلاغيره، ولا يهاب في ذلك أحداً من الناس، كثير المعروف.

وسمع من يحيى بن المسلم ، ولم أجد له حديثاً يتصل بى عنه . وكان أصله من الجزيرة (٢) ، ثم سكن القبروان ، وتوفى سنة اثنتى عشرة ومائتين غريقاً فى البحر بعد رجوعه من الحج ؛ وذلك أنه ركب فى البحر ، فتحرك عليهم الهواء ، فقالوا له : « يا أبا عبد الله ، ادع لنا » فقال : « قد قضيتم حجكم فما الذى تريدون ؟ » ثم أخذ مصحفه فجعله فى عنقه ، ثم غطى رأسه بكسائه ، ثم غرقت بهم المركب ؛ ذكر ذلك أبو العرب عن سليان بن سالم .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، بشير ، أيضا .

<sup>(</sup>٢) المقصود جزيرة شريك .

ذكر فضله ومناقبه وما خصه الله عز وجل به: ذكر عنمان بن سعيد الحداد، قال: حدث من أثق به قال: كان إسماعيل في صغره بحضر المكتب، فإذا حفظ ما في لوحه غسل ما فيه من القرآن في إناء وشربه ، فهذا كان دأبه حتى ختم . وذكر أنه دخل على قوم جلوس في بيت وكل واحد منهم جالس على وطاء متكئاً ، فنظر في جانب البيت فإذا بمصحف موضوع في الركن ، فأخذ المصحف فضمه إلى صدره ، ثم قال لهم : « قوموا كلكم ! » فقاموا ، فأخذ ذلك الوطاء فكدسه في وسط البيت شيئاً على شيء حتى صار مرتفعاً ، فأخذ ذلك المصحف فوضعه فوقه ، ثم قال لهم : « اقعدوا الساعة ، فهكذا ينبغي للمصحف أن يكون عالياً لا يعلى » ، وهذا من تعظيمه وتشريفه لكتاب الله عز وجل ، ولذلك عظمه الله تعالى وشرف قدره .

ويروى عنه أنه مريوماً على دار أبي محرز القاضى ، فإذا على القناة التي تجرى بين يدى داره قرطاس فيه اسم من أسماء الله تعالى فوق القناة لم يغرق فيها ، فخاف إسماعيل إن حاول إخراجه بقصبة أن يغرق في القناة فيتلطخ بالنجاسة ، فألتي كساءه [على الطريق] (١) ونزل إلى القناة ، [وليس عليه إلا مئزره] (١) فساخ فيها إلى الورك ، وأخذ القرطاس بيده وجعل يتخلل في القناة يلتمس موضعاً يسهل عليه منه الخروج ، فلم يزل كذلك حتى أمكنه الخروج فخرج ، وقد اسود اجتمع الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليه ، ثم أخذ كساءه بيده [وقد اسود بذلك القذر مئزره وجسده] (٢) ثم تمادى إلى باب أبي الربيع (٦) [والناس حواليه ينظرون إليه] (١) حتى انتهى إلى «وادى العطارين» (٥) فغسل مئزره وجسده ثم انصرف .

<sup>(</sup>١) التكملة من أبي العرب ، ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٧) التكملة من أبي العرب ، ص ٧٠ .

۳) عند أبي العرب: باب ابن الربيع ، ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٤) التكملة من أبي العرب ، ص ٧٠

<sup>(</sup>٥) في طبقات أبي العرب ( ص ٧٠ ) : وادى القنطرة ٠

وذكر عن فضل بن أبي القنبر (١) ، وكان والياً على « الجزيرة » ، قال : « قدمت بزواملي (٢) وأعواني ، فنزلنا ببعض حصون « الجزيرة » التي على ساحل البحر ، فأدخلوا ثقلي في مسجد من مساجد الحصون ، وأدخلوا الحصن كلاباً وطيوراً كانت معهم » . قال الفضل : « فلما دخلت رآني إسماعيل بن رباح ، فأتاني فقال : « ما هذا الذي أحدثت ؟ أما ترى ما فعل أعوانك في بيت من بيوت الله عز وجل ؟ » فصحت عليهم ، وأخرجتهم بالزجر » . قال : « فنظر إلى إسماعيل وقال : حقن الله دمك ! » قال : فشهد فضل معارك كثيرة فكان يقول لهم : « والله لو حملوني على الأسنة ما أهريقت مني محجمة دم ، لأن دعوة الرجل الصالح بردت على قلبي » . فات فضل سوياً على فراشه لم يجرح جرحاً حتى مات .

وعن ابن الحداد عن أبيه ، قال : حدثني محمد بن عبد الله ، قال : كنت أخيط ، وأنا غلام حدث السن ، مع شبان عند معلمنا في المسجد المعروف اليوم « بمسجد ابن أبي نصر » إذ أقبل ابن أبي رباح الجزري فقال لمعلمنا : « يا شبخ ، بكم اكتريت هذا الحانوت ؟ » فقال له معلمنا : « ليس هذا بحانوت ، وإنما هو مسجد » فقال له إسماعيل : « إن المساجد لم تين للصناع ، إنما بنيت للصلاة والذكر وتلاوة القرآن » . آو كما قال رحمه الله تعالى ، فكره معلمنا ذلك (؟) ، ثم أقبل علينا فقال : « يا شباب ، اقبلوا مني أنتم إذ لم يقبل مني معلمكم أن لا تخيطوا في المسجد » . ثم ولى عنا ، فكان يتردد إلينا كالغر م يسألنا في أن ننتقل عن المسجد » ولا نخيط فيه . قال : فا زال بنا حتى تركنا الحياطة فيه .

 <sup>(</sup>١) في الأصل من غير نقط ، وهذه الصورة عن أبى العرب • وقد ذكر هذه الحكاية رواية عن أبيه أحمد بن تميم ( ص ٧٠ ) •

 <sup>(</sup>۲) الزاملة بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه وطعامه .
 قال ابن برى : وهجا مروان بن سليمان بن يحيى بن أبى حقصة قومًا من رواة الشعر فقال :

زوامل للأشعار لا علم عندُهم بجيّ دها الا كعلم الأباعر لعمرك ما يدرى البعير اذا غدا بأوساقه أو راحما في الغرائر (لسان العرب • ج ١٣٠ ، ص ٢٣٠ ) •

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « فتكره ذلك » وعند أبى العرب « فنبره معلمنا ذلك »
 والعبارتان غير مستقيمتني ، وقد قومتها على هذا النحو

وحدث أبو سليمان بن ربيعة الجزرى ، قال : كنا فى « الجزيرة » على طعام إذ دخل علينا بهودى فدعوناه ، فجلس يأكل معنا ، إلى أن أقبل إسماعيل ابن رباح ، فرفعنا البهودى فى غرفة ، فلما دخل إسماعيل دعوناه إلى طعامنا ، فهد يده ليأكل ، ثم قبضها وقال : « طعامكم نجس ، أو أكل منه نجس » فقلنا له : دعونا بهودياً طوافاً فأكل معنا ، فقال : « أما تستحيون من الله تعالى ؟ تأكلون مع من كفر بالله ! » فنزل البهودى من الغرفة وهو يرعد .

ويروى عنه أنه أراد أن يشتري دابة من القيروان ، فقيل له : ﴿ إنَّهُمْ يأخذون ربع درهم على الباب » ، فرجع فقال : « والله لا أشـــترى من ها هنا ، وليس بي ما ذكرتم ولكن يقال فلان أعطى حق الباب فبرون أنه حلال ، . واشترى من القبر وان حماراً فوجده ربوضاً ، ووجد فيه عيوباً كثبرة ، وقالوا له : « هذا حمارك كثير العيوب ، فرده على النخاسين » فقال : « لا أفعل ، فإني استخرت الله تعالى فلست أرده » . وحدث محمد بن عبد الله – شيخ كان من المخبتين محمول الذكر وكان من المحزونين – قال : بينما إسماعيــل بن رباح في سفر إذ وافي رجلًا من أهل الســاحل ومعه أهله وولده وهم بحالٌ رثة ، فرفع رأسه إليهم [كالناظر] (١) إلى فرصة ثم سار (٢) إلى الساحلي فقال له: « يا ساحلي ، كم تزيدني على كسائك [هذا] وأعطيك كسائي [هذا] ؟ » . وكان كساء الساحلي خلقاً وكساء إسماعيل جديداً ، فقال له : « ما عندى ما أزيدك ، ما عندى إلا ثلاثة دراهم » . فبادر إسماعيل فألتى كساءه ، وبادر الساحلي فألتى كساءه إلى إسماعيل وأعطاه الدراهم الثلاثة ، واشتمل إسماعيل بذلك الكساء الحلق ثم انطلق ، فاشترى بدرهم من تلك الدراهم شعيراً وبدرهم زيتاً وبدرهم [تيناً] (٢) ثم عمل من ذلك بسيسة ، وجعلها في جفنة ، ثم وضعها على رأسه ، ثم أقبل مها [إلى] الساحلي ثم قال : « تقدم أنت وأهلك وأطفالك فكلوا » ،

<sup>(</sup>١) التكملة من أبي العرب ٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « ثم بار » من غيرنقط · وفي طبقات أبي العرب :
 « فثار » ( ص ٦٩ ) وقد جعلتها : « سار » ليستقيم السياق ·

۳) التكملة من أبي العرب ، ص ٦٩٠٠

ودفع جفنة الطعام إليهم فأكلوه . ثم قال : « بقيت لى إليك حاجة : أخبرنى أى موضع تريد ؟ » فقال الساحلى : « بلغنى أن بصطفورة (ص ٧٤) زرعا (١) فأحببت أن أبلغ إليها فأعيش فيها أنا وأهلى وصبيانى » . فترك إسماعيل الجهة التي كان عليها (٢) ، وتوجه مع الساحلي حتى وصل معه إلى المنزل ، فبلغ صاحب المنزل أن إسماعيسل بن رباح أتى إلى منزله ، فخرج إليه يسأله : « ما الذي جاء بك ؟ » فقال له : « هذا الساحلى وأهله وولده وديعتى عندك » ثم ولى منصرفاً .

قال سليان بن سالم في « مجالسه » : بلغيى أن أهل بيت إسماعيل عاتبوه وقالوا له : « قد عررتنا بهذا المرر (٢) وبهذا الكساء ، ولكن خد هده الحمسة دنانير فاذهب بها إلى القير وان فاكتس بها » . فدخل القير وان فوقف على صراف فقال له : « اعطني بهذه الدنانير دراهم » — وكانت الدراهم كباراً — فلما صارت الدراهم إليه وقف به سائل وقال : تصدق على "، فأعطاه درهما . ثم وقف به آخر فأعطاه درهما ، فعطن به المساكين فتحاشدوا عليه فتصدق ديناراً آخر ثم آخر على تصدق به الخريمة في تصدق مها كلها على المساكين ولم يبق معه إلا نصف دينار ، فمضي وهويريد أن غرج إلى الجزيرة في كسائه ومئرره (١) فلماكان في « سوق إيلان » وقف على خباز يبيع الجزيرة في كسائه ومئرره (١) فلماكان في « سوق إيلان » وقف على خباز يبيع الجنز فأعطاه النصف دينار الذي بني معه وقال له : عدلى به خبراً فعد له به خبراً في كسائه ثم أقبل به إلى المساكين ففرقه عليهم ولم يبق معه شيء فعد له به خبراً في كسائه ثم أقبل به إلى المساكين ففرقه عليهم ولم يبق معه شيء شيء شيء شواقاً والله ما رأيت خبراً منه » . فقالوا فيا بينهم : « دعوا هذا عنكم فلبس ينفع فيه شيء » . « قالوا فيا بينهم : « دعوا هذا عنكم فلبس ينفع فيه شيء » . .

<sup>(</sup>١) أضاف أبو العرب هنا : « بمنزل فلان ، ص ٦٩ ٠

٧) عند أبي العرب: « التي كان يمضي اليها ، ص ٦٩ - ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا اللفظ في الأصل هكذا: البار .

<sup>(</sup>٤) ورد عذا اللفظ في الأصل عكذا : وبازيره ٠

وحدث داود بن محيى قال : دخل على إسماعيل بن رباح فقربت إليه كسراً من شعير يابسة وزيتاً مراً ، فلما أكل قال : « هذا طعامك ؟ » قلت : « فقال : « لو علمت أن هذا طعامك ما كان نزولى إلا عليك ، ولم أكن أنزل على غيرك » . قال : وحدثنى غير داود : كان نزوله على داود الصادحى ، فيستجيد له الطعام فلا يأكل منه شيئاً ، فيذهب معاوية إلى السؤال وأهل الطرق فيجمعهم إليه ويقرب الطعام إليهم فإذا رآهم أكلوا أكل معهم .

وحدث أبو سليان ربيعة الجزرى أن إسماعيل بن رباح خرج يريد « الجزيرة » ومعه قوم ، فعرض لهم الأسد ، فوقف الناس وتقدم إليه إسماعيسل وقال له : « إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما أمرت به ، وإن كنت لم تؤمو مخل عن الطريق » . قالوا : وكذلك جرى لإبراهيم بن أدهم مع الأسد : قال لأصحابه : « قولوا : اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يوام ؛ اللهم ارحمنا بقدرتك علينا ، لا نهلك وأنت الرجاء » .

وذكر ابن إسماعيل بن رباح [أن إسماعيل] دخل على عبد الله بن إبراهيم أمير إفريقية ، فقال له الأمير : « ما اسمك ؟ » فرد عليه وقال : « وأنت أيضاً ما اسمك ؟ » فقال : « وأنا اسمى إسماعيل » فقال له الأمير : « اقرأ على » فقال إسماعيل : « لا سبيل إلى ذلك » ، فقال الأمير : « ولم ؟ » ، قال : « لأنه بلغى أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] : « من قرأ على إمام جائر لعن بكل حرف عشر لعنات » فقال له الأمير : « أو لا تسألني شيئاً ؟ » قال : « وما تملك فأسألك ؟ » ثم خرج فقال بعض جلساء الأمير : « لقد انتظرنا أمرك فيه » ، قال : « أوما رأيتم ماكان بيني وبينه ؟ » ، قالوا : « وماكان بيني وبينه ؟ » ، قالوا : « وماكان بيني وبينه ؟ » ، قالوا : « كان بيني وبينه ثعبان فاغر فاه ، لو أشرت إليه لابتلعني » .

وحدث السحابي (١) صاحب سحنون قال: صحبت إسماعيل الجزري من الجزيرة نريد « سوسة » ، ونحن رجالة ، فلما صرنا بين « المدفون » و « هرقلة » غابت لنا الشمس واختلط الظلام ، فمال إسماعيل إلى البحر فتوضأ وصلينا المغرب ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولم أجد من أصحاب سحنون من نسبته تقرب من هذا الرسم ·

ثم قرن كعبيه فصلى ما بين المغرب والعشاء [ثم صلى العشاء] فركع ما شاء الله تعالى، ثم التفت إلى فقال: « تشاء أن ترقد ؟ » قلت له: « نعم » فمال إلى ذروة فجمع شيئاً من الرمل فجعله عند رأسه ، وكانت ليلة شديدة البرد فالتف في كسائه ، ورقد ورقدت إلى جانبه وألصقت ركبتي إلى ذقني من البرد ، فما مر من الليل شيء حتى عرقت، فددت يدى فإذا قطيفة علينا ألين من الحرير فتمطيت ففطن بي ، فقال : « ما شأنك ؟ » فقلت له: « ألا ترى ما علينا ؟ » فقال لى: « احمد الله ، وإن أردت أن تقوم فقم » . وكان كثيراً ما يقول : « رب سلم ، « رب سلم ؛ » حتى يظن الجاهل أنه يقود حملا في زلق من كثرة قوله: سلم ، سلم .

وذكر أنه كان فى رفقة ، فسلبهم السلابة ، وكانت له فى حياصته دنانير ، فلما عرفت السلابة أن فى المسلوبين إسماعيل بن رباح ردوا على الناس حميع ما سلبوه ، وردوا دنانير إسماعيل عليه ، فأبى أن يقبلها وقال : « إَنَهَا اختلطت مع غيرها » ، تورعاً .

ثم خرج فى آخر عمره إلى الحج فذ كر (١) أنه وقف بحلقة [عبد الله] ابن وهب بمصر وعليه تليس ، فلم يقبل عليه ولا قرّب إمن] مجلسه ، فصاح من آخر الحلقة : « من أجل لباسى هذا أقصى وأبعد ؟ » فصاح به ابن وهب ؛ « إلى " ها هنا ! [إلى " ها هنا ! ] » فدنا منه حتى لاصقه بالركبة . وكان ابن وهب لا يعرفه ، فلما خلا معه ابن وهب قال له : « لو لبست [وسطاً من الثياب] (١) كان أحمد لك ! » فقال له إسماعيل : « إمن تحمل حملاً (١) ثقيلا من خشية الله تعالى أوشك أن يفضى به إلى راحة » . فقال له ابن وهب : « صدقت » .

وقال عبد الله: وكان لإسماعيل بن رباح مواعظ حسنة وعظ بها بعض إخوانه من المريدين، [وقد رأيت بعضها] بخط أبي زكريا محمد بن أحمد [ الله المريدين، وقد رأيت المضها]

<sup>(</sup>١) أورد أبو العرب هذا الخبر عن محمد بن حارث عن لقمان بن يوسف \_ الطبقات : ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من الطبقات ، ص ٦٧ -

 <sup>(</sup>٣) هنا بياض في الأصل ، ويحتمل أن يكون الناسخ قد أسقط جزاء من اسم ابن مهران • وازاء عذا السطر في الأصل كلمة : موعظة •

ابن مهران ، وأنا أذكر منها ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى لمن ألهمه الله رشده : «كيف تصل يا أخى إلى ثواب الله عز وجل وقد علمتَ (١) غضب الله مراراً كثيرة وقد تعرضت لسخطه ، وقد علمت أنه بسخط على أهل معصيته ولم تعلم أنه رضى وأنت تأوى إلى النساء بالليسل [ ] (٢) ؟ (ص ٧٠). لو كنتَ عصيتَ بعض الآدمين أو كان السلطان يطلبك بذنب لما هناك عيش ولا أتيت النساء ، ولخرجت هار با في البلاد مخافة سخطه وعقابه وسحنه، فأي عذاب هو أشد من النار؟ وأي ملك هو أقوى من الله عز وجل نقمة ؟ لم مُخْف سر سقر ، لا تبقى ولا تذر ، المطلعة على الأفئدة المنصحة للخلق ، التي لا يفك أسرها ولا يطاق حر سمعرها ، ولا يداوي جر محها ، ولا يرحم فها باك ، ولا عِابِ فيها داع . لا أكثر عليك الكلام ، تريد أن تدرك شرف الصالحين وتسبقهم ؟ ارفض الدنيا وانبذها وراءك ، وإن استطعت أن لا تكون لك فها دار 🥌 ولا محل قرار فافعل ، وليكن لباسك فها الخلق الخشن من الثياب والعبا ، ولتكن صائماً دهرك الطويل ، ولتأكل عند فطرك الشعير ولتشرب الماء القراح ، يكن طعامك أطيب مما تأكل الملوك وشرابك أطيب من شرامهم . وأطل القيام في الليل وتوسد الأرض ، يكن فراشك غداً الحرير عند الملك القدير . واعلم أن الرِّي غداً ـ [لمن عاش] في ظممها (٢) ، والشبع غداً لمن جاع ، والحلل غداً لمن عرى اليوم، والفرح غداً لمن طال حزنه اليوم.

يا أخى، ما رأيت الطبيب كيف يصف الدواء و يخبر صاحبه أنه لا ينفع حنى يحتمى و يترك ما نهاه عنه ؟ واعلم يا أخى أنك لا تنتفع بشىء و إن كثرت صلاتك وصدقتك حتى تترك ما يسخط ربك عليك فيه . اذكر كثرة نعمه عليك وإحسانه إليك : من أنعم عليك بالإسلام ؟ من كان يغذيك وأنت جنين فى بطن أمك ؟ أما تستحى من الله علام الغيوب؟ اذكر نز ول ملك الموت بك ، المرتمل ز وجتك ، المفرق مالك الذي سعيت في طلبه و حمعته من حله وحرامه فصار لمن لا يحمدك ،

<sup>(</sup>١) ، ترك الناسخ منا فراغا بقدر كلمة .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٣) اضفت العبارة التي بين الحاصرتين ليستقيم السياق ٠

وتقف بين يدى من لا يعذرك مرتهناً بعملك . اذكر قول ملك الموت : « اخرجي أيتها النفس الحبيثة ، اخرجي إلى سخط الله وشدة نقمته ، أبشري بخلود في النار أبد الأبد مع الحميم والزقوم ومقطعات النيران » . واذكر قوله : « السلام عليك يا وليَّ الله تعالى ، ارحل من هذه الدار إلى نعيم مقيم أبد الأبد مع المتقين الأبرار ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . أبشر بسندس وحرير وحور عنن . لم يبق أحد إلا وهو راض عنك محب لك لرضي الله تعالى عنك ومحبتم لك . لو رأيت يا وليَّ الله ما أعدَّ لك ! لو رأيت يا وليَّ الله ما أعد لك لم تبال ما أصابك. قد بكت عليك الملائكة المقربون ، وموضع مصلاك في الأرض باب (١) من السهاء كان ينزل منه رزقك ويصعد منه عملك . قد بكت عليك الملائكة من شدة كربك ، ولا كرب عليك " بعد اليوم . هذا وقد استبشرت بلقائك اليوم الملائكة واصطفت صفوفاً لتشيعك إلى قبرك . أبشر بروح ورمحان ورب غير غضبان ، فما تخرج روح ولى" الله إلا وهو فرح مسرور » . فقد كان ينبغي لك أن تعمل لهذه الصفة لعلك أن تدركها ، (٢) وتحذر من الأخرى لعلك أن تنجو منها . ما بالك يا هذا كأنك في شك من الموت ؟ أين أبوك وأمك ؟ أين الأهل ، أين القرابة ؟ فانظر لنفسك وعاجل الندم بالتوبة قبل أن يقع الندم منك حين لا ترحم لك عبرة ولا تقال لك عَثْرة . ما قولك إذا وقفت بين يديه وقال لك : « عبدى ، أتعرف ذنب كذا يوم كذا ؟ عبدى ، ألم أحذرك نقمتي وشدة سلطاني ؟ ألم أخبرك إني منتقم ممن عصاني ؟ فما جوابك على ؟ أكل هذا استخفافاً محتى وجرأة على ؟ فوعزتى وجلالي وارتفاع مكاني وقدرتي على حميع خلتي ، لا مجاورتي من عصاني ا وعزتى لأنتقمن اليوم لنفسى ! فما قولك يوه لله وقد طاشت الأحلام وانكسرت الألسن ؟ وفقنا الله وإياكم ، وأعاننا على أهوال ذلك اليوم . وتماسكنا مهذه الدار وسكناها وحمها من أعظم البلاء علينا . أما سمعته يقول في كتابه :

 <sup>(</sup>١) في الأصل : وباب .

 <sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة من أول « فقد كان ٠٠ » مكورة في الأصل ٠

([اعلموا] أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ) (١) إلى قوله تعالى: ﴿ وَفِي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) ؟ (٢) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ المُتَقِّنَ فِي جِنَاتِ وَعِيونَ ، آخذين ما آتاهم ربهم ، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين (٢) إلى قوله تعالى : ( و بالأسحار هم يستغفرون ) ( ا أثنى عليهم بما فعله لهم وشكره لهم . وقال عز وجل : ( إنهم كانوا [يسارعون في الخيرات] يدعوننا رغباً ورهباً ، وكانوا لنا خاشعين ) (٥) قرأوا القرآن فأسهروا به ليلهم ، وصــَّفروا به ألوانهم، ورهلوا به أقدامهم، فما ليلهم بليل ولا نهارهم بنهار. أضنوا بالقرآن أبدانهم، وأسهروا به أعينهم، ولبسوا الأخلاق من الثياب ، وأكلوا الكسر من خبز الشعير ، وشربوا المساء القراح ، [و] توسدوا الأرض . نخيل لهم أن زفير جهنم بين أيديهم وبين حجابهم ، هتكوا حجابهم وأرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم . إذا جنهم الليل ارتعدت فرائصهم وهملت أعينهم ، وكان أحدهم مثل المرأة التي تطلق: مرة قياماً ومرة قعوداً ، آمل مايكونون أحزن ما يكونون ، أشوق ما يكونون ، فمنهم من ينادي ليله الطويل: « سيدي، نجني من شرجهنم ! » ومنهم من ينادي ليله الطويل: ﴿ يَا مُولَاي ، الْعَفُو ، الْعَفُو! ﴿ وَمِنْهُمْ مِنْ يِنَادِي : ﴿ إِلَٰهِ محمد ! الأمان، الأمان ! وأن لقُّه عند خروج روحي الروح والريحان ﴾ ومنهم من ينادي : « إله على ، لا تحرمني النظر إليك ، واجعلني في جوارك » فما أقل ما صبروا ، وما أعظم ما أخذوا من جزيل عطاء الله الكثير . أما سمعته عز وجل يقول : ( فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) (٢٠ ؟ فلنعم الجزاء جزاؤهم ، أباحهم [مولاهم] بحبوحة كرامته [و] أنزلهم مع أخيار خلقه في جنة الخلد وملك الأبد . فاعمل يا هذا لهذا عمل من نخاف الآخرة ويرجو (ص٧٦) رحمة ربه وجزيل ثوابه، وكن كالثكلي التي لا تجف دموعها لعلك تنجو، وما أراك ناجياً . عصمنا الله وإياك وغفر لنا ولك وتجاوز عنا وعنك » .

<sup>(</sup>١و٢) سورة الحديد ، الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٣و٤) سورة الداريات ، الآيات ١٥ و١٦ او١٧ .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية ٩٠ (٦) سورة السجدة ، الآية ١٧ .

## ذكر الطبقة الرآبعة من فقهاء مدينة القيروان وعبادها وما يليها من بلدان إفريقيــــــة وغيرها ومحدثيهم

۱۲٦ – أولم أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال ابن بكار بن ربيعة التنوخى ، رضى الله تعالى عنه .

وكان اسمه عبد السلام فغلب عليه اسم سعنون. قال أبو العرب: اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره: الفقه البارع، والورع الصادق، والصرامة في الحق، والزهادة في الدنيا، والتخشن في الملبس والمطعم، والسهاحة. كان ربحا وصل إخوانه بالثلاثين ديناراً، وكان لا يقبل من أحد شيئاً، سلطان أو غيره. ولم يكن بهاب سلطاناً في حق يقوله. سليم الصدر للمؤمنين، شديد على أهل البدع. انتشرت إمامته بالمشرق والمغرب وسلم له الإمامة أهل عصره وأجمعوا كلهم على فضله وتقدمته، رحمه الله تعالى (١). قال [أبو] العرب [إنه] من تنوخ. أصله من الشام، من حمص. قدم به أبوه سعيد مع جند أهل حمص. قال: سمعت عحمد بن أبان وقد قبل له: أكان سحنون من العرب صليبة أو من الموالى ؟ فقال: عن سعنون قد [أخذ] الناس عنه دينهم وصدقوه في الدين واثتمنوه عليه. وقد قال: إنه من العرب، فكيف لا يصدقونه في نسبه ؟ قال: وكان مولده سنة ستين وماثة في رجب. قال عيسي بن مسكن: ولد سحنون في قرية يقال لها مز مانة الشرق (٢)،

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة السابقة كلها في وطبقات أبي العرب و التي بين أيدينا و نصها هنا أكمل وأوفى ولانها عن الأصل الذي اختصره أحمد بن محمد الطلمنكي في هذه الصورة التي نشرها ابن شنب وانظر و العلبقات و ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولم أستطع تحقيق اسم هذا المكان ، ويفهم من سياق الحديث هنا أن سحنون ولدفي المشرق في هـذا المكان ، وقدم به أبوه الى افريقية ، بخلاف ما تذهب اليه بقية المراجع ، وهو أنه ولد في افريقية .

وأعرف البيت الذي ولد فيه . وتوفى فى رجب لتسعة أيام مضت منه قبل صلاة الظهر سنة أربعين وماثنين ، ودفن بعد صلاة العصر . وكان الذي صلى عليه محمد ابن الأغلب فى مصلى باب نافع وقبره معروف مشهور ، رضى الله تعالى عنه .

سمع بإفريقية من جماعة من العلماء منهم على "بن زياد، وأبو مسعود العباس ابن أشرس ، والبهلول بن راشد ، وعبد الله بن عمر بن غانم الرعيني ، ومعاوية الصهادجي (١) . وسمع بمصر من ابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، وعبد الله ابن طليب المراوى، وعبد الله بن عبد الحكم، وسعيد بن الليث بن سعد، ويوسف ابن عمر و . وسمع بالمدينة من عبد الله بن نافع الصائغ ، ومعن بن عيسى ، وأبي ضمرة أنس بن عياض ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (٢) . وسمع من سفيان بن عيينة – وأصله من الكوفة . ثم نزل مكة وسمع من عبد الرحمن ابن مهدى ( بصرى )، ووكيع بن الحراح (كوفى )، وحفص بن غياث (كوفى )، ويزيد بن هارون ( واسطى )، ويحيى بن سلمان ( طائنى )، وأبي داود الطيالسي ( بصرى) ، وأبي إسمى الأزرق وغيرهم .

ذكر رحلته في طلب العلم و بعض ما جرى له في ذلك: قال أبو العرب: رحل سنون في طلب العلم أول سنة ثمان وثمانين ومائة . وقال غير أبي العرب: وكان اعتاد سعنون على ابن القاسم و به تفقه ، وصحح عليه « الأسدية » [وكان] لا يكاد يفارقه في سماع العلم والبحث عنه ؛ قال أبو عثمان سعيد بن الحداد: سمعت معنون بن سعيد يقول : كنت إذا سألت ابن القساسم عن المسائل يقول لى : وأيا سعنون ، أنت فارغ ، إنى الأحس في رأسي دوياً كدوى الرحى » . يعنى

<sup>(</sup>١) ورد بالاصل مقابل هذا السطر هذه العبارة : « نسخة وقيل شعب بن الليث » وصحة هذا الاسم شعيب بن يزيد الليثي الذي قال عنه ابو العرب : « روى عن رباح بن يزيد ، قال : قد حدثنا أحمد بن يزيد عن موسى بن معاوية عن شعيب بن يزيد الليثي » ومن الجائز لهذا أن يكون من شيوخ سحنون بافريقية - انظر طبقات أبي العرب ، ص ٩٣ .

 <sup>(</sup>۲) ازاء هذا السطر في هامش الأصل هذه العبارة: « نسخة: وسعيد ابن أبي سعيد المقبري ، ومطرف بن عبد الله وغيرهم · وسمع بالشام من الوليد بن مسلم ، ومن أبي سعيد ايوب بن سويد الحميري » ·

من قيام الليل . قال: وكان قلما يعرض لنا إلا وهو يقول : « اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى لملله عز وجل كثير ، وكثيره مع غير تقوى الله قليــــل ١ . وكان سحنون أيضاً كثيراً ما يقوله إذا قرئ عليـــه . ثم لمـــا فرغ من قراءة العلم على ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك خرج إلى الحجاز ، فحدث أبو سهل فرات بن محمد العبــدى ، قال : سمعت سمنوناً يقول : ﴿ لَمَـا حججنا كنت أزامل ابن وهب ، وكنت في الشق الأيمن ، وكان أشهب يزامله يتيمه (١) وكان ا بن القاسم يزامله ابنه موسى أبو هارون » . قال سحنون: « فكنت إذا نزلت ذهبت إلى ابن القاسم أسائله من الكتب وأقرأ عليه إلى قرب وقت الرحيل " . قال : « فقال لى ابن وهب وأشهب : « لو كلمت صاحبك ليلة واحدة يفطر عندنا ! ، فكلمته فقال: « إن ذلك يثقل على " « فقلت له: « فسيم يعلم القوم مكاني منك ؟ » فقال لى : « فإذا عزمت على ذلك فأنا أفعل لك ذلك إن شاء الله إذا نزلنا للتعريس » . فأتيت إلهم فأعلمتهم ، فلما كان وقت التعريس قام وقمت معه إلى القوم، فأصبت أشهب وقد فرش أنطاعه وأتى من الأطعمة بأمر عظيم، وصنع ابن وهب دون ذلك . فلما أتى عبد الرحمن سلم وقعد ثم أدار عينه في الطعام فإذا بسكرجة؛ فأخذها بيده وحرك الأبزار (٢) حتى صارت ناحية ولعق من الملح ثلاث لعقات ، وهو يعلم أن أصل ملح مصرطيب، ثم قام وترك ذلك وقال : " بارك الله لكم ! ٨ . قال صنون : « فاستحييت أن أقوم » . قال : « فتكلم أشهب وعظم عليه ما فعل عبد الرحمن ، فقال ابن وهب: ﴿ دعه، دعه ! ﴿ قال سحنون : وكنا نمشي بِالنَّهَارِ ، وَنَلْقَى الْمُسَائِلُ وَنَحْنَ مَشَاةً ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ وَبُرَكُتَ الرَّفْقَةَ ، قَا كُلُّ وَاحْد إلى حزبه من الصلاة فيقول ابن وهب لأصحابه : « أما ترون إلى هذا المغربي يلتى المسائل بالنهار وهو لا يدرس بالليل ؟ " فيقول له ابن القاسم : " هو نور بجعله الله في القلوب ( ° ) . ( ص ٧٧ ) قال : « ونزلنا بمسجد ببعض مدائن

<sup>(</sup>١) كذا في « المدارك ، أيضا ، ج ١ ص ١١٨ ب

<sup>(</sup>۲) جاء في اللسان ( ج ٥ ص ١٣١ ، مادة ، يزر ، ): والبُوْر والبِرْر والبِرْر التابل ، وجمعه أبزار وأبازير ·

<sup>(</sup>٣) التكملة من ( المدارك ، ج ١ ص ١١٨ ب -

الحجاز \_ نسيت اسمها \_ قال : فنمنا بها ونمت عند رجلي ابن القاسم ، فانتبه مذعوراً فقال لى : يا أبا سعيد ، رأيت الساعة في المنام كأن رجلا دخل علينا من باب المسجد ومعه طبق مغطى تمنديل وفيه رأس خنزير ، فأسأل الله خبرها ، . قال سحنون: « فما لبثنا حتى أقبل رجل ومعه طبق مغطى عمنديل وفيسه رطب من تمر تلك القرية ، فجعله بين يدى ابن القاسم وقال له : « ألا تأكل ، أصلحك الله تعالى ؟ " فقال له ابن القاسم : « ما لى إلى ذلك سبيل " ، قال : « فأعطه أصحابك » فقال : « أنا لا آكله ، [ثم] أعطيه غيرى! » فانصرف الرجل ، فقال ابن القاسم: « هذا تأويل الرؤيا يا أبا سعيد » . قال : وكان يقال : إن تلك القرية أكثرها أحباس غصبت ، فحماه الله عز وجل منها لتقاه ودينه . قال : ومرضت ممكة ، فكنت ر بما جلست عند ابن القاسم ور بما جلست عند أشهب وابن وهب ، وربما جلس ابن القاسم مع أشهب في موضع واحد ، وربما جلست مع أشهب وابن وهب . فجلست يوماً مع ابن وهب فقلت له : « نشرب من هذا الماء " . وكان الماء حينتذ عكة في جلود الطائف بجوار السواري يصب فيه الماء و علا ليشرب منه الناس . فأصابني عطش يوماً فقلت له : « تشرب ؟ » فقال : « لا » فقلت له : « أليس لى في فيء المسلمين سهم ؟ » . فقال لى : « ليس هذا من فيء المسلمين ، إنما هذا الماء مما يأخذونه من صدقات الأعراب، فمنه هذا الماء ممكة " . قال : " ولقد كنت أفنى أنه لا محل شراء تمر مكة ، لأنها كلها من الصدقات ، حتى كثر فهما الحلال وأنشأ الناس فها الحيطان ، وصار الغالب علمها ذلك وإن كنت لأتقيه في خاصة نفسي ، ولا أحب أن أضيق بذلك على الناس ، فر بما جاءني الرجل يستفتيني عن شرائه فأقول : ١ جائز ١ .

ذكر أوصافه ومناقبه وفراسة العلماء فيه: ذكر أن البهلول كتب إلى على ابن زياد كتاباً عناية بسحنون أن يسمع عليه ، وكتب إليه : « إنى إنما كتبت إليك في رجل يطلب العلم لله عز وجل » . قال : فلما قرأه قال لسحنون : « أين نزلت؟ » فأخبره , قال : فأخذ على " بن زياد الموطأ فأتى به إلى سحنون ليسمعه في موضعه الذي نزل به ، وقال : « ابن أخى - يعنى البهلول - كتب إلى " يعلمنى [أنك] إنما تطلب العلم لله تعالى » . وقال ابن القاسم لحمد بن وشيد : « قل لصاحبك سحنون يقعد فالعلم أولى به

من الجهاد وأكثر ثواباً (١) ». وفي رواية أن ابن القاسم قال : « إن يكن أحد يسعد بهذه الكتب فسحنون المغربي » ، ثم التفت إلى عبد الله بن الحكم فقال : « وإن قبل أبي محمد لعلماً »، والتفت إلى أصبّغ وقال : « إن قبل هذا لرواية » . وقال أيضاً : « ما قدم إلينا من إفريقية أحد مثل سعنون ، لا ولا ابن غانم » . وقال أشهب مثله في سعنون وقال : « سعنون أفقه من أسد نفساً » وقال : « سعنون أفقه من أسد تسعاً وتسعين مرة » . ويروى أن عبد الرحمن بن عبد ربه الزاهد شاور أسداً (٢) عند خروجه إلى صقلية : إلى من يقصد بعده ليسمع منه ؟ فقال : « عليك بهذا الشيخ (٢) سعنون ، فما أعلم أحداً يشبه » . قال حمديس [القطان إنه] (١) شعع على سعنون العلم سنة إحدى وتسعين ومائة ، وتلك السنة توفى ابن القاسم . وكان العلم في صدره كسورة من القرآن . وقال حمديس : « رأيت أبا المصعب (٥) الزهرى صاحب مالك بالمدينة ، ورأيت أصحاب ابن القاسم بمصر وأصحاب ابن وهب وأشهب ، ورأيت بمكة علماء وعلماء من أهل بغداد قدموا إليها ، قوالله ما رأيت فهم مثل سعنون ولا مثل ابنه محمد بعده » (٢) .

<sup>(</sup>١) أورد القاضى عياض هذا الخبر فى « ترتيب المدارك » هكذا : « ٠٠ قل لصاحبك يقعد ، فالعلم أولى به من الجهاد وأكثر ثوابا ، ويعطى هذه الحيل التى قدم بها لمن هو فى مثل حاله يؤديها عنه ، فما قدم الينا من افريقية مثل سحنون ولا ابن غانم » ٠ ج ١ ص ١١٩ ـ ١ ٠

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في الأصل هكذا : « ويروى أنه شاورعبد الرحمن ابن عبد ربه الزاهد أسدا عند خروجه الى صقلية ٠٠٠ » فاصلحتها على هذا النحو • وروى « الدباغ » في المعالم هذا الخبر هكذا : « وقال عبد الرحمن الزاهد : لما خرج أسبد الى العراق (كذا ) شاورته فيمن أقصد بعده أسمع منه ، فقال : عليك بهذا الشيخ ، فما أعرف أحدا يشبهه » « المعالم » ج ٢ ص ٥٣ •

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : السبخي ، وقد أصلحتها بناء على ما ورد في «المعالم» ·
 انظر الهامش السابق وكذلك « المدارك » ج ١ ص ١١٩ ب ·

 <sup>(</sup>٤) أضفت هذه العبارة ليستقيم السياق • راجع ترجمة أبى جعفر
 حمديس القطان في « المعالم » ج ٢ ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٥) في « المدارك » ج ١ ص ١١٩ - ١ : أبا مصعب ٠

<sup>(</sup>٦) ذكر القاضى عياض هذه العبارة مع خلاف يسير في نهايتها هكذا : « والله ما رأيت فيهم مثل سحنون ، ولا رأيته بعده » ج ١ ص ١١٩٠

قال عبد الله بن القبرياني (١): « جاء رجل إلى سحنون فسأله عن مسألة ، فأجابه فيها ، فسكت الرجل ، فقال له سحنون : « متى عهدك ؟ » فوجه سحنون في طلب الكتاب ، فجئ به إليه ، قال : « تصفح » فقصد موضع المسألة كأنه يعرفه ، فوجده كما قال سحنون ، فقال حينه سحنون : « إنى حفظت هذه الكتب حتى صارت في صدري كأم القرآن ، ثم كبرت سنى وضعفت قوتى ، وأحسست الضعف ، وأخاف أن يكون قد خالطني في عقلي مثل ما أصابني في قوتى ، أفتر يد أن تشككني في هذا القليل الذي معي؟ » ، أوكما قال رحمه الله تعالى .

قال أبو بكر بن اللباد: قال لنا أبو سعيد بن عمر و بن يزيد: « أول ما تعلمت من العلم مسائل الصلاة من سحنون ، ولئن قلت لك إن سحنون أفقه من أصحاب مالك بن أنس - معلميه كلهم - إنى لصادق » . وكان عيسى بن مسكين يقول : « سحنون راهب هذه الأمة » . ولم يكن بين مالك وسحنون أحد أفقه من سحنون .

قال أحمد بن أي سليان: كان سحنون بن سعيد يوماً عند البهلول بن راشد فسئل عن مسألة فأخطأ فيها ، فكلمه سحنون في ذلك ، فضاق وقال : « ألا ترى هؤلاء الأحداث يؤذوننا ؟ » وكان شيخ إلى جانبه ، فكلمه فسكت عنه . وثما يذكر عن الشيخ أبى الحسن القابسي أنه كان يشق عليه مخالفة مالك وسحنون خاصة ، وكان يقول : « لا أقدر أن أخالفهما وأهاب ذلك هيبة عظيمة » . وكان سحنون إذا اجتمعت له نفقة خرج إلى على بن زياد صاحب مالك في (٢) تونس يطلب عليه العلم ، فبينا سحنون عند على بن زياد بتونس إذ جاءه كتاب البهلول يسأله عن المسألة التي بينه وبين سحنون ، فلما قرأه على بن زياد رمى به إلى سحنون ، فلما قرأه قال : « فيها كذا وكذا » . فقال ابن زياد: « ومن نازعه ؟ » فقال سحنون : « أنا خالفته » ، وأخره عما قال فيها ، فقال له على بن زياد : « أخطأ البهلول وأصبت أنت ، اكتب إليه مهذا عنى » فقال لسحنون : « الزم هذا الشيخ — يعني البهلول بن راشد — فإنه رجل صالح ، قال لسحنون : « الزم هذا الشيخ — يعني البهلول بن راشد — فإنه رجل صالح ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن سهل القبرياني · راجع ترجمت في و المعالم ، ج ٢ ص ٧٢ ·

<sup>·</sup> الى · الأصل : الى ·

لما أن أهمته المسألة كتبإلى" فنها » . قال سلمان بن سالم ، قال : لما أردت الخروج إلى الحج قال لى سعنون: « إنك تقدم طرابلس وقد كان فها رجال مدنيون ومصريون (١١) ، ثم تقدم إلى مصرومها الرواة ، ثم تقدم المدينة وهي عش مالك، تم تقدم مكة . فاجتهد مجهودك فإن قدمت على " (ص٧٨) بلفظة خرجت من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها فاعلم أن شيخك كان مفرطاً (٢) ، يعني نفسه رحمه الله تعالى . حدث أبوالعباس بن موسى ، قال: حمعت سحنوناً يقول \_ وهو يزرى على من يعجل بالفتوى وينكر ذلك ويذكر النهي عن ذلك عن المتقدمين من معلميه - : ﴿ [إني] لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي فيه ، وفي أي ورقة ، وأي صفحة ، وعلى كم هي من سطر ، فما تمنعني من الجواب فها إلا كراهية الجرأة بعدى على الفتوى « . ثم قال : « ها هنا قوم يزعمون أنه محمل عني ست وثلاثون ورقة في الصلاة، وإني لأخرج من الدنيا ولا يسألني الله عز وجل عن مسألة قلت فها برأى ، وذكر سلمان بن سالم أنه أتى رجل من أهل اصطفورة إلى سحنون فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام ، فقال بعد ذلك: « مسألتي أصلحك الله ، [لى (٣) ثلاثة أيام » ، فقال له: « وما أصنع بك يا خليلي؟ (١) مسألتك نازلة وهي معضلة وفها أقاويل وأنا متحبر في ذلك ،، فقال له الصطفوري « وأنت أصلحك الله لكل معضلة » . فقال له سحنون : « همات يا ابن أخي ، ليس بقولك أبذل لك لحمى ودمي للنار (°) . ما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت رجوت

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل · والتكملة بين الحاصرتين من ، المعالم » ج ٢ ص ٥٢ ·

<sup>(</sup>٢) أورد القاضى عياض هذا الخبر بنصه ولكنه جعل قائل هذه العبارة محمد بن سحنون محكدا: « قال لى أبى : اذا أردت الحج ( فانك ) تقدم أطرابلس ٠٠٠ النح » ( المدارك ج ١ ص ١١٩ ب ) وكذلك فعل الدباغ فى المعالم ( ج ٢ ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المدارك » ج ١ ، ص ١٣٤ - ١ ٠

<sup>(</sup>٤) وفي المدارك (ج ١ ص ١٧٤ ـ ١ ) : وما أصنع لك ؟ ما حيلتي ؟ مسألتك نازلة ٠٠٠

<sup>(</sup>٥) وفي ، المدارك ، ( ج ١ ص ١٢٤ ـ ١ ) : فقال : هيهات ! ليس يا ابن أخى بقولك أبذل لحمى ودمى الى النار ·

أن تنقلب محاجتك وإن أردت تمضى إلى غيرى تجاب في ساعة واحدة ١ . فقال له: « إنما جئت إليك ولا أستفتى غيرك » ، فقال : « فاصبر عافاك الله » ، ثم أجابه بعد ذلك . قال عيسى بن مسكين : قلت لسحنون : « تأتيك المسائل مشهورة مفهومة فتتأنى بالجواب (١) فها؟ " فقال : « سرعة الجواب بالصواب أشد فتنة من فتنة المال " . وقال : " كان بعض من مضى يريد أن يتكلم الكلمة ، ولو تكلم مِهَا لانتفع مِهَا خلق كثير ، فيحبسها ولا يتكلم مها مخافة المباهاة » . وكان يتكلم ويصمت فإذا أعجبه الصمت تكلم ، وإذا أعجبه الكلام صمت . وكان يقول : « أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علماً : يكون عند الرجل باب واحد من العلم يظن أن الحق كله فيه " . قال سحنون : " وأنا أحفظ مسائل فنها ثمانية أقاويل من ثمانية أئمة ، فكيف يسعني (٢) أن أعجل بالجواب حتى أتخير ؟ فلم ألام على حبس الجواب ؟ " . وذكر محمد بن عبدوس مسألة الوط في الدبر ، مع (١) هيبته لسحنون في سؤاله عنها . ولما سأله قال : « يا بني لي في هذه المسألة أربعون سنة أتدبرها وأدبر ما نخرج من الجواب فها ، [حتى ] أحمل الناس عليه فما اتجه لى فيها شيء . يا بني هذه من الشبهات ، وترك الشبهات خير ، فما تسمع منى فها حلالا ولا حراماً " ، فما سمعنا عنه فيها شيئا ، ولا تقلد فيها فتوى ، رضى الله تعالى عنه . وذكر أنه أرسل إليه الأمير زيادة الله بن الأغلب يسأل سحنوناً عن مسألة نزلت به ، فلم بجبه فيها بشئ . ورجع الرسول من عنده بلا جواب فقال محمد بن عبدوس لسحنون : و اخرج من بلد القوم، لا تساكنهم : أمس ترجع عن الصلاة خلف قاضيهم - يعني ابن أبي الجواد - واليوم لا تجيمهم في مسائلهم ؟ ، فقال له سحنون : « أفتجيب إنساناً إنما يريد أن يتفكه ، يريد أن يأخذ قولي وقول غيري ؟ ولو كان شيئاً يقصد به الدين لأجبته ، وقال : و أشتى الناس من باع آخرته بدنياه ، وأشتى منه من باع آخرته بدنيا غبره . . وقال رضي الله تعالى عنه: ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتى:

<sup>(</sup>١) في المدارك ( ج ١ ص ١٣٤ - ب ) : فتأبي الجواب فيها .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ينبغي ، والتصحيح من ، المدارك ، ج١ ، ص ١٢٤ - ب٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : في •

يأتيه الرجل قد حنث في امرأته أو رقيقه فيقول له : لا شي عليك، فيذهب عنه الحانث فيتمتع بزوجته ورقيقه ، وقد باع المفتى له دينه بدنيا هذا . فما وجدت بقلبي من باع آخرته بدنيا غيره إلا المفتى » . قال الشيخ أبومحمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى : قيل له : قد قال بعض الناس ، ممن حضر هذا الكلام ، لسحنون : إن بعض الشعراء قد ضمن هذا المعنى في بيتين :

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وكمشترى دنياه بالدين أعجب وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه، ذاك للحين أقرب فأمر سحنون من حوله أن يكتبوهما.

وكان سحنون يقول: « من فقه الرجل مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه وصحبته لأهل الخير. وليست العبادة بمطأطأة الرأس ». وقيل لسحنون بحضرة أبي سليان: « يا أبا سعيد ، كيف يسعك في دينك أن تدع الطلبة وحاجتهم إليك وتخرج إلى البادية فتقيم بها الشهور الكثيرة ؟ » فقال : « يا أبا سليان ، تريد أن ترى كتبي في هذا الغدير؟» – وأشار إلى ماء بين يديه – فقال له أبو سليان: « وكيف ذلك؟» قال: « أحتاج إلى دراهم هؤلاء القوم – يريد الملوك – فآخذها، فإذا أخذتها فارموا كتبي في هذا الغدير » . وقال محمد بن سحنون : « قلت لسحنون : إن فلاناً لا يأتي الوالي ولا القاضي إلا بالليل ، فكتب إليه بعض إخوانه : إن الذي يراك بالنهار هويراك في الليل ، والسلام » . فأعب سحنون بما كتب به إليه وقال على إثر هذا : « ما أقبح بالعالم أن يؤتي إلى مجلسه فلا يوجد فيه ، فيسأل عنه فيقال : « هو عند الأمير ، بالعالم أن يؤتي إلى مجلسه فلا يوجد فيه ، فيسأل عنه فيقال : « هو عند الأمير ، وعند الوزير ، هو عند القاضي » . فإن هذا وشبهه لأشر من علماء بني إسرائيل ، لأنه بلغني أنهم كانوا يلقونهم من الرخص بما يحبون مما [ليس] عليه العمل ، ويتركون أن يلقوهم بما عليه العمل وفيه النجاة [لم] ، كراهة أن [يستثقلوهم] (١) . لأنه بلغني أنهم كانوا فلو ولوجب أجرهم على الله عز وجل ، فوالله لقد ابتليت ولعمرى لو فعلوا ذلك لربحوا ولوجب أجرهم على الله عز وجل ، فوالله لقد ابتليت

<sup>(</sup>۱) وردت عسده العبارة في الأصل مضطربة هكذا « لأنه بلغني أنهم كانوا يلقونهم من الرخص بما يحبون مما عليه العمل وما هـو متروك ويتركون أن يلقونهم بما عليه العمل وفيه النجاة كراهة أن [ ] » ، وقد قومتها على هذا النحو مما أورده القاضي عياض في المدارك ( حاص ١٣٤ \_ ب ) والمعالم ج ٢ ، ص ٦٣ .

بهذا القضاء وبهم ، فوالله ما أكلت (١) القمة إ، ولا شربت لهم جرعة ، ولا لبست لهم أوباً ، ولا ركبت لهم دابة ، ولا أخذت لهم صلة . وإنى لأدخل عليهم فأكلمهم بالتشديد، وبما عليه العمل وفيه النجاة ، ثم أخرج من عندهم فأنظر فى أمرى فأجد على الدرك ، مع ما ألقاهم به من الشدة والغلظة وكثرة مخالفتي لهم ووعظي لهم ، فوددت أنى أنجو مما دخلت فيه كفافاً ، لا على ولا لى » . (ص٧٩) قال : «وكنت أسمع منه يقول : إنه يقال : إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم ». وقال زيد بن إسماعيل : «سمعت سحنوناً يقول — وقد ذكر بعض هذه المواجل (٢) التي بناها هؤلاء الولاة فقال : « إنما هي حجارة ، جمعوا ذلك فبنوا به ماجلا ، فدخل فيه ماء ساقه الله إليه ، فا أرى بشرب ذلك الماء بأساً » ، قال : فحدثت بذلك أحمد بن إسحاق فقال لى : ما شرب سحنون من ماجل بناه الأمراء حتى لتى الله عز وجل ، تورعاً ونزاهة » .

حدث أحمد بن أبي سليمان ، (٢) قال : « كنا يوماً جلوساً عند سحنون على أتاه غلامه بدرهم و[نصف فضة باع له به زيتوناً] (٤) ، فقال سحنون : « الحمد لله ، زيتوننا وغلامنا ودابتنا » ، ثم رمى بها ، ثم قال لنفسه : « يا شقى ، يا شقى ، تدرى ممن باعها لك ؟ » وهذا من إشفاقه ، رضى الله تعالى عنه . قال سليمان بن سالم: ذكر « حسيس السرار » (٥) يوماً عند سحنون وصدقاته وزكواته وماكان يفعل من المعروف في ماله ، فلما أكثر وا عليه قال لهم سحنون : « اسكتوا! فلولم يكن موقف حسيس عند الله تعالى إلاأنه يسأله عن كسبه ماله من أين كسبه فلولم يكن موقف حسيس عند الله تعالى إلاأنه يسأله عن كسبه ماله من أين كسبه

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتكملة من المدارك (ج ١ ص ١٢٤ - ب) .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: المياجل، والتصحيح من المدارك (ج ١ ص ١٢٥ – ب) . وجاء فى اللسان (ج ١٤ ص ١٣٨) : قيل لمستنقع الماء: ما جل، هكذا رواه تعلب عن ابن الأعرابي بكسر الجيم غير مهموز . وأما أبو عبيد فإنه روى عن أبى عمرو : المأجل بفتح الجيم وهمزة قبلها وجمعه مآجل . وقال رؤبة : \* وأخلف الوقطان والمآجلا \*

وفي حديث أبي واقد : كنا نتماقل في ماجل أو صهريج •

<sup>(</sup>٣) عو أحمد بن أبي سليمان داود الصواف من كبار رجال سحنون .

انظر تُرجمته في طبقات ابي العرب (ص ١٣٩) والمعالم (ج٢ ص ١٣٧) .

<sup>(</sup>٤) التكملة من المدارك (ج ١ ص ١٢٥ - ب) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الإصل ، ولعله ، البزاز ، ولم أستطع تحقيق اسمه .

[لكان حسبه ! . و] (١) قد قيـــل لابن هرمز : مات فلان وترك من المــال كذا وكذا . . فقال : لكن المــال لايتركه ! » .

قال محمد عن أبيه سحنون: « اعلموا أن ترك الحلال أفضل من عبادة التطوع ، وترك الحلال لله تعالى أفضل من أخذه وإنفاقه في طاعة الله عز وجل " . وحدث يونس بن محمد الورداني ، قال : سأل محمد بن عبدوس ، ومحمد بن حسن ، ونفيس الضرير سحنوناً عن الورع فقال: « ترك دانق مماكره الله عزوجل أفضل من سبعين ألف حجة يتبعها سبعون ألف عمرة مبرورة متقبلة، وأفضل من سبعين ألف فرس في سبيل الله تعالى بزادها وسلاحها ، وأفضل من سبعين ألف بدنة يهديها إلى بيت الله الحرام، وأفضل من [عتق] (٢) سبعين ألف رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل ، فذكر هذا الحديث صاحب (٢) لعبد الجبار [بن خالد] (١) فقال عبد الجبار: « نعم ، وأفضل من ملء الأرض إلى عنان السهاء ذهباً وفضة من كسب حلال وأنفقت في سبيل الله لايراد بها إلا وجه الله تعالى » . قال : « وهذا كلام صحيح ، وذلك أن ترك الحرام فريضة ، وهذه الأشياء التي [ ذكرها ] كلها تطوع ، فالفريضة أولى من التطوع " . وكان سحنون رحمه الله تعالى يقول : " من فقه الرجل مطعمه ومشربه وملبسه ومدخله ومخرجه وصحبته لأهل الخير، وليست العبادة بمطأطأة الرأس ». وقيل لسحنون بحضرة أن سلمان [بن سالم] : «كيف يسعك في دينك أن تدع هؤلاء الطلبة وحاجتهم إليك ، وتخرج إلى البادية فتقم بها الشهورالكثيرة ؟ ، فقال : « يا أبا سلمان تريد أن ترىكتيي في هذا الغدير ؟ » - وأشار إلى ماء بين يديه -فقال له أبوسلمان : « وكيف ذلك ؟ » (ه) فقال : « أحتاج إلى دراهم هؤلاء القوم - يريد الملوك - فآخذها ، فإذا أخذتها فارمواكتبي في هذا الغدير». حدث عبد الجبار بن خالد ، قال: كنا نسمع من سحنون بمنزله في الساحل ، فصلي يوماً الصبح ، ثم دخل فخرج علينا وعلى كتفه المحراث وبين يديه زوج بقر مقرون ،

<sup>(</sup>١) أضفت هذه العبارة ليستقيم السياق ٠

<sup>(</sup>٢و٤) التكملة من « المدارك » ج ١ ص ١٢٥ ب ٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : فذكر صاحب هذا الحديث لعبد الجبار بن خالد ٠٠

<sup>(</sup>٥) الى جانب هذا السطر في الأصل هذه العبارة: تكررت من نسخة أخرى .

فقال لنا : « إن الغلام مُحمّ ، فأنا أريد أن أذهب لأحرث ثم أرجع إليكم إذا فرغت أسمعكم » . قال عبد الجبار : « فقلت له : أنا أذهب أحرث لك ، واجلس أنت تسمع أصحابنا فإذا رجعت قرآت عليك ما فاتنى به أصحابى . قال : فدفع إلى المحراث فذهبت به فحرثت فلما رجعت أدخلت البقر الدار . قال : فقرب إلى سحنون غداءه فإذا هو خبز شعير و زيت قديم ، فأكلت معه ثم قرأت عليه ما فاتنى » . وحدث اسماعيل بن إبراهيم قال : دخلت على سحنون ، وهو يومئذ قاض وأنا يومئذ غلام ، فإذا هو جالس فى بيته وفى عنقه تسبيح وهو يسبح به وفى الدار جشيش (١) قد طبخ ، فقال : « احتس من هذا الجشيش » فأبيت عليه من ذلك ، فقال : « يا بنى ، خذ هذه الشقة فقل لأخيك يبيعها وأخره أنه قد دخل فى طعمتها كذا وكذا ، وتُبين لمن تبيعها منه أن قيامها أصطبة (٢) ، وعجل على " بثمنها ، فإن لشيخك ثلاثة أيام لم يجد ما يشترى به أن قيامها أصطبة (٢) ، وعجل على " بثمنها ، فإن لشيخك ثلاثة أيام لم يجد ما يشترى به الناس ، فأخذ الدراهم ، وكنت قد جعلتها في كمى وجعلتها ببن أصبعين من أصابعى ، قال : فعرك سحنون أذنى بيده وقال : « ليس هكذا تمسك الدراهم ، إنها يا بنى حلال ، قال : فعرك سحنون أذنى بيده وقال : « ليس هكذا تمسك الدراهم ، إنها يا بنى حلال ، فإذا ذهبت فأين أجد مثلها ؟» . قال : ثم وجه ربع درهم فاشترى به أربع ثردات (١) ، فإذا ذهبت فأين أجد مثلها ؟» . قال : ثم وجه ربع درهم فاشترى به أربع ثردات (١) ،

<sup>(</sup>١) = الجشپش والجشيشة ما جنش (دق) من الحب ، وقيل : الجشيش الحب حين يدق قبل أن يطبخ ، وإذا طبخ فهو جشيشة ، قال شمر : الجشيش ان تطحن الحنطة طحنا قليلا ثم تنصب به القدر ويلقى عليها لجم أو تمر فيطبخ ، فهذا هو الجشيش » \_ (لسان العرب ، ج ٨ ص ١٦١) .

 <sup>(</sup>٢) جاء في اللسان : « (اصطب) : النهاية لابن الأثير في الحديث : رأيت أبا هريرة رضى الله عنه ، وعليه ازار فيه عَمَاتِق وقد خيطه بالأصْطُبُكَة.
 هي مشاقة الكتان والعلق الخرق » • (ج ١ ص ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان: « والسخينة التي ارتفعت عن الحساء ، وثقلت عن أن تحسى ، وهي طعام يتخذ من الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء • وانها يأكلون السخينة والنفيتة في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف المال » • ( ج١٧ ص ٦٨ ) •

<sup>(</sup>٤) جاء في اللسان (ج٤ ص ٧١): « الثريد معروف ، والثرد الهشم ، ومنه قيل لما يهشم من الحبز ويبل بماء القدر وغيره ثريدة • والثرد الفت ، ثرده يثرده ثردا ، فهي ثريدة، وثردت الخبز ثرداكسرته ، فهو ثريد ومثرود • والاسم « الثردة » بالضم » •

فطبخها وأفطر عليها ، فلما خرج لصلاة العشاء قال : « ما أطيب الثرد ! اشترى لي منها أربع : فبعثت بواحدة إلى ابني محمد ، وواحدة إلى ابنتي خديجة ، وأخرى إلى كذا ، وأكلت أنا واحدة » . وكان يبعث في كل يوم إلى مغيث بن الأزهر يشترى له ر بع الربع لحماً (١) ليفطر عليه ، ثم استكثره وتركه اقتداء منه بالصالحين . ولقد كان يتصدق على الرجل الواحد بالمال الكثير الذي تجب فيه الزكاة . ولقد حدث سعيد بن عباد المعروف بالمزغلة (٢) صاحب سحنون ، قال : قال لي سحنون يوماً ، وقد خلا معي: " يا سعيد، أليس أنا إمامك ؟ " فقلت : " نعم ، أصلحك الله " فقال: « أُوتقبل قولى ؟ » فقلت: « وكيف لا أقبل قولك ولو لم أقبل قولك لم أختلف [ إليك] » قال: فقال لي: « هذا قولي ويميني » وحلف لي بالله، وأراني صرة في يده، وذكر أن فيها ثلاثين ديناراً وقال: « ما هي مال سلطان ولا من تاجر ولا من وصية ، و[إنمـــا (٣) هي من ثمن ثمرة بعتها ، [غرستها] بيدي ، فخذها تتقوى بها على أمر آخرتك ودنياك » قال : فقلت له : « أنا عنها غني » قال [ « [و] هو والله كان محتاجاً إلى خروبة » . قال [سعيد بن عباد] : فقال سحنون \_ لمــا قلت له إني عنها غني ــ: ﴿ فَخَذَهَا سَلْفًا فَتَنْزُ وَجِ مَنَّهَا وَتَنْفَقَ، فَإِنَّ رَزَّقَكُ اللّه [مالا] (٥) فردها نقبلها منك ، (ص٨٠) وإن تعذر عليك ردها فأنت في حل ١ ، فقلت: « ما كنت بالذي أتعجل ديناً في ذمتي من غير حاجة » فقال: « فإذا أبيت من قبولها فلا تذكرها لأحد ما دمت أنا حياً " (١).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وجاء في المدارك : « قال ابن مغيث ؛ كان يشترى سيحنون كل يوم ربع رطل لحم يفطر عليه ٠٠ الخ » ج ١ ص ١٢٠ ـ ١ ٠

 <sup>(</sup>۲) ذكره أبو العرب هكذا: سعيد المعروف بمزغلة ( ص ١٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : ولا • وقد أبدلتها بما يستقيم به السياق •

<sup>(</sup>٤) ترك الناسخ عنا بياضا بقدر كلمة ، فلم يذكر اسم صاحب عده الجملة الاعتراضية ·

<sup>•</sup> بياض بالأصل

<sup>(</sup>٦) ذكر القاضى عياض بن موسى اليحصبى فى « المدارك » حكاية مشابهة لهذه وهى : قال حمديس ( القطان ) : ماتت لأبى خادم ثمنها ثمانية وعشرون دينارا ، فعرض على سعنون ثمنها لأشترى منه لأبى خادما ، فقلت : « أنا عن هذا غنى » ج ١ ص ١٢٥ ب ، ١٣٦ - ١ ٠

وكان ، رحمه الله تعالى ، نزه النفس . قال أبو داود العطار : « (1) أباع سحنون زيتوناً له بنحو ثما نمائة (٢) فدفع ذلك المال إلى " »، قال : « فكان [يبعث] إلى " رقعة يقول : « ادفع لفلان كذا وكذا ديناراً ، ولفلان كذا » صدقة منه عليهم ، حتى فنى ذلك المال كله » . قال أبو داود : « فأتيته بإضبارة فيها تلك البطائق التي كان يبعث بها إلى "، فلما خرج من سماع الناس عليه تقدمت إليه بتلك البطائق فقال : « ما هذه ؟» فأعلمته بها فقال : « أبقى من ذلك شئ » . قلت : « لا » قال : فرمى بتلك البطائق فألى : « أبقى من ذلك شئ » . قلت : « لا » قال : فرمى بتلك البطائق إلى " وأبى أن يحاسبنى ، وقال لى : « إذا فرغ المال فلما [ذا] أحاسبك ؟ » .

وحدث أبو محمد عبد الله بن سعيد الصائغ ، قال : دفع سحنون لرجل ذات بوم صرة [دنانير] (٢) وهو في بيته ثم قال له : « اذهب ، فأول رجل تلقاه فادفعها إليه » . قال : فتخللت الأزقة ، فإذا برجل عليه ثوب آبيض وتحته شي يحمله ، فدفعت إليه الصرة ، فلما أخذها ألتي الذي بيده وقال : « هذه ميتة ، كانت حلالنا فحرمت الآن علينا » . فكانت هذه الفراسة من سحنون من العجب ، إذ وقعت على غائب لم يشهده . وله في ذلك حكايات من عطاء ومسامحة وتفريق (٤) غلة زيتون يطول بها الشرح . قال بعض أصحابا : « مررت بمحمد بن بشار المعروف بالزريبي (٥) الفقيه وهو جالس في صحن مسجده ، فصعدت إليه فسلمت عليه ، فرد على رداً فيه انكسار ، فسألته : « ما بالك مغتا؟ » فقال : « فضيت إلى سعنون فأعلمته باغتها مالزريبي بموت خادمه ، فقال سمنون : « اذهب « فضيت إلى هندق كذا وكذا فإن فيه رجالا خمسة من الساحليين فائتني بهم » . قال : فذهبت إلى فندق كذا وكذا فإن فيه رجالا خمسة من الساحليين فائتني بهم » . قال : فذهبت

<sup>(</sup>۱) ورد هــــذا الاسم في الأصــل هــكذا: ابو داود العصــــار ، وورد في « المدارك » : أبو داود القطان ( ج ۱ ص ۱۲۵ ب ) وصـــحة الاســـم أبو داود العطار كما أوردته في المتن ، واسمه : أحمد بن موسى بن جرير الأزدى • ( « المعالم » ج ۲ ص ۱۰۶ ) وفي نسخة : أحمد بن عيسى •

<sup>(</sup>٢) في « المدارك » ( ج ١ ص ١٢٥ ب ) : ثلاثمائة ·

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المدارك » ، ج ١ ص ١٢٥ \_ ١

<sup>(</sup>٤) في الأصل : افراق ٠

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: الزربى ، وقد ذكر المؤلف هذه النسبة بعد ذلك مرتين الزريبي ، فأصلحت هذه •

فأتيته بهم، فأقعدهم وقال لى: « اذهب إلى جامع العطار (١) ، وقل له: « الشيخ يقول لك: ادفع إلى خمسين ديناراً » . فأتيت بها إلى سحنون ، فعدها عشرة عشرة إلى أولئك الساحليين وقال: فرقوها (٢) على زيت من نبات (١) ، وكان ذلك قريباً من جمع الزيتون ، ففعلوا ثم كتبوا إليه: إن الزيت قد اجتمع ، فكتب إليهم ببيعه ، فأباعوه عائة دينار ، فرد سحنون الخمسين ديناراً إلى جامع ، فأنكر ذلك وقال: « شيخ مبارك يأخذ ويرد ؟ » . ثم قال لى سحنون: « اذهب بهذه الصرة إلى الزريبي ، فيها خمسون ديناراً » . ففعلت ، فأخذها منى ودعا لسحنون وقال: « يفتقدوننا في دنيانا وآخرتنا » .

قال سليمان بن سالم: " تأدب [سحنون] بأدب أهل المدينة حتى فى العيش، وكان (٤) يقول: " ما أحب أن يكون عيش الرجل إلا [على] قدر ذات يده، ولا يتكلف إلى أكثر من ذلك ، وإن احتاج إلى امرأة طلبها على قدر ذات يده فى مؤنتها وقناعتها حتى يبقى فى يده ما يستغنى به ، وإن كان له مال صالح حلال – والحلال هو الذى ارتضاه الله عز و جل لأنبيائه حين يقول: ( يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) (٥) ، والطيب هو الحلال – اعتمد عليه وتفرغ للعبادة ؛ وإن لم يكن عنده فعليه بكسب يده أولى به من ذل (١) المال

<sup>(</sup>١) « جامع » هنا اسم علم ، ولا يراد به « مسجد » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أفرقوها •

<sup>(</sup>٣) فى الأصل هكذا: « زيت من ساب » ، بغير نقط • والاشارة هنا الى ما يتبعه بعض الناس عادة مع الزراع من شراء محصولهم قبل حلول ميعاده بثمن منخفض والانتظار حتى ينضج ثم بيعه بسعر أحسن فى الموسم فيحصلون من ذلك على ربح ، وهو الذى أراده سحنون بعمله هذا •

<sup>(</sup>٤) أضفت الكلمتين المحصورتين بين القوسين ليستقيم السياق . وقد أورد القاضى عياض فى المدارك عبارة مشابهة لتلك ، وهى : قال سليمان ابن سالم : أخذ سحنون بمذهب أهل المدينة فى كل شى حتى فى العيش . ( - ١ ص ١٢٠ - ١) .

<sup>(</sup>٥) سورة « المؤمنون » ، الآية ١٥

<sup>(</sup>٦) في الاصل: من ذلك المال • وقد وردت هذه العبارة في « ترتيب الميدارك » للقاضي عياض هكذا: « • • • فذلك أولى به من مسألة الناس » ج ١ ص ١٢٠ ـ ١

وهو مسألة الناس؛ وإن كان مستغنياً عن الزوجة فتركها أحب إلى ، وآكل أموال الناس بالمسكنة والصدقة خير من أكلها بالعلم والقرآن إذا احتاج إلى ذلك » .

[حدث] سليمان بن سالم، قال: رأيت لسحنون، رحمه الله تعالى، ساجاً كحلياً و[ساجاً] (١) أزرق وقلنسوة حبر. وكان يركب بلجام حديد ليس فيه من الفضة شئ. وكان له برنس أسود كثيراً ما يلبسه في المطر والبرد والريح، وربحا قعد للسماع وهو عليه، وربحا حمل حزم البصل من حانوت جامع العطار وغير ذلك إلى داره تواضعاً لله عز وجل.

[ذكر] فرات بن محمد العبدى ، قال : كنت عند سحنون عشية فجاءه حسان فقال له سحنون : « اجلس [وأسمعنا] « يا عاشق الحور » لابن المبارك (٢) ولا تطرّب » ، فابتدأ في القصيدة فكلما أراد أن يطربها يقول له سحنون : « هيه ! اسكت عن التطريب » ، حتى انتهى إلى قول هذا البيت :

لمن رآك قتيلا بين أودية في غربة قد سقيت المروالصبرا

فقال سحنون : « يرحم الله أبا عبد الرحمن ، كيف يكون غريباً من تبكى عليه السماء والأرض ؟ إنما الغريب الذي [فيده] قال الله عز وجل : ( فما بكت عليهم السماء والأرض ) » (٢) .

<sup>(</sup>۱) التكملة بين الحاصرتين من « المدارك » ( ج ۱ ص ١٦٠ - ١) والعبارة هناك أوفى ، ونصها كما يلى : « قال سليمان بن سالم : رأيت لسحنون ساجا كحليا وساجا أزرق ورداء وقلنسوة حبر ، وقلنسوة زرقاء وشيا وقلنسوة تشبه الأغلبى ، فإذا قعد للسماع لبس الرداء وقلنسوة الأغلبى ، واذا شهد الجمعة لبس الساج وقلنسوة الحبر ، واذا حضر جنازة لبس الساج الأزرق والقلنسوة الزرقاء ، هذا كان أكثر فعله » .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزى المحدث الزاهد الفقيه الذي عاش بين سنتى ۲۱۸ ، ۲۸۱ أو ۲۸۲ هـ • وقد ولد بمرو و توفى ببغداد ، وله شعر صوفى معروف ذكر ابن خلكان منه طرفا • انظر : « وفيات الاعيان » ( طبعة بولاق ۱۲۷٥ هـ ) ج ۱ ص ۳۰۰ ـ ۳۰ و « حلية الاوليا • وطبقات الاصفيا • » للحافظ أبى نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني ( طبعة مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة ، القاهرة ۱۹۳۸ ج ۸ ، و ص ۱۹۳ ـ ۱۹۳ ) • ( ۱۹۰ ـ ۱۹۳ ) • ( ۳) سورة الدخان ، الآية ۲۹ •

[ذكر] عبد الجبار بن خالد السُّرتي ، قال : كنا نسمع على سحنون في بيت قبلته ، فدخل يوماً فجلس مجتنباً ، فطوى الكتاب وجعله بين عينيـــه وعليه كآبة وحزن ، فما جسر أحد منا [على أن إ بسمأله ، حتى دخلت الشمس البيت ؛ فقرع الباب ، فقيل : « من ؟ " فقال [الطارق] : " غلامك فلان في منزل صقلاب » ؛ فدخل الغلام ، فقال له سمنون : « ما وراءك ؟ » فقال : « هلك الزوج الفلاني ، وماتت الحادم الفلانية ، وقطع لك البين ـ يعني الريح ـ نحو خمسين ومائة شجرة » ، فتهلل وجهه وظهر سروره ورفع الكتاب الذي يقرؤه ، ولما فرغ من القراءة قلنا له: « أصلحك الله ؛ دخلت علينـا وعليك كآبة وحزن ، فلما جاء هذا الغلام وحكى لك مصائب وهموماً استبشرت وظهر عليك سرور! » فقال : ﴿ أَصِبِحِت وَأَنَا مَفَكُر فِي نَفْسِي أَنِي لَم أَصِب بَمُصِيبَة فِي جَسِم ولا ولد ولا مال ، فقلت : " ما أرى الله تعالى ذكرني ، ولا لى عنده جاه ! " فلما جاء هذا الغلام وذكر ما ذكر عرفت أن الله تعالى قد ذكرني وأنه يخلف ما ذهب ، . (١) : « مات لولده ولد يكني أبا بكر ، فلما تقدم ( ص ٨١) ليصلى عليه سكت فأطال السكوت ، فقال له أحمد بن لبدة : « إنك لم تكبر » فكبر ، فلما فرغ من الصلاة قال له ابن لبدة : " يا عمى ، ما بالك ؟ " فقال له : « إنى لما نظرت إلى قامته على النعش راعني أمره ، فظننت أني كرَّرت حتى أنهتني » ثم قال: « لئن وفي جدك ثوابك يا أبا بكر فما أحسن حاله » . وكان إذا بلغه موت أحد ممن سمع عليه يبكيه ذلك ويحزنه جداً . قال ابن الحداد : " وكان إذا قرئ عليه « مغازى ابن وهب » تسيل دموعه » . قال سلمان بن سالم : « وكانت إذا قرئت عليه « مغازي الجهاد لابن وهب» أو «كتاب الزهد » بكي حتى تسيل دموعه على لحيته » . قال أبو بكر بن اللباد : ﴿ مُحدثت أن رجلا من أهل الأندلس يقال له « إبراهيم بن لبيب » كان يسمع من سحنون ، فأراد أن يعلم حز به وصلاته بالليل .

قال ابو بحر بن اللباد : « حدثت ال رجلا من اهل الاندلس يقال له « إبراهيم بن لبيب » كان يسمع من سحنون ، فأراد أن يعلم حز به وصلاته بالليل . قال إبراهيم : فأتيته فقلت : « إنى أريد أن أسافر ، وعندى غلام معه نعمتى ولا تطمئن نفسى أن يكون إلا عندك ، فأحب أن تبيح له أن يبيت معك في البيت الذي تبيت فيه ، قال : فأجابه إلى ذلك . فقسال إبراهيم للغلام : هلا يكون لك عمل في النهار إلا النوم والسهر في الليل ، حتى ترى صلاة سحنون « لا يكون لك عمل في النهار إلا النوم والسهر في الليل ، حتى ترى صلاة سحنون

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

فى الليل ». فأقام ثلاث ليال مع سحنون فى البيت ، ثم رجع إلى مولاد ، فسأله عماعاين من سحنون ، فقال له : «كان يصلى العشاء الآخرة ثم يوترثم ينام فما يقوم إلا لصلاة الصبح ، فيركع ركعتى الفجرثم يصلى الصبح » . فضى إبراهيم بن لبيب إلى سحنون فقال : « أصلحك الله ، إنك إمامى ، وقد أخذت عنك دينى ، وقد أردت أن أعلم حز بك فى الليل » فقال له : « وما دعاك إلى هذا يا إبراهيم ؟ » . فقال : « أردت أن أعلم ذلك » فقال له سحنون : « قليل من العمل مع الورع كثير » . هذا ويمكن (١) أن يكون عرض لسحنون فى هذه الليالى ما منعه من قيام الليل ، فقد وردت عنه أخبار فى قيام الليل عصيحة مما يدل على كثرة تهجده وملازمته لقيام الليل » .

[ذكر] يحيى بن عون ، قال : « دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض ، وكان من أصحابه ، وأصابه في علته قلق ، فقال له : « يا ابن القصار ، ما هذا القلق الذي أنت فيه ؟ » قال : « الموت والقدوم على الله عز وجل » فقال له سحنون : « ألست مصدقاً بالرسل أولهم وآخرهم والبعث والحساب والجنة والنار ؟ وأن أفضل هذه الأمة – بعد نبيها صلى الله عليه وسلم – أبو بكرثم عمر ؟ و [أن] القرآن كلام الله غير مخلوق ؟ وأن الله تعالى يرى يوم القيامة ؟ وأنه ( على العرش استوى) ؟ ولا تخرج على الأئمة بالسيف و إن جاروا ؟ » قال : « إى والله الذي لا إله إلا هو » . فضرب سحنون بيده على ضبعيه وقال له : « مت إذا شئت ، مت إذا شئت » ، ثم خرج عنه » .

حدث فرات بن محمد العبدى ، قال : حدثت عن سحنون أنه قال لابنه محمد : « يا بنى ، سلم على الناس ، فإن السلام عليهم يزرع المودة فى قلوبهم ، وسلم على عدوك ، فإن رأس الإيمان بالله مداراة الناس » . وكان سحنون يقول : « ليست الأمور تصاحب من لم ينظر لها فى العواقب » .

وحدث أبو محمد بن معاوية ، قال : حضرت سحنوناً ، وكان ينهى الطلبة عن الجلوس فى موضع الطريق لخروج أهل الدار إلى حوائجهم ، فجلست يوماً فى الطريق لضيق الموضع ، فجاءه حمل طعام من البادية ، فنظر إلى وقال لى : « قم من الطريق » . فلم أقدر أن أقوم ، فقال : « قد جاءنا رزق ، فمن أين يدخل إلينا إذا قعدتم لنا فى الطريق ؟ » . ثم تخطانى وجاز ، ثم نظر إلينا ثم قال : « قد نهيتكم غير مرة [عن] أن تقعدوا فى الطريق »، وضاق علينا وقال : « إنما غايتكم أن أحتاج

<sup>(</sup>١) في الأصل : وهذا يمكن ٠

إلى هؤلاء! » – وأومأ إلى السلطان – « فإذا أخذنا منهم فما تصنعون بكتبكم هذه ؟ ارموها فى ذلك الماء » وأشار إلى ماء بين يديه . فلما كان من الغد خرج علينا وعلى يده الكتب للسماع ، فلما قعد فى موضع أخذ الكتاب ليقرأ ، فلما قرأ « بسم الله الرحمن الرحمي » وضع الكتاب من يده ثم تبسم قليلا ثم قال : « كبرنا وساءت أخلاقنا! ويعلم الله ما أصبح عليكم إلا لأؤدبكم ، وما أريد بكم – يعلم الله – مكروهاً ، ألا إنا ابتلينا عند الكبرو[نحن] أحوج ماكنا إلى أنفسنا » – كأنه يريد أن يعتذر بما ابتلى به من أمر القضاء – « وما أريد إلا لترعوا وتفقهوا وتعملوا بما سمعتم » .

قال عيسى بن مسكين: وأتى قوم من الأندلسيين قد كتبوا « المدونة » وأرادوا أن يسمعوها من سحنون ، فقال لهم : « إنى مشغول » فقال له شاب منهم : « إنا قد كتبناها فما نصنع بها ؟ لئن لم تسمعناها لنطرحنها فى هذا الغدير! » [وأشار] لغدير ماء بين يديه ، فتغير سحنون وعض بنانه من الغيظ ثم قام فمضى إلى أزواجه وهي تحرث ، ثم رجع إليهم فقال : « إنى لو احتجت إليكم فى مثل هذه — ورفع شيئاً من الأرض — ما سوى علمي عندكم شيئاً » ، ثم أسمعهم .

وقال سليان بن سالم: كنت قاعداً عند سعنون حتى أتاه رجل يقال له حسان بن شاكر ، فسلم عليه ثم قال [سعنون] : « أين غبت يا حسان ؟ » فقال : « في البادية ، أصلحك الله » فقال له : « إن لله تعالى نبياً من البادية » . ثم قال : « ما حال مسجدكم ؟ » فقال له : « كما تعرف البادية » فقال له سعنون : « وإنى لأظنه تفتل به الحبال » فقال له : « نعم ، فما أصنع بهم ؟ » فتبسم سعنوط ثم قال : « يا شيخ ، ابن سبعين سنة ولا تعرف ما تصنع بهم ؟ أنا أخبرك ما تصنع بهم : تأخذ الحبل من يده فتثنيه على أربعة وتضرب به رأسه وتخرجه من المسجد، بهم : تأخذ الحبل من يده فتثنيه على أربعة وتضرب به رأسه وتخرجه من المسجد، فإن المساجد لم تبن لفتل الحبال » ، ثم قال له : « ما حال زرعكم ؟ » فقال له : « جيد ، أصلحك الله ، وأرجو أن تكون سنة مباركة » . فقال سعنون : « آمين ، جعلها الله سنة مباركة ! » وكور د ذلك ثلاثاً . ثم قال : « يا حسان ، تدرى ما السنة المباركة ؟ السنة التي يسلم فيها للناس دينهم وإن كان نيلهم من الدنيا قليلا ، والسنة التي لا يسلم اللناس فيها دينهم ، وإن كان نيلهم من الدنيا كثيراً ، فتلك سنة مشؤ ومة عليهم » . للناس فيها دينهم ، وإن كان نيلهم من الدنيا كثيراً ، فتلك سنة مشؤ ومة عليهم » .

حدث الشيخ أبو الحسن على بن محمد (ص٨٢) بن خلف الفقيه القابسي، رضى الله تعالى عنه ، قال : أتى رجل إلى سحنون ، رضى الله تعالى عنه ، فجلس حتى [إذا] انصرف الناس وخلا المجلس أخذ في البكاء ، فسأله سمنون وألح عليه فَمَا أُوْجِبُ ذَلِكُ ، فَذَكُرُ لَهُ أَنَّهُ رأَى مَا اسْتَعْظُمُهُ ، فَلَمْ يَزِلُ بِهُ حَتَّى شَرَحٍ لَهُ ذَلْكُ، فُذَكر له أنه رأى كأن القيامة قد قامت وأن الناس قد حشروا ، [تم] قال لسحنون: ٥ وأتى بك، [وأنا] أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظتي " ، ثم وصفَّ له أنه فعل به من الأغلال والسرابيل وأصناف الأنكال أمرعظم، وأنه أمر به فألتى في النار. قال الرائي لذلك: « فانتبهت مذعوراً » فزعموا أن سحنوناً صلبَّره وسكَّمنه وأرسل في طلب رؤساء كنيسة النصاري ، فأتى إليه باثنين منهم ، فجلسا ، ثم سألها سحنون فقال لها : « هل مات لكم في هذا الوقت أحد تعظمونه ؟ » قالا : « بلي » ووصفا من حال ميتهم شيئاً كثيراً '، فقال لها سحنون : « هل من شأنكم أن تروا في منامكم لميتكم شيئاً ؟ " قالا: « بلي " قال: « فهل رأيتما لهذا الميت الذي وصفتها شيئاً ؟ " فقالا: أ « نعم ، جاءت فيه رؤى كثيرة » ، ووصفا فيه من الخير والترفيع له أمرآ كبيراً ، فقال : « انصرفا » . ثم قال للرجل : « كيف ترى ؟ هل تشك في هؤلاء ومن مات منهم أنه من أهل النار؟ » فقال الرجل: « لا» ، فقال له سحنون: « فاعلم أن الشيطان يأتى المؤمن بمــا يثبطه وينفره عن الخير ويمقُّـته إليه ويمقت إليه أهله ، ويأتى إلى الكافر بما يغبطه إليه في حاله (١) ويثبته على أمره . وإنما رآك تكثر الاختلاف إلينا والاثنهام بنا، فأراد أن بخذلك و [يقعدك] " .

وسأل أشهب عن سحنون فقسال : « ما لى لا أسمع له ذكراً فى بلدكم؟ » ا فقيل له : « إنه رجل قليل ذات اليد ، وإنما لزومه البادية أكثر أيامه » فقال أشهب : « الحمد لله ، لقد ظننت أنه زل زلة سقط بها عند أهل بلده ، فأما إذ كان هكذا فلا يضره شيء » .

حدث أبو موسى عيسى بن مسكن ، قال : قدم سحنون إلى « منزلة بنى هنغلات » ، فصلى العتمسة فى المسجد ، قال : فجعل أهل القرية يسسألونه عن أخبار القيروان حتى مضى حين من الليل ، فقال سحنون لغلام له : « أفرشت لى؟» إلى البيت فافرش لى » فلم يجد فيه شيئاً يفرشه ، فجاء سحنوناً فقال له : « أفرشت لى؟» فقال الغلام : « لم أصب ما أفرش لك » فأخذ سحنون برذعة الحمار ففرشها وجعل السبد عند رأسه وقال للغلام : « هكذا كنت تفعل » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والأسلوب هنا ركيك جدا .

قال سليمان بن سالم: وسمعت سحنوناً يقول: « اشترى لى شئ بخروبة ونصف، فتغديت به أمس وتعشيت منه البارحة وتغديت منه اليوم قبل أن أخرج إليكم، وبنى لى ما أتعشى به » . قال سليمان بن سالم : ولم يسألوه ما هو . قال : وكنا عنده يوماً وسعنا رجل يقسال له خلف بن جبير ، والقسارئ يقرأ ، فنعس خلف هذا حتى قرأ القارئ ما شاء الله من ذلك ، ثم انتبه فاختلفنما في سماعه ، فسألنا سحنوناً فقال : « إذا جاء السماع وله قصده فهو يجزى » .

وذكر أبو حفص القصطالاني عن الجزري ، قال : بينا أنا جالس في مجلس سحنون إذ أتاه رجل فسأله عن مسألتين أو ثلاث ثم قال له : « ما اليوم ، وما غداً وما بعد غد؟ » فقال له سحنون مجيباً ﴿ اليوم عمل ، وغداً الحساب ، وبعد غد الجزاء » (١) .. قال الجزرى: فلما ولى السائل قمت في طلبه فتبعته إلى « باب سلم » وأنا في طلبه حتى دخل المقبرة، فلما خفت أن يفوتني قلت له : بالله قف لي يا رجل ، فوقف وقال لي : ما تريد مني ؟ أنا رجل من الجان ، جئت أغشي مجلس أبي سعيد أسأله عن مسائل فأحرمتني السؤال . ثم غاب عني وهو يتشبه برجل بهي من الرجال أكحل العينين . قال الجزري : فحضرني الخروج إلى الحج فخرجت، فبينا أنا في الطواف إذ جذبني رجل بثوبي من وراثي، فإذا بالجني فسلم على فرددت عليه السلام ، وأخبرني خبر من خلفت من أهلي وضيعتي ثم قال : « إن الطلبة رأ تهم مختلفين إلى رجل في حملي (٢) البيت ومعهم كتبهم ومحابرهم " . فمُضيت إلى الرجل معه، فلما أشرفنا على الجماعة جبلد يدي وقد تغير لونه وقال: « هذا إبليس، والله لو رآني لقتلني » . فقلت له: « فما العمل ؟ » فقال لي: « ارجع إليه فالكمه [على] الرأس وقل له : يا لعين يا ملعون، ايش أتى بك ها هنا؟» ففعلت ذلك ، فاضمحل حتى صار مثل الدخان . فالتفت إلى الطلبة فقلت : ﴿ أَينِ الذي كُنتُم تسمعون منه ؟ هل ترون أحداً ؟ ، ثم أخبرتهم بالقصة ، فعجبوا من ذلك وحرقوا الكتب التي سمعوها منه . ومما يسند هذه الحكاية ما رواه مسلم

<sup>(</sup>۱) روى القاضى عياض هذا الجزء عن المالكي مع خلاف يسير فقال : و وما غده و « اليوم عمل وغد حساب وما بعد غد جزاء » ج ١ ص ١٢٦ ـ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) كدًا في الأصل .

ابن الحجاج في صحيحه عن أبي عبد الله الأشج، قال: حدثني وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة، قال: قال عبد الله – يعني ابن مسعود –:

« إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم الحديث من الكذب، فيتفرقون عنه فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدرى مَن » .

دخل إسحاق بن إبراهيم بن عبدوس عند سحنون – وكان أبوه قد شكاه إلى سحنون – فقال له سحنون: « تعال يا ولدى فاسمعه » . قال: فلما أتاه وعاتبه بكى سحنون وقال له : « يا ابنى أنت مثل ولدى ، فاجعلنى فى حل » ، فقال له إسحاق: « قد فعلت ، أصلحك الله » .

قال سلمان : وسمعته يقول في الطلبة: ﴿ مَا أُرِيدُ مَنْهُمُ إِلَّا لَعَلَ اللَّهُ يَنْفَعَنَي منهم بواحد » . قال : وسمعته يقول : «كادت تفوتني كتب ابن وهب ، وبالله ما كَشْرَى بَكْتَابِ منها الدنيا وما فيها ، وما عميت عن مسـألة قط إلا وجدت (ص ٨٣) فرجها في كتاب ابن وهب » . قال: وسمعته يقول في كتاب ابن القاسم: «كذا وهذه ، (١) فقلما رأيت أحداً أخذها إلا ونفعه الله تعالى بها ، وذلك أن صاحبها كان يريد الله عز وجل » . قال وسمعته يقول : « مَن صحت كتبه صحت روايته ، ومن سقم كتابه سقمت روايته » . قال وسمعتمه يقول في «كتماب الصمت » من « جامع ابن وهب » : « هذا الكتاب يورثه الرجل ولده خير من أن يورثه الدنيا بجميع ما فيها " . قال سليمان [بن سالم]: وكنت قاعداً قدام سحنون وهويقرأ «كتاب الترغيب " من " جامع ابن وهب " فرددت عليه حديثاً هو في كتابي ولم يكن في كتابه ، فقال لي : " اقرأ الحديث " ، فلما قرأته أنكر الحديث وصاح على وقال : « من أين دخل هذا الحديث في كتابك؟ » فأمسكت ولم أرد عليمه ، فكلمه محمد ولده وقال: «أصلحك الله ، الكتب تختلف» ، فقدال لى : « اطرح الحديث من كتابك » ، فخططت عليمه بالقلم وهو ينظر ، فقال لى : « زد خطأً عليه » ، فطلسته كله . فلما كان بعد ذلك خرج، فقعد، فنظرت في وجهه زبل حمام فقلت له : « ايش هو ؟ » فقال : « ما هو؟ » فقلت : « زبل حمام ، أصلحك الله » فقال : « قد آذونا بالحمام، وقلت لهم ينحونه عنا فأبوا » . ثم قال : « إذا رأيت الطالب يصاح عليه وينهر فلا يبرح من مكانه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل • وهو يريد أنْ يقول : وكذلك هذه •

فارجه، وإذا رأيته إذا صيح عليه تنحي من مكانه ويقعد بعيداً ثم لايرجع ، فليس يفلح » . فقال أصحابنا الطلبة : « قد أعتَ بَك » . وحدث بعض أصحابنا ، قال : « رأيت فيما يرى النائم كأن سحنوناً يبني الكعبة » ، قال : « فغدوت إليه فو جدته يقرأ للناس «كتاب المناسك في الحج » الذي اختصره . ووجدت أبا عبد الله محمد ابن المبارك بن الزيات صاحب مظالم ابن طالب ، قال : كان يألفني رجل طرابلسي ، دون أصحابنا أيام سماعنا من سحنون ، فرأيت معه كتباً قد محيت وكتب فيها قول أهل المدينة . قال : فكان يسمع معنا فيها . قال : فقلت له : ما قصة هذه الكتب؟ قال : إنى كنت أسمع قول أهل العراق ، فرأيت في منامى كأني واقف في وسط غدير وقد أصابني عطش شديد بلغ مني ، فإذا شربت من الماء شربت دماً ، ثم أملاً ركوتي بالماء فإذا شربت منها شربت دماً فأمجه من في، ثم التفتُّ إلى رجل كان منى على القرب فقلت له: اسقنى الماء فإن العطش قد بلغ منى ، فقال: أنت في الماء وتطلب من يسقيك ؟ فقلت له : إنى إذا شربته صارفي في دماً ، فقال لي : اذهب إلى الشيخ فهويسقيك ، قال : فمضيت إليه فأصبت الشيخ قاعداً ووجهه إلى القبلة ، فقلت له : لعل معك ماء فتسقيني ، فقال لى : أنت في الماء وتطلب من يسقيك ؟ فقلت له: إنى إذا شربته صاردماً في في ، وجعلت أريه ذلك ، فقال لى: هلم الإداوة التي معك في يدك، فناولته الإداوة فصب لى فيها ماء فشربته فرويت . فلما أصبحت ذهبت أسأل عن تأويل رؤياى فقيل: تطلب علماً لاتنتفع به وسيبدلك الله تعالى به علماً خيراً منه . فقلت في نفسي : ما هو إلا قول أهل العراق ! فتركته وطلبت قول أهل المدينة من كل طريق " . قال : " فرحلت إليكم ، فلم يكن لى هم إلا السؤال عن الرؤيا، فدلوني على أني زكريا الحفري . فمضيت إليه فسألته عن رؤياي، فقال لى مثل قول الاطرابلسي . واختلفت إلى عون حيناً ، فقال لى رجل: « ممن تسمع؟ » فقلت: « من عون » ، فقال: « تدع سحنوناً وتسمع من عون ؟ » فقلت له: « فأين موضعه ؟ » فقال لى : « بالقرب من مسجد عون » فقلت له : « إنه يمر بنا قوم معهم المحابر والدفاتر » فقال : « إلى سحنون يمرون » ، قال : « فتبعتهم ، فأول مارأيت سحنوناً » . وزاد أبو القاسم: (١) « رأيت الرجل الذي سقاني الماء في نومي » (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ازاء هذا السطر هامش : زيادة الى هنا .

<sup>(</sup>٢) الى هنا تنتهى سيرة سحنون في نسخة « الرياض ، التي بين =

[ ص ١٢٠ ا] ذكر ولا يته القضاء : ولى سحنون قضاء إفريقية سسنة أربع و ثلاثين وماثنين وسنه إذ ذاك أربع وسبعون سنة ، فلم يزل قاضياً إلى أن مات . قال أبو العرب : لما عزل ابن أبى الجواد ، قال سحنون : « اللهم ول هذه الأمة خيرها وأعدله... ا . فكان هو الذي ولى بعسده . وذكر « عريب الكاتب » (١) في « تاريخه » : « أن سحنوناً مر يوماً بابن أبى الجواد ، فرأى منه ظلماً ، فقال : اللهم لا تمتني حتى أراه ببن يدي قاض عدل بحكم فيه بالحق » ، فعزل و ولى سحنون ، فامتحنه ، فقال : أجيبت دعوته .

ولما أراد محمد بن الأغلب أن يولى سحنوناً [جمع الفقهاء للمشورة | (٢٠). فأشار سحنون بسليان بن عمران ، وأشاروا وأشار سليان بسحنون ، وأشار غيرهم بسليان . فأدخلوا فرادى ، فقالوا كقولم الأول ، وذلك أن أكثر الفقهاء إذ ذاك

یدینا ، وظاهر بوضوح أنها ستورة ، إذ تنقصها فقرات کبیرة هامة عن :
 قضاء سحنون ، وعلاقاته بالأغالبة ، وموقفه من مسألة خلق القرآن ،
 ومحنته ، وما الى ذلك .

وعندما قارنت رواية النسخة التي بين يدى بروايات المراجع الأخرى التي أستعين بها ، مثل « طبقات » أبي العرب ، و « معالم الايمان » للدباغ وتعليقات ابن ناجى عليها ، و « ترتيب المدارك » للقاضى عياض ، لاحظت أن الدباغ والقاضى عياضا يرويان بعض الأخبار المتصلة بهذه المواضيع وينسبانها الى المالكي ، مما يدل على أن « كتاب الرياض » كما ألفه المالكي كان يضم هذه الفصول ، وقد أغفلها الناسنغ أو أسقطها •

لهذا رأيت أن أستدرك هذا النقص ، فأخذت من « ترتيب المدارك » الفصول الناقصة حتى تكمل السيرة ، ويلاحظ أن عياضا أخذ هذه الأخبار عن نفس الرواة الذين يسند المالكي اليهم أخباره في هذا الصدد وقد حصرت الجزء المضاف كله بين حاصرتين، ورقمته بارقام صفحات مخطوطة « المدارك » التي أعتمد عليها ( انظر قائمة المراجع ) وجعلت هذه الأرقام بين أقواس كما هو الحال في ترقيم صفحات مخطوط « الرياض »

(۱) في الأصل : غريب الكاتب ، وفي « المعالم » ( ج ٢ ص ٥٥ ) « عريف الكاتب » ؛ وصحتها عريب • وهو عريب بن سعد القرطبي الكاتب صاحب « صلة تاريخ الطبري »

(٢) التكملة من ( المعالم ، ( ج ٢ ص ٥٤ ) ، وقد أورد ابن ناجي هذه العبارة كلها بنصها .

كانوا على رأى الكوفيين ، وكان سلبمان يرى رأيهم ، فقال سلبمان : « ما ظننت أنه يشاو رنى [ف] (١) سمنون . حججت ، فرأيت أهل مصر يتمنون كونه بين أظهرهم ، وما يستحق أحد القضاء وسمنون حى » .

وبعث ابن الأغلب [١٢٠ ب] ابن قادم إلى سحنون يقول له: « إنى أريد أن أستكفيك قضاء رعيتي ، فاعُلَمَهُ " فقال : « أصلح الله الأمير ! لا أقوى عليه ، أدلك على من هو أقوى : سلمان بن عمران » .

قال محمد بن سحنون : ولى سحنون القضاء بعد أن أدير عليه حولا وأُغلظ عليه أشد الغلظة، وحلف عليه محمد بن الأغلب بأشد الأيمان. فولى يوم الاثنين الثالث من رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين . فأقام أياماً ينظر في القضاء يلتمس أعواناً، ثم قعد للناس يوم الأحد بعده في المسجد الجامع بعد أن ركع ودعا بدعاء كثير . وقال سحنون : « لم أكن أرى قبول هذا الأمر حتى كان من الأمير ضمينان (٢): أحدهما [أنه | أعطاني كل ما طلبت وأطلق يدي في كل مارغبت، حتى إنى قلت له: ١ أبدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانهم، فإن قبلهم ظلامات (١٠) للنساس وأموالا لهم منذ زمان طويل ؛ إذ لم يجترئ عليهم من كان قبسلي ١١ ، فقال لى : " نعم ، لا تبدأ إلا بهم ، وأجر الحق على مفرق رأسي " فقلت له : « الله !» قال لى : « الله !» ثلاثاً . وجاءني من عزمه مع هذا مايخاف المرء [منه] على نفسه ، وفكرت فلم أجد (٤) أحداً يستحق هذا الأمر ، ولم أجد لنفسي سعة في رده ، . قال سلمان بن سالم : « لما تمت ولاية سحنون تلقاه الناس فرأيته راكباً على دابة ما عليه كسوة ولا قلنسوة ، والكآبة في وجهه ما يتجرأ أحد أن يهنيه . فسار حتى دخل على ابنته خديجة ، وكانت من خيار النساء ، فقال لها : « اليوم ذبح أبوك بغير سكين » ، فعلم الناس قبوله للقضاء . وا\_ا ولى جاءه عون بن يوسف ، فقال له : « نهنيك أو نعزيك ؟ » ثم سكت ، ثم قال : لا بلغني أن من أتاها من غير مسألة أعين عليها ، ومن أتاها عن مسألة لم يُعـَـن

١١) التكملة من و المعالم ، ج ٢ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ عسير القراءة في الأصل ، ويراد به هنا : ضمانان ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ظلمات ، والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ص ٥٣ ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يجد

عليها » فقال له سحنون : « من ولته الشفاعة عزلته الشفاعة ، ومن ولته الشفاعة حكم بالشفاعة ، فقال له رجل من الأندلس : « إنا لله وإنا إليــه راجعون ، وددنا أنا رأيناك اليوم على أعواد نعشك ، ولم نرك (١) في هذا المجلس قاعداً ، . وكتب عبد الرحيم الزاهد إلى سحنون لما ولى القضاء: « أما بعد، فإنى عهدتك وشأن نفسك عليك مهم ، تعبِّم الخير وتؤدب عليه ، وأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة تؤديهم على دنياهم ، يذل الشريف بين يديك والوضيع ، قد اشترك فيك العدو والصديق ، ولكل حظه من العدل ، فأى حالتيك أفضل : الحالة الأولى أم الثانية ؟ والسلام " . فكتب إليه سحنون : « أما بعد ، فإنى جاءني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه ، وإنى أجيبك : لاحول ولا قوة في شيَّ من الأمور. إلا بالله تعالى ، عليه توكلت وإليه أنيب . فأما [ما] كتبت [من] أنك عهدتني وشأن نفسي على مهم ، أعلم الخير وأؤدب عليه ، وأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة أؤدبهم على دنياهم، فلعمري (٢) إن من لم تصلح له دنياه فسدت له أخراه، وفي صلاح الدنيا، إذا صح المطعم والمشرب، صلاح الآخرة، فكلا الأمرين متصل بالآخر : أؤدبهم في معاشهم وأدفع ظالمهم عن مظلومهم ، وَأَخْذُهم الأمورَ من وجوهها أدبُ لآخرتهم ، لأن بصلاح دنياهم تصلح لهم آخرتهم ، وبفساد الدنيا تفسد الآخرة . حدثني ابن وهب، ورفع سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم المطية الدنيا، فارتحلوها فإنها تبلغكم الآخرة، ولن تبلُّغ الدنيا الآخرة من عمل في الدنيا بغير الواجب من حق الله . وأما قولك: [إنى] وليت أمر هذه الأمة، فإنى، ولم أزل، مبتلى ينفذ قولى منذ أربعين سنة فى أشعار المسلمين وأبشارهم. حدثني أبن وهب أن عبيد الله بن أى جعفر قال: ﴿ لَن تَزَالُوا بَخْيَرُ مَا تَعْلَمْتُم ، فَإَذَا ﴿ احتيج إليكم فانظر واكيف تكونون " . قال ابن أبي جعفر : " فرأيت في المنام (٣): إنما المفتى قاض، يجوز قوله في أبشار المسلمين وأحوالهم » [ومع ذلك فإني [ص١٢١] قد ابتليت، فقُسُـــُدمت جبراً | ، (٤) فعليك بالدعاء إلى (٥) . والسلام » .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : 'ير'ك ٠
 (٢) في الأصل : ولعمرى ٠

<sup>(</sup>٣) ظاهر أن الناسخ أسقط هنا شيئا ، ويستقيم السياق اذا جعلنا العبارة كما يلي : قال ابن أبي جعفر : « [غفت عيني مرة ] فرأيت في المنام [ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي : ] « انما المفتى قاض ٠٠٠ ألخ »

<sup>( £</sup>وه) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٥٥ .

قال ابن أبي جعفر سليمان بن عمران: « لما ولي سحنون قال لي : « إذا ولي القاضي السُّقيًا (١) (كذا) (٢) فكيف يكتب كذا ؟ » فكتبت له ذلك » .

وكان سليمان يكتب لسحنون فى قضائه، إلى أن ولاه بجاية وباجة والأربس، فلما مات سحنون ولى سليمان مكانه. قال سليمان: قال لى سحنون: « ابتليتنى ، فوالله لأبتلينك » ، فولانى القضاء ، وقال : « عليك يا أبا الربيع بالحجازية ! » فقلت : « القاضى مُفْتٍ ، فما كنت أفتى به فبه أقضى » فسكت عنى .

وكان سليمان عراقى المذهب، فلما وَلَى سحنونُ سليمانَ القضاء دخل عليه من الغد، فقال له: « إن قلت: لا من الغد، فقال له سحنون: « عزمتَ يا أبا الربيع؟ » فقال له: « إن قلت: لا كذبتك، أنا أريد! » فقال سحنون لمن عنده: « انظروا، إن كان دَخَله رياء لأظهر تمنعاً (٢٠)، مثلك ياأبا الربيع يكون ناظراً للمسلمين ».

قال جبلة (1): «كان سحنون لا يأخذ لنفسه رزقاً ولا صلة من السلطان فى قضائه كله ، ويأخذ لأعوانه وكتابه وقضاته من جزية أهل الكتاب ».

قال ابن سحنون: وسمعته يقول للأمير: « والله لو أعطيتني ما في بيت مالك – أو قال له: – لو ملأت بمحلسك هذا إلى السّقف دراهم أو دنانير ما سألني الله أن أقبل من ذلك ولا آخذ منك شيئاً » ، و [كان] يقول: « لو أخذته لجازلى ، ولكنه تَذَرُّع » . وسمعته يقول للأمير: « حبست أرزاق أعواني وهم أجراؤك ، وقد وفوك عملك ولا يحل لك ذلك » . وقال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعط الأجير حقه قبل أن يجن عرقه » .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة في الأصل هكذا: السفي ٠

 <sup>(</sup>٢) كلمة «كذا» التي قبلها مكتوبة في الأصل فوق •

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « ان كان دخله رياء وأظهر تمنعا » وظاعر أن المعنى لا يستقيم عكذا ، وأن السياق يتصل اذا جعلنا العبارة كما يلى : « ان كان دخله رياء [ لكذب ] وأظهر تمنعا » ، أو بإبدال واو العطف بلام جواب الشرط ، وقد آثرت الصورة الثانية كيلا أضيف الى النص كلمة .

<sup>(</sup>٤) هو أبو يوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن سلمة الصدفى الفقيه الزاهد المتوفى فى صفر سنة ٢٩٧ هـ • وكان من تلامية سحنون • راجع ترجمته فى الجزء الثانى من كتابنا هذا (انظر الفهرس) وفى «المعالم» ج ٢ ص ١٨٣ وما بعدها •

قال ابن مسكين: «كان سحنون قبل أن يلى أشرف منه بعد ما وّلي . ولقد امتنع من النظر وجلس فى بيته مدة ، حتى حضر جنازة فرأى منكراً فأمر بتغيسيره وانصرف فنظر بين الناس » .

قال ابن سحنون: « وكان سحنون يضرب الخصوم إذا آذى بعضهم بعضاً بكلام أو تعرض للشهود. و [كان | يقول: « إذا تُمُرض للشهود كيف يشهدون؟ » . و [كان ] يؤدب الخصوم إذا طعن على الشاهد بعيب أو تجريح أو يقول: « سل لى على البينة فإنهم [ ] (١) » حتى يسأله هو عن تجريحه و يقول للخصم: « أنا أعنى بذلك منك وهو على " دونك » . وكان إذا دخل عليه الشاهد و رعب منه أعرض عنه حتى يستأنس و يذهب روعه ، فإن طال ذلك به هون عليه وقال له: « ليس معى سوط ولاعصا ولا عليك بأس ، أد " ما علمت ودع ما لم تعلم » . قال جبلة: «كان سحنون يؤدب الناس على الأيمان التي لا تجوز – من الطلاق قال جبلة : «كان سحنون يؤدب الناس على الأيمان التي لا تجوز – من الطلاق عنه ، ويأمرهم بحسن السيرة والقصد » .

قال ابنه محمد : وتخاصم إليه رجلان صالحان ممن نظر في العلم ، فأقامهما وأنى أن يسمع منهما وقال : « استرا عني ما ستر الله عليكما » .

قال غير واحد: أول ما نظر سحنون في الأسواق – وإنماكان ينظر فيها الولاة دون القضاة – فنظر فيها يصلح من المعاش وما يغش من السلع، و[كان] يجعل الأمناء على ذلك، ويؤدب على الغش، وينفى من الأسواق من يستحق ذلك. وهو أول من نظر في الحسبة من القضاة، وأمر الناس بتغيير المنكر.

وكان أول قاض (٢) فرق حلق أهل البدع من الجامع ، وشرد أهل الأهواء منه ، وكانوا فيه حلقاً من الصفرية والإباضية والمعتزلة ، وكانوا فيه حلقاً يتناظرون فيه ويظهرون زيغهم ، وعزلم أن يكونوا أثمة للناس أو معلمين لصبيانهم أو مؤدبين ، وأمرهم ألا يجتمعوا . وأدب جماعة منهم بعد هذا خالفوا أمره وأطافهم ، وتوّب جماعة

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بقدر أربع كلمات أو خمس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : القضاة ، كما يرى في السياق بعد ذلك ، وانما اصلحت هذه لتوضيح المراد من مثل هذا التعبير .

منهم ، فكان يقيم من أظهر التوبة منهم على البوادى (١) وغيرها (٢) فيعلن بتوبته عن بدعته . وهو أول القضاة جعل فى الجامع إماماً يصلى بالناس ، وكان ذلك للأمراء . وأوليم جعل الودائع [١٢١ – ب] عند الأمناء ، وكانت قبل فى بيوت القضاة . وأول من قدم الأمناء فى البوادى فكان يكتب إليهم ، وكان من قبله يكتب إلى جماعة الصالحين منهم ، فأخذت القضاة بهذه السيرة بعده . وكان يكتب إلى جماعة الصالحين منهم ، فأخذت القضاة بهذه السيرة بعده . وكان يكتب فى الجامع بناه لنفسه ، إذ (٦) رأى كثرة الناس وكثرة كلامهم : فكان لا يحضر عنده غير الحصمين ومن يشهد بينهما فى دعواهما ، وسائر الناس بمعزل لا يراهم ولا يسمع لغطهم ولا يشغل باله أمرهم ، فصار الجلوس فى ذلك البيت سنة لقضاة المالكية ، فإذا ولى عراقى هدمه ، وإذا ولى مدنى بناه وحكم فيه .

وكان سحنون يكتب للناس أسماءهم فى رقاع تجعل بين يديه ويدعو بهم واحداً واحداً ، إلا أن يأتى مضطر أو ملهوف . وكان يضرب بالدرة وما خف من الأدب فى الجامع ، فإذا [أقام] الحدود أخرجهم عن الجامع . وكان كثيراً ما يؤدب بلطم القفا . وقيد امرأة كانت تتهم بسوء، حتى شهد عنده أنها تابت . وضرب أخرى - كانت تتهم بالجمع بين الرجال والنساء - بالسوط فى قفنها ، (٤) وبنى باب دارها ، ونقلها بين قوم صالحين . وجاءت إليه امرأة من القصر غاب عنها زوجها فأرادت أن تقطع بشرطها ، فأبى ثم قال لها : « إياك أن تشهدى أحداً من أهل القصر ، لا أقبل شهادتهم » . وكتب مراراً يأمر (٥) بقتل الكلاب

<sup>(</sup>١) في الاصل: البوا، فحسب وقد كتب الناسخ فوقها كلمة: كذا، مما يدل على إنه لم يستطع قراءتها ولكن كلمة « البوادي » وردت بعد ذلك في معنى شبيه بذلك فأكملت اللفظ عنا على هذه الصورة قياسا . ويراد بالبوادي هنا: الأرياف أو النواحي .

 <sup>(</sup>٢) في الاصل : وغيره • وسياق العبارة مضطرب بعض الشيء •

<sup>(</sup>٣) في الاصل : اذا ، والتصحيح من « المعالم » ج ١ ص ٥٥

 <sup>(</sup>٤) في الأصل قفنة • وجاء في لسان العرب: « وقالوا : القفنن للقفا»،
 وجاء فيه أيضا : « وقفن الرجل يقفينه قفناً ضربه على راسه بالعصا » \_
 ( ج ١٧ ، ص ٢٢٦ \_ ٢٢٧ ) • أي أن المراد أنه ضربها بالسوط على قفاها ورأسها •

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل بعد كلمة «يأمر» لفظ «فكتب» ، وهو زائد فحذفته .

وسيَّب وراءها الأعوان بالحراب. و[كان] يعطى الطابع لأهل الدعوى (١)، فإذا جاءه المستعدى بصاحبه أخذ منه الطابع لئلا يعبث الناس. و[كان] يضرب على اللدد (٢). قال غيسى بن مسكين: فحصل الناس بولايته على شريعة من الحق، ولم يل قضاء إفريقية مثله. قال سعيد بن إسحاق: كل من ولى قضاء إفريقية ، إلا سحنون.

وكان سحنون أيام قضاء ابن أبي الجواد يقول : « إن أمره لآخر (٣) ، ولكني أخشى أن الوالى بعده لا يحسن أن يقتص منه » ، فكان هو الوالى بعده . وخاصم ابن ً أنى الجواد رجل بين يدى سحنون ، فحكم له على ابن أبي الجواد وحبسه وقال له : « إن لم تؤد ضربتك بالسوظ » ، فقال : « ما عندي مال » ، فيقال إنه أخرجه وضربه في جمعة بالسياط مائة سوط ، وقيل أكثر من ذلك ، حتى أسال دمه على كعبسه . فمر إفى إطريقه على صباغ فصب عليه قصرية ] (1) وقال: « اقتلوا الزنديق » ، ورد إلى السجن فمات فيه . وقيل: كان سبب ضربه أنه تُشهد عليه بقبض وديعة فأنكرها ، فضربه ثمانية عشر سوطاً مجرداً في السماط : يضربه سبعة بعد سبعة وهو متماد . وقيل إنها وُجدت بخطه فأنكر ، وتُشهد على خطه فحبسه أياماً وضربه عشرة أسواط ، وكان يخرجه فى كل جمعة فيضر به عشرة كل جمعة ، إلى أن مرض . وقيل : بل فعل ذلك به لما كان عليه من البدعة . وكانت أسماء بنت أسد بن الفرات ، زوج ابن أبي الجواد ، قالت لسحنون: « أنا أهب هذا المال يقضيه عن نفسه » ، فلم يقبل ذلك سحنون وقال لها : « حتى يقول : أؤدى ما لزمني » . وقيل : فعل ذلك سحنون لأن مالكاً لا يلزم قبول الهبة ، ولو قالت : « أنا أقضى عنه ما تطلب منه » ، لما رد ذلك سحنون . والله أعلم . فامتنع وأنى سحنون من قبول المال إلا بإقراره .

<sup>(</sup>١) في الاصل : العدوى •

 <sup>(</sup>۲) اللدد شدة الخصومة والانحراف والصمم عن الحق · ( اللسان ،
 ج ٤ ص ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : لاخر .

<sup>(</sup>٤) بياض بعد هذه الكلمة · وقد كتب الناسخ فوق كلمة ، صار ، لفظ ، كذا ، ·

ذكر أخباره مع الملوك وثبوته على الحق: قال أبو العرب: وكان لا يهاب سلطاناً في حقى يقيمه عليه . ولما أكثر من رد الظلامات من رجال ابن الأغلب، وأبى أن يقبل منهم الوكلاء على الخصومة إلا بأنفسهم، وجه إليه الأمير – وقد شكوه إليه بأنه يغلظ عليهم – فأرسل إليه ابن الأغلب، وقيل [إنهقال له:] «إنهم فيهم غلظة وقد شكوك و رأيت [ص ٢٢٧ – ا] معافاتك من شرهم فلا تنظر في أمرهم » فقال سحنون للرسول : « ليس هذا الذي بيني و بينه » ، وقال له: «خذلتني خذلك الله »، فلما أنهى الرسول الرسالة إلى الأمير قال له: « ما نعمل به ؟ إنما أراد الله » .

قال ابن أبي سليان (١) وغيره : إن المحتسبين لم يكونوا يعرفون بإفريقية ، حتى كان سحنون جالساً على باب داره إذ مر به حاتم الجزرى ومعه سبي من سبي تونس ، فقال سحنون لاصحابه : «قوموا فاتوا بهم » ، فذهبوا حتى خلصوهم من حاتم وأتوا بهم . وهرب حاتم على برذونه ، ومزق ثيابه ودخل على الأمير فشكا أمره . فأرسل الأمير إلى سحنون أن اردد إلى حاتم السبي ؛ فقال سحنون : «إلابد من ردهم!» أحرار ولا سبي عليهم وقد أطلقتهم! » فرد الأمير إلى سحنون : «الابد من ردهم!» فأبي سحنون وقال للرسول : «قل للأمير : جعل الله حاتماً شفيعك يوم القيامة! » وأقسم عليه ليبلغن ذلك إلى الأمير ، ثم قال سحنون : «هذا الأسود » ـ يعنى وأقسم عليه ليبلغن ذلك إلى الأمير ، ثم قال سحنون : «هذا الأسود » ـ يعنى حاتماً سعنون الأمير والقاضى » ، حاتماً — « يمضى هكذا ؟ » ، وأمر بسجنه . فطرحت عمامته في عنقه وحمل وأعطاه معتب من عنده سبعة دنانير ، فتخلى حاتم عن السبي . وأخبر معتب سحنوناً بذلك ، فأمر بإطلاق حاتم من السجن .

وحكى ابن اللباد أن رجلين اختصا إلى سحنون ، حلف أحدهما بالطلاق [ ] (٢) ليستوفى حقمه فى حائط بينهما [فأمر] سحنون بصفع ققماه ثم قال له : « تحلف بالطلاق! » فأرسل إلى رجل يقال له عبد الله البناء فسأله : « هل من يعينه ؟ «فخرج فى الاستقصاء، فقال : « نعم، بالخاتم والشفرة » (٣).

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر أحمد بن أبى سليمان داود الربعى الصواف ، من تلاميذ سحنون ــ انظر ترجمته في « المعالم » ج ۲ ، ص ۱۳۷ وما يليها • (۲) بياض بالاصل • (۳) كذا في الاصل •

قال ابن الحداد : كنت يوماً عند سحنون ، إذ جاءه رسول الأمير محمد ابن الأغلب ، يأمره برد النسوة على حاتم ، فإنهن [إثناء] له ، قال سحنون : « وإن كن إماء فمثل حاتم لا يؤتمن على الفروج » فانصرف ، ثم رجع فقال : « يقول لك [الأمير] : لا تعبث ، ارددهن كما أمرتك »، فقام سحنون على قدميه وقال : « إنما يعبث هو ! والله الذي لا إلىه إلا هو – ثلاثاً – والله لا أفعل حتى يفرق بين رأسى وجسدى! » وجاء محمد ابنه وقال له : « لا تفعل يا أبت ، اكتب إليه ولاطفه » . فكتب إليه ، وابنه يقول : « دون ذا! » حتى فرغ من طبع كتابه ، وبعث إليه ، فأخذه ابن الأغلب وضرب به الأرض ثم قال : « ما أدرى هو علينا أم نحن عليه! » واسود وجهه ولم يدخل إليه أحد إلى بعد العصر ، فأذن لأصحابه بالدخول ، وقال لهم : « ما أظن هذا الرجل يريد بنا إلا خيراً ونحن لا نعلم . ارسلوا إليه يرسل إلينا المحتسبة لنكتب لهم السجلات حتى يذهبوا إلى أقصى عملى لياخذوا من يجدونه من الحرائر » ، فكان ذلك . ولم يرض سحنون حتى فض الكتب التي كُذبت لهم وقرأها ورضيها . وكتب سحنون إلى أني زكير البر برى أن يفتش الرفاق ، فاعترضها وكشف البراقع ، فمن زعمت أنها (۱) من سبي تونس رفعها إلى سحنون ، فأطلق منهن عدة . البراقع ، فمن زعمت أنها (۱) من سبي تونس رفعها إلى سحنون ، فأطلق منهن عدة .

ولما ثار القويبع على محمد بن الأغلب قال بعض القواد: « اليوم يستمكن من سحنون، إما [أن] يخسر دينه أو دنياه! » فقالوا للأمير: « سحنون داعية مطاع، فره ينصرك على هذا الخارسي » فبعث فيه الأمير، وأعلمه بالأمر واستشاره في قتاله، وأن يعلم الناس [و] يعرض ذلك عليهم، فقال سحنون: « غشك من دلك على هذا، متى كانت القضاة تشاورها الملوك في صلاح سلطانها؟ »، ونهض من عنده.

وقال ابن اللباد ، عن أبيه : رأيت ابن أبي الجواد بين يدى سحنون وعليه كساء قرمسي وعمامة ، فقسال : « أصلحك الله ، بأى قول أخذتني ؟ قاض ينظر منذ تمانية عشر عاماً! » فقال له : « من أبن ؟ وأبن ؟ » [فقال ابن أبي الجواد : « هذا ليس من حقك! ] (٢٠) . وقد أخبرني أسد بن الفرات عن مالك في القاضي

 <sup>(</sup>۱) في الاصل : فمن زعم أنه من سبى تونس رفعه الى سحنون ،
 فأطلق منهم ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) لم يترك الناسخ بياضا في هذا الموضع ، ولكن السياق يدل على سقوط شيء هنا ؛ فاضفت العبارة التي بين الحاصرتين ليستقيم الكلام .

يعزل ثم يلى آخر: هل ينظر فيا نظر فيه ؟ فقال : « لا ، وله فى نفسه ما يشغله » . وفى رواية : « فإن الناس اختلفوا : فلوكان للمتولى أن ينظر له لمسا استقر قضاء ولاصح لأحد » [ص ١٢٢ ب] فرد عليه كلاماً رده عليه ابن أبى الجواد فقال صحنون : « الدرة ! » فنزعت عمامته ، فقال ابن أبى الجواد : « سألتك بالله أن لا تفعل ! » فتركه . قال ابن طالب : أشغلنى معنى قول سحنون لابن أبى الجواد « أضربك حتى تقول : أؤدى ! » وسألت عنه ابنه وابن عبدوس ، فكلهم وقف حتى بان لى أن معناه أنه كان أظهر العدم ، وكان عند سحنون [علم] بذلك ، فلذا ضربه ليرجع إلى الحق ولم يقبل منه ما حاد إليه من أداء زوجته عنه ، إذ لوكان كما زعم عديماً ما لزمه أداء شى ولا أدى غيره عنه . هذا معنى قول ابن طالب ، وعندى أنا أن امتناعه لقول زوجته : « أفديه » وقوله : « يقر ! » [معناه أنه] إنمسا [يؤدى] (١) المسال أوبدلا منه . وإباية ابن أبى الجواد من هذا فقه حسن دقيق وحجة بينة لسحنون ، أوبدلا منه . وإباية ابن أبى الجواد من هذا فقه حسن دقيق وحجة بينة لسحنون ، إذ مضمون فعله وفعل زوجته فداء له من مظلمة نزلت به ، وأنه بحكم المضغوط الذى لا يلزمه [أداء] ما بذله ، فلم ير إطلاقه بهذا الوجه . وذكر أنه لما مات من ضربه لا يلزمه [أداء] ما بذله ، وحفظ عنه أنه كان يردد : « ما أنا قتلته ، الحق قتله ! » . السجن توسوس سحنون ، وحفظ عنه أنه كان يردد : « ما أنا قتلته ، الحق قتله ! » . السجن توسوس تحنون ، وحفظ عنه أنه كان يردد : « ما أنا قتلته ، الحق قتله ! » .

ولوكان على ما ذهب إليه ابن طالب لكان من أدِّى عنه كمن وُهب له [ما] يقضى به دينه (٢٠)، فلا يكون حكمه بحكم العديم . وقد جاء في كتاب سحنون إلى محمد بن زياد قاضى قرطبة يأمره بالشد والمعاقبة لمن تفالس وتكرار الأدب والضرب عليه حتى يؤدى أو يموت ، قال له : « وبذلك أخذتُ ابن أبي الجواد : ضربته أربعاً وعشرين ومائة درة وأوقفته يوم الجمعة للناس في صحن الجامع ، وسوف أضربه أبداً حتى يؤدى تحت الدرة أو يموت » .

وقال ابن حارث: قيل لسحنون: « هذا منصور دخل من تونس بالحرائر » . فركب وانتزع منه ما بيده . فدخل منصور على ابن الأغلب ، وقد شق ثوبه ،

<sup>(</sup>١) أضفت الكلمات التي بين الحواصر ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة فى الاصل كما يلى : « ولو كان على ما ذهب اليه ابن طالب ، لكان من أدى عنه كمال وهب له يقضى به دينه » ، وقد قومتها على هذا النحو ليستقيم السياق ، ويمكن تصويبها أيضا هكذا : « لكان ما أدى عنه كمال وهب له يقضى به دينه » .

وشكا إليه مانزل به ، فأرسل ابن الأغلب إلى سحنون [يقول: « لابد] (١) أن تصرفهن على منصور » ، فأبي سحنون ، وبعث إليه ابن الأغلب] (١) ثانية وثالثة ، فقال: « لا أفعل » . وأقبل ابن الأغلب حتى دنا من موضع سحنون ، وضربت له قبة ينزل فيها ، وقد استشاط غيظاً لمصادمته إياه على منصور ، ودعا فتى فقال له : « اذهب إلى سحنون فقل له : « اردد السبي على منصور » وإلا فأتنى برأسه » . فجاء الفتى إلى سحنون يبكي ويتضرع ويقول له : « أمرت فيك بعظيم ! » فأخذ سحنون ورقاً فكتب بعد الاسم : ( ويا قوم ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ) (٢٠ ، الآية ، ودفع الكتاب للفتى ثم قال للمنصور : « اسألنى ما شئت وأعرض عن خبر سحنون » .

وكان ابن الأغلب يقول في قضيته مع سحنون : « إن سحنون لم يركب لنا دابة ولا ثقل كمه بصرة ، فهو لا يخافنا » .

وذكر بعضهم أن بعض قواد بنى الأغلب (٣) انصرف من بعض الحروب بعدة حرائر، [فأُخبر سحنون أن زوكاى أدخل سبع عشرة من سبي الجزيرة، قرشيات وعربيات] (١). فأرسل سحنون إلى جميع البوادى فى الصوفية (٥)، فاجتمع إليه نحو ألف رجل فقالوا: « مرنا بما شئت»، فقال: « تخبر وا منكم مائة (٦) رجل [أريدهم لأمريؤ جرنى الله عليه] » فكانوا عنده إلى المغرب، ولا يعلمون غرضه. فلما صلى [العشاء] ندبهم وقال: « تمضون إلى دار [زوكاى بن زريخ] فتضربون عليه، فإذا

<sup>(</sup>١) النص هنا مضطرب جدا ، وقد أضفت العبارتين الواردتين بين الحواصر ليستقيم السياق •

<sup>(</sup>٢) سورة غافراً ، الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٣) أورد الدباغ هذه الحكاية في « المعالم » ( ج ٢ ص ٥٨ ) رواية عن أبى العرب عن يحيى بن عمر ، ونصها عنده أوفى ولهذا اعتمدت عليه في تصويب نص « المدارك » الوارد هنا واكماله ، وقد ذكر ان اسم القائد الذي يدور عليه ذلك الخبر زوكاي بن زريخ ، ولهذا ذكرته باسمه في الاضافات التي أخذتها عن « المعالم » ،

 <sup>(</sup>٤) التكملة من « المعالم » - ج ٢ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) يريد: في طلب الصوفية ٠

<sup>(</sup>٦) في « المعالم » \_ ج ٢ ص ٨٥: « مائتا شاب » .

فتح بلغوه سلامي، [وقولوا له] أن يخرج الحرائر اللائي أتى بهن من الجزيرة الساعة، ولا تجعلوا له إلى غلق الباب سبيلا لئلا يحتر ز (۱) هو ومن معه فيدا فعكم و يمضى الأمر للى إراقة الدماء. وإن هو لاطفكم وما نعكم فاشغلوه حتى يلج (۲) سبعة مشاخ منكم حتى ينتهوا [إلى] الباب الأوسط وينا دوا بهن: « أين الحرائر المسبيات بالجزيرة ؟ يخرجن إلى القاضى ». فإذا خرجن جميعهن أتيتم بهن وتركتموه [وسبيله] (۳). ففعلوا ما أمرهم به ، فلما أبى عليهم [ زوكاى] (۱) قبضوا عليه حتى أخرجهن الشيوخ كما حدده سحنون لهم ، وحملوهن إلى سحنون. فركب القائد [ زوكاى بن زريخ] إلى القصر فوجد الأبواب مغلقة ، فبات [ص ١٢٣-١] هناك (۱) حتى أصبح. ودخل على ابن الأغلب، وقد شق ثبابه ونتف لحيته وأخذ في اليكاء، فسأله (۲)، فأخبره . فأنكر ذلك [ابن الأغلب] ، ووجه فتى إلى سحنون يأمره بردهن له ، فقال له سحنون : « قل له : والله الذي لا إله إلا هو ، إن أخرجتهن من دارى حتى تعزلني عن القضاء ، وبعلم الله أنه لا نظر لى على رجلين من المسلمين » . حتى تعزلني عن القضاء ، وبعلم الله أنه لا نظر لى على رجلين من المسلمين » . وجعل الله إزوكاى] شفيعك يوم القيامة » ، فوصلا إليه وأبلغاه ما قال . فقال وجعل الله [ زوكاى ] شفيعك يوم القيامة » ، فوصلا إليه وأبلغاه ما قال . فقال عمد : « هذا سجلك بعث به لتولى أمور المسلمين من تراه (۷) » فقال أبو العباس : همد الله المنا بعث به لتولى أمور المسلمين من تراه (۷) » فقال أبو العباس :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : يحترج ، وقد وردت هذه العبارة في « المعالم » هكذا : « ولا تجعلوا له سبيلا الى غلق الباب ، فإنه ان أغلقه لبسسلاحه ، ولا آمن أن تهراق الدماء » \_ ج ٢ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يلي .

 <sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » \_ ج ٢ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فلان ١٠

<sup>(°)</sup> في « المعالم » - ج ٢ ص ٥٨ : فبات على الميدان ·

<sup>(</sup>٦) في « المعالم » - ج ٢ ص ٥٨ : « فلما اصبح استأذن على أبي العباس الأمير وشق ثيابه ، فقال : مالك ؟ ويحك ! » .

<sup>(</sup>٧) نص هذه العبارة في « المعالم » يختلف عن نصها هنا اختلافا يقتضى التنويه وهو : « • • • وقال له : جعل الله زوكاى شفيعك عنده يوم القيامة ، فانصرف الفتى الى الأمير فأعلمه بيمين سلحنون ، وذكر له أن ابنه محمدا بالباب بالسجل ، وقال : قد استحلفت أن أودى اليك ما أجل الأمير عنه . قال : قل ولا حرج • قال: يقول لك : جعل الله زوكاى شفيعك الأمير عنه . قال : قل ولا حرج • قال: يقول لك : جعل الله زوكاى شفيعك

" اقرأ على أبيك السلام وقل له : جزاك الله عن نفسك وعن المسامين خيراً ، فقد أحسنت أولا وآخراً ، ونحن نرضى قائدنا من أموالنها ، وامض على أحسن نظرك " . فبلغ ذلك سحنون ، واجتمع إليه وجوه الناس وأهل الخير وشكروا فعله ، فقال لهم : " إن الله قد أحب الشكر من عباده ، فتقدموا إلى باب الأمير واشكروه على تأييد الحق ، فني ذلك صلاح الحاصة والعامة " ففعلوا ذلك .

قال سلمان بن عمران: ودخل سحنون على محمد بن الأغلب يشكو إليه رفع الخصوم عن بابه إلى باب الطبني شريكه في القضاء؛ وذلك أن ابن الأغلب ــ لما لم يمكنه عزل سحنون لمكانه من قلوب الناس ، وقصكه من تحامل [عليهم سحنون من] (١) رجاله وضيق عليهم – وَلَى الحكمَ معه الطبني – [وكان| رجلا جافياً جاهلا – قصادة " (٢) لسحنون ، فكان يرفع الخصوم عن بابه إلى الطبني . فلما ذكر ذلك لمحمد ابن الأغلب قال له محمد : « ما عندي من هذا علم » ، ثم التفت إلى بعض جلسائه فقال: «أعندك من هذا علم ؟ " ، قال: « لا » ! فقال [سحنون]: " يلتعب ني وأنا إمام في العلم منذ ستين سنة ، وهذا يشهد لي ؟ " - يريد ابن عمران - فقلت (٢) : « وما حاجتك إلى ذلك ؟ أدركت الناس بمصر وهم يتمنون أن لوكنت فيها » ، فأسمعه يعقوب بن المضار كلاماً غليظاً فما ينبغي من الحق عليهم بحضرة ابن الأغلب. فقال له سحنون: « أين أنت من هذا القول ، إذ جيء بك وفي عنقك حبل كالكلب؟ » . ثم خرج سحنون ، فقال يعقوب للأمير : « شيخ من مشايخك وعم من أعمامك ، يفعل بي سحنون بين يديك مثل هذا ولا يرى لمجلسك حرمة ؟ » فقال الأمير لأصحاب الأعمدة: « لو قتلتموه ما كنت أصنع بكم [شيئاً | » ، فعافاه الله . ولما رأى سحنون حال الطبني [وعلم أنه] مد يده إلى بعض أصحابه ، خرج سحنون إلى الجامع ، وسمع بذلك الناس فأتوا إليه من كل جهة ، فخرج الطبني من الجامع إلى داره ، فكان ينظر في داره وسحنون في الجامع على عادته نحواً من أربعين يوماً إلى أن توفى ، رحمه الله تعالى . »

<sup>=</sup> عنده يوم القيامة ، فنكس الأمير برأسه وقال : يدخل الينا محمد ولد القاضى. فقال : ما يقول الشبيخ والدك ؟ قال : يطلب من الله أن يعفيه الأمير من القضاء. وهذا سجله بعث به لتولى أمر المسلمين من تراه » – ج ٢ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>١) أضفت هذه العبارة ليستقيم بها السياق .

<sup>(</sup>٢) يريد: تحديا لسحنون .

<sup>(</sup>٣) القائل هنا سليمان بن عمران .

وكتب زيادة الله بن الأغلب إلى علماء إفريقية يسألهم عن مسألة ، فأخبر وه إلا سحنون ، فعوتب فى ذلك ، فقال : « أكره أن أجيبه فيكتب إلى ثانية » استثقالا لمعرفة الأمراء . فقال له إبراهيم بن عبدوس فى مثلها : « اخرج من بلد القوم : أمس لا تصلى خلف قاضيهم ، واليوم لا تجيب فى مسألتهم ؟ » فقال سحنون : « أجيب رجلا يتفكه فى الدين ؟ لو علمت أنه يقصد الحق أجبته »، وذلك قبل قضائه .

ذكر محنته: قال غير واحد من العلماء بالأثر: كان سحنون قد حضر جنازة ، فتقدم ابن أبي الجواد، الذي كان قاضياً قبله وكان يذهب إلى رأى الكوفيين ويقول بالمخلوق، فصلى عليها . فرجع سحنون ولم يصل خلفه، فبلغ ذلك الأمير زيادة الله، فأمر بأن يوجه إلى عامل القيروان أن يضرب سحنوناً خمسائة سوط ويحلق لحيته ورأسه . فبلغ ذلك وزيره على "بن حميد ، فأمر الوزير (١) أن يتوقف، وتلطف حتى دخل على الأمير وقت القائلة وقد نام ، فقال : « ما شي " بلغني في كذا ؟ » قال : « نعم »، قال: « به بهلول بن راشد » . فقال : « وهذا مثل البهلول ؟ » ، قال : « نعم ، وقد حبست البريد شفقة على الأمير » فشكره ولم ينفذ أمره .

[ ١٢٣ - ب] وبينها سحنون يقرأ للناس إذ أتاه الحبر بما أزاح الله عنه ، وقيل [له]: « لو ذهبت إلى على بن حميد فشكرته » ، قال: « لا أفعل » . قيل له : « لو وجهت ابنك لذلك » فأنى وقال : « لكنى أحمد الله الذى حرك على بن حميد لهذا فهو أولى بالشكر » ، وأقبل على إسماعه ، فقال له قوم من أصحابه : « لهذا كتب والله اسمك بالحبر على الرقوق » .

قال ابن وضاح : كنت عند سحنون فجاءه إنسان فسماره بشي ، فتغير لونه ، ثم جاءه آخر فساره فرجعت إليه نفسه ثم قال : « لم أبلغ أنا مبلغ من ُضرب ، إنما يضرب مثل مالك وابن المسيب » .

ولما ولى أحمد بن الأغلب الإمارة ، وأخذ الناس بالمحنة بالقرآن وُخطب به بالقير وان ، توجه سحنون إلى عبد الرحيم الزاهد بقصر زياد فاراً ، فكان عنده،

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصل وكذلك في المعالم (ج ٢ ص ٦٠) ، والفالب ان صحتها : فأمر الوزير العامل .

فُوجُّه في طلبه رجل يقال له ابن سلطان ، كان مبغضاً في سحنون ، فظاً غليظاً . اختاره لذلك في خيل وجهها معه ، فلما وصل إلى سحنون قال له ابن سلطان : « وجهني الأمير إليك وقصدني لبغضي فيك لأبلغ منك ، وقد حالت نيتي عن ذلك ، وأنا أبذل دمى دون دمك ، فاذهب حيث شئت من البلاد أو أقم فأنا معك " ، فشكره سحنون وقال : « ما كنت أعرضك لهذا ، بل أذهب معك " ، وخرج فشيعه أصحابه . فقال عبد الرحم للرسول: « قال للأمير : أوحشتنا من صاحبنا وأخينا في هذا الشهر العظم » – وكان شهر رمضان – « سلبك الله ما أنت فيه وأوحشك الله منه! ١ . وفي رواية : ١ عارضتني في ضميني ، فوالله لأعرضنك على رب العالمين " . فلما وصل [إلى] الأمير جمع له قواده وقاضيه ابن أبي الجواد وغيره وسأله عن القرآن ، فقال له سحنون : « أما شي ابتدئه من نفسي فلا ، ولكني سمعت من تعلمت منهم وأخذت عنهم كلهم يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » . فقال ابن أبي الجواد : «كفر فاقتله ودمه في عنقي » ، وقال مثلَّهُ غَيْرُهُ ممن يرى رأيه . وقال بعضهم : ١ رُيقَطُّعُ أرباعاً ويجعل كل ربع بموضع من المدينة، ويقال : هذا جزاء من لم يقل بكذاً » . فقال الأمير لداود بن حمزة : « ما تقول أنت ؟ » قال : « قتله بالسيف راحة — ويقسال [إن] قائل هذا على " ابن حميد [ومحمد بن أحمد] (١) الحضرى ورجال السنة من أصحاب السلطان \_ ولكن [اقتله] قتل الحياة ، فتأخذ عليه الضمناء وينادى عليه بسماط القير وان ألَّا يفتي ولا يسمع أحداً ويلزم داره » . ففعل ذلك وأخذ عليه عشرة حملاء . ويقال إن ابن أنى الجواد هو الذي أمر بأخذ الحملاء عليه حتى يتبين ، فرجع [عن قتله] وفعل ذلك (٢) ، وأمر الحراس أن يأخذوا ثياب من دخل عليه . قال سهل : فدخلت عليه ومعى دراهم أشترى بها ثيابى من الحرس إن أخذوني ، فعافاني الله ، فقلت : « البدعة فاشية وأهلها أعزاء » فقال [لي] : « أما علمت أن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها؟» [فماكان إلا زمناً قليلا ، ومات الأمير . هذا نقل الأكثر . وقال المازري في " شرح الجوزق " : لما انصرف الحاجب

<sup>(</sup>۱) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٦١

<sup>(</sup>٣) عبارة الاصل مضطربة جدا هنا ، وكذلك رواية « المعالم » ، وقد أضفت الكلمتين اللتين بين الحاصرتين حتى يستقيم السياق ، وعدلت «ففعل» الواردة في الاصل الى « وفعل » •

بسحنون ، ومشوا به ، وبتى بينه وبين القير وان قدر الميل ، إذا بصوت كصوت الغرانيق يهول الخيل يخبرهم : « إن أميركم قد مات » . قال سحنون : « فدخلت بحمد الله سالماً » (١) .

قال جبلة : ولما قرب سحنون فى قصته هذه من القصر لقيه من الموالى رجل سكران على برذون بيده قناة ، فأدخلها بين رجلي برذون سحنون ليثب بسحنون فيقتله ، فتحامل برذون السكران به ، وقفز ، فدخل زج القناة فى صدر المولى فات ، وسلم سحنون . وقيل : بل الأمير كان أوصى إنساناً بركوب بغل شموس ، وقال له : « اصدم به سحنون بعد أن تحميه ، فلعل الله يريحنا منه » . فلما قرب سحنون من القصر فعل الرجل ما أمر به ، فطرحه البغل الشموس فمات .

وكان [سحنون] في طريقه نزل تحت شجرة ، والرسول الذي جاء به تحت أخرى ، فأتى رجل إلى سحنون بقصعة ثريد عليها دجاجة ، فأكل سحنون ولم بدع الرسول ، فعاتبه في ذلك وقال له : « أحسنتُ صحبتك وتفعل هذا معى ! » فقال له سحنون : « ليس من السنة أن أدعوك إلى طعام غيرى ، ولو كان لى لفعات » (٢) .

[۱۲۲] وحكى أنه لما دخل سحنون على ابن الأغاب قال له سحنون: « قد كنت خائفاً حتى دخلت عليك فأمنت » ، فأمنه . وكان ابنه محمد قد توارى معه ، فلما أتى باب القصر نفر الشرط إلى انتهابه فأخذوا لجام دابته ، فلما دخل على الأمير قال له : « تكلم » فقال : « إنما يتكلم من معه عقله ، وأما أنا فقد ذهب [عقلى] » . فسأله فأعلمه بما جرى عليه ، فأمنه وأمر بصرف لجامه .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة كلها ناقصة في نسخة « المدارك » التي بن يدى ، ولا يستقيم السياق بغيرها ، ولهذا اخذتها عن « المعالم » ، ح ٢ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أضاف القاضي عياض هنا فقرة من عنده علق بها على تصرف سيحتون هذا ، وقد آثرت أن أجعلها في الهامش ، لانها لا يمكن أن تكون في الاصل الذي كتبه المالكي • وهي : «قال القاضي أبو الفضل عياض رضي الله تعالى عنه : ما قال سحنون صواب ، ولكن لا أدرى لم كم يستأذن رب الطعام في أكله معه ، كما فعل عليه الصلاة والسلام • ولعله فعل ذلك ولم يأذن له • وفي هذا الخبر قال : كان سحنون يقول في طريقه : ( الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم ، فاخشوهم فزادهم أيمانا ، وقالوا حسنبنا الله ونعم الوكيل ) • سورة الاعراف ، الآية ١٧٣ •

قال ابن وضاح: دخلت مصر فلقيت الحارس بن مسكين فسألني عن سعنون فقلت له: « إنه مغموم من قبل الأمير » . فقال الحارث: « قال الأوزاعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبداً سلط عليه من يؤذيه » (١) .

مولده: سنة ستين ومائة ، ويقال إحدى وستين . وقال له رجل : « يا أبا سعيد ، الناس يقولون إنك دعوت الله ألّا يبلغك سنة أربعين» – يعنى ومائتين – فقال: « ما فعلت ، ولكن الناس يقولونه . وما أرى أجلى إلا فيها » .

قال 'بو بكر المالكي : « لما مات سحنون رجت الةيروان لموته وحزن له الناس » . قال سليان بن سالم : « لقد رأيت يوم مات سحنون مشايخ من أهل الأندلس يبكون ويضربون خدودهم كالنساء يقولون : يا أبا سعيد ، ليتنا تزودنا منك نظرة نرجع بها إلى بلدنا » .

قال بعضهم لأبي بكر الحضرى: « رأيت في نومى رجلا صعد إلى سماء الدنيا ثم من سماء إلى سماء، حتى صارتحت العرش »، فقال: « ينبغي أن يكون هذا سحنون »،

<sup>(</sup>١) يلى ذلك فصل ذكر فيه القاضى عياض شيئا من « فضائل سحنون وتقاءوجزنه وزهده وتحريه فى الفتياو عبادته وفقر من كلامه ووصاياه وأخباره ، ولما كان المالكي قد ذكر معظم هذه الأخبار فقد تركتها وانتقلت الى فصل آخر من ترجمة سحنون في «المدارك» أهمله ناسخ «الرياض» • وأرقام الصفحات هنا هي أرقامها في « المدارك » •

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مراثى .

فقال الرائى : « هو ذاك » . وقيل إن الرائى رأى الحضرى فى النوم فسأله عنها ففسرها له بمثل ما ذكرنا . وفى أولها: « « رأيت باباً فتح فى السهاء ونودى سحنون فأتى به فصعد » ، وقال آخر : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم مقبوراً والناس يجعلون على قبره التراب وسحنون ينبشه ، فقال : قل لسحنون : هم يدفنون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحييها » .

قال عبسى بن مسكين : رأيت في المنام كأن سحنون يبني الكعبة فغدوت عليه فوجدته يقرأ للناس « كتاب مختصر المناسك » له .

قال عبد الله بن الحشاب الأندلسي – وكان ثقة – : « رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، وأبا بكر خلف، وعمر خلف أبي بكر ، ومالكاً خلف عمر ، وسحنون حلف مالك » . قال ابن وضاح : « فذكرتها لسحنون فسر بذلك » . وقال غيره : « رأيت سحنون في النوم وبيده لواء قد بلغ السهاء وقد امتلاً الفضاء فراشاً ، فكنت أسأل بعض الحضور فيقال لى : هذا أواء محمد وهذا الفراش ملائكة » .

وذكر ابن الحارث أن رجالا من أهل طرابلسكان على مدعة – وفي رواية: كان يقرأ كتب أهل العراق – فرأى في النوم كأنه في ماء قد غرق فيه إلى الذقن ويكاد مع ذلك أن يموت عطشاً ولا يقدر على الشرب ، – وفي رواية: فإذا شرب صار [الماء في افيه دماً – فأتاه في تلك الحال رجل فسقاه حتى روي . إقال الرجل: ] « فانتبهت ، وبقيت صورة ذلك الرجل في نفسي ، فجعلت أمشي في البلد وأتامل وجوه الناس لعلى أرى تلك الصفة ، حتى رأيت سحنون فعرفته بتلك الصفة ، فصحبته وتركت مذهبي وصرت إلى مذهبه » .

قال ابن الحارث : « أقام سؤدد العلم في دار سحنون نحو مائة عام وثلاثين عاماً ، من ابتداء طلب سحنون وأخيه إلى موت ابن ابنه محمد بن محمد بن سحنون » .

قال أبو الأحوص المتعبد: «رأيت سحنون في المنام وقد تهيأ للخروج إلى المصلى مع ابنه محمد فأتيته بثوب أبيض فقال لى: «أما علمت أنى لا أقبل الهدية ؟ » فقلت: «ليس بهدية ، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتى أن أدفعه إليك »، فقال لى: « وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » فقلت له: «ها هنا جالس » . فما أقام سحنون إلا يسيراً حتى مات . ورأى بعض المتعبدين قائلا يقول : « من أراد أن يشرب من ماء الحياة فليسمع من سحنون » .

قال ابن أبي سلمان : « رأيت في شأن سحنون قبل موته رؤياً ، فقصصتها على معبر يقال له ابن عياض [١٢٧ - ١] فقال: « هذا رجل يموت على السنة ، . ورثاه عبد الملك الهذني بقوله (أ)، ورثاه عبد الملك بن نصر (٣) بقصيدة أولها :

من يبصر البرق فوق الأفق قد لمعا تسربسل ثوب الليسل وادرعا مَيْتُ له البدو والحضار قد خشعا من الفضاء كليل الحد فارتدعا كسابق الحيل لما بان فانقطعا واحصد من الحير اقد كنت مزدرعا (١)

ولى ، لعمرى ، بأرض الغرب قاطبة له أتت إذا ما هاب فاصله هناك يرزت يا سحنسون منفردا فاذهب فقيداً حباك الله جنته

## ١٢٧ – ومنهم أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي ، رضي الله تعالى عنه .

قال أبو بكر بن اللباد : هو من ولد جعفر بن أنى طالب ذي الجناحين . وكان فاضلا. وقال أبو العرب وغيره: كان ثقة مأموناً صالحاً عالماً بالحديث والفقه .

حدثت عن معتب [بن أني ا (٤) الأزهر : قلت لسحنون : ١ إن موسى جلس في الجامع يفتي الناس " فقال لى سحنون : " ما جلس في الجامع منذ ثلاثين سنة أحق من موسى بالفتيا » (٥) .

[حدث] أبو بكر بن االباد، قال: ﴿ [ أَقِيَّ] مُوسَى بن معاوية في رحلته جماعة من الفضالاء، منهم وكيع بن الجراح والفضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد ، (١٠)

<sup>(</sup>١) مكذا نص الاصل ٠ (٢) في الاصل : فصر ٠

 <sup>(</sup>٣) هكذا وردت هذه الأبيات ، ومعناها في كثير من الفقرات غامض . والى هنا ينتهي الجزء الذي نقلته عن ، ترتيب المدارك ، لتكملة سيرة سحنون • ( انظر ص ۲۷۲ هامش ۲ ) •

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر أحمد بن معتب بن أبي الازهر عبد الوارث بن حسن الأزدى من تلاميذ سحنون بن سعيد ، وقد توفي سبنة ٢٧٦ هـ · انظـــر ترجمته المطولة في « المعالم » ج ٢ ص١١٨ وما بعدها ·

 <sup>(</sup>٥) في الاصل بالفتوى • والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ص ٣٢ • (٦) ذكر الدباغ في ، المعالم ، الشيوخ الذين أخذ عنهم الصمادحي بصورة أوفى ، وذكر أن رحلته للمشرق كانت سنة ١٨٤ ه · « المـــــالم »

وعن موسى بن معاوية . قال: ﴿ لَمْ أَلْقَ أَحَدًا أَرُوى مِنْ وَكَيْعِ (١) بِن الجراحِ ، وكان ير وى خمسة وثلاثين ألف حديث، يقر ؤها علينا ظاهراً على تأليفها مانشك في حديث. منها » . وحدث أبو سلمان داود بن يحيي ، قال : « سمعت موسى بن معاوية الصادحي يقول: رحلت من القير وان ولا أظن أني أرى أحداً أخشع من البهلول بن راشد، حتى لقيت وكيع بن الجراح. وكان يقال إنه يختم في رمضان ختمة وثلثاً كل ليلة ، فبت في مسجده، فدخل معتكفه فقلت: الليلة يبين لي ما قيل لي فيه . فصلينا التراويح، فخرج إلى صحن المسجد وأنا أنظر إليه، فلما أوترنا دخل في مكانه فأحرم وأنا جالس فافتتح فقرأ بأم القرآن ، ثم قرأ بعدها البقرة وآل عمران ، فأخذتني عيني فنمت . ثم انتبهت وقد ذهب من الليل أكثره وهو يقرأ في " الحوامم "، فجلست حتى ختم، فدخل عليه [ابنه] بطبق فيه خبز وتمر وركوة فيها ماء ، فقال : ﴿ أَينِ المغر بي (٢) ؟ ﴿ فقمت إليه فقال : « تنال من سحورنا هذا شيئاً » ، فأكل وأكلت معه ، ثم قام فقرأ ثلث القرآن إلى ا سورة براءة اا ثم ركع وسحد وسلم وجلس موضعه حتى أقيمت الصلاة فصلى . ثم جلس في مصلاه ، والطلبة حوله وأنا معهم ، حتى ركع الضحى سنته باثنتي عشرة ركعة ، ثم تحول فحدث إلى نصف النهار أو قريب من ذلك . ثم رقد في مكانه فقام وقت الظهر فدخل الميضأة ، وهي قريبة من المسجد، فتوضأ للصلاة ، تُم دخل المسجد فصلي الظهر ، ( ص ٨٤ ) ثم أقرن كعبيه إلى العصر . فكان هكذا الشهركله ، حتى انقضى وأنا معه في المسجد . قال: ثم رحلت إلى الفضيل فقلت : ما أظن أني أرى أحداً أخشع من وكيع . حتى قدمت مكة فطلبت الفضيل فلم أقدر عليه . فبينا أنا ذات عشية في بعض أزقة مكة إذا أنا برجلين يقول أحدهما لصاحبه: « وعدنا الشيخ [بأن] يحدثنا » ، فقلت لهما : « من الشيخ؟ » فقالا : « الفضيل » . فاغتديت إلى المسجد الحرام، فصلي بنا هارون الخليفة صلاة الصبح، فقرأ بنا سورة الرحمن وسورة الواقعة في الركعة ، فتمنيت ألَّا يسكت من حسن قراءته ، فقمت لأبادر (٢) ، فجذبني رجل إلى جانبي وقال لى: " تقوم بعد صلاة الصبح مسرعاً! " فاعتذرت له بطلبي للفضيل لأسمع منه ، فقال : « أتحب أن تراه ؟ » قلت . « نعم »

<sup>(</sup>١) في الاصل « معاوية » والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ص ٣٣ ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، أين المقرى، ، والتصحيح من ، المعالم ، ج ٢ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في ، المعالم ، ج ٢ ص ٣٤ : فقمت أبادر ٠

فأشار إلى ناحية من المسجد وقال لى : « هناك هو » ، فقمت إليه فسمعته يقول : « مسكين هارون ! قرأ سورة الرحمن وسورة الواقعة ولا يدرى ما فيهما » ، ثم قام إلى منزله فدخل وأغلق الباب. وأتى الطلبة من كل مكان، فإذا شيخ آدم ، فقال له [الناس] (١): اجلس يا أبا عبدالله اقرأ، لعل الشيخ يسمع قراءتك [فيخرج]. (١) فسألت رجلا إلى جانبي: « من هذا؟ » فقال [لى: هذا ] صالح (١) المرى؛ فقرأ: ( بسم الله الرحم الرحم . فكلا أخذنا بذنبه : فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا . وماكان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) . (٢) قال : ففتح الكوة وقال البنه على " (٢) : « اخرج بي إلى هؤلاء القوم » ، فخرج به وأقعده على مصطبة ، فختم القارئ الآية ثم دعا فقام إليه رجل حسن الوجه [حسن] (٢) الإحرام فقال له: ١ يا أبا على، [ما] (١) تفسير هذه الآية : (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب)؟ » فقال الفضيل: « حدثني هشام بن حسان عن الحسن أنه قال: تأكلهم النار في كل يوم سبعين ألف مرة ، كلما أكلتهم وأنضجتهم قيل لهم عودوا فيعودون ، فصعق الفضيل وغشى عليه ، فحمل إلى داره . فبلغ ذلك هارون الخليفة ، فأرسل إلى سفيان ابن عيينة وقال له: ﴿ إِنَّ الفَضِيلِ بن عياض فسرآية من القرآن فصعق به ، فإذا صليت عشاء الآخرة فواف (٥) الباب " ثم أمر بعض خدمه فقال [له]: (٦) " إذا رأيت هذا الشيخ - يعني سفيان - فأدخله إلى "؛ فأتى سفيان فأدخله إليه ، فدعا ببغلة وبدرة ، والبدرة ألف دينار، فأمر خادماً فحملها وخرج وهو يبكى حتى أتى باب الفضيل، فقرعه سفيان واستأذن ، فأذنت له الخادم بالدخول ، قال : «أويدخل من معي؟ » قال : « نعم » فدخلوا ، فسلموا عليه ثم قال له سفيان : « هذا أمير المؤمنين قد جاء عائداً لك ١، فاستوى الفضيل جالساً، فمد هارون يده إليه وسأله عن أحواله وقال: «عظني

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » ، ج١ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سبورة العنكبوت ، الآية ٠٤٠

<sup>(</sup>٣) في « المعالم ۽ ج ٢ ص ٣٥ « وقال : يا أبا علي ، اخرج بي ٠٠٠ ه

 <sup>(</sup>٤) التكملة من ، المعالم ، ج ٢ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في الاصل : فوافي ، وفي ، المعالم ، ( ج ٢ ص ٣٥ ) : فوافني بالباب .

<sup>(</sup>٦) التكملة من و المعالم ، : ج ٢ ص ٣٥٠ .

يرهمك الله [عزوجل] (١) " فقال له الفضيل : " يا حسن الوجه، أنت المسئول عن هذه الرعية غداً " . فقال له : " عظنى ، يرخمك الله " فقال له : " أنت المسئول عن هذه الرعية " ، وكرر ذلك ثلاث مرات ، فبكي هارون حتى مسح دموعه بطرف ثوبه ، ثم قال له هارون : "هذا شيء أتيناك به ، فاستعن به على نفقتك وعيالك " ، فقال له الفضيل : " أنا غنى عنه " ثم كرر عليه فأبي ، فقال له : " ففرقه على بعض أصحابك " فقال : " إنى رجل ضعيف لا أستطيع " ؛ فرجع بها هارون معه ، ولم يأخذ الفضيل منها شيئاً . [ ذكر ] محمد بن وضاح ، قال : خرج علينا موسى بن معاوية الصادحي يوماً وقد احمر وجهه ، فقلنا له : " ما لك يا أبا جعفر ؟ " فقال : " جيران لى يوماً وقد احمر وجهه ، فقلنا له : " ما لك يا أبا جعفر ؟ " فقال : " جيران لى آذوني في دجاجي " . وقد أخبرني معاوية (٢) الضرير عن الأعمش عن خيشمة إلنه ] (أنه ] (٢) قال : " إن ني جيراناً ما لهم عندى دينار ولا درهم ولا سألوني حاجة إلا قضيتها ، وإني لأبغض إليهم من الكلب الأسود إلى أهله " ، قيل : " ولم يا أبا عبد الرحن ؟ " قال : " لأنه لا يحب منافق مؤمناً أبداً " .

وعن موسى بن معاوية عن ابن القاسم أنه قال: " لى اليوم عشرون سنة ما دخلت السوق، ولى عشرون سنة ما نخلت الحمام " قيل: " ولم ؟ " " قال: " نهانى عنه مالك " فقيل [له]: " وكيف تعمل بالنورة ؟ " (١) قال: " أطلى بها من الشهر إلى الشهر، تطلينى بها أم ولدى فى البيت " . [وحدث موسى بن معاوية عن] (٥) الحارث بن مسكين [أنه] قال: "كان، والله ، ابن القاسم محباً لله ولرسوله . وكانت فيه العبادة والسخاء والشجاعة والورع والزهد " . [وروى] عن ابن عبد الحكم أنه قال: "كان ابن القاسم يصوم الدهر كله " (٢) .

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » : ج ٢ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) وفي « المعالم » ج ٢ ص ٢٧: أبو معاوية .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) ورد بهامش الاصل مقابل هذا السطر : نسخة : صوابه : كيف تصنع بالنورة •

 <sup>(</sup>٥) سياق الرواية منا يدل على أن المؤلف يورد أقوالا لمسوسى بن معاوية الصمادحي مسندة الى بعض شيوخه ، وقد وردت عده العبارة الاخيرة مبتورة الأول ، فأضفت ما بين الاقواس ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٦) ازاء هذا السطر في هامش الأصل كلمة : نسخة .

وروى عنه (۱) [أنه] قال: «دُكر لَى رجل بخراسان، فأتيته فأصبته فى المسجد يحدث، فقال: « من أين الرجل؟» فقلت: « من المغرب» فقال: « من أي موضع؟» فقلت: « من القير وان » قال: « ومن لقيت؟ » قلت: « الفضيل و وكيعاً وأبا معاوية الضرير » فقال لى: « ما أظنك تريد بهذا الله عز وجل، أما كان يكفيك أن تجعل أحدهم لدينك؟ ولكنك أردت أن تقدم بلدك فتقول: لقيت فلاناً وفلاناً. والله لا أسمعك إلا ثلاثة أحاديث لعنائك! » . فأخذت كتبه فانتخبت منها ثلاثة أحاديث لعنائك! » . فأخذت كتبه فانتخبت منها ثلاثة أحاديث رويتها عنه ، ثم خرجت من الغد إلى جرير بن عبد الحميد [الضبي] » . (٢) وهذا إشفاق من الرجل على موسى خيفة أن تؤدى به (٢) رغبته في كثرة الرواية إلى أن يروى عن الضعيف والمتروك ، كما قال مالك ، رحمه الله تعالى ، لولدى (١) أخيه وهما أبو بكر وإسماعيل ابنا أبي أويس لما رأى حرصهما على كثرة الرواية : « إن أردتما أن ينفعكما الله عز وجل فأقلامنها (٥) وتفقها » .

وقال سحنون (٢٠): «كنا نرابط بالمنستير في شهر رمضان ، وكان موسى أكثرنا صلاة [وأدومنا عليها] (٧) فإذا كانت ليلة سبع وعشرين من رمضان (ص٥٥) طبقها من أولها إلى آخرها ، فإذا أصبح قال : « توجهوا بنا إلى القيروان » فنقول له : « أقم بنا حتى نعيد هاهنا (٨) » فيقول : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخد

<sup>(</sup>۱) أى عن موسى بن معاوية الصمادحي · انظر ، المعالم ، ج ٢ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) بیاض فی الاصل ، والتکملة من « المعالم » ج ۲ ص ۳٦ .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : توديه ، وكذلك في « المعالم » (ح٢ ص٣٦) وقد قومتها على هذا النحو .

<sup>(</sup>٤) في الاصل : ولاولاد ، والتصحيح من ، المعالم ، ج ٢ ص ٣٧٠

<sup>(</sup>۵) في الاصل : « منه » ، والتصحيح من « المعالم » (ج٢ ص ٣٧) .

<sup>(</sup>٦) روى « أبو العرب » هـذا الخير وأســنده الى فرات [ بن محمد أبي سبهل العبدي ] عن سحنون · « الطبقات » ص ١٠٧ ·

 <sup>(</sup>۷) التكملة من « طبقات » أبى العرب ( ص ۱۰۷ ) ، وهو يقول :
 وأدومهم عليها » لأن سياق كلامه يستلزم ذلك ، فعدلتها لتستقيم مع نص المالكي هنا .

<sup>(</sup>A) وفي « المعالم » ( ح ٢ ص ٣٣ ) : « حتى نتعبد عاهنا » ·

من شهر رمضان ، فإذا مضت ليلة سبع وعشر بن رئيت فيه الفترة » ، (١) قال : «فلا نجد بدأ من مساعدته ، فإذا أشرف على القير وان حرك دابته وقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان] إذا قفل من حج أو عمرة فأشرف على المدينة أوضع على راحلته وقال : أسرعوا بنا إلى بنات الأقوام » . قال فرات [بن محمد العبدى] : ثم قال لى سحنون : « و يحك ، اطلب لى هذا الحديث لموسى » فطلبته ، فأصبته لموسى عن عيسى بن يونس السيبعى بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم » .

قال أبوسهل فرات (٢) : حضرت موسى [بن معاوية] وقد أتاه رسول الأمير زيادة الله [بن إبراهيم بن الأغلب] سأله عن عمود في مسجد خرب بالساحل أزاد أن يحوله إلى المسجد الجامع ، ليجعله مع صاحب له ، فقال موسى : « لا تحركه من الموضع الذى هو فيه » ، ثم قال موسى : « حدثنى سفيان بن تعيينة ، عن بشر بن عاصم ، عن سعيد بن المسيّب ، أن عمر بن الحطاب لما بنى مسجد مكة أزاد أن يدخل أرضاً للعباس ليعتدل بها المسجد ، فمنعه (٢) العباس وقال : « أرضى وملكى »فقال له عمر : « الأرض أرض الله ، والمسجد مسجد الله » فقال له العباس : « بيني و بينك رجل من المسلمين يحكم بيني و بينك « فتراضيا بأني بن كعب [فضه ]يا إلى أني فضر با عليه الباب ، فخرج إليهما . فلما رأى عمر قال : « يا أمير المؤمنين ، ألا أرسلت إلى حتى الباب ، فخرج إليهما . فلما رأى عمر قال : « يا أمير المؤمنين ، ألا أرسلت إلى حتى ق أمر وحكمناك فيه » . ثم دخلا معه داره ، فأخذ وسادة فألقاها إلى عمر فنبذها عمر برجله وقال له : « هذا أول جورك ، اجلس أنت عليها » فجلس أني عليها ، ثم ذكر له عمر القصة ، فقال له : « ياأمير المؤمنين ، إن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام « أن ابن في بيئا في الأرض أقدسه وأشرفه وأعظمه وأذكر فيه » فوضع داود يده فيه فبنى ابن في بيئا في الدود يده فيه فبنى

 <sup>(</sup>۱) جاء في « اللسان » : الفترة الانكسار والضعف ٠٠ وفتر جسمه يفتر فتورا ، لانت مفاصله وضعف ٠ ( مادة فتر ج ٦ ص ٢٤٨ – ٢٤٩ )٠

<sup>(</sup>۲) روى أبو العرب هــذا الحبر في « الطبقات » ( ص ۱۰۷ ) وأسنده الى فرات بن محمد العبدى عن أبي بكر محمد بن محمد .

 <sup>(</sup>٣) في « الطبقات » لأبي العرب ( ص ١٠٨ ) : « فأبي العباس » ، وهو اصح • وقد أخطأ الشيخ محمد بن أبي شنب ناشر « الطبقات » ، فقرأها « فأما العباس » ، وقد اختلطت عليه ، لأن بعض الناسخين يكتب « فأبي » بالالف هكذا : « فأبا » فقرأها الناشر : « فأما » •

أساسه ، وهو « بيت المقدس » ، ثم أتمه بعده ولده سلمان . فلما أخذ في إتمامه إذا فيه بيت لامرأة من بني إسرائيل لا يعتدل المسجد إلا به، فأعطاها سلمان فيه عطاء، فلم ترض، فأمسك سلمان عن البناء، فأوحى الله عز وجل إليه: « ياسلمان إن كنت إنما تعطى من عندك فأمسك، وإن كنت إنما تعطى من عندي فأعط " فأعطاها سلمان حتى رضيت. فما أرى ياأمير المؤمنين الحق إلا للعباس، فأرضه ». (١) فقال العباس: « ألست قد حكمت لي؟» قال: « نعم » ، قال: « فإني أشهد الله عز وجل وأشهدك أني تركت أمير المؤمنين يدخله في المسجد . وتركته لله تعالى ، يرضي الله تعالى عن جميعهم. وحدث موسى ، قال : « لما خرجت أريد جريراً « بالري » من بلد خراسان ، صحبني شاب عليه جبة صوف وكساء صوف راجلا ، فقلت له : « إلى أين تريد؟ " قال : « إلى جرير » فقلت له: « فالطريق واحدة » . فوصلنا إليه نصف النهار ، فجلسنا على بايه في ظل حائط، حتى خرج متوكئاً على عصا يريد الأذان في المسجد والصلاة فيه، فسلمنا عليه فقال: « أين بلدكم ؟ » فقلت: « إفريقية » فقال: « إفريقية ! » يستعظم ذلك ، وقال : « ثم إلى أين ؟ » فقلت له : « ثم إليك، يرحمك الله » قال: فرق لنا ثم قال : « ادخلا المسجد لتصليا » ثم أذن وصلينا معه ، ثم أخر جكتابه فقرأ لنا. وأنا أمسك كتابي معه والشاب جالس وليس معه كتاب. فانصرفنا إلى الموضع الذي نزلنا فيه والشاب معي ، فلما جلسنا نتذاكر ماحدثنا به الشيخ قال لي الشاب : حدث فلان عن فلان، فقلت له: ا عن فلان عن فلان ا فقال: اليس كذا قرأ الشيخ، (٢) اقرأ : فلان عن فلان " فقمت إلى الكتاب فأصبته كما قال . فلم يزل الشاب معى حتى فرغنا من كتب جرير بن عبد الحميد ، ثم انصرفنا ، فضاق صدرى ، فكاشفت الفتى فقلت له : « أين كتبك ؟ " فتبسم ثم قال لى : " يا أباجعفر ، أخرج إلى" أي كتاب شئت ، فأردت الاستقصاء عليه ، فأخرجت إليه كتاباً فقال : « أَى كتاب هو؟ » فنسبته له ، فقال لى : « اسمع »، فاندفع يقرؤه ظاهراً، فرأيت منه قدرة الله ، فقلت له : حسك ، كفيك » . (٢)

<sup>(</sup>١) جاء في النص هذا : « فقال العباس : فارضه ، ، وهو خطا من الناسخ وربما كانت صحتها : « فقال عمر : اذن فارضيه » ولما كان الناسخ وربما كانت صحتها : « فقال عمر : الأن فارضيه » ولما كان السياق يستقيم بدونها ، فقد تركتها واكتفيت بهذه الأشارة .

<sup>(</sup>٢) جاء في النص عنا كلمة : • أيضًا • وهي زائدة •

 <sup>(</sup>۳) ترك المالكي كثيرا من أخبار موسى بن معاوية الهامة ، ومادة طبقات أبي العرب ، هذا أوفي ( ص ١٠٦ – ١٠٩ ) .

١٢٨ - ومنهم أبو محمد عون بن يوسف الخزاعي، رضي الله تعالى عنه ..

قال أبو العرب : كان [رجلا] (١) صالحاً ثقة مأمونا . حدثني عنه ابنه يحيى أنه قال : « قدمت المدينة سنة ثمان ومائتين ، وأدركت بها أربعين رجلا من معلمي ابن وهب رحمه الله تعالى » (٢) .

قال أبوالعرب: وكانت له، رحمه الله تعالى، حبة من شعير (<sup>7)</sup> في حين كان يبيع الكتان، إذا أعطى جعلها مع المثقال وإذا أخذ جعلها مع الدراهم التي يأخذ [ها]، فيعطى بزيادة ويأخذ بنقصان (<sup>4)</sup>.

وذكر عنه أبو سنيد بن طالب (٥) ، قال: سمعت عون بن يوسف يقول: ا إنى الأحب أن ألتى الله عز وجل وأنا طالب ، وكان يقول: الايبالى من لتى الله عز وجل على الإسلام والسبة على أى جنب لتى الله تعالى » . قال: فقال له ولده (٢٠): « و إن كثرت ذنو به ؟ ، فقال: « و إن كثرت ذنو به ؟ ، فقال: « و إن كثرت ذلك وتعجبت منه ، فقال لى : الا وتلك الذنوب كلها تدخل فى رحمة الله تعالى التى وسعت كل شيء " (٧) .

<sup>(</sup>١) التكملة من نص أبي العرب : الطبقات ، ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>۲) يقول المالكي إنه ينقل هنا عن « أبي العرب » ، ولكن نص الطبقات يختلف بعض الشيء ، فهو يقول : « حدثني يحيى ابنه أنه كان أسن من سحنون بعشر سنين • كان مولده سنة خمسين ومائة ، ومات عون قبل سحنون • قال : وحدثني سعيد بن اسحاق ، قال : مات عون بن يوسف يوم الاحد ليوم مضى من جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين ومائتين ، (ص١٠٥) •

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « جبة من شعر ، ، والتصويب من « المعالم ، ج٢ ص٢٥

<sup>(</sup>٤) علق ابن ناجى على رواية الدباغ لهذا الخبر فى « المعالم » بقوله : « أراد بالمثاقيل الأواق والأرطال التني يزن بها ، فاذا باع زاد الحبة معها ليعطى للمشترى زيادة وزنها ، واذا أخذ الدراهم فى الصنجة كما عو فى البلاد اليوم جعلها مع الدراهم ٠٠ » ـ انظر « المعالم » ج ٢ ص ٤٦ ٠

<sup>(</sup>٥) ورد هـ ذا الاسم في الأصل : أبو سعيد بن طالب ، وهو خطأ ، وصحة الاسم ، أبو العباس ، كما أورده المؤلف فيما بعد في المادة الخاصة به بعد ذلك وكما أورده الدباغ أيضا في ، المعالم ، (ج ٢ ص ١٠٥ \_ ١١٥) واسمه الكامل : أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي .

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن ناجى فى « المعالم » (ج٢ ص٢٤) أن اسمولده هذا : يحيى • (٧) ذكر ابن ناجى رد عون بن يوسف فى صورة أخرى هكذا : « فقال : ايها أكثر : ذنوب الخلائق أو رُحمة الله التى وسعت كل شى • ؟ » ( « المعالم » ، ج ٢ ص ٢٤) •

وروى عنه، رحمه الله تعالى ، أنه عاد رجلا مبتلى فقال له عون : " وهب الله لك العافية " فقال المبتلى : " لا تفعل يا أبا محمد ، فإنى إذا وجدت العافية سكنت عروق وجوارحي فلم أناج ربى ، وإذا ضربت على عروق ناجيت ربى سبحانه " . أخبرنى سلمان بن سالم عنه، قال : كنت جالساً عنده ، فأتاه ثلاثة من المُنتِّلين (١) فقد الوا : " مات عندنا رجل يقول بخلق القرآن ، فما نصنع به ؟ " فقال : " إن وجدتم ( ص٨٦ ) من يكفيكم مؤنته فلا تقربوه " ، فسكتوا ثم أعادوا السؤال ثالثة ، فأجابهم عمثل الأول . ثم أعادوا السؤال ثالثة ، فأجابهم عمثل ذلك ، فقالوا : " لا نجد من يكفينا مؤنته " فقال لهم : " اذهبوا فواروه من أجل التوحيد " . قال سلمان : " يريد تغسلونه وتكفنونه وتصلون عليه وتدفنونه " .

قال أبو الحسن بن الحلاف بخطه : قال عون بن يوسف: « إذا أردت أن تكفر القدري فقل له : « ما أراد الله عز وجل من خلقه ؟ » فإن قال : « أراد منهم الطاعة " فقد كفر ، لأن منهم من عصى ، وكل إله لا تتم طاعته فليس بإله . وإن قال : « أراد منهم المعصية » فقد كفر ، لأن منهم من أطاع ، وكل إله لاتتم إرادته فليس بإله " . قال : « فإن قال لك المسئول : « ما أراد منهم ؟ " فقل : « أراد منهم الذي أراد لهم والذي كان لهم " - يريد ما سبق لهم عنده في اللوح المحفوظ . قال عون : ولقد بلغ بعض [الحلفاء] أن رجلا تكلم في القدر، فبعث إليه ونهاه ، فقال : « يا أمير المؤمنين ، ابعث إلى من يكلمني ، فإن ظفر بي فاقتلني ، وإن ظفرت به فما لك علىّ سبيل » . فبعث في طاب الأوزاعي فأتاه فأخبره بما قال الرجل، وقال : « خاطبه وحاججه » . فقال له الأوزاعي : « أسألك أو تسألني ؟ » فقال له القدرى: « سلني ولا تكثر » فقال له الأوزاعي: « هل علمت أن الله عز و جل قضي (٢) بما نهي عنه ؟ » قال القدري : « ما عندي من هذا علم " فقال له الأوزاعي : " هل علمت أن الله تعالى حال دون ما أمر يه ؟ " فقال : " هذه أعظم من الأولى ، ما عندى من هذا علم " قال له الأوزاعي: « هل علمت أنْ الله عزوجل أعان على ما حرم ؟ " فقال : « هذه أعظم من الاثنتين ، ما عندي من هذا علم " فأمر به الحليفة فقتل ، ثم قال

<sup>(</sup>١) في الأصل : المبتلاين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ، قضى على ما نهى عنه ، •

للأوزاعى : «يا أبا عمر ، تكلمت ففسر » فقال : «سألته عن ثلاث كلمات من كتاب الله تعالى ؛ قلت له : « هل علمت أن الله عز وجل قضى بما نهى [عنه] ؟ » ، فإن الله تعالى نهى آدم عن أكل الشجرة ، وقضى عليه بأكلها . وقلت له : « هل علمت أن الله عز وجل حال دون ما أمر به ؟ »،أمر إبليس لعنه الله تعالى بالسجود لآدم وحال بيته وبين ذلك . وقلت له : « هل علمت أن الله عز وجل أعان على ما حرم ؟ »، فإنه حرم الميتة وأعان المضطر على أكلها » .

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد الاسم في الأصل ، وكذلك في « طبقات » أبي العرب ، ولكن أبا العرب يقول في تتمه الحبر بعد ذلك : «قال أبو بكر ٠٠٠ (ص ١٠٦) مما يفهم منه أن اسمه قد يكون أبا بكر بن حماد ، والمراد هنا أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سمك بن اسماعيل الزناتي المتوفى سنة ٢٩٦ · انظر : « المعالم » ج ٢ ص ١٩٢ ·

<sup>(</sup>٢) التكملة من وطبقات ، أبي العرب ، ص ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الى عنا تقف نسخة المالكى التي بين يدى بهذا الحبر ، وقد أورد أبو العرب في « الطبقات » ( ص ١٠٦ ) بقيته وهي : « قال أبو بكر [بن جماد] : فقلت له : « يا أبا محمد ، فكتاب الأهوال سمعته من ابن وحب ؟ » فقال : « لا ، حدثني به رجل يقال له موسى بن منير عن أبن وهب » • قال أبو العرب : « وموسى بن منير من أهل الأندلس » •

ثم قال بعد ذلك : « وكان الذي صلى على عون سنحنون ، ودفن بباب نافع ، ومناقبه كثيرة اختصر ناها لئلا تطول » •

١٢٩ - ومنهم أبو سنان زيد بن سنان الاسدى ، رضي الله تعالى عنه .

كان ثقة مأموناً فقيهاً. قال أبوالعرب: وكان سعيد بن الحداد يقول: « ما سمعت الدنيا تُذكر عنده قط » . (١) ولقد كان من تواضعه يحمل الحبزة على يده إلى الفرن فيراوده الطلبة على أن يحملوها له فيأبي إلا أن يحملها بنفسه تواضعاً .

قال أبو سنان : كان بالمدينة رجل يصلى كل وقت تحل فيه الصلاة ، فإذا جاء وقت لا تحل فيه الصلاة ألتي ظهره على الحصى (٢) فى المسجد ورفع رجله على جدار المسجد ثم قال : اللهم امنن على بلقائك حتى أستريح ، فإنه لا راحة لمن عرفك حتى يلقاك .

قال سليمان بن سالم : قال لى أبوسنان : « يا سليمان ، إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة فى الدين يتعلم الوقيعة فى الناس، متى يفلح ؟ » . وكان، رحمه الله تعالى، لا يتكلم أحد فى مجلسه بغيبة ، وإذا هم بذلك أحد ثهاه وأسكته .

موعظة : قال أبو سنان : كتب إلى عبد الرحمن بن أبى الغُمَّر كتاباً ، فكان فيما كتب به إلى : «عليك يا أخى بنفسك ، فلها فاعمل ، وعلى حظها فاحرص ، وعلى دوام بقائها بالنعيم المقيم فقم لها بذلك » .

<sup>—</sup> الأغلب: « تقدم يا أبا محمد ، فلك السن ولك الجلالة ، ألم يقل مالك كذا ؟ الم يقل مالك كذا ؟ له ، وهو يقول : « نعم » ، وتكلم ابن قادم ، فعطف أبو سنان فقال : « أما أنا فما تكلمت بشى » ، فقال له ابن الاغلب : « ولا سألناك عن شى » » .

هذا ، وقد ختم « ابن ناجى » ترجمة « عون » التى كتبها الدباغ بتعليق من عنده لا تخفى أهميته وهو : « قلت ( أى ابن ناجى ) : وكان عون أوصى ابنه يحيى أن يصلى عليه ، وقال سحنون : « يزعم أنى كذاب لم أسسمع من ابن وهب، وأنما أخفت عليه إجازة » فلما قدم للصلاة عليه تقدم ابنه « يحيى » وقال : « انه أوصى ألا تصلى عليه » فضرب رأسه بالسوط ، وصلى عليه ، قال ابن وضاح : كان عون والله خيرا منه وأتتى تسعز وجل».

<sup>(</sup>١) هذه العبارة غير واردة في نسيخة « طبقات » أبي العسرب المطبوعة ، ولكنها واردة فيما نقله الدباغ عن أبي العرب في « المعالم » ، وهي في هذا المرجع الآخير أصح مما هي في نسخة « الرياض » التي بين أيدينا ، وقد قومتها .

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » ج ٢ ص ٧ : حصباء المسجد .

[وكان سعيد بن إسحاق وسعيد بن الحداد يذكرانه بخير كثير ، ويذكر سعيد ابن الحداد أنه كان متقشفاً سمحاً ، وكان فقيراً ] (١) . [وكان سعيد بن الحداد يسأله في ذلك ] (٢) . فكان [يقول ] (٣) : « قد ُحجبت عن القيام بما ذكرت لك ، [و] ما كان ذلك مبذولا ، واعلم أنك لا تقوى على ذلك حتى تترك ما تحب إلى ما تكره ، فعند ذلك تقوى على ماتريد ويهون عليا ك طلب ذلك وتقدر عليه إن شاء الله تعالى . [وأنت] أبعد ما تكون منه حين تعطى نفسك مناها وتدرأ عنها ما تكره ، واعلم أن ذلك بالله ومنه . فعليك بالاستعانة به (٣) في ذلك ، فلعلك تعطاه إن حسنت فيه نيتك » (١) .

## ١٣٠ - ومنهم أبو البشر (٥) زيد بن بشر بن عبد الرحمن الازدى .

كان أصله من مصر فقى مدينة القد سيروان (١). وكان فاضلا، رحمه الله تعالى. ذكر سعيد بن أخى هشام، قال: كان طريق بشر على سوق الخزازين فأقبل يوماً يريد الجامع وحوله الطلبة، فإذا بشاب خزاز يقول لجاره: « ما رأيت أوحش من هذا الشيخ ولا أوحش لباساً من لباسه ». وكان زيد يلبس

<sup>(</sup>١) واضح أن عبارة من الاصل سقطت من الناسخ هنا ، ولما كان الكلام بعد ذلك منصبا على التقشف والزهد في الطعام ، فقد رايت أن أنقل الفقرات الواردة بين الحاصرتين من « طبقات » أبي العرب ( ص ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أضفت هذه العبارة ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : بالاستعانة اليه في ذلك ٠

<sup>(</sup>٤) ختم أبو العرب المادة الحاصة بزيد بن سنان في « الطبقات » (ص ١١٧ ) بعبارة تزيدنا معرفة بزيد وعلاقته بستحنون ، وهي : « قال : وقد ذكر لى أبو سليمان بن عيشون وغيره أن سحنون بن سعيد كان يغمزه ، قال : وكان أبو سنان على السنة • ذكر ذلك عجد بن محنون . ومات أبو سنان سنة أربع وأربعين إوسائتين إوسلى عليه سليان بن عمران ، ودفن بباب أبي الربيع » .

ولم يذكر المالكي شيئا عن شيوخه ، وقد ذكرهم أبو العرب (ص ١١٦) وهم : بهلول بن راشد وصقلاب بن زياد وأسد بن الفرات ، وسمع منه بكر بن حماد وسعيد بن اسحاق وسعيد بن محمد بن الحداد ·

وذكر ابن ناجى فى تعليقاته على نص الدباغ فى « المعالم » أن زيد بن سنان ولد سنة حمس وخمسين ومائة ( ج ٢ ص ٧٠ – ٧١ ) فكأنه عاش تسعاً وتسعين سنة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : أبو اليسر، والتصحيح من أبي العرب : « الطبقات » ص ٢٥٥ .

 <sup>(</sup>٦) العبارة هنا مبتورة ، وتتمتها في « طبقات ، أبي العرب (ص ٢٥٥)
 وهي : وسمنون حينئذ قاض بها ، فأتاه زيد في عليه ، ثم لحق بتونس فسكنها وأوطنها .

المفرج ، (١) فلما سمع ذلك زيد نكس راسه وتمادي إلى الجامع . فلما انصر ف من الجامع عاوده الشاب بقبيح اللفظ، فانصرف زيد ولم يلتفت إليه، فاتفق طلبة زيد على أنهم يضربون الشاب، فلما بلغ ذلك زيداً قال: « ما هذا الذي أردتم؟ و[ما [ الذي بلغني أنكم تنفستم به في شأن الشاب؟ " فقالوا: " هو ما قبل لك، أصلحك الله. لاستخفافه بحقك وامتهانه لقدرك وعلمك " فقال لهم: " أعطى الله عهداً إن تقدم إليه أحد منكم إلا بالتي هي أحسن [ما وطئ لي بساطاً . أنا أصلح شأن الشاب. . فصرٌ صرة فيها عشرة دراهم، وجعلها في جبته، واستعمل لفردة نعل من (ص٨٧) نعليه قبالا واهياً، ثم توجه إلى الجامع . فلما مر بالشاب عاود اللفظ القبيح حسب عادته، فلما حاذاه اتكأ على القبال فقطعه، ثم مال إلى الشاب فسلم عليه ثم قال: « أي بني ، لعل عندك قبالا (٢) ؟ « فأعطاه قبالا ، فدفع إليه بالصرة ، فقال له الشاب: « ما بال هذه الصرة ؟ » فقال : « إنك صنعت لي هذا القبال ، فهو مكافأة لك عليه " وانصرف مع الطلبة إلى الجامع . فلما انصرف من الجامع وقرب من حانوت الشاب قام الشاب على قدميه وقال: « الحمد لله الذي اختص بلدنا بهذا الشيخ الفاضل »، ثم قال: « اللهم أبقه لنا واحرزه للمسلمين، فلقد انتفع به شبابنا وحظَّى به شيوخنا . ليتُّ في بلدنا آخر مثله » . استعمل ، رحمه الله تعالى ، أدب ما أنزل عزوجل في كتابه : « ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وني حميم . وما يلقاها إلا الذين صبر وا ، وما يلقاها إلا ذوحظ عظم " (٣) .

<sup>(</sup>١) الثوب المفرج هو المفتوح من أمام • انظر :

Dozy: Supplément ..., II , P. 248

وقد قرأ « دوزى » عبارة « الرياض » هذه وأوردها بنصها في « ملّحق القواميس » وفسر لفظ مفرج بقوله : نوع من الملبوس •

 <sup>(</sup>٢) جاء في « اللسان » : القيمال زمام النعل ، وهو السير الذي يكون
 بين الاصبعين ، وفي الحديث : « قابلوا النعال » ، أي اعملوا لها قبالا ،
 ( م • قبل • ج ١٤ ص ٠٠ ) •

<sup>(</sup>٣) روى أبو العرب هذا الخبر في صورة أخرى ، عكذا : « كان من أكرم الناس ، قال : لقد حدثني سليمان بن سالم وغيره أنه انصرف ليلة من مسجد جامع ( كذا ) تونس ، فانقطع شسمع نعله ، فوثب اليه رجل حائك ، فاعطاه شسمعا فأصلح نعله ، وكان يحمل معه منديلا ، فقال لحامل المنديل : « قرب المنديل الى » فقربه منه ، فنظر الى وجه الحائك ليعرفه فيكافئه ، فكان كلما مر الى المسجد ومعه الجماعة مال إلى الحائك فيسم عليه ويساله عن حاله ، شكراً للشسم الذي أعطاه » — « طبقات علماء إفريقية » ص ٢٥٦ .

۱۳۱ - ومنهم أبو الوليد مروان بنابي شحمة (۱) المسيلي الافريقي ، رحمه الله تعالى .

قال أبو العرب: كان ثقة مستجاباً فاضلا . وهو مولى آل عمر بن نافع . سمع من وكيع بن الحراح ومن عبد الرحمن بن مهدى [ومن غيرهما . وكان فاضلا] . (٢) وكان سحنون يعرف فضله . سمع منه أحمد بن وزان (٢) الصواف .

قال: وبعث في طلبه بعض أمراء بني الأغلب (\*) في أمر نسب إليه ، (\*) فأقبل [ولق] (\*) وقت دخوله إلى الأمير خصياً بيده عود أو طنبور ، فأخذه مروان من يده بنزع عنيف [فكسره] . فدخل [الخصي] على الأمير وقال : « شيخ بالباب كسر من يدى كذا وكذا »، وخرق الجصي ثيابه لعظم ما نزل به عند نفسه . فلما دخل مروان على الأمير عاتبه فيا صنع ، فقال : « نعم ، رأيت منكراً فغيرته » فلم يراجعه الأمير ، ثم عافاه الله تعالى منه وخرج .

وحدث عبد الرحمن ابنه فقال : كان أبى يعمل الطوب بيده ، فيتصدق بثلث ما يربح ، وينفق الثلث الثانى ، ويرد ثلثاً فى الطين والتبن وفيما يصلح به عمل الطوب . قال : ولم يكن له سرير يرقد عليه ، إنما كان قد نصب طوباً

<sup>(</sup>١) في الاصل : سمحة · والتصويب من «المعالم» (جا ص ٦٨) و «طبقات أبي العرب » (ص ١١٥) ·

وقد أضاف صاحب « المعالم » الى اسمه : مولى آل عمر بن الخطاب · وفى « الطبقات » أنه : مولى آل عامر بن نافع ·

<sup>(</sup>٢) التكملة من أبي العرب ، « الطبقات ، ص ١١٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : أحمد بن رازن ، والتصويب من « المعالم » · واسمه الكامل أبو حفض أحمد بن وزان الصواف · انظر ترجمته في كتابنا هذا
 ( الفهرس ) وفي « المعالم » ج ٢ ص ١٣١ ·

 <sup>(</sup>٤) قال أبو العرب: « وأحسبه هو الأمير عجد بن الأغلب » — ( « الطبقات »
 ص ١١٥) .

<sup>(</sup>٥) فصل أبو العرب هذا الأمر الذي نسب الى مروان بقول : « وكان قيل للأمير يومئذ \_ وأحسبه هو محمد بن الأغلب \_ إنه مشتبه » \_ «الطبقات» ص ١١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) التكملة من « أبي العرب » ، ص ١١٥ .

[فعليه] ينام (في بيته) (١)وقال غير أبي العرب: كان مروان رجلا صالحاً متقللاً من الدنيا. وكان يُهَجَّرُ (٢) إلى الحامع وعليه تأزير مرتدياً بإزار آخر (٢) .

وكان إذا جنه الليل ينادى : « إلى ، لأن كنت أطلت في الدنيا جهدى وتطبل شقائى في الآخرة لقد أهملتنى وأسقطتنى من عينك أيها الكريم »، ثم يبكى حتى يغشى عليه، ويقول عند ذلك: « قال مالك بن دينار : إن كنت تحب البقاء فعليك بدار. تعافى فيها فلا تسقم ، ولا تشيب فيها ولا تهرم ، وتقيم فلا تظعن ، وتعيش فلا تموت » — يعنى الجنة (١٠).

## ١٣٢ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عياض المعلم .

قال أبو العرب: كان رجلا صالحاً ثقة عالماً بتعبير الرؤيا ، وله سماع من البهلول وغيره . أقام خمس عشرة سنة يشتهى [التمر] (٥) ، فاشترى له منه طل . فلما مرض [قال] (٥) لهم : « انظروا النمر في الطاق فتصدقوا به » . ومات لم يأكله ، رحمه الله تعالى (٦) .

<sup>(</sup>١) التكملة من « طبقات » أبي العرب ، ص ١١٥٠

<sup>(</sup>٢) جاء في القاموس المحيط ( م · هجر ) أن التهجير هو التبكير الى الصلوات ، وهو المضى البها في أوائل أوقاتها ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل من غير نقط أو همز ، وقد ورد هذا اللفظ على صحته في « طبقات » أبي العرب ( ص ١١٥ ) • والتأزير جبة مما كان الرجال بلبسونه ، انظر .

Dozy: Dic. des Noms des Vêtememts..., arc. تأزير Dozy: Supplément ... etc. art.

<sup>(</sup>٤) بازاء هذا السطر في عامش الأصل كلمة : نسخة ٠

قال ، الدباغ ، : انه توفى فى شوال سنة اثنتين واربعين وماثتين وهو ابن أربع وتسعين سنة . « المعالم ، ج ٢ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) التكملة من أبي العرب ، و الطبقات ، ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٦) جاء في « طبقات » أبي العرب في نهاية كلامه عنه : « عميّر ، [و] ما أحسب أن موته [كان سنة سنتين وماثنين » • (ص ١١٢) وقد ذكر الدباغ أن وفاته كانت سنة ٢٥٣ ( « المعالم » ، ج ٢ ص ٧٩ ) وقد تكلم عنه تحت اسم ابنه جعفر خطأ •

١٣٣ - ومنهم بو جعفر عبد الله بن محمد بن على الدغشي ، رحمه الله تعالى .

ذكر أبو العرب أنه كان ضعيفاً في الحديث. وذكر غيره أنه كان من العلماء الزهاد، وأنه كتب إلى سهل بن يونس كتاباً يسأله فيه أن يعظه و يكتب إليه بحاله، فكتب إليه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، كتبت إلى تسألني عن حالى ؛ وما عسى أن أخبرك به من حالى وأنا بين خصال موجعات أبكاني منهن أربع : [ (١) النظر ، ولسانى الفضول ، وقلبي الرئاسة ، فأجابني إبليس لما يكره الله عز وجل منى ؛ وأمرضني [أربع] مثلها : عين لا تبكي للذنوب المثبتة ، وقلب لا يخشع عند الموعظة ، ومعرفة كلما قلبتها لم أحمدها ، وحب المحمدة من الحلق ، وأضناني [أربع] مثلها : عدمت خير زاد الآخرة وهو التقوى ، وحرمت خير خصال الإيمان وهو الحياء ، وبعت أيامي بمحبتي الدنيا ، وضيعت قلباً لا أقتني مثله أبداً ؟ » .

١٣٤ - ومنهم عباس بن عبد الله الضرير .

كان مكفوف البصر ، وكان من الفضل والعبادة [بمكان عظيم] ، كثير الحزن والبكاء . حدث جبلة بن جمود عن عون بن يوسف ، قال : كان عباس الضريرينادى إذا أجنه الليل : « ليت شعرى ، إلى متى تحبسنى ؟ أنت تعلم أنى لا أريد من الدارين غيرك ، فعجل راحتى » . وكان يحبي الليل صلاة ، فإذا طلع الفجر وأصبح يقول : يا ابن آدم ، إنه ليس أحد أبر منه بخلقه ، ولا أعلم بالدنيا وضر رها من خالقها ، وكان من بره [الع]ميم أن أراد لـ [مهم] ما يبتى وكره لحم ما يفني ، فقال تبارك وتعالى : ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) ، ثم يقول : « إلهي ، لاطفت العصاة حتى كأن بك الحاجة إليهم ، وقد طال صبرى عنك ولا بد لى منك » ؛ ثم يندفع في النياحة .

۱۳٥ ومنهم احمد بن ابى منحرز القاضى ، رضى الله تعالى عنه .

قال أبو بكر بن اللباد: إنه لم يحكم فى قضائه مبذ ولى حتى مات إلا بحكم واحد : يقال إنه حكم في حمار وغرم ثمنه ، وذلك أنه ولى القضاء مكرهاً فى شهر رمضان سنة عشر بن ومائة ، فأقام على القضاء تسعة أشهر ثم توفى . قال أبو العرب : كان أحمد ابن أبى محرز ورعاً ، لم يحكم بحكم حتى مات . وكان سحنون إذا تكلم فيمن تقدمه من القضاة لم يتكلم فيه إلا بمخير الفضله عن القضاة لم يتكلم فيه إلا بمخير الفضله عنه الله بمنا القضاة الم يتكلم فيه الله بمخير الفضله عنه الله بمنا القضاة الم يتكلم فيه الله بمنا القضاة الم يتكلم فيه الله بمنا القضلة عنه الله بمنا القضاة الم يتكلم فيه الله بمنا القضاة الم يتكلم فيه الله بمنا القضاء القصلة القضاء المنا المنا المنا القضاء المنا الم

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

<sup>(</sup>٢) التكملة من أبي العرب ، ، الطبقات ، ، ص ٩٥ ·

وكان سبب توليته القضاء أن الناس احتاجوا إلى قاض ، وكانوا فى ذلك الوقت إذا عرض القضاء على أحد امتنع من ذلك ، فجمعهم الأمير عنده فى مقصورة وقال لحم : « ليس تخرجوا من عندى من هذا المكان حتى تشير وا على بقاض أوليه على المسلمين « فامتنعوا من ذلك . فلما رأى الأمير ذلك دس عليهم من عنده عيناً وقال آله ]: « انظر إليهم وقت الصلاة من يقدمونه يصلى بهم » ، (ص٨٨) فرجع إليه الرسول فأخبره أنهم قدموا على أنفسهم أحمد بن أبى محرز ، فقال الأمير : « [من ارضوه لدينهم رضيته أنا للدنيا » . فعندها أجبره على القضاء وأطلق الباقين . فلما ولى القضاء اشترط على الأمير ألا يقبل من أحد من أقار به أوحشمه أو من يلوذ به وكيلا .

وقال من له عناية بأخبار القضاة: تخاصم رجل من أهل القيروان مع رجل يعنى به على بن حميد الوزير في دار من دور مدينة القيروان بقرب موضع يعرف « بسقيفة المساكين » « بالسماط الأعظم » ، فلما نشبت الحصومة في هذه الدار عند أحمد ابن أني محرز وجب عقلها حتى يفصل فيها ، فطبعها (١) على الرجل الذي كان يعنى به

(١) الطبع في الأصل : الحتم ، وهو التأثير في الطين ونحوه ( القاموس المحيط ، م · طبع ) ·

وجاء في اللسان ( م · طبع ، ج · ١ ص ١٠٢ ) : « وطبع الشي، وعليه يطبع طبعا : ختم · والطابع والطابع : الخاتم الذي يختم به · والطابع : ميسم الفرائض ، يقال : طبع الشاة ، وطبع الله على قلبه : ختم · · ·

وعن أبي إسحاق النحوي أنَّ طبع وختم واحد ، •

وقد دخل لفظ وطبع وفي اصطلاحات القضاء في المغرب الاسلامي – على الأقل – بهذا المعنى الأخير وفالطابع في مصطلح القضاء ووكتاب كتاب يكتبه القاضي ويطبعه بخاتمه يستدعى به من يريد للحضور أمامه (الثعالبي لطايف المعارف وص ١٠٠٨) وقد علق على هذا الاصطلاح القضائي تعليقا وافيا خوليان ريبرا في مقدمة ترجمته الاسبانية لقضاة قرطبة للخشني : Julian Ribera Historia de los jueces de Cordoba, Par Aljoxani (Madrid, 1914). Prologo del traductor, pp. VII — XLVI.

وقد ورد هذا اللفظ في قاموس بطرس الكلاعي .

Pedro de Alcala : Vocabulista aravigo en letra Castellana, Granada 1505 بمعنى الختم (Selladura) واختصه دوزى بمادة من ملحق القواميس Dozy : Supplément . . . 11 . p . 23

وذكر أن من معانيه : انذار Semmation أو اشارة Signe وغير ذلك · ولفظ « طبع » مستعمل هنا مع حرف الجر « على » ، وقد وجدت في =

على بن حميد . فمضى ذلك الرجل إلى على بن حميد فأخبره ، فأمر على بن حميد بحل الطابع ، وذلك أن على بن حميد هذا [كان] من دولة بني الأغلب بمحل الوزارة ورفيع الرياسة ، حتى كان بنو الأغلب يدعونه « العم » ؛ فمضى الرجل المطبوع [له] إلى أحمد ابن محرز وهو جالس في مجلس قضائه بجامع القيروان فأخبره بذلك، فغضب القاضي وضم (١) ديوانه ومضى إلى داره ، وأخذ سجل ولايته ومضى إلى قصر الأمير | (٢) القديم نصف النهار وقت قائلة الأمير زيادة الله ، فوافق مسر وراً الحاجب وسأله الإذن على الأمير ، فمنعه من ذلك وقال: « ليس هذا وقت إذن « فقال له أحمد القاضي : « وتمنعني من بابه؟» فقال له: « لاأمنعك ولا آمرك » فأنى أحمد القاضي إنى باب قصر زيادة الله فقرع حلقته ، فخرجت والدة زيادة الله من مقصورتها فزعة ، فقيل لها : « القاضي أحمد يريد الإذن [على (٢) الأمير لأمر أهمه » . فأتت إلى مقصورة زيادة الله وهو نائم على سريره مع بعض حرمه ، فحركت حلقة الباب ، فقال الأمير : " من هذا؟" فقالت: « الوالدة » فقال: « وما حاجتك؟ » فقالت: « القاضي بالباب ، و قد ذكر أنه أتى في أمر أهمه » (٤) فأذن له بالدخول عليه ، [فدخل وسلم عليه ] بالإمارة وقص عليه قصته وقال: « هذا سحلك، فإن رأيت أن تعافيني فإن الله تعالى بجزل مثو بتك » فكان جوابه : « اجلس خار جالقصر حتى أريك ماأفعله ». قال : [فخر ج | (°) أحمد [القاضي] (°) إلى سقيفة القصر وقام زيادة الله فاغتسل ولبس ثيابه وركب وجمع جنده حوله، وركب أحمد القاضي معه بحادثه ولا يدوى أين يتوجه الأمير ، حتى دخل من « باب أني الربيع » ووقف على باب المسجد المعروف « بمسجد المقرعة » بالقرب من الجامع ، فقال لأحمد : " أين الدار التي أمرت بطبعها ؟ " فقال : " هذه هي "

اللسان: « الطبع أيسر من الإقسال، والإنسال أشد من ذلك كله » ، مما يفهم منه أن قوله « طبع على الدار » : وضع عليها قفلا يسيرا ، أو أقفلها ووضع عليها طابع القاضى حتى يستقصى أمرها ويصدر حكمه فيها ، وهو المراد هنا •

<sup>(</sup>١) في الأصل : واحم .

۲۹ من « المعالم » ، ج ۲ ، ص ۲۹ .

٣) التكلمة من « المعالم » ، ج ٢ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وفي المعالم ( ج ٢ ص ٢٩ ) : دهمه .

<sup>(</sup>٥) التكملة من و المعالم ، ، ج ٢ ص ٣٠٠

فقال: « اجعل عليها طابعاً » ففعل ذلك ، وختم بطابع الأمير زيادة الله ، ثم عطف على أحمد فقال: « إنا نرضيك يا قاضى » . فلما سمع على بن حميد ذلك ومجى ء الأمير ووقوفه « بالسماط الأعظم » خرج راجلا حتى أتاه ، فكان من زيادة الله إلى على كلام خشن ، وقال له فى كلامه : « والله لولا واجب قاديم صحبتك ما جعلت طابعه إلا على رأس من حله! من تنقص قاضي فإنما تنقصني وحل من أمرى » . ثم رجع الأمير زيادة [الله] إلى قصره ، فكان من ذلك بالقير وان رجة عظيمة . وتبرأ على "بن حميد من ذلك الرجل وود لوأن حياته انقضت قبل ذلك . وجرى مثل ذلك غير ما مرة ، فرحمة الله تعالى و رضوانه على الأمير وعلى قاضيه .

وكان زيادة الله يقول: « ما أبالى إن سأ [لنى ] الله بم (١) قدمت عليه يوم القيامة وقد قدمت أربعة قبل وفاتى » ، قيل: « وما هي؟ » قال: « بنائى المسجد الجامع بالقير وان ، أنفقت فيه ستة وثمانين ألف دينار ، و بنائى « القنطرة » « بباب أبى الربيع » ، و بنائى « الحصن بسوسة » ، وتوليتى أحمد بن أبى محرز قضاء إفريقية » ،

وسمع [محمد] بن زرقون يحكى أنه تخاصم رجل أبزارى مع رجل آخر عند أحمد بن أبي محرز ، فراجع الأبزارى ابن أبي محرز وجفا عليه ، فأمر بأدبه . فلما كان في تلك الليلة راجع [أحمد] بن [أبي محرز ] القاضي نفسه في أمر الأبزارى فوقع عنده أنه انتصر لنفسه ، فلما أصبح وجه في طلب الأبزارى ليتحلل منه ، فوجده قد رحل إلى المشرق للحج ، فلحقه إلى مدينة « قلشانة » فاجتمع معه وسأله أأن ] يحلله فحلله فرجع . فلما صارفي بعض الطريق قال في نفسه : « رجل فعلت به مافعلت في جماعة من المسلمين [ثم ] سألته أن يحللني بيني وبينه ؛ هذا لا يصلح » (٢٠) [فرجع] (٢٠) الى رفقة الحاج وجلس في وسط الناس وطلب الأبزارى ، وجمع الرفقة وأعلمهم بالقصة ، وسأل الأبزارى بحضرتهم أن يحلله أو يقتص منه ، فحلله الأبزارى وقال : « ما أردت ، أصلحك الله ، إلا خيراً . وأنا رفعت كلامي عليك ولم أجل القضاء ، وقد أخطأت فيا فعلت وأنت في حل مما أمرت به وفي سعة في الدنيا والآخرة عن طيب نفس مني » ، فشكره على ذلك ودعا الناس لابن أبي محرز وشكروه على ذلك و بكما

الفي الأصل : ما ٠

<sup>(</sup>٢) وفي ، المعالم ، ج ٢ ص ٢٨ : لا يصح .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٢٨ ·

الفرقته، وانصرف إلى مدينة القيروان. فرحم الله أبا محرز : حاسب نفسه قبل أن يحاسب، ولم يتقلد لأحد قلادة يطالَب بها يوم القيامة، فلتى الله تعالى خفيف الظهر.

وكان كثير البكاء غزير الدمعة؛ قال عبد الله الربعى: ذكريوماً في مجلس ابن أبي محرز أن عمر بن عبد العزيز عزم على إبرهيم بن أبي علية (١) أن يوليه القضاء فامتنع من ذلك إبرهيم، فشدد عليه عمر في ذلك فقال إبرهيم: «يا أمير المؤمنين، بيني وبينك كتاب الله عزوجل «قال: «وما هو؟ »قال: «قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) أفلم يـ (الم يكرهها على حملها ولاعتب (١) إذ أشفقت منها «، فبكي ابن أبي محرز عند ذلك بكاء عظيا حتى انصرف الناس، (ص٨٥) ولم ينتفع به باقي يومه ذلك.

ولم يزل قاضياً بالقير وان لزيادة الله حتى توفى ، وكانت ولايته تسعة أشهر . ولما احتضر أحمد، قال لابنه عمران: « إنى أظن هذا الملك \_ يعنى زيادة الله \_ إذا أنا مت فاستر موتى واغسانى مت يبعث (٤) إلى بكفن وحنوط ويصلى على " ، فإذا أنا مت فاستر موتى واغسانى وكفنى وحنطنى وصل على "أنت ومن حضرك من أهل خاصتنا، ثم أظهر موتى وأخرجنى إلى قبرى « ؛ ثم مات رحمه الله تعالى ، وفعل عمران ما أمره . فلما أخرجه وصار على باب داره ، وافاهم « خلف» الحادم من عند الأمير زيادة الله ومعه اثنا عشر ثوباً وبرمة فيها مسك ، فقال عمران : « ما هذا الذي صنعت؟ » قال : « هل من سبيل (٥) إلى أن تدخلوا هذه الثياب في كفنه ؟ » فقال : « ليس إلى هذا سبيل ، ولا يصلح هذا » . فأخذ خلف الخادم تلك البرمة وأفرغها على كفن أحمد القاضى حتى أتى على آخرها، ومضوا به ، فلقيهم زيادة الله عند المصلى ، فنزل وصلى عليه ، وحضر دفنه وعزى عمران ولده . ثم قال زيادة [الله] : يااهل القير وان ، مالكم عند الله وحضر دفنه وعزى عمران ولده . ثم قال زيادة [الله] : يااهل القير وان ، مالكم عند الله من خير ، ألم يُزِل أحمد من بين أظهر كم ؟ (٢) و إنما استكفاه أموركم تسعة أشهر » . من خير ، ألم يُزِل أحمد من بين أظهر كم ؟ (٢) و إنما استكفاه أموركم تسعة أشهر » .

<sup>(</sup>١) في و المعالم ، ج ٢ ص ٢٨ : أبي عبلة .

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المعالم » ، ج ٢ ص ٢٨ ·

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : عيب ، وفى « المعالم » ( ج ٢ ص ٢٨ ) : ولا عنفها .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : أن يبعث · وقد حذفت « أن » لانها زائدة ·

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل « فلاسسلى » من غير نقط ، وهو خطأ من الناسخ •
 وقد صوبتها من « المعالم » ج ٢ ص ٣١ •

<sup>(</sup>٦) عبارة الأصل هنا مقلقلة ، ومعناها مفهوم إجالا ، ونص ابن ناجي =

١٣٦ - ومنهم أبو عبد الملك المشوني وابنه اسحق .

قال أبو العرب: حدث عن معامل بن سليمان وغيره، وحديثه يدل على ضعفه .
وقال غير أنى العرب: كان أبو عبد الملك الماشوني صاحب أخبار ومغاز وله كتاب
كبير في أخبار الأنبياء صلوات الله عنيهم وفي الندى (١).

وقال أبو العرب. وكان أمراء بني الأغلب يرسلون إلى أني إسماق فيكون عندهم في شهر رمضان، فيحدم بتاك العجائب حتى يقطع بهم طول النهار. وكان ربما جالس يحنون بن سعيد . وكان الشيخ أبو القاسم بن شيلون الفقيه ، رضى الله تعالى عنه ، [يروى] ، فما [كان يرويه | ، (٢) أن سمنون بن سعيد دخل على محمد بن الأغلب الأمير أول يوم من شهر رمضان ، فألني الأمير خالياً ، فقال له : « أراك أيها الأمير خالياً " فقال : " نعم، انفرد [نا] في هذا الشهر المعظم وخلونا فيه وتركنا ماكان لغير الله عزوجل " ، فقال سحنون: " فأين أنت أبها الأمير من إسحاق الملشوني يحدثك بأخبار الأمم السالفة والأعوام الماضية ؟ " ، فأمر محمد بن الأغلب بإحضاره . وكان يحضر عند محمد بن الأغلب في كل يوم يحدثه بذلك حتى انقضى شهر رمضان ، فلما رأى هلال شوال خرج الحاجب إليه فقال: « انصرف » . قال إسحاق: « فقلت في نفسي : ما أحد أعجز مني ولا أزهد في نفسه ! ٣٠) حضرتُ مجلس الأمير ثلاثين يوماً" فلم أذكر الدَّين الذي على ولا الفقر الذي أنا [فيه]! فلما بلغتُ الباب إذا برسول يركض خلني فقال: « أجب الأمير » ، فرجعت فدخلت عليه فقال: « يا ابن المنشوني ، أردت أن أسألك عن شي أجبني عنه " فقلت : " أصلحك الله ، ما هو؟ " فقال: " عقل الرجل أين مسكنه ؟ " فقلت: " أما من عاقل مثلك فين عينيه ، وأما من حلم مثلك فوسط رأسه، وأما في غير حازم مثلي وفي عاجز يشبهني فني قفاه ١

الذى علق به على الدباغ فى «المعالم» أقوم ، فهو يقول : « يا أهل القيروان لو أراد الله بكم خيرا لم يزل أحمد بن أبى محرز بين أظهركم » - ج ٢ ص ٣١ وقد ذكر الدباغ بعد ذلك تاريخ وفاة أحمد بن أبى محرز وهو : جمادى الآخرة سنة احدى وعشرين ومائتين ٠

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) بياض بالاصل ، وقد أضفت ما بين الحواصر ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : في نفسي .

قال : « ولم ذاك ؟ » فقلت : « أصلح الله الأمير ، جالستك وسامرتك ثلاثين يوماً ولم أذكر لك ديناً على ولا أعلمتك به » قال : « ويحك ! وكم عليك دين ؟ » قلت : « مائة وخمسون ديناراً » ، فأمر يها من بيت المال » . قال إصحاق : « فقلت له : القمح الذي تقوم به الأبدان ليس في البيت منه شي » قال : « وكم قوتك في السنة ؟ » قلت : « خمسون قفيز قمح » قال : « فأمر لى بها ، فقلت له : « أصلح الله الأمير ، البرذون الذي يحمل رحلي لا يقوم إلا بالعلف » قال : « وكم يقوم به في السنة ؟ » قلت : « خمسون قفيز شعير » فأمر لى بها ، فقلت : « أصلح الله الأمير ، الزيت الذي نأتدم به ونستصبح به ليس في البيت منه شي » قال : « وكم يقوم بك في السنة ؟ » قلت : « أصلح الله الأمير ، الخطب الذي ليس ونستصبح به ليس عندنا منه شي " قال : « وكم يقوم بك ؟ » قلت : « عشرة أحمال » فأمر لى بها ، فقلت : « أصلح الله الأمير ، الخطب الذي ليس فأمر لى بها ، فقلت : « وكم يقوم بك ؟ » قلت : « عشرة أحمال » فأمر لى بها ، قال : « وكم يقوم بك ؟ » قلت : « عشرة أحمال » دينار وقال : « إن شئت تعطى بها ، وإن شئت اصنع بها ما شئت » قال : « فأخذت ذلك كله وانصرف ، وذلك ليلة العيد » .

## ١٣٧ - ومنهم أبو الوليد عبد الملك بن قطن اللغوى .

كان شيخ أهل اللغة العربية والرواية ورئيسهم وعميدهم والمقدم في زمانه وبلده . وكان من أحفظ العلماء وأكثرهم رواية لأنساب العرب ووقائعها وأيامها : وحسبك معرفة بعلمه وصحة روايته أن أكثر الأشعار المشروحة كانت تقرأ عليه بجردة من الشرح فيشرحها ويبين معانيها . وفيا كانوا يروونه عنه أنه لما دخلت المشروحات بطليطلة الغربية (١) لم يجدوا في شرحه خلافا (٢) لما قال أصحاب الشرح ولا أخذوا عليه في تفسيره خطأ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل • وقد عرضتها على أستاذنا حسن حسني عبد الوهاب باشا ، فكتب الى ما يلى : « اظنها في قسطيلية الفريية ، وهي التي نسميها اليوم « بلاد الجريد » وقاءدتها « توزر » . وكانت قديما الطريق المسلوكة بين المشرق والمغرب، وكان بها أعلامهن النحاة واللغويين، وهي تقع في الناحية الجنوبية الغربية من إفريقية » .

 <sup>(</sup>٣) وردت عذه العبارة في الاصل مضطربة اضطرابا شديدا هكذا :
 « فلما دخلت المشروحات بطليطلة الغربية فيها وفيما كانوا رووا عنه فلم
 يجدوا في شرحه خلاقاً . . الخ » . وقد قوستها على هذا النحو ليستقيم الكلام .

كان قليل النظر في تدبير معيشته: لا يمسك ديناراً ولا درهماً ، على كثير ماكان يوصل [به] ويحبى و يعطى . حدث حمدون النحوى المعروف بالنعجة . قال : كنا عند أى الوليد المهرى (١) يوماً فقال : « اخر جوا بنا إلى « ماجل مهرية » نتفرج » ، وكانت حارة بالقرب « من سوق الأحد » . فخر جنا معه ، فجلس و جلسنا حوله إلى أن مرت بنا نحو عشرين بغلا أو أكثر ومعها رجل راكب ، فلما رأى المهرى عدل إليه ونزل وقال له ; « يقرأ عليك السلام مولاى ويوجه إليك بهذه الدواب وهي محملة طعاماً وعسلا و زيتاً ، وبهذه العشرين ديناراً » فقبضها مكرها [منه] ثم رجع وقال : « ذهب الناس ! » ثم قال : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، أبو الفضل بن على بن حميد يوجه إلى بهذه ! » . قال حمدون : فقال لى : « احمد الله عز و جل واشكره ، فإن هذا كثير » . فنظر إلى وهو مغضب فقال لى : « همدا كثير لك ولأمالك ، وأما لى فلا » .

قال سعید (ص ۹۰) بن الحداد صاحب سحنون: « کنت یوماً آمشی مع « المهری » إلی أن مرونا بالجزارین ، فقام إلیسه رجل منهم فقسال: « یا أبا الولید، أضررت فی، لأن بضاعتی کلها عندث، ولا بد لی من أداء مالی قبلك! « فاعتذر إلیه وسأله الصبر ، فأنی علیه ، فر بنا رجل فقال للجزار: « لم لك علی الشیخ؟ » قال: « عشرة دنانیر » قال: « هی لك علی ، امض معی حتی أدفعها لك » فضی معه فدفع إلیه الدنانیر ، وظننت أنا أنه من إخوان المهری ، وظن المهری أنه من أجلی فعل ذلك به ، فلما سرنا قال (۲) لی المهری:

<sup>(</sup>۱) هو صاحب الترجمة نفسه ، ويذكر في بعض الأحيان ، بالمهرى » فقط ، وقد ورد هذا اللفظ في الأصل محرفا هكذا : المهدى ، وقد ذكره السيوطي في « بغية الوعاة في طبقات النحاة » ( مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۷۷ تاريخ ) واختصه بمادة فقال : « عبد الملك بن قطن أبو الوليد المهرى القيراوني النحوى اللغوى أخو إبراهيم السابق ( يريد ابراهيم بن قطن المهرى القيرواني الذي ذكر في ص ۱۷۱ من البغية ) ، كان أحف ظ أهل الادب بالمغرب وشيخ أهل اللغة والنحو والرواة ببلده شاعرا خطيبا ، سمحا جوادا ، عمر طويلا وصنف اشتقاق الاسماء ، وروى عن يونس المقرى ، وعنه يحيى بن خشيش ، ومات سنة ست وخمسين وما تين، ذكره الزبيدى وغيره » ( ص ٣٠٣ ب ) .

<sup>(</sup>٢) كرر الناسخ جزءا من هذه العبارة ، فحذقته .

"الرجل الذي ودي (١) عنى الدنانير من هو ١٣ فقلت : " لا أعرفه ، ولكن أسأل عنه " فسألت فإذا هو رجل عطار " . قال : " وكان الناس من تعظيم أهل العلم خلاف ما هم عليه اليوم . ولقد تذكرت بهذه الحكاية حكاية أخبرنى بها بعص المشايخ ، قال : " كان شيخ له أدب وعقل ، وكان يأتي (٢) إلى " زقاق الفراني " بقرب " السماط " فيجلس مع قوم ، وكان أكثرهم من أهل العلم . فأبطأ عليهم أياماً ، فضوا إليه يتعرفون أحواله ، فسألوه عما أخره عنهم فأعلمهم أن حماره الذي كإن ينصرف عليه أصبب به ، فأصبح كل واحد منهم من غير أن محاره الذي كان ينصرف عليه أصبب به ، فأصبح كل واحد منهم من غير أن بعلم صاحبه في فاشترى له حماراً بسرجه ولحامه ، وكانوا جماعة ، فأصبح على بابه نو من أربعين " .

قال المهرى: « اغتممت اليلة عماً ما مر بي مثله ، ثم سررت سروراً ما سررت مثله ، ثم اغتممت « فقيل له : « وكيف ذلك ، أصلحك الله ؟ « قال : « كانت شدة وأزمة عظيمة ، وضاق بنا الحال ، فبلغني أن رجلا من أشراف مهرة عنده طعام كثير يصل منه ويعطى « ، قال : « فحسن عندى إن أنال منه شيئاً (٢) ، فركبت دابتي ومضيت حتى وصلت منزله ، فوجدته جالساً في مسجده وعنده جماعة من الناس : مستورون وغيرهم ، ( ) (١) ثم حرج فصلى بنا العشاء الآخرة ، ثم دخل فلم نشعر إلا بالموائد نصبت للناس ، فأكلنا ، ثم أمر من أعلف دوابنا . فاما كان آخر الليل معت حركة الناس الإدلاج ، فإذا بغلام بنبهي [ويستوقفني] (١) ، فقلت : سمعت حركة الناس راحلون » [فدعائي للمسير معه (٥) فامتنعت ، فقال لي : « ما بالك ؟ إن الناس راحلون » [فدعائي للمسير معه (٥) فامتنعت ، فقال لي :

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصل • ويريد : أدى ، وقد توكتها هكذا لأنها مثال
 واضح جدا من استغناء الكاتب عن الهمزات في كلامه استغناء تاما •

<sup>(</sup>٢) في الاصل : فأتى . وقد قومتها على هذا النحو ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، وقدأضفت عذه العبارة ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل . و المال الما

<sup>(</sup>٥) وأضح أن الناسخ أسقط هنا كلاما ، فأضفت ما بين الحواصر ليستقيم السياق .

 إبادًا أمرنى مولاى " فقدم إلى دابتى ، فركبت وأنا من أكثر الناس هماً ، وجعلت أقول في نفسي : ﴿ هَذِا الكَذَا ، لَمْ يَلَقَ [إِنَّ] بِالَّا وَلَا أَكْتَرَتْ بِقَدُومِي ۗ إ عليه ! " وندمت على إتياني إليه . ومضى الغلام معى حتى لقينا الناس ، فقال لبعض أهل الرفقة : « هذا الرجل ، ثم قال لى : « إن مولاى احتشم منك ومن لقائك والاجتماع معك والاستماع لمحادثتك إذ لم يستقبلك بمسا يجب لك ، فزادني ذلك عماً ، فقال لي الرجل الذي جمع الغلام بيني وبينه : « هل أصلحت موضعاً ؟ » قلت : « لماذًا ؟ » قال : « هذه العشر ون جملا محملة بطعاماً كلها لك » فسرى عنى وسررت سروراً كثيراً . وكان القمح في ذلك [الحين] القفيز بدنانير كثيرة . وأقبلت وأنا أفكر فيما أبيع منه وما أبنى ، وكيف أصنع ، [وصرت] في سرور عظم . فبينا أنا على ذلك إذا بقوم محاربين قد خرجوا علينا وأحاطوا بنا وأخذوا كل شيء كان معنا ، وعرونا من ثيابنا ، وكتفت فيمن كتف ، فما مر على غير مثله . فبينا أنا على ذلك ، وكانت ليلة مقمرة ، إذ مرى أحد السلابة ، ِ فَنَظْرِ إِلَى ۗ وَتَأْمِلَنِي ثُمْ قَالَ لَى : « مِن أَنت ؟ » قلت : « أَنَا أَبُو الوليد المهرى » فطأطأ على وقبــل رأسي وعانقني ، ثم أتى بأصحابه وهو يقول لهم : « كانت سفرتكم سفرة خائبــة! \* ثم أُتيت بثياني فلبستهــا ، وبدابتي فركبتهــا ، وهو آخذ بركاني ، ورد على ورد على جميع ما كان لأهل الرفقة بسببي (١) . ثم قال لى : « أتعرفني ؟ » فقلت : « لا ، إلا أنك أنعمت على وأحسنت إلى » فقال لى : " وأين هذا من إحسانك؟ " ثم قال لى : " أتعرف الفتى الحدث الذي قدم إلى زيادة الله بن الأغلب بالقيروان ليقتسل مع أصحابه ، فسألت فيه وخلصته منه؟ " فقلت : " نعم " فقال : " أنا هو " فجعلت أشكره ، فقال: ﴿ وَكَيْفُ لَى بَكَافَأَتُكُ ؟ خلصتني من القتال وأما أنا فكففت عنك شرى ، ثم ودعني وانصرف مع أصحابه بعد أن مشوا معنا إلى أن أصبح الصبح ١٠.

<sup>(</sup>١) العبارة هنا ركيكة ، والنص محرف ، وهو يزيد أن يقول : ، ورد على جميع أهل الرفقة ما كان لهم بسببى ، · وقد تركت النص على مذا الحال لكى يكون القارى، لنفسه صورة عن اضطراب السياق في بعض المواضع .

## ذكر من كان في هذه الطبقة من المتعبدين والزاهدين الخائفين والوجلين المشفقين رضى الله عنهم أجمعين

۱۳۸ ِ – منهم **ابو خلف الحیاط** واسمه **مطروح** (۱) **بن قیس** ، رضی الله تعالی عنه .

كان فاضلا حميداً مشتهراً بالعبادة والاجتهاد . سمع من البهلول ، وسمع من الفضيل [بن عباض] ، وصحب جماعة من العاماء والمتعبدين . وذكر آعن أنى جعفر] حمديس [القطان] أنه قال : « إن كان لا يدخل الجنة إلا مثل أبى خلف الجياط وحمدون بن العسا [ل] (٢) فما أقل من يدخلها » . قال سلمان ابن سالم : « رأيت في المنام كأني أثبت إنى أبي خلف الحياط ، فوجدته عند مسجده ، فإذا بهانف يقول في : « هذا أبو خلف الحياط ، من نقل عنه حديثاً واحداً دخل الجنة » . قال سلمان : « فأصبحت ، فغدوت على أبي خلف فجلست واحداً دخل الجنة » . قال سلمان : « فأصبحت ، فغدوت على أبي خلف فجلست البه فسمعته يقول : « من [كان] يعبد الله عز وجل بعبادة ثم تركها ملالة مقته الله تعالى » فكتبت ذلك . ثم سمعته يقول : « دخل معاد بن جبل وهو يبكى ، فقيل له : « ما يبكيك ؟ « فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فقيل له : « ما يبكيك ؟ « فقال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : إن الرياء شرك » ، وسمعنه إذ أسكنت توحيدك [قلبي ] ، إنك إن تعذبني [بها] اللهم لا تعذبني وبين قوم عاديتهم فيك » .

وقال عون بن يوسف : « رأيت في منامي كأن قائلاً يقول ( ص ٩١) لى : « زرأبا خلف، فإنه [ (١) فأصبحت، فركبت دابة وزرته " (١) .

<sup>(</sup>١) في « المعالم » ( ج ٢ ص ٧١ ): مصروح .

<sup>(</sup>٢) ترد ترجمته بعد ذلك مباشرة وذكره أبو العرب ( ص ٦٤ )) .

<sup>(</sup>٣) المتكلم هنا سليمان بن سالم ، وهو يقول أنه سمع أبا خلف الحياط .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) هنا ينتهى الحبر في الأصل ، وظاهر أنه مبتور .

حدث أبو خلف الحياط عن بعض أهل العلم يرفعه [ ] (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوماً لأصحابه: « أما تستحيون من الله ؟ » قالوا: « يا رسول الله ، ما منا إلا من يستحيى من الله ». قال: « فن استحيى من الله عز وجل فليحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ، وليذكر الموت والبلى » . وذكر عنه أنه كان يوماً جالساً حتى أتاه رجل فقال له : « يا أبا خلف ، غلام كان لى يعود علينا بشيء أبق قُهُطع بنا فيه » . فسكت عنه أبو خلف ساعة ثم قال له : « اذهب نحوباب سلم فخذ غلامك » فضى إلى « باب سلم » فشي وهو يريد ناحية « باب أصرم » (٢) فوجد غلامه راقداً في خندق ، فأخذه ومضى .

قال سعيد بن الحداد: «كنت يوماً عند أبي حلف الحياط، أنا وعبد الله النّفوسي، فقال عبد الله لأبي خلف «يا أبا خلف، ما الذي تشير به علينا: نلزم بيوتنا أو نزور إخواننا؟ «فقال أبو خلف: «وما على الإنسان من زيارة إخوانه؟ »، قال: ثم ارتاع بعقب كلامه. وأقبل عليه وهويقول له: «أى شيء قلت لى؟ ما الذي تشير به علينا ؟ لأ والله ما ندرى! »، [و] تكدر بعد بشر (٣) كان منه إلينا: وأقبل يردد ذلك علينا ويقول: «لاوالله، عافاك الله! ما أعرف غيرأن ابن المبارك يقول:

وعبرة فى سواد الليل جارية على الحدود حراك وقد دمعوا ، واندفع فى البكاء ورمى الابرة من يده ، ثم قال : « واحسرتى ، وامصيبتى فى ننسى » ، ثم أنشد البيت ثانية ، وبكى وتمادى فى بكائه . فكان ذلك جوابه » (١٠) .

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل .

<sup>(</sup>٢) انظر ، المغرب في ذكر بلاد إفريقية ، للبكرى · (طبعة ، دى سلان ، ) ص ٢٤ ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بكبر بعد سر .

<sup>(</sup>٤) ذكر الدباغ تاريخ وفاة أبى خلف الحياط وهو سنة ست وأربعين وماثتين ٠ ( ج ٢ ص ٧١ ) .

١٣٩ - ومنهم أبو عبد الله حمدون بن عبد الله العسال .

كان من أهل الفضل والدين والاجتهاد فى العبادة . كان يصلى ثلث الليل وينام ثلثه ويبكى ثلثه ويدعو ثلثه (١) . وذكر ابن الحداد ، قال : «كنت أذهب إلى «باب سلم » أصلى قيام رمضان خلف حمدون ، فكان إذا مر بآية والمحال فى المحراب وتقدم وتأخر ، وإذا مر بآية خوف خشع واجتمع . ولقد قرأ ليلة فى سورة يوسف قوله تعالى (إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ) . فسقط على وجهه فى المحراب ، فأقام ساعة طويلة . ثم نهض قائماً ، رحمه الله تعالى » .

وعن عمران بن الحشاب، قال: « خرجت مع حمدون بن العسال إلى « قصر الطوب » ، فلما كنا بالقرب من القصر إذا بجبلين : جبل منهما أشعث ليس فيه نبت ولاخضرة ، وآخر إلى جانبه حسن النبات والخضرة ، فقال لى : « يا عمار (٣) ، هذه أرض متقاربة إحداهما شعثة والأخرى خضراء » فقلت له : « العمل ! » فصاح : « العمل ، يا عمار! العمل ! » . ، هم يزل يكرر دلك ويصيح ويبكى حتى دخل قصر الطوب » .

وقال ابن الحداد: « مات غلام لحمدون العسال ، وكان هو القائم به ، فجئنا لنعزيه . فنحن جلوس عنده حتى التفت إلينا فقال : « أشهدكم أن أهله وولده أحرار لوجه الله تعالى » فأحزننا ذلك ، فإنه لم يكن له شيء يقوى به على معيشته غيرهم . ثم قال لنا : « إن العدو (١) عرض لى فقال : « مات من يقوم بك فما أنت صانع؟ » فأردت أن أرغمه بعتقى لزوجته وآولاده » (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، ويلاحظ أنها أربعة أثلاث !

<sup>(</sup>٢) لم يترك الناسخ هنا بياضا ، ولكن السياق يدل على أنه اسقط شيئا ، فتركت هذا البياض بين الحاصرتين ·

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، وهو يريد : عمران ٠

<sup>(</sup>٤) الغالب أنه يريد بالعدو هنا : الشيطان ٠

 <sup>(</sup>٥) أى : لزوجتى وأولادى • وذكر الدباغ تاريخ وفاته ، سنة ٢٤٤ هـ • المعالم ، ( ج ٢ ص ٧٠) •

١٤٠ \_ ومنهم أبو محمد الأنصاري الضرير ، رحمه الله تعالى .

كان، رحمه الله تعالى، رجلا صالحاً مستجاباً، وكان ضرير البدن والبصروله، فضائل مشهورة. فمن ذلك ماحدث به الثقة (۱)، قال: «كنا ليلة النصف من شعبان عند أبي محمد الأنصارى فكان يباركنا بالدمنة (۲)، وكنا نجتمع عنده مع القراء للذكر مع وجوه الناس ليلة النصف من شعبان وليلة نصف رمضان، وكان أمراء بنى الأغلب يأتون إلى « جامع القيروان » في تينك الليلتين و يكون فيهما من الصدقات أمركثير، ثم يخرجون من المسجد الجامع إلى « الدمنة » ويزورون أبا محمد الانصارى، يتبركون به و بدعائه. قال: فخرج زيادة الله بن [إبراهيم بن] الأغلب من الجامع مقبلا إليه حتى وقف على باب داره في حشمه وأهل بيته وخدمه، ثم قال لحلف الحادم ومسرور الخادم: « إمامك بالباب يريد

 <sup>(</sup>١) روى « الدباغ » هذا الحبر عن المالكي · وقد قال هنا : حدث بعض
 الثقات · · \_ « المعالم » ( ج ٢ ص ٧٥) ·

<sup>(</sup>۲) « الدمنة » ، ناحية من نواحى القيروان • ورواية « المعالم » تعطينا عنها بعض التفاصيل ، قال « الدباغ » في سياق الكلام عن أبي محمد الانصارى عذا : « وهو الذي ينسب اليه « مسجد السبت » بالدمنة » • وعلق ابن ناجى على ذلك بقوله : « تبع في هذا التجيبي ، وانما سمى مسجد السبت ، لانهم كانوا يقرأون فيه الرقائق يوم السبت من كل جمعة ، ويحضره أوليا الله والصالحون والعلماء كابي بكر بن اللباد، ويبقى أثر الوعظ فيهم الى السبت الآتى ، وهذا المسجد هو خارج القيروان يعرف « بمسجد العربي كان يقوم به وهو قريب العصر فسمى به » - « المعالم » ( ج ٢ ص ٧٧ ) •

وفي اشارة اخرى يقول ابن ناجى في تعليقاته : « وكان أمراء بنى الاغلب يأتون الى جامع القيروان في تينك الليلتين ( ليلة نصف شعبان وليلة نصف رمضان ) ويعطون فيهما الصدقات كثيرا ، ثم يخرجون من المسجد الجامع الى المدينة ويزورون أبا محمد الانصاري يتبركون به وبدعائه ، مما يفهم منه أن « الدمنة » التي كانت فيها دار أبي محمد الانصاري كانت في مدينة القيروان ، ثم يقول بعد ذلك : « وقد قال التجيبي : يخرجون من الجامع الى دور العباد والعلماء والمحارس والدمنة بالصدقة بلبثون بالقيروان يفرقون الاموال للمساكين والمستورين » ( ح ٢ ص ٧٥ ) ،

وقد ذكر البكرى في « المغرب » ( طبعة دى سلان ـ ص ٥٤) واديا يسمى « وادى الدمنة » ·

الدخول إليك والسلام عليك »، فدخلا إليه وأعلماه بما أمرهما به زيادة الله ، فقال لها : « قولا له ينصرف عنى إلى حال سبيله (١) ، فما له عندى حاجة ولالى عنده حاجة » . فخرجا إلى زيادة الله فأعلماه بما رد عليهما به ، فاغتاظ زيادة الله غيظاً عظيا وقال لها : « ادخلا إليه وأخرجاه شاء أو أبى » . فدخلا إليه فأعلماه بما أمرهما ، فحمله قوم من أصحابه من الصالحين حتى وقفوا به إليه فقال له زيادة الله : « ياهذا ، أتيناك لتأمرنا بمعروف فنفعله ونسارع إليه وتنها [نا] عن منكر فننز جرعنه ، فامتهنتني (٢) وحجبتني وأنا إمامك ! » فانتهره أبو محمد الأنصاري وقال له : « جرأك على علماء (٢) السوء الذين يغرونك و يزينون لك زخارف الدنيا وغرورها ، ولو عملت بما علمت أنباتك بما الذين يغرونك و يزينون لك زخارف الدنيا وغرورها ، ولو عملت بما علمت أنباتك بما وعرض عليه مالا جليلا لنفسه ولن بالدمنة فلم يقبل منه ] ، ثم انصرف عنه [زيادة الله وهويقول : (٢) « والله لوكان هذا صديقاً ما زاد على هذا من قوله » (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : باله ، وقد قومتها على هذا النحو ليستقيم السياق

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فمهنتني .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : العلماء • والتصويب من « المعالم » ج ٢ ، ص ٧٤ •

٧٤ فى الأصل : لا • والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ، ص ٧٤ •

<sup>(</sup>٥) أضاف الدباغ عنا : « ثم قا للهما : ارفقا بالشيخ ، ٠

 <sup>(</sup>٦) عبارة الأصل هنا مبتورة ، فهو يقول بعد « صدقت » : « ثم انصرف عنه ولم يقبلها » دون أن يشير الى هذا الشيء الذي لم يقبله أبو محمد • ولهذا قومت العبارة على هذا النحو اعتمادا على نص « المعالم » ( ج ٢ ص ٧٤) •

وقد ختم الدباغ كلامه عن أبى محمد الأنصارى باشارة عن تاريخ وفاته قال فيها : « قال : توفى سنة خمسين ومائتين ، وقيل : توفى قبل ذلك سنة ثلاثين ومائتين » ـ « المعالم » ج ٢ ، ص ٧٦ ٠

<sup>(</sup>٧) خلط الناسخ في هذه الصفحة خلطا شديدا ، فقطع سيرة أبي محمد الانصاري وبدأ الكلام عن محمد المسوحي ، ثم عاد بعد أسطر فاستدرك خطأه فقال في سياق الكلام عن هذا الأخير وبدون أن ينبه الى ذلك : « هامش على يسار الصفحة : ورأيت في نسخة زيادة ، وهو بعد قوله : فأرسل اليه بصلة فلم يقبلها » ثم مضى يتابع الكلام عن الانصاري ، فرأيت لهذا أن أصل الكلام المختص بهذا الأخير بعضه ببعض وأرجى الفقرات الخاصة بالمسوحي حتى أفرغ من الانصاري .

وقال: لما انصرف منصور الطنبدى من القيروان إلى تو [زرّ] ، (١) وكانت عندى دنانير مصرورة ، وكان منصور قد أصلح سور القيروان وغلق أبوابها ، فخرجت في آخر الليل ومعي الدنانير حتى أتيت إلى الكسر الذى عند الدمنة فتراميت منه فضيت إلى دار [أي محمد] (٢) الأنصارى فضربت الباب وأخبرت بنفسى ، ففتح لى فدخلت فوجدته جالساً في مصلاه ، فقال لى : «ما جاء بك في هذا الوقت ؟ « فقلت له : « إن هذا الرجل قد دخل في هذه الليلة وهذه الدنانير ارفعها لى [عندك] لأنى أخاف من زيادة الله بن الأغلب أن ينهب هذه المدينة » ، فقال لى : « لا تخف فإنى رأيت الساعة وأنا بين أن أصلحك الله ، إنى أخاف » ، فقال لى : « لا تخف فإنى رأيت الساعة وأنا بين النائم واليقظان رجلا راكباً على فرس أخضر وعليه ثياب خضر وبيده لواء أخضر وقد أخذ الدنا [نير] فقلت له : « من أنت يرحمك الله ؟ » فقال : « أنا جبريل » فقال له : « صلى الله عليك يا جبريل » ، فقال لى : « يا أنصارى ، إن الله فقلت به : « على القيروان — [لأخلصها » ، فر] ددت (٢) منائيرى معى ، وما را عنى شيء القيروان — [لأخلصها » ، فر] ددت (٢) دنائيرى معى ، وما را عنى شيء القروان — [لأخلصها » ، فر] ددت (٢) .

۱٤١ - ومنهم ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحى ، رضى الله تعالى عنه .

قال أبو العرب: كان من المجتهدين في العبادة ، وكان سحنون يعرف له فضله . قال أبو داود العطار : « صحبت أبا عبد الله المسوحي إلى الرباط ، قال : قنزلنا منزلا لإخوان لى ، فأتونا بطعام (١) فأكل وأكلت معه ، ثم قام فتقيأ الطعام وقال : « يا أبا داود ، أدخلت بطني [طعاماً لا يحل] (٥) » ، فتدبرت قوله فإذا

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) بياض بالأصل أكملته بما يستقيم به ألمعنى •

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بعطام .

<sup>(</sup>٥) واضح أن الناسخ أسقط عنا فقرة ، فأضفت ما بين الحاصر تين ليستقيم السياق .

القوم غرمائى ولى عليهم دين، وهدية المديان (١)مكر وهة عند مالك إلا أن تكون قد تقدمت بينه وبين المديان مهاداة من قبل ذلك ، وأنه لم يهد إليه لمكان دينه فلا بأس بذلك ».

سمع أبو الغصن [الغرابيلي يقول : ﴿ صحبت ] المسوحي إلى الدور ، حتى (٢) سوسة أقمنا أكثر من عشرين يوماً (ص ٩٢) فما علمت أنه أكل إلا أكلتين في دارين ؛ [الأولى : ] سأله بعض أصحابه أن يفطر عندهم وأن [يضع] يده في طعامهم ، فأجابهم إلى ذلك . فلما تهيأ طعامهم تقدم وقال : بسم الله ، وأخذ لقمة فجعلها في فم أبي الغصن ، ثم رفع يده وأتى بزاده فإذا بدوخلة (٢) فيها تمر وبطة فيها زيت ، فشقق منها تمرات وصب عليها زيتاً وألتي على ذلك شيئاً من دقيق الشعير ، فأكل منه وفرق على أصحابه ما بقي ؛ والثانية : جاز برجل من أهل المدينة يعرف طعامه فأكل عنده . وكان تحته فرس جواد [ فلما أتيا « سوسة » تلقته امرأته « تقية » - وكانت من الصالحات - فحملته على السرج وقالت : « اللهم اجعله لوجهك خالصاً » وذهبت تبتقل له » ــ يريد : تجمع له بقل الفحص المباح يتغذى به . قال أبوالغصن: ﴿ وَكَانَ يُمَكُّثُ السبعة أيام والأقل والأكثر لا يأكل طعاماً » ، يريد أنه كان يتغذى في تلك الأيام بالبقول مع الزيت . وقال أبو الغصن : « سمعت امرأة المسوحي تقول : قال لى أبو عبد الله المسوحي يوماً : « قومي فاكنسي البيت ، فإن إخواني الساعة يأتون إلى " . قالت : ففعلت وغلقت الباب ، فما (٤) لبثت أن سمعته يتكلم مع أقوام ويقول : « لقد كنت مشتاقاً إليكم » ، فهممت أن أفتح الباب ، تم جسرت فنمتحته بعد سويعة ، فإذا به ميتاً مسجى ، رحمه الله تعالى ، ولم أدر من أين دخلوا ، لأن الأبواب مغلقة ، بابَ الدار وباب البيت » (°) .

<sup>(</sup>١) يريد: المدين . (٢) بياض بالأصل .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن السكيت : الدوخلة ، بالتشديد وتخفف ، سفيفة تنسج
 من خوص يوضع فيها التمر ( تاج العروس – ج ٧ ، ص ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الاصل : فلا •

<sup>(</sup>٥) ذكر الدباغ تاريخ وفاته وهو سنة ست وثلاثمائة ٠ « المعالم » ج٢ ص ٢٣٠ ٠

١٤٢ - ومنهم أبو زكريا (١) الهرقلي.

أصله من الأندلس . وكان صاحباً لسحنون لا يكاد يفارقه جلوساً وحديثاً ، فلما ولى القضاء ترك مجالسته وصد عنه . ذكر (٢) أن سعدون [الصواف] (٣) كان يشارك] (٤) أبا زكريا في الزرع ، فلما حصداه وصار في الأندر (٥) أقبل سعدون فرأى حماره مقيداً على الأندر ورأى حمار أبي زكريا [مبعداً منه ، فعاتب أبا زكريا في ذلك ، فقال له] (٢) : « إنى اختبرت أكل حمارى وحمارك فرأيت حمارى آكل من حمارك » . فقال له سعدون : « إذن يحلل بعضنا بعضاً (٧) » من قسها ما حصداه بينهما ، فأقبل سعدون يحصته إلى القيروان ، فلم يشعر حتى أبصر أبا زكريا ، فقال له : « ما الذي أقدمك يا أبا زكريا ؟ » فقال له : « بت بليلة طويلة عرض العدو (٨) لقلبي (٩) بأن سيجود (١٠) السعر وأصيب فيه ، فأتبت لأبيعه وأخرج حاجاً ، ولم يبق إلا رفقة تخرج بعد (١١) ثلاثة أيام » ، فقال:

<sup>(</sup>١) في « طبقات » أبي العرب : أبو زكرياء بالهمزة •

<sup>(</sup>٢) ذكر « أبو العرب » هذا الخبر بسنده وهو . « قال أبو بكر [ بن اللباد ] : حدثنى أبو عثمان [ بنسعيد بنالحداد ] ، قال : حدثت أن سعدون الصواف » ٠٠ الخ •

٧٣ من « أبى العرب » : « الطبقات » ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) في « الطبقات » ( ص ٧٣ ) : « وكان شريكا لأبي زكريا ، ٠٠٠ » فعدلتها هذا التعديل الطفيف لتستقيم مع سياق الكلام في « الرياض » ٠

<sup>(</sup>٥) الأندر: البيدر أو كدس القمح - « القاموس المحيط » م · ندر

<sup>(</sup>٦) اسقط الناسخ هذه العبارة ، وقد نقلتها عن «طبقات » أبي العرب ، ص ٧٣

<sup>(</sup>V) في « الطبقات » ( ص ٧٣ ) : « أو ما حلل بعضنا بعضا ؟ » •

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « العدر » والتصحيح من « الطبقات » ص ٧٣ ، والمراد بالعدو هنا هو الشيطان .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « بقلبي » والتصويب من الطبقات ( ص ٧٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) في الطبقات (ص ٧٣): سيحول .

<sup>(</sup>۱۱) في الاصل : « الا ثلاثة أيام » ، والتصويب من « الطبقات » ( ص ۷۳ ) وعبارته هنا أكمل وهي : « ولم يكن بقى ممن يخرج الى الحج الا رفقة تخرج بعد ثلاثة أيام » •

« يا سعدون ، بع طعامى بعرض (١) طعامك » [ففعل] (١) وتوجه معه إلى السوق لشر [١ء] دابة فلم يجدها ، وعاد فى اليوم التالى فلم يجدها ، فاما كان فى الثالث توجه معه والجاج يضرب لهم الطبل وهم خارجون، فجعل أبو زكر ياكلما ضرب الطبل يقول: « يا خنى اللطف! » ويردد ذلك . [قال سعدون: ] (١) « وإذا بجماعة من جماعة بنى أبى حسان اليحصبي أتوا الموقف [فلت إليهم] (١) فسألتهم « ما الذي أتى بكم ؟ » فقالوا: « مولانا (٥) تجهز يريد الحج فمات، فجئنا نبيع جهازه حتى المخلاة والسوط ، فركب أبو زكريا دابته وانطلق مع الحاج » .

حدث أبو عباس، (٧٧ قال : كان أبو زكريا يمشى [مع] صاحب له على شاطىء البحر، فقال له: لا يا أبا زكريا، لقد اشتهيت تيناً أخضر » فقال له أبو زكريا : « تمشى إلى تلك الصخرة فانظر ما [عندها] » ، فمشى إليها (٨) فوجد تيناً أخضر ، فأتى به يحمله ، فأكل منه حتى شبع ، وأراد أن يحمل الباقى فقال له أبو زكريا : "أترى أمك وضعته لك؟ ألقه ! » فألقاه .

استشهد أبو إبراهيم الخراساني المتعبد (٩) بروطة [ ] عن عداتها

<sup>(</sup>۱) جاء في اللسان : « قال الجوهرى : العرض المتاع ، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فانها عين • قال أبو عبيد : العروض الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ، ولا يكون عقارا ولا حيوانا ، تقول : اشتريت المتاع بعرض ، أي بمتاع مثله » •

<sup>(</sup>٢ و ٣ و ٤) التكملة من « الطبقات » ( ص ٧٣) .

<sup>(</sup>٥) في « الطبقات » ( ص ٧٣) : مولى لنا ·

<sup>(</sup>٦) في الأصل : دابة حمارة ، فاستغنيت عن لفظ « دابة ، لزيادته ٠

 <sup>(</sup>٧) لعله يريد أبا العباس تميم بن أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم
 انظر : «المعالم » ج ٣ ص ١٣٠

<sup>(</sup>٨) أضفت هذه العبارة لعستقيم السياق ٠

<sup>(</sup>٩) في الاصل : برومة · ولم أجد مكانا في افريقية اسمه « رومة » ولكني وجدت في القطعة التي نشرها « أمارى » في « المكتبة الصقلية » من « مروج الذهب » للمسعودي مكانا بقرب بلرم في صقلية يسمى « روطة » فهو يقول في الكلام على أبواب بلرم: « ثم باب يعرف بشنتفاث وهو باب قديم =

فجعل أبو زكريا هذا \_ وكان صاحبه \_ يقول : « يا رب ، خرجت أنا وصاحبي في حاجة فقضيت حاجته وتركت حاجتي ؟ » ، فخرج عدد (١) من الروم فدفعوا دفعة واحدة فقتلوا أبا زكريا وانصرفوا . قال : « فنظرت إليه وإلى إبراهيم ووجه هذا إلى وجه هذا ، رضى الله تعالى عنهما » .

(٢) - ومنهم أبو عمرو بشير بن عمروس المتعبد بالمنستير ، (٣) رضى الله تعالى عنه .

قال أبو بكر بن خلف التجيبي : كان بشير المنستيرى هذا من المتعبدين الزهاد المنقطعين إلى الله عز وجل ، وكان من رهبان الليل لا ينام منه إلا قليلا ، فإذا أصبح يقول : « أصبحت ونفسى وقلبي مصران على محبتك ، مشتاقان إلى لقائك فعجل [يا] سيدى بذلك قبل أن يأتى الليل » . أقام على هذا ستين سنة .

قال حمدون العسال : خرج يوماً بشير إلى موضع دالينه (٢) ، وجاء ابن حسام القارىء من سوسة فقلت له : « ادخل بنا إلى بشير » ، فدخلنا إليه وسلمنا عليه وجلسنا ، فأقبل ابن حسام يقول :

قل لمن جاء يخطب حوراً لاعباً .
 فأدخل بشير رأسه تحت ثوبه وأخذ في البكاء ، فلما قال :
 أنت في الحطبة عندي كاذباً .
 شبك بشير يديه على رأسه وصاح وسقط إلى الأرض .

<sup>=</sup>وإليه باب يعرف ، بباب روطة ، · روطة نهر كبير يهبط من هذا الباب اليه وأصله تحت هذا الباب ، وفيه ما صالح عليه أرحاء كثيرة متقاطرة

cf: Michele Amari, Bibliotheca Arabo-Sicula, (Lipsia, 1857) p. 8 ومن المعقول أن يكون أبو زكريا قد استشهد معصاحبه هذا بصقلية ولم يترك الناسخ بياضا بعد هذا اللفظ ، ولكن السياق يدل على أنه أسقط شيئا ، ولهذا تركت هذا البياض .

<sup>(</sup>١) في الاصل : عتق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بالمستنير .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ولم استطع تحقيق هذا اللفظ .

وحدث بعض المشايخ ، قال : كنت عند بشير المنستيرى فأتى شاب من أهل القير وان فصلى بهم قيام رمضان ، فلما كانت ليلة الفطر تنهد الشاب ، فقال له بشير : « مالك ؟ » فقال : « فكرت فى والدى فى هذه الليلة » فقال له بشير : « يا عدو الله ، تركت أعمال البر (١) فى بيتك سراً ، وجئت تطلب البر علانية ؟ والله لو علمت ما صليت وراءك » .

وقال أبو بكر بن خلف التجيبي : كان بشير المنستيرى هذا من المتعبدين الزهاد المنقطعين إلى الله عز وجل .

قال ابن الحداد : وكانت له قريحة جيدة فى العلم ، وكان يحسنه ، إلا أن العبادة غلبت عليه . وكان ملوك إفريقية يأتونه إلى ببته بالمنستير فلا يخرج ، وكان قد حج ودخل الشام وطرسوس ولتى جماعة من الصالحين وانتفع بهم .

وقال ، رحمه الله تعالى: «كنت بطرسوس ، وكان بها رجل من أهل خراسان ، وكان من المبر زين في الفضل ، [وكان] إنما يلبس جبة صوف مرقعة أكثرها كجلود ] (٢) ( ص ٩٣ ) فأتاه كتاب قاضي خراسان بوفاة والده وأنه خلف نعمة كثيرة وأموالا ورقيقاً ، ويسأله في كتابه أن يقدم فلم يفعل ، وجاءه كتاب ثان بمثل ذلك ، فلم يرد جواباً ، ثم جاءه كتاب ثالث [ل] يخرج عليه في المقام » ، قال : « فضي وتصدق بجميع ما ترك والده ورجع على حالته التي خرج بها » .

١٤٤ – ومنهم مكرم المتعبد بالمنستير ، رضى الله تعالى عنه .

كان فاضلاورعاً، وكان سكناه « بالقصر الكبير » وبه قبره على ساحل البحر ، وبجواره قبر فيزر (٣) المتعبد صاحبه . وبرجه معروف به إلى الآن « بالقصر الكبير » .

وقيل : كان تحت بيته بيت صغير يسكنه رجل فقير ، قال : فنزل مكرم ذات يوم الى ذلك الرجل فسلم عليه وسأله عن حاله فقال له : « لْخَبَّرْتني رائحة قدرك البارحة »،

<sup>(</sup>١) في الاصل : « تركت أعمال البرمعك في بيتك سرا ٠٠ ، فأسقطت لفظ « معك » لعدم لزومه ٠

 <sup>(</sup>٢) لم يترك الناسخ هنا بياضا ، ولكن السياق يدل على أنه أسقط شيئا فتركت هذا الفراغ ٠٠

<sup>(</sup>٣) في الاصل عكذا : فيزر .

فقال له مكرم: « وما كان فى قدرى؟ إنما كان فيها بصل وزيت وكمون » قال: « آذيتنى بها على كل حال » فقال له: « فهلاجئتنى؟ » قال: «كرهت أن أنغصك » قال: فقال مكرم: « وعشت أنا حتى طبخت قدراً فاحت رائحتها فشمها هذا وهذا! والله الذى لا إِله إلا هو لاطبخت قدراً حتى ألحق بالله عز وجل! ». قال: فما طبخ قدراً ولا أكلها حتى مات، رحمه الله عز وجل.

قيل: وكان الشيوخ يذكرون عن مكرم أنه كان يجتمع مع الخضر عليه السلام، ويروون أنهم كانوا يسمعون كلامه معه . وكان يخرج له رأسه من الطاق التي في البرج والخضر خارج البرج، يسمعون حديثه [معه] (١) . وكان هذا عنه مشهوراً .

وكان كثير الحرس . ولما جاء ابن الجعد إلى المنستير ، وأراد أن يبنى قصراً بجزيرة المنستير ، أتى إلى مكرم هذا [يستأذنه] (٢) فى ذلك ، فقال له مكرم : « بينا أنا ذات ليلة أحرس إذ رأيت فارساً فى يده حربة ، فقلت له : « من أنت ؟ وإلى أين تريد ؟ » فقال : « أريد جزيرة ابن [الجعد] » ، (٢) فمضى وأنا أنظر إليه ، فإن كنت بانياً فابن هناك » قال : فبنى القصر فى ذلك المكان الذى ذكره مكرم فسمى « قصر أبن الجعد » .

وذكرشيوخ المنستير أن الروم أتوا مرة إلى المنستير وقد أصابهم عطش شديد، فاستسقوا الماء فلم يسقوهم ومنعوهم أخذ الماء، فاستسقى الروم، وأسبلوا شعورهم ودعوا، فأمطروا، فنصبوا الأنطاع وتلقوا بها الماء فشربوا حتى رووا . قال مكرم لأصحابه: «هاهنا قوم جهال لاعلم لهم، قد داخل قلوبهم من هذا شيء، ويظنون أن هؤلاء الروم على حق « . قالوا: واجتمع شيوخ المنستير بجماعتهم إلى مكرم، وصلوا ركعتين، واجتهدوا في الدعاء، فأرسل الله سبحانه ريحاً من داخل البحر فكسرت مراكبهم (٢) ورمتهم على شاطىء البحر . قال : فخرج إليهم المسلمون وغنموهم، وجمعوا جميع ماحصل من ذلك و بنوا به « ربض (١) القصر الكبير » . وهذا يدل على أنه لم يكن بينهم و بين المسلمين عهد ولا هدنة ، فلذلك استحلوا سببهم وأخذ أموالحم .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل أكملته بما يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل ، وقد أكملت الاسم استنتاجا من السياق .

 <sup>(</sup>٣) أى مراكب الروم · (٤) في الأصل من غير نقط ·

١٤٥ ومنهم أبو محمد عبد الرحيم بن عبد ربه الربعى الزاهد ويعرف بعبد الرحيم المستجاب .

قال سحنون: « رأيت ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن أبي كريمة وعلى بن زياد والبهلول بن راشد وابن أشرس، فما رأيت مثل عبد الرحيم، وذلك أنى علمت باطنه وظاهره وهؤلاء إنما علمت ظاهرهم [فقط]. سمع من سحنون ومن أسد، وطلب العلم وعنى به، وحبس كتباً كثيرة بخطه وضبطه. [وكان ساكناً] (١) بقصر زياد [المرابط] (٢).

وقال أبو العرب (٢): وكان أول أمره أنه كان تاجراً في « سوق البزازين » (٤) في القيروان ، ثم قرك ذلك وسكن « قصر زياد » ، وهو الذي تولى بناءه . وذلك أن أسداً ، لما أراد الغزو إلى صقلية ، أراد [محمد بن عبد الرحيم] الحروج مع أسد فشاور في ذلك سحنوناً فكسر عليه وقال له : « لا تفعل » ، ثم قال له ; « كنت ذكرت لي (٥) أنك تحب بنيان « قصر زياد » وأن عندك أخباراً توجب الحوف من البر (٦) والبحر . وبنيانك لهذا القصر ليكون حرساً للمسلمين وغوثاً لهم ، يلجأون أيه ويرابطون فيه ، أفضل من مسيرك إلى صقلية » . فضى عبد الرحيم إلى أسد فأخبره بما قال سحنون ، فقال : « الذي أشار عليك به هو الصواب » . ثم دخل [أسد على ازيادة الله بن الأغلب الأمير ، فخرج [و] معه سحلان : سحل منهما يولايته على ازيادة الله بن الأغلب الأمير ، فخرج [و] معه سحلان : سحل منهما يولايته على صقلية أميراً وقاضياً ، وسحل آخر لعبد الرحيم في الإذن له في بناء « قصر زياد » . فتولى عبد الرحيم بناءه وإصلاحه وأنفق فيه اثني عشر ألف دينار وستة آلاف من عسلم فتولى عبد الرحيم بناءه وإصلاحه وأنفق فيه اثنى عشر ألف دينار وستة آلاف من مسلم عند إخوانه ، وكان ذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين . ويذكر ون عن ميسرة (٧) بن مسلم عند إخوانه ، وكان ذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين . ويذكر ون عن ميسرة (٧) بن مسلم

<sup>(</sup>١و٣) التكملة من « طبقات » أبي العرب ، ص ١١٣

 <sup>(</sup>٣) العبارة التالية ليست واردة في نسخة « الطبقات » التي بين أيدينا
 مما يدل على أن هذه « الطبقات » المطبوعة انما هي ملخص من الكتاب الاصلي •

<sup>(</sup>٤) في الأصل من غير نقط · (٥) في الأصل : لك ·

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : البرد ، وقد ضبطها « أماري » أيضا : البر ١٠ انظر
 « المكتبة الصقلية » ص ١٨٦

<sup>(</sup>V) في الأصل : مسيرة ، ولم أجد شخصا بهذا الاسم فعدلته الى • مسرة » •

انه قال لأصحابه يوماً وهم يسمعون عليه تحت صومعة «قصر زياد »: « أتدرون كم أعطى عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد لبناء هذه الصومعة لما فرغ من بنائها ؟ »، قالوا: « لاعلم لنا »، قال: « وهب اثنى عشر جملا محملة بالأمر[وال] (١) والهدايا » . وكان (٢) البناء يعرف بعبد الله بن مالك من « قرية بنى عمروس » . وكان بقرية « البرج » التى « بقصر زياد » شيخ فقيه اسمه « مسعود »، رأى فى المنام كأنه وزن مع عبد الله بن مالك البناء ، فرجح عنيه عبد الله بن مالك ، فقال له مسعود ؛ « بماذا رجحت على وأنا أطلب العلم وسمعت وصحبت العلماء ؟ » فقال له عبد الله : ورجحت عليك ببنيان هذه الصومعة » ، وأشار إلى « صومعة قصر زياد » .

قال: وكانت عند عبد الرحيم ضيعة واسعة، وكان عند، سبعة عشر ألف شجرة زيتون، وكان مع هذا أزهد أهل زمانه. وكان كثير الصدقة والمعروف، لم يكن للدنيا عنده قدر: لقد ذكر عن عيسى بن مسكين أنه قال: «كان لعبد الرحيم أخ يقال له «هاشم» من أهل الفضل والعبادة، أتاه يوماً بسبعين ديناراً من ضيعته فأقامت عنده مدة يسيرة، ثم أتاه أخوه فقال له عبد الرحيم: «جئتنا بشيء؟» فقال له: «أين السبعون (٢) ديناراً التي دفعت إليك؟» [ ] (١) ومر بيده على الحصير فقال له عبد الرحيم: (ص ٩٤): «قليلا، قليلا! (٥) لا تعقر يدك الحصير!». فعلم أنه تصدق بها، فأخاف (١) له غيرها.

وذكر عنه أنه ماتز وج قط ولا تسرى. وكانت عنده وصيفتان مولدتان لها جمال تقومان به وتخدمانه، فقيل له: « لم لا تتخذ إحداهما سرية لك ؟ فإنهما تصلحان لذلك » ، فحلف أنه لا يعرف صفة وجهيهما لشغله بعبادة ربه عز وجل .

قال أبوبكر عتيق بن خلف: «كان عبد الرحيم إذا جن الليل قام إلى محرابه، فهو راكع وساجد إلى أن ينادى بالفجر. وكان السهر قد غيره حتى كأنه مبهوت

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ٠ (٢) في الاصل : فكان ٠

<sup>(</sup>٣) في الاصل : التسعين ، وهو وهم من الناسخ .

<sup>·</sup> ياض بالاصل (٤)

<sup>(</sup>٥) كذا في الاصل ، ولعله يريد بذلك : مهلا مهلا ، أو رويدا رويدا •

<sup>(</sup>٦) في الاصل : ما حلف له غيرها ، فقومتها على هذا النحو •

من طول القيام وسرد الصيام . وكان ممن لا يتوسد (١) القرآن، فكان يهجع هجعة لطيفة ثم يثب كأنه قد ضل له شيء فهو بطلبه .

قال أبو الحسن بن الحلاف (٢) بخط [ ه ] : « وحدثت عن عبد الرحيم أنه قال : « زيارة الإخوان نقص (٢) من العمل » . قال أبو بكر بن اللباد : « يريد عبد الرحيم بقلك أنك كنت تكون في باب من الخير : من قراءة القرآن أو صلاة نافلة أو عمل من أعمال البر ، فتشغّل به أو بالحديث معه عما أردته من عمل البر » . وحدث (١) من يوثق به قال : دخلت أنا وصاحب لى على عبد الرحيم فقال له (٥) صاحبي : « يا أبا محمد ، أوصنا بكلمات ينفعنا الله تعالى بها ويؤجرك عليها » . فقال له : « يا بني ، أوصيك أن تتقي الله وتجتنب محارم الله ، وتؤدى فرائض الله عز وجل ، وتحسن إلى عباد الله ، وإن زدت زادك الله » .

وكان سحنون يجله ويعظمه ويزوره ويسأله الدعاء إذا أهمه أمر ، ويلجأ إليه عند المهمات . فلما ولى سحنون القضاء كتب إليه برسالة وهي :

« بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من عبد الرحيم بن عبد ربه إلى سحنون بن سعيد . أما بعد ؛ فقد عهدتك وأنت معتن بنفسك : تقرأ القرآن وتعلم الناس العلم وتفقههم في الدين . وقد بلغني أنك جعلت قاضياً استوى فيك الأسود والأبيض والضعيف والقوى ، وصرت تنظر في أمر دنياهم بعد أن كنت تنظر في أمر أخراهم . فيا عجبا يا سحنون ! أي حالتيك كانت أحسن : الأولى أم هذه ؟ » .

[فكتب إليه سحنون] (٦) :

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل .

<sup>(</sup>٢) مكذا ضبطه « الدباغ » في « المعالم » ج ٣ ص ٥٠٠

 <sup>(</sup>٣) في الاصل : بعض ، والتصويب من كتاب « المدارك » ج ١ ص ١٤٥.
 ب ، ونصه في هذا الموضع كما يلي :

<sup>«</sup> وكان يقول : « زيارة الاخوان نقص من العمل » • قال بعضهم : يريد أنه يقطع عما يكون الانسان فيه من عمل » •

<sup>(</sup>٤) في الاصل : وحديث • (٥) في الاصل : لي •

<sup>(</sup>٦) أضفت هذه الإلفاظ ليستقيم السياق ٠

ه بسم الله الرحمن الرحيم .

من سحنون بن سعيد إلى أخيه عبد الرحيم بن عبد ربه .

أما [بعد]؛ (١) فقد أتانى كتابك تذكر فيه أنى جعلت قاضياً، فاعلم يا أخى أنى لم أزل قاضياً منذ أربعين سنة، وقد حدثنى ابن وهب حديثاً يرفعه: « إن المفتى قاض يجرى قوله فى أشعار الناس وأبشارهم » ، وأما قولك إنك عهدثنى أفقههم فى الدين وأنظر لحم فى أمر أخراهم ، وقد صرت أنظر فى أمر دنياهم ، فاعلم ، رحمك الله تعالى ، أنه لا تصلح لحم أخراهم حتى يصلح لحم أمر دنياهم : آخذ لضعيفهم من قويهم ومن ظالمهم لمظلومهم . وبعد هذا كله فقد ابتليت ، فعليك بالدعاء وألزمه لى نفسك والسلام عليك » .

ذكر إجابة دعوته وصنوف من كراماته: عن محمد بن [أخى] عبد الرحيم ابن على بن عبد ربه مقيا في « قصر زياد »، فرأى في منامه كأن قائلا يقول له: « بني عليك أن تسمع من سحنون كتب ابن وهب » فاستيقظ فقال: « اللهم كبرت سنى والحركة تشق على ، فيسر لى ذلك » . فلم يكن إلا يسير حتى قدم سحنون بكتبه هارباً من أحمد بن الأغلب حين دعاه فلم يكن إلا يسير حتى قدم سحنون بكتبه هارباً من أحمد بن الأغلب حين دعاه ما أراد من ذلك ، واستجاب الله عز وجل دعوته . فلما كان بعد ذلك ، وصل رسول أحمد بن الأغلب إلى قصر زياد في طلب سحنون ورفعه إلى « رقادة » للمحنة في القول بخلق القرآن ، فخرج عبد الرحيم مع سحنون يشيعه . فلما انتهى مع سحنون في القول بخلق القرآن ، فخرج عبد الرحيم القبلة ووقف سحنون قبالته يوادعه ، فتعانقا وبكيا ودعا له عبد الرحيم بدعاء كثير وهو مستقبل القبلة ، ثم قال لرسول ابن الأغلب ، وهو ابن السلطان: « قل لأحمد : عارضتني في ضيني ، فوالله لأعرضنك على رب العالمين » ، فاستجاب الله عز وجل دعاء عبد الرحيم وعافي الله عز وجل على رب العالمين » ، فاستجاب الله عز وجل دعاء عبد الرحيم وعافي الله عز وجل عنوناً مما طلب به ، ولم يصل إليه أذى ، وأعزه الله تعالى وشرف قدره وأقام به السنة وأمات به البدعة . ولم يقم أحمد بن الأغلب بعد ذلك إلا أياماً حتى هلك .

<sup>(</sup>١) أضفت هذا اللفظ ليستقيم السياق ٠

 <sup>(</sup>۲) اسم صاحب الترجمة هنا أوفى · وقد أضفت لفظ ، أخى ، لأن المعنى يقتضيه ·

قال أبو إسحق السبأي (١٠): « بلغني عن سحنون أنه قال: « ذكر لى عن عبد الرحيم . أنه أقام ستة أشهر لم يشرب ماء ، فأنكرت ذلك وهالني ، فضيت إلى « قصر زياد » فاجتمعت به وقلت له: « اتصل بنا عنك وانتشر أنك أقمت ستة أشهر لم تشرب ماء » ، فقال لى: « من أقل (٢) الطعام لا يشرب » . قال: فلما أصبح الصبح سلمت عليه وانصرفت، فلما نزلت على الدرج من « البرج » صبح بي ، فرجعت إليه فقال لي : « سألتني عن شيء وكتمته عنك ، فلما انصرفت حاسبت نفسي لك ، وقلت : ا لا أدعه ينصرف على [أمر] غير صحيح. فالذي قيل لك عني هو صحيح : لي ستة أشهر لم أشرب ماء ، ذلك أني كنت قائماً أصلى ، فأصابني عطش شديد ، فلما سلمت من الصلاة مددت يدى لآخذ القسط، فانقلب القسط وذهب كل ما فيه من الماء، وكانت ليلة كثيرة الريح والبرد، والماجل أسفل « القصر » . فكبر على النزول في طلب الماء، فقلت: ﴿ يَا رَبِّ ، إِنْ هَذَا المَّاءُ شَعْلَنِي عَنْ حَزِّ فِي ، فَاحْمَلُ عَنِي المؤونة ؛ ، فأجابني صوت من زاوية البيت – ولم أرأحداً – و[إذا] هو يقول: ﴿ أصلحكُ الله ، أنا من مؤمني الجن ، [وكنت | أصلي بصلاتك مدة من الدهر ، فمر بنا في هذه الليلة شيطان مارد من شياطين الجن - وهم أضر علينا مما هم عليكم، نهرب بأدياننا منهم – فحسدك على ما أعطاك الله عز وجل من الطاعة ، فرمى لك شيئاً في القسط، ولو شريته لعرض لك في جسمك شيء ليس لك به طاقة ، (ص ٩٥) فلما مددت يدك إلى القسط سبقتك إليه فهرقته » . قال عبد الرحم: « فأخلصت [نفسي] لله عزوجل ، فسألته فحمل عني مؤونة العطش ، وإن احتجنا بعد هذا إلى الماء شربنا » . قال : « فنزل سحنون متقلداً بسيفه ليركب دابته ، فنظر إليه الناس فقال لهم: « وما تستعظمون من هذا ؟ عبد سأل مولاه في حاجة فقضاها له » .

حدث أحمد بن حبيب البلياني، وكان رجلا صالحاً ، قال : [كان] بقرب قصر زياد رجل من بني ماقد (٢) وكان له ناحية من السلطان ، وكان له فرس

<sup>(</sup>١) اسمه الكامل كما أورده « الدباغ » ( ج ٣ ص ٧٧ ) : أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد السبائي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أكل ، فقومتها على هذا النحو ليستقيم السياق .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و يحتمل أن تكون صحته « بنى باقل » وقد تجاوز القاضى عياض في « المدارك » عن هذا اللفظ ( ج ١ ص ١٤٥ – ١ ) .

وكان يطلقه فى زرع المرابطين ، فخوطب فى ذلك فلم يقبل ولاسأل عن كلام من خاطبه ، فأنى الناس إلى عبد الرحيم فذكروا ذلك له ، فرفع عينيه إلى السهاء وقال: « اللهم اجعله آية للعالمين واكف المسلمين شره »، فطارت عينا الفرس جميعاً، وبقى أعمى لا يبصر شيئاً ، وكنى الله المسلمين شره .

وبإسناده قال: «بلغنا أن عبد الرحيم نزل به فقير من الفقراء، فلم يجد ما يقدمه إليه إلا قرصاً من الشعير استعد بها (١) لإفطاره ، فآثر بها الفقير على نفسه فأتى بالقرص وقدمه إليه وبتى هو بلا شيء ، فقيل له : «أصلحك الله ، وما يكون منك ، وأنت لاتقبل لأحد (٢) شيئاً ، وإنحا تأكل من حلالك الذي تعرفه ؟ ، قال : فقال لحم : «إن الله تعالى لا يتركني بالجوع » . فلما كان بعد ذلك بساعة ، مر رجل من سكان النستير «ببرج عبد الرحيم » فسمع فيه كلاماً ، فدخل على عبد الرحيم ، فلم يجد عنده أحداً ، ووجد بين يديه قرصاً وتمرأ ، فقال له : « تقدم فكل » فقال له : « سألتك بالله ، أصلحك الله ، من أين أتاك هذا ؟ » فلما أقسم عليه قال : « أتانى به الخضر وقال لى : هذا التمرأ تيتك به من أجدابية » ، ثم قال عبد الرحيم : « آثرنا بما عندنا هذا الرجل الفقير فعوضنا الله عز وجل ما هو أفضل منه » .

وقال أحمد بن أبي حبيب وغيره: «حدثنا الذين أدركناهم ، قالوا: «كان عبد الرحيم يأخذ الفتات في يده ويبسطها ، فينزل الغراب على يده فيلتقط ماعليها من الفتات »، وقالوا: « وأينا ذلك منه عياناً » . قالوا: « ومشهور عنه أنه كان يجتمع مع أبي العباس الحضر خلف « صومعة زياد » في الناحية الشرقية منها » .

ويذكر عن عبد الرحيم أنه رأى ليلة من ليالى رمضان في منامه قائلا يقول له : «كان من بات في هذا القصر مغهوراً له إلا صاحب التلبس». وقد بات في قصبة «القصر» تلك الليلة خلق كثير ، فلما صلى عبد الرحيم الـ[صبح] خرج ، وكان من شأن [الناس] أن يودعوه وهو في بيته . فنزل ذلك اليوم إلى سقيفة القصبة ، فودعه الناس وسألوه الدعاء ، فتقدم إليه صاحب التليس ليودعه ، وقد خف الناس عنه ، فقال له سراً فيا بينه وبينه : «يا بني ، وأى رجل في المنام أن كل من بات في هذه القصبة مغفورله إلا صاحب التليس ، وأخاف

<sup>(</sup>١) في الاصل: استعدها • (١) يريد: من أحد •

أن تكون أنت هو ، فعرفنى : ما الذى صنعت ؟ ، فقال : « أنا عبد مملوك أبقت من سيدى » فقال [له] : « يا بنى ، ارجع إلى سيدك وتب إلى الله تعالى من ذنبك » وانصرف عنه ، فرجع العبد إلى سيده .

وذكر عن جماعة من الشيوخ [أنهم] قال [وا] : خرج عبد الرحيم سنة من السنين إلى المنستير فنزل في « قصر الكبير » (١) ، فلما كان العشيّ سمع حس مهاريس ، فقال : « ما هذا ؟ » فقيل له : « المرابطون يدقون التوابل لقدورهم » فاسترجع عند ذلك وقال : « ما هكذا أعرف حالة المنستير . قديماً عند سكانها كان شيء من دقيق الشعير في القُلة (٢) ، وشيء من الزيت ، فإذا كان عند إفطارهم لتوا ذلك الدقيق بشيء من الزيت فأكلوه . لله على افي لا أبيت (١) في شيء من المنستير » . فخرج منها ذلك الوقت ، فغابت له الشمس عند « قصر لمطة » ، ولم يعد إلى المنستير بعد ذلك . ولم يزل مقيا ملازماً « لقصر زياد » معتكفاً على صيام النهار وقيام الليل وتلاوة كتاب الله عز وجل حتى توفي . وكانت وفاته سنة سبع وأر بعين ومائتين (٤) ، ودفن على سيف البحر من ناحية شرقي القصر ، رضي الله تعالى عنه . ومن بعض ماقيل فيه من المراثي : قال حاتم الحمداني (٥) المتعبد :

لحقى على عبد الرحيم وفضله حتى المات بكل قلب يستعر ماكان أتقاء وأحسن أمره في الله يسعى قد تشمر واتزر أما النهار فصائم متهجد والليل بهتف بالقران إلى السحر شرب الهدى فملا الرشاد فؤاده وحوى الصلاح فما على ذنب عثر

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) القلة : الجرة العظيمة ، وقيل الجرة عامة ( اللسان \_ ج ۱٤ حس ۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « لله على أن بت في شيء من المنستير » ، والتصويت من « المدارك » ج ١ ص ١٤٥ ب ٠

<sup>(</sup>٤) جاء في « المدارك » ( ج ١ ص ١٤٥ ب ) أن وفاته كانت سنة ست، أو سبع ، وأربعين ومائتين •

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل من غير نقط · وقد جاء في هامش الأصل ازاء هذا السطر كلمة « بعضها » مما يفهم منه أنه اكتفى ببعض أبيات القصيدة ·

طلب الخلود ، فباع دنياه بما ولى حميداً راضياً عن ربه قد كان فى قصص الغراب بعث الغراب إليه رب محمد جعل الفتات له براحة كفه فهوى الغراب الأخذه متبادراً يا معشر العباد قوموا فانصروا وصلوا الرباط وجاهدوا فعساكم

يبتى فقد رمج السعيد وما خسر فلقد عفا عنه لأطيب محتبر عجائب، للمسلمين جميعهم فيها عبر حتى ليُعْلَمه بصالح ما ادخر فدنا إليه به فقر ولم يطر من كفه لم يكتس ثوب الحذر دين النبى ووقروه كما نصر أن تظفروا بالصالحات كما ظفر (1)

١٤٦ – ومنهم أبو السرى واصل بن عبد الله اللخمى المتعبد « بقصر حمة » . و يعرف الآن « بقصر الرباط » « بالمهدية » .

كان من أهل الزهد والعبادة والنسك والفضل والإجابة ، أصله من « حمة » وكان له بها حانوت يتجر به فيما يكال ويوزن من حنطة وقطنية (٢٠) وزيت، ثم ترك ذلك ونبذ الدنيا وسكن « قصر الرباط » وتجرد لقيام الليل وصيام النهار ، وداوم على ذلك حتى صار من الأولياء المعدودين ، ومن الأصفياء المقربين ، والنساك المتجردين (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) وردت فی « المدارك » ( ج ۱ ص ۱٤٥ ب ) أبيــات من مراث أخرى قيلت في عبد الرحيم ·

وقد أضاف القاضي عياض في نهاية ترجمته لعبد الرحيم ما يلي :

<sup>«</sup> وكان قد استشار سحنونا في الحروج الى « عنز » وصقلية وعليه نفقة واسعة : ذكر أنه كان له سبعة عشر ألف أصل من الزيتون ، وكان لسحنون اثنا عشر ألف أصل ، وكان عبد الرحيم قد استشار سحنونا في بيع ضيعته والتصدق بها » •

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: قطينة . وصحتها: قطئية ، وهى الحبوب التى تخرج من الأرض سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر · وقيل أيضا إنه اسم جامع للحبوب التى تطبخ · قال الأزهرى : هى مثل العدس والخلر ، وهو الماش ، والفول واللوبياء والحمص وما شاكلها مما يقتات به ( اللسان - ج ۱۷ ، ص ۲۲٤) ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المجودين ٠

وطلب العلم على سحنون وعون بن يوسف ، ونال من العلم (ص ٩٦) ما يستعين به على عبادة ربه عز وجل . وسبب طلبه العلم أنه أتى إلى « جامع سوسة » يوم الجمعة ، فقام يصلى وسحنون قريب منه ، فأذن المؤذن وتمادى واصل فى الصلاة ليتم السورة التى كان فيها ، فلم يفرغ منها حتى بدأ الإمام فى الحطبة ، فنظر إليه سحنون كالمنكر عليه . فلما سلم الإمام سأل عنه فأخبر به فدعاه وقال له : « من أنت ؟ » فقال : « أنا واصل » فقال له : « أنت واصل الذي يقال [ ] ؟ (١) » فقال له : « أسأل الله بركة (٢) ما يقال » فقال له : « رأيتك وأنت تصلى والإمام يخطب ، اطلب العلم ولا تسكن فى شىء من « القصور » حتى قطلبه » (٢) . قال : فطلب العلم على سحنون ولزمه عشر سنين .

ويقال إن [سبب] طلبه للعلم أنه صلى إلى جانب سحنون « بحصن لمطة » . فسلم الإمام ، وأطال واصل الدعاء بعد سلام الإمام ، فقال له سحنون : « يا واصل اطلب العلم خبر لك » فلزم طلب العلم من ذلك الوقت . وكان سحنون يجله و يعظمه . ولقد حدث أبو الحسن على بن عبد الله القطان المعروف بابن الحلاف المتعبد أن واصلا قدم إلى القيروان ، فهج رالى الجامع يوم الجمعة ، فبينا هو في الصلاة إذ عرض له شيء من الفهم في القرآن ، فقال له سحنون : « وصلت والله يا واصل » .

 <sup>(</sup>١) لم يترك الناسخ بياضا هنا، ولكن السياق يدل على أنهأسقط جملة في معنى : عنه كذا وكذا ؟ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تركه ، والتصحيح من « المدارك ، ج ١ ، ص ١٤٦ - ١٠

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الخبر في « المدارك » مختلفا بعض الشيء ، وهذا نصه هناك: 
« . . فقال لى: رايتك تصلى والامام يخطب . أطلب السيئا من العلم؟» قلت: 
«لا» ، قال : « اطلب العلم أو فلا تسكن في شيء من هذه الحصون ، فاختلفت الى عون بن يوسف سبع سنين » • قال المالكي : فتفقه به وحفظ من العلم ما قمع ( في الأصل : جمع ) به الشيطان ، ثم تستر للعبادة وقيام الليل وصيام النهار حتى مات • وكان أبو عبد الله بن سحنون يعظمه • وكان واصل يسكن بقصر الطوب من سوسة • ( المدارك ج ١ ، ص ١٤٦ - ١ ) •

ويلاحظ أن الرواية المنسوبة الى المالكي في « المدارك » تختلف عن نص المالكي الذي بين أيدينا ·

ذكر فضله وصنوف من كراماته : حدث الشيخ أبو الحسن على بن محمد القابسي الفقيه ، رضي الله تعالى عنه ، قال : ﴿ ذكر أَنْ واصلا ، رحمه الله تعالى ، كان قبل أن يتعبد يتجر بحانوت له " بحمة " بما يوزن ويكال ، فأتته امرأة فساومته في شي مما بين يديه ، فجرى بينهما منازعة فقالت له: «كفي بك ماأنت فيه بين مكيال وميزان ، ، فقال لها: « صدقت ياأمة الله » . فألتى الله ، عز وجل ، في قلبه في الوقت ترك البيع والشراء ، وقام عن الدكان من فوره وترك جميع ما كان فيه ، ومضى كما هو إلى « قصرحمة » فأقام فيه أياماً ملازماً للقبلة لايفتر من صلاة وصيام ليلاونهاراً . فلما رآه أهل القصر على تلك الصورة ، تبينوا فيه الضعف من كثرة العمل وعدم الغذاء، فكانوا يأتونه بعد المغرب بإفطاره، بشيء من خبز الشعير و بقل البرية، فغفلوا عنه ليلتين لم يأتوه بشيء لما طال ذلك عليهم . فلما كان في الليلة الثالثة ، بعد صلاة العشاء الآخرة ، إذا بضارب يضرب باب القصر عليهم ، فأشرفوا من أعلى القصر وقالوا: « من أنت؟» فقال لحم: « أنا غلام فلان " - قسمي رجلامذكوراً بالخير - " أرسلني مولاي بطعام إلى الشيخ واصل ، وقال لى : إن أنت وصلت إليه في هذه الليلة بهذا الطعام وأكل منه فأنت حر لوجه الله عز وجل ». ففتحوا باب الحصن في ذلك الوقت، خلاف عادتهم، رغبة منهم في عتق الغلام ، فإذا مع الغلام حمل بغل موقر عليه من أصناف الأطعمة والحلوى [شي كثير]. فأتوا بذلك إلى واصل، فمد يده إلى شي منه فأكل، وقال للمرابطين: « افترقوا (١) جميعه فيما بينكم » ولم يدخر منه شيئاً . فقال بعضهم [لبعض]: « أبيتم أن تطعموه خبز الشعير و بقل البرية ، وهو أطعمكم هذا الطعام الطيب الذي لا تعرفونه ولا نقدر على مثله ». فمن تلك الليلة عرف القوم فضل واصل وموضعه من العبادة .

ثم بانت بعد ذلك كراماته وإجابة دعوته . قال أبوالحسن بن الحلاف المتعبد – وكان يحب أخبار واصل ويثنى عليه – قال : « أخبرنى أبو ميسرة (٢) عن سعيد بن الحداد أن واصلا أقام أربعين سنة لم يدخر شيئاً من الدنيا ، وإنه ليقيم الأيام لا يطعم شيئاً ، فإذا جهد خرج إلى الحمى فيجمع شيئاً من بقول الأرض يقتات به ثم يعود إلى مصلاه » .

٠ ا كذا ١)

 <sup>(</sup>۲) هو أبو ميسرة أحمد بن نزار المتوفى سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ٠
 انظر عنه : « المعالم » ج ٣ ص ٥٤

وحدث أبو محمد عبد الله بن يوسف الحسنى ، قال : السمع رجل بخبر واصل – و[كان] الرجل من أهل المشرق – فأتى قاصداً ليراه ويزوره ويسأله سؤال امتحان ، فقال له : القرصاك (١) من أين ؟ »، قال : المن بين الكاف والنون » . قال : الفأخبرنى عنك : أنت مقيم بالمسجد وليس [لك] مأوى غيره ، فإذا طبخ المرابطون قديراتهم وصلوا المغرب ودخلوا بيوتهم ، وسمعت حساً على الداموس ، هل تتشوف نفسك إلى من يأتيك بشيء تأكله ؟ » ، فقال له واصل به مالنا عند أحد شيء فننتظه يجيئنا به »، فقال له : النت واصل حقاً » .

وعن ربيع بن سليان القطان (۲)، رحمه الله تعالى ، قال : «قال واصل الخمى : مكثت إحدى عشرة سنة (۲) فما علمت [أن] الشيطان ظفر بى فيها ولا ساعة واحدة ، إلا فى ثلاث خطوات خطوتها فى طريق ثم عاد على العلم ببركته فرجعت وأخذت طريقة أخرى » ، فسئل عن بيان ذلك فقال : « نعم ، ببركته فرجعت وأخذت طريقة أخرى » ، فسئل عن بيان ذلك فقال : « نعم ، كنت مرة بالساحل ، فينا أنا أمشى فى آخر النهار إذ عرضت لى طريقان : إحداهما تنتهى إلى قرية رجل صالح غنى ، وهما جميعاً صديقان . فوقفت ساعة أتدبر لمن أقصد منهما ، فقالت لى نفسى : « إن قصدت هذا الفقير فعسى بك أنك (١) لاتجد عنده ما يتعشى [به] عياله وأطفاله ، وإن كان عندهم ما يتعشون به فأنت تضيق عليهم فى عيشهم وتشق عليهم وإن لم يظهر لك ذلك ؛ وإن قصدت الغنى و جدت عنده خبراً طيباً وتشق عليهم وإن لم يظهر لك ذلك ؛ وإن قصدت الغنى و جده ، وتجد عنده : يتاً طيباً من البه و حده ، وتجد عنده : يتاً طيباً وتيناً فاخراً من ميراثه أيضاً ، وعسى أن يذبح لك خروفاً من غنمه ، وهي ترعى أراضيه و زيتونه ، فتسره ولا تدخل عليه بمضرة وتجد بغيتك وتأكل شهوتك .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل • وفي المدارك ( ج ١ ص ١٤٦ - ١ ) : فرصتك •

<sup>(</sup>۲) اورد القاضى عياض هذا الخبر في « المدارك » وأسنه، إلى سعدون الحولاني خادم واصل مباشرة ـ ( ج ١ ص ٦٤٦١ ب ) .

<sup>(</sup>٣) أضاف القاضى عياض في « المدارك » هنا : « ٠٠ إحدى عشرة سنة أتعرف فيها حالى عند الله كل ساعة فما علمت ٠٠ » - ( ص ١٤٦ ب ) ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و المال (٥) في الأصل : الى و

فخطوت في الطريق ثلاث خطوات ، ثم استيقظت من نومة الجهل واهوى فقصدت الطريق إلى قرية الفقير ، فاجتمعت به ، فرحب بى وفرح ، وأنزلني عنده . فلما حضر العشاء ضرب علينا إنسان الباب ، فخرج إليه صاحب الدار فدخل رجل (ص ٩٧) وعلى يده صحفة كبيرة فيها ثريد بخبز القمح وعليها لحم خروف سمين ، فقال لى : « كل، أيدك الله » فأكلنا حتى شبعنا ، وحمل الفضلة إلى عياله . ثم تُضرب الباب مرة أخرى ، فأتى بطبق في وسطه صحفة فيها زيت فاخر وحولها تين فاخر ، فقال لى : «كل، يرحمك الله » ، فأكلت حتى بلغت أمنيتي من ذلك، فقلت له: « من أين هذا ؟ فأنا أعرف أن هذا ليس من مقدرتك " فقال : " صدقت ، ولكن أتاني من عند جاري " فقلت له : « صِح به » ، فأتاني به ، فقلت له: « من عندك هذا الطعام ؟ » قال: « نعم »، فقلت له : « أكنت منا على وعد ؟ " فقال : « لا ، لكن كان عنـــدنا خروف سمناه ، فلما كان في هذا اليوم حلا بقلوبنا ذبحه ، فذبحناه وطبخناه وصنعنا (١) له الخبز ، وبردناه . فلما رأيت جارنا قد نزلت به ، قلت : « هذا الرجل صالح وليس يعرفه وليس يستضيف به إلا رجل صالح مثله ، ونعرف أن ليس عنده طاقة » ، فقلت للزوجة : « نحن نجد العوض عن هذا في غير هذا الوقت ، فهل لك أن نطعم كل ما هيأناه من الطعام لجارنا هذا وضيفه ونسألما في دعوة [صالحة] فيحفظ الله علينا أولادنا ويبارك فيما أعطانا ؟ " فساعدتني على ذلك ، فأخذت الصحفة [من] على المائدة وأتيت بها إليكم . ثم قالت له زوجته (٢) : « لا بد من حلاوة تكون بعد الثريد » فأعطتني هذا التين وهذا الزيت » . قال (٢) : لما آثر واصـل ، رحمه الله تعالى ، الفقــير على الغنى أعطاه عز وجل جميع ما اشتهى أن يأكله عند الغني من غير سؤال ولا استشراف. وهذا كله من ميراث الصدق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وصفينه.

<sup>(</sup>۲) يريد: ثم قالت لي زوجتي

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل بعد لفظ « قال » حرف « ع » دون بيان • وربما أراد أن يقول ؛ قال ربيع بن سليمان القطان راوي هذا الخبر •

حدث الشيخ القدوة الفقيه أبو الحسن على بن محمد القابسي ، رحمه الله تعالى ، قال : ذكر [عن] محمد بن سحنون ، رضى الله تعالى عنه ، أنه كان يوماً جالساً في مسجده ضحى من النهار يلتى على أصحابه العلم وهو منشر ح مقبل ، حتى وجم فأطرق ساكناً متفكراً ، ثم نهض للقيام وقال : « من حضرته [نية القيام] (١) لزيارة لواصل فليقم » ، ثم خرج من فوره وخرج معه أصحابه حتى وصل إلى « قصر الرباط » محمة . فلدخل إلى « القصر » في اليوم الثاني والمؤذن يؤذن الظهر ، فنزل عن دابته وتوضأ للصلاة هو وأصحابه وصلوا مع واصل الظهر ، فلما فرغ [واصل] من الصلاة والركوع تقدم إليه محمد بن سحنون فقال له : « نعم » فلد يده إليه وصافحه ، وأقبل عليه وقال له : « لقد سألتُ الله تعالى أول أمس ضحوة النهار أن يجمع بيني و بينك » . وسر به سروراً عظها ، ودعا له ولأصحابه و وادعه ثم انصرف (٢) .

[حدث] سعدون الحولاني (٣) وكان يخدم واصلا قال: «كنت أحدمه إلى أن تزوجت ابنة عمى ، وأنا ابن ثمان عشرة سنة ، فقال لى يوماً: « ياسعدون ، اشتهيت زرازير بيضاء ، فإذا مضيت إلى قرية خولان فأتنا بها » . فضيت بالغد [وبلغت قريتي وأهلي] فقلت لهم : « هل وقع عندكم زرازير؟» فقالوا: « والله ماوقع منها شي حتى الساعة ، لابيض ولا سود » ، فأخذت دجاجاً وفراريج فسلقتها وسويت بعضها (٤) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : من حصره الزيارة ، والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أضاف صاحب « المعالم » الى هذه الحكاية ما يلى : « • • • • فلما فرغ من الصلاة والنافلة تقدم اليه محمد بن سحنون ، فقال له واصل : « يا هذا ، رأيتك مررت بيدك على لحيتك ، وهذا عمل لا يجوز » • فقال ابن سحنون : « وأنت يا شيخ ، أعد صلاتك ، فأنك أشغلت سرك بى • وسألت الله أن « نأتيك ، ونراه قد فعل ، فهل من حاجة ؟ » فقال له : « أتكون ابن سحنون ؟» قال : « نعم » ، فصافحه وسلم عليه •

وما ذكر من اعادة الصلاة انما هو على طريق الورع ، والله اعلم » . «المعالم » + 7 ص + 7 ص + 7 ص + 7 ص

ولم يفرد صاحب « المعالم » مادة لواصل ، ولكنه أورد هذا الخبر في ترجمة محمد بن سحنون ·

<sup>(</sup>٣) في « المدارك » ج ١ ص ١٤٥ ب : سعد بن الحولاني ·

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : فسلقتهم وسويت بعضهم •

وأخذت بيضاً وجبناً وتمراً وزيتوناً مملحاً وخبز قمح ، وملأت جراباً ، وجعلته ببن يدى ، وركبت حتى وصلت به إلى واصل . فجعلت الجراب بين يديه ، فقال : « اللهم طول أعمارهم وتقبل أعمالهم وأصلح نسلهم ، وأمت سعدوناً على السنة والاعتصام بحبل الله تعالى » . فقلت له : « يا سيدى ، هذه الدعوة أحب إلى من الدنيا وما فيها . تقول لك العروس ابنة عمى : « والله ما وقع عندنا من الزرازير البيض شيء في هذه السنة ، وهذه هديتي ، فأشتهي [أن] تقبلها » فقال : « قد قبلتها » . وفتح الجراب فأخرج منه منديلا فيسه اثنا عشر زرزوراً (١) ما رأيت مثل بيساض شحومها وهي مسلوقة ، فعزل منها اثنين وأعطاني أنا اثنين وأعطى أبا الفرج الرجل الصالح اثنين ، وفرق باقيها على قوم صالحين ، ثم قال : « يا سعدون ، فرق هذا المزود الذي فيه الهدية على جيراننا واحبس بعضه ، فإنه ليس لنا منه إلا شبعة » . قال : « فبقيت متعجباً لأني لا أعرف [أنه كان فيسه] (٢) زرازير بيضاء . فأد لحت في السحر إلى ابنة عمى » قال : « فسألتها ، فقالت : « لا والله ما جعلت فيه إلا ما رأيت » . فرجعت إلى القصر ، ففطن لي واصل فقال : « يا سعدون ، فيه إلا ما رأيت » . فرجعت إلى القصر ، ففطن لي واصل فقال : « يا سعدون ، فيه إلا ما رأيت » . فرجعت إلى القصر ، ففطن لي واصل فقال : « يا سعدون ، فيه إلا ما رأيت » . فرجعت إلى القصر ، ففطن لي واصل فقال : « يا سعدون ، إنما أربتك هذا لتعلم يا بني أنه من أطاع الله تعالى نال الدنيا والآخرة » .

وذكر (٣) أنه زار سعدون الخولاني واصلا اللخمي ، فلما دخل القصر قام المرابطون فسلموا عليه وقالوا له : « نحب منك إذا سلمت على واصل تسأله أن يدعو لنا في زوال البق عنا ، فقد حل علينا منه أمر عظيم »، فاستأذن سعدون على واصل ، فأذن له ، فدخل إليه فوجده في بيت مظلم جالساً على حصير قد اسود من طول ما ديس (٤) فسلم عليه وجلس ، فأصابه من البق ما أقلقه ، فقال له واصل : « ما قصتك ؟ » قال : « آذاني البق »، وأخبره بما شكا أهل القصر من ذلك ، فدعا الله تبارك وتعالى في إزالة ذلك عنهم ، ثم ودعه وانصرف . قال سعدون : « فلما صرت في الباب سمعته يقول : « أعوذ بالله منك يا ملعون » ثلاث مرات ، ثم أطلت القيام فلم أسمع شيئاً ، فاستأذنت عليه ، فأذن فدخلت عليه وسألته ما السبب فيما سمعته منه ، فقال : « نعم ، لما خرجت تصور لي الشيطان عليه وسألته ما السبب فيما سمعته منه ، فقال : « نعم ، لما خرجت تصور لي الشيطان

 <sup>(</sup>١) في الأصل : ثردة • (٢) في الأصل : « في » نحسب •

<sup>(</sup>٣) الراوى هنا أبو بكر الزويلي ، كما سيجي، ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ليس .

فى صورة [ ] (١) أقبلت بين يدى وأدبرت ، فقلت : « أعوذ بالله منك يا ملعون »، ثم تصور فى صورة حية قرناها فى السقف ورأسها فى الأرض فقلت : « أعوذ بالله منك يا ملعون » ، ثم تصور فى صورة أخرى – نسيها أبوبكر الزويلى واوى هذه القصة – فقلت : « أعوذ بالله منك يا ملعون » فذهب عنى ، وكفانى الله عز وجل شره » . قال : « فوادعته فانصرفت وأخبرت المرابطين بما كان منه من الدعاء . فلما كان بعد ذلك بمدة ، دخلت القصر لزيارة واصل ، فقام إلى المرابطون فقالوا لى : « جزاك الله عنا خيراً ، فقد انقطع عنا البق فا رأيناه من الوقت الذى ( ص ٩٨ ) دعا فيه واصل » ؛ رحمه الله تعالى .

وذكر سعدون أيضاً ، قال : أردت الحج ، فمضيت إلى واصل اللخمى أودعه وأسأله الدعاء ، قال : فدخلت إليه فإذا عنده من البراغيث والبق أمر عظيم ، قال : فأقبلت أتحوك كلما أكلونى ، وواصل جالس لا يتحرك ، فلما رأى قلقى قال : « يا سعدون ، ما لك ؟ » فأخبرته بما أصابنى من ذلك ، فقال لى : « أتحسهم يا سعدون ؟ » فقلت له : « نعم » فقال : « يا سعدون ، عهدك فى أبى جاد ، (٢) ما أتى بك ؟ » فقلت له : « إنى أردت التوجه إلى الحج ، فأتيت إليك الأودعك وتدعو لى » فقال لى : « وجمعت الدنانير يا سعدون ، ديناراً على دينار ، حتى لزمتك فريضة الحج ؟ لقد أكلت ، يا سعدون ، على هذا الحصير طعاماً لم تمسه الأيدى . وما أخبرتك بهذا إلا لتعمل ! » .

وذكرعن أبى محمد الحسنى أن واصلا خرج ليلة من المسجد، فلما صارت إحدى رجليه خارج المسجد والأخرى داخله عرضت له فكرة، فرفع رأسه إلى السهاء وقال لنفسه: « أطاعته السلموات والأرضون على عظمتهن ومن فيهن، وعصيته أنت على صغرك وضعفك! » ، قال ذلك يخاطب نفسه ، فبقى باهتاً حيناً طويلا حتى استغرق واسترخت يداه وسقط مغشياً عليه ، وصادف رأسه الحائط فجرحه، فبادر سكان القصر فحملوه وغسلوا الدم عنه و ربطوا رأسه وهوفى حاله ، رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) أسقط الناسخ بيان هذه الصورة ، فتركت هذا البياض .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : عادك فى أبى جاد ، ولم أستطع تحقيق هذا المكان •
 وربما كان المراد به بلدة « جادو » القريبة من « شروس » – انظر فهرس الادريسى ، طبعة دوزى •

ولما حكى أبو الحسن (١) عن واصل قوله لسعدون : «لقد أكات طعاماً على هذا الحصير لم تمسه الأيدى . . . » قال له بعض من حضر : «لعله يريد الفواكه ، لأنها لم تعملها الأيدى » ، فقال له أبو الحسن : «ومن يقول هذا ، وإن هذه لم تعملها الأيدى ، والله تعالى [عز] وجل يقول : (وآية لحم الأرض الميثة أحييناها وأخر جنا منها حباً فمنه يأكلون ) (٢) إلى قوله تعالى : (وما عملته أيديهم ) ؟ (٢) أفا كانوا ممن يحاون هذا اللعب (٢) ؟ » .

وقال سعيد بن الحداد: قال لى واصل يوماً : « يا سعيد، من أحب أن يعرَف لم يصدق في عبادته ، وإنماكره المتقون أن يعرفوا خوفاً منهم أن يكرَموا لعلمهم ، فرغبوا إلى الله تعالى أن يخفى ذكرهم في الدنيا عن جميع خلقه . يا سعيد، (٤) من استأنس بالله لم يستوحش وإن كان في رؤوس الحبال ، فما أوحش من يكن الله أنيسه » .

قال أبو بكر عتيق بن خلف: كان واصل كثيراً مايقول: «ثلاثة من (٥) أعلام المحبة: حب الليل للتهجد والحلوة ، وكراهية الصبح لرؤية الناس والغفلة ، والمبادرة بالصالحات محافة الفترة ». وكان يقول: «إن طريق الآخرة قد خلا لسالكيه، فلا يسلكه إلاالقليل؛ وازدحم الناس على طريق الدنيا حتى تضاغطوا فيه واندفعوا ولم يسمح أحد لصاحبه . والناس في طريق الدنيا ثلاثة أصناف : صنفان معتلنان ، وصنف مستر. فالصنفان المعتلنان الملوك والتجار: طلبوا الدنيا غير مراثين ، استوت أسرارهم وعلانيتهم ؛ والصنف الثالث المسترون: أظهروا قصد الآخرة وضائرهم مطوية على الدنيا، ورأوا أن طلب الدنيا بالدين أعظم ربحاً فرغبوا (١٠) أن يجمعوا بين الحالتين ويبلغوا إلى شهواتهم الباطنة . ولم يأخذ أحد من الدنيا منزلة إلا ترك مثلها من الآخرة ، فلما قصدوا الدنيا من الجهتين سقطت عنهم الآخرة من الدنيا بالدين عرم » .

<sup>(</sup>١) الغالب أن المراد هنا: أبو الحسن على بن الحلاف •

<sup>(</sup>٢) سورة 'يس ، الآيتان ٣٣ و ٣٥ ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : أفها كانوا مهن يحكوا هذا اللعب •

<sup>(</sup>٤) في الأصل : سعدون ، وسياق الكلام يقتضي هذا التعديل .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، والأصوب : هن من من

<sup>(</sup>٦) في الأصل : فرهبوا .

وكانت هي لا تقدر على الوصول إليه . فلما حضره الموت واشند به الأمر وقرب منه ما بعد ، قال لبعض من بحضرته : «امضوا إلى أختى فأتونى بها »، فضوا إلى منزلها فأتوه بها ، فلما وصلت أخبر وه وقالوا : «أتدخل إليك ؟ » فقال : «لا سسبيل إلى دخولها ، ولا أكون أول من أباح للنساء دخول الحصون . الحعلوها عند باب القصر تبكى وتنوح حتى إسمعها » . قال : فبكت وناحت حتى سمعها ، فبكى ثم قال : «قولوا لها: انصرفى ، فالموعد بيني و بينك الآخرة » ثم توفى ، رحمه الله تعالى . أخبر بهذه الحكاية أبو الحسن بن الحلاف ، فكان يقول : « عجباً ، كيف أمرها برفع الصوت بالنواح ؟ لعله إنما استخف ذلك وأباحه لأخته للحديث الذي جاء في « الموطأ » في دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عتيك فو جده قد غلب عليه النسوة و يكين فجعل عمر يسكتهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دعهن ، فإذا وجب فلاتسكتن (۱) باكية » . قالوا : « يا رسول الله ، ما الوجوب ؟ » ، قال : « إذا مات » ، فقد أباح لهم قال الله عليه وسلم الله عند احتضار المريض وقرب الموت منه » .

وكانت وفاة واصل ، رحمة الله عليه ، سنة اثنتين وخمسين وماثنين . قال أبو العرب : وقبره بين يدى حوانيت الحياطين الذين بقرب القصر ، جمع الله بيننا وبينه في جنته برحمته (٢) .

<sup>&</sup>quot; (١) في الأصل: سأس .

## ذكر الطبقة الخامسة من علماء القيروان وعبادها وما يتصل بها من بعض مدنها ومراسيها

وأبدأ من هذه الطبقة بذكر أصحاب سحنون ، رضى الله تعالى عنهم . فقد كان جمع الله ، عز وجل ، فيهم الفقه والدين والورع والتواضع والزهد . فما ذكر عنهم أن شيبة (۱) بن زنون تحدث فقال : « عرست فدعوت ليلة عرسى جماعة من أصحابنا منهم أحمد بن نمير ، فأتونى » ، قال : « وكان فيمن دعوت شيخ من أهل المشرق – كان قدم علينا – من أصحاب أحمد بن حنبل . وكان الناس يسمعون منه العلم ، وكان شميخاً مسمتاً نبيلا قلما رأينا مثله » . قال : « فكان أصحابنا في أول الليل في قراءة وتعبد وبكاء وخشوع ، ثم أخذوا بعد ذلك في مسائل العلم والمناظرة فيها ، ثم ابتدروا بعد ذلك زوايا الدار يصلون أحزابهم » في مسائل العلم والمناظرة فيها ، ثم ابتدروا بعد ذلك زوايا الدار يصلون أحزابهم » من هؤلاء ؟ . ومن معلمهم العلم ؟ والله ما رأيت أحداً قط أنبل من هؤلاء : أخذوا في أول الليل في قراءة القرآن والبكاء والخشوع ، و بعد ذلك أخذوا يتناظرون أخذوا في العلم ، ثم بعد ذلك وثبوا إلى قيام الليل والتهجد بأحزابهم . والله ما رأينا مثل هؤلاء قط ، والله ولا يصيب هؤلاء رجلا إلا نبلوه وشر قوه » ، فقبل له : هؤلاء أصحاب سحنون » .

قال أبو العرب : حدثنى عبد الله بن محمد ، قال : كان الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكثر ممن يحضره من طلبــة العلم . كانوا يأتون إليه من أقطار الأرض .

<sup>(</sup>١) في الأصل من غير نقط ، ولم أجــد فيما بين يدى من المراجع ذكراً لهذا الراوية ، فضبطته على هذا النحو ·

١٤٧ – فمن ذلك ولده ابو عبد الله محمد بن سحنون ، رضي الله تعالى عنهما .

قال أبوالعرب: كان إماماً ثقة عالماً بالمذهب، مذهب أهل المدينة ، عالماً بالآثار. لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه، ألف في جميع ذلك كتباً كثيرة تذتهى [إلى] نحومائتي كتاب في جميع العلوم وفي المغازى والتواريخ (١).

وكان والده قد تفرس فيه الإمامة ، وكان والده يقول : « ما أشبهه إلا بأشهب » . وكان والده يقول المعلمه : « لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام ، ليس هو ممن يؤدب بالضرب [والتعنيف] (٢) فإنى أرجو أن يكون نسيج وحده وفريد أهل زمانه ، [واتركه على نحلتى] ، (٦) وأخاف أن يكون عمره قصيراً » (١) .

وانتشرت إمامته في حياة والده ، وأدرك من جميع العلوم ما لم يدركه غيره من أهل عصره . وكانت له حلقة غير حلقة أبيه (٥) .

ومولده سـنة اثنتين ومائتين ، وتوفى سـنة ست وخسين ومائتين ، ودفن « بباب نافع » .

 <sup>(</sup>۱) علق ابن ناجى على هذه العبارة الأخيرة بقوله: « والمراد بالكتب
كما تقول: كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة · وليس المراد أن
الكتاب الواحد عبارة عن سفر ، والله أعلم » · « المعالم » ج ٢ ص ٧٩

وقد ذكر القاضى عياض في ترجمته الوافية لمحمد بن سحنون قائمة مؤلفاته · ( \* ترتيب المدارك \* ج ١ ، ص ١٤٧ ـ ١ ) ·

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المعالم » ( ج ٢ ص ٨٠) · وقد أورد هذا الحبر بنصه رواية عن ابن حارث ·

 <sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٨٠٠ وقد أخطأ في ايراد العبارة فقال : « فاتركه على لحنتي » •

<sup>(</sup>٤) قال ابن ناجى بعد ذلك فى تعليقاته على ما كتب الدباغ: « فكان كما قال سحنون » • « المعالم » ج ٢ ص ٨٠

<sup>(</sup>٥) رواية ابن تاجى تخالف ذلك بعض الشيء ، فهو يقول : « وكان الناس يحلقون عليه بعد حلقة ابيه ، وكان يؤلف في حياة والده ، وكان يقول له : يا محمد ، احذر أهل العراق ، فإن لهم السنة حدادا ، وإياك أن يغلط قلمك فتعتذر ، فلا يقبل عذرك » ، ( « المعالم » ج ٢ ص ١٨٠ ) ، ونص القاضى عياض في هذا الموضع أغنى وأكثر تفصيلا ، ( « المدارك » ج ١١ ، ص ١٤٧ ) . .

سمع من أبيه ، وعليه معتمده ، وسمع من موسى بن معاوية الصادحى ، وعبد العزيز بن يحيى المدنى ، وعبد الله بن أبى حسان اليحصبى . ورحل إلى المشرق سنة خمس وثلاثين ومائتين فلتى جماعة من العلماء منهم أبو المصعب الزهرى صاحب مالك ، ويعقوب بن حميد بن كاسب ، وسلمة بن شبيب (١) وغيرهم .

ولما عزم على الرحلة قال له والده: « إنك تقدم على بلدان » - ستماها - « إلى أن تقدم إلى مكة ، فاجتهد جهدك . فإن وجدت عند أحد من أهل هذه البلدان مسألة خرجت من دماغ مالك بن أنس وليس عند شيخك » - يعنى نفسه - « أصلها ، فاعلم أن شسيخك كان مفرطاً » . فلما وصل إلى مصر نزل على أبى رجاء بن أشهب ، سأله أبورجاء في ذلك ففعل . قال : فكان علماء مصر يأتونه ويسلمون عليه ، قال : فأتاه المزنى صاحب الشافعي فيمن أتاه ، وجلس معه كثيراً ليقل الناس ويخلو معه . فلما خرج قدمت إليه دابته ليركب ، فقيل له : « كيف رأيته ؟ » قال : « لم أروالله أعلم منه ولا أحد ذهناً » .

قال : وكتب كتابى الإمامة بمصر بماء الذهب وأهداهما إلى الحليفة ، (٢) وما ألف فى هذا الفن أحسن منهما .

وذكر أبو بكر بن اللباد أن محمد بن سحنون أتى بعد موت أبيـــه زائراً إلى عبد الرحيم بن عبد ربه المتعبد [بقصر زياد] (٢) الزاهد فسلم عليه ، فرد عليه السلام وتركه يجلس حيث انتهى به المجلس ، ولم يُقبل عليـــه حتى انصرف .

<sup>(</sup>۱) هكذا أورد أبو العرب اسمه أيضا ( ص ۱۲۹ ) ، أما الدباغ فقد جعله شيبة بن شبيب النيسابورى ( « المعالم » ج ۲ ص ۷۹ )، وأبو العرب والمالكي أصح .

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل • وقد أورد الدباغ هذا الخبر على صورة أصح وهى : « قال عيسى بن مسكين : لما وصل « كتاب الإمامة » الذي الفه محمد ابن سحنون الى بغداد كتب بما الذهب وأهدى إلى الخليفة » ، ثم أضاف ابن ناجى في تعليقاته على ذلك : « ونقله المالكي عنه \_ أي عن عيسى ابن مسكين \_ وجعل عوض بغداد مصر • ولا مانع أن يقول المقالتين ، فأخبر عيسى أولا عن وصوله لبغداد ، وثانيا عن وصوله لمصر » • ( « المعالم » ج ٢ ص ٨٢ ) •

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم ، ج ٢ ص ٨٢ .

فلما كانت الجمعة الآتية ، انتهض ابن سحنون أصحابه في زيارة عبد الرحيم ، فقالوا: « رأيناه لم يُقبل عليك ولا رحب بك في حين زيارتك له ، فكيف تعود إليه بعد هذا ؟ » فقال: « ليس هذا بغيتي ، هو رجل صالح ترجى بركته وبركة دعائه ، وكان والدى ، رحمه الله تعالى ، يأتيه ويتبرك بدعائه ويلجأ إليه عند المهمات من الأمور » . قال : فتوجه محمد زائراً لعبد الرحيم ، فلما رآه عبد الرحيم قام إليه قائماً ورحب به وأجلسه في موضعه ، ولم يزل مقبلا عليه حتى انصرف . قال : فرجع إلى عبد الرحيم بعض أصحاب [محمد] بن سحنون فقالوا له : « أصلحك الله ، رأينا منك عجباً » فقال : « وها هو ؟ » فقالوا : « أتاك محمد بن سحنون تلك الجمعة فلم تقبل عليه ، فقال عبد الرحيم : « والله ما أردت بذلك إلا الله عز وجل : «أيت اجتاع الناس حوله فخفت عليه الفتنة ، فعملت ما عملت عز وجل : «أيت اجتاع الناس حوله فخفت عليه الفتنة ، فعملت ما عملت طصلاح حاله ولأجربه ، فرأيت [في منامي] (١) الليلة المقبلة قائلا يقول لى : « مالك لم تقبل على محمد بن سحنون وهو ممن يخشى الله عز وجل ؟ » ففعلت مارأيتم » .

وذكر الشيخ أبو الحسن القابسي ، رضى الله تعالى عنه ، عن بعض شيوخه ، قال : ذكر لى بعض سكان « المنستير » « بقصر ابن الجعد » أنه خرج من بيته إلى الميضأة التي فى أسفل القصبة ، فسمع فى البيت الذى بقرب الميضأة (٢) قارئاً يقرأ فى سورة الأعراف : ( وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين ، فدلاهما بغرور) (٢) . وهو يرددها ويبكى ، فقضى حاجته و رجع إلى بيته والقارىء فى هذه الآية على حاله يرددها ويبكى . وكانت ليلة شاتية ، فلما كان آخر الليل نزل يتوضأ لصلاة الصبح ، فجاز بذلك البيت ، فسمع الرجل يردد الآية لم يزل عنها ، فوقف عند الباب ليسمع بذلك البيت ، فسمع حس وقوع الدموع على الحصير ، ولم يزل كذلك حتى غشيه الفجر ،

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٨٣ ·

<sup>(</sup>٢) أورد ابن ناجى فى تعليقاته على « الدباغ » هذا الحبر فى صورة أكثر تفصيلا ( ج ٢ ص ٨٣ ) • وأورده كذلك ، وبنص المالكي، القاضى عياض فى « المدارك » ( ج ١ ، ص ١٤٧ ب ) • وقد ورد فى سياق نص المالكي بين لفظى « الميضأة » و « قارئا » ما يلى : « تفتح الى القبلة » ، ولم يود ذلك فى نص « المدارك » • وواضح أنها عبارة مقحمة على الأصل فاستغنيت عنها ، والغالب أن الناسخ كتبها سهوا •

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف ، الآيتان ٢١ – ٢٢ .

فخاف أن تفوته الصلاة ، فأسرع بالوضوء ، ووقف إزاء الباب ينتظر خروج ساكن ذلك البيت ، فخرج رجل قد ستر وجهه بردائه ، فطلع إلى مسجد القصبة فاستقصى عليه حتى عرفه، فإذا به محمد بن سحنون، رضى الله تعالى عنه .

وقال اللبيدى: سمعت من أثق به يقول: « خرج محمد بن سحنون من القير وان الى « قصر الطوب » (۱) للعبادة والحرس على المسلمين ، قال: فنزل (۲) قطاع الروم بساحل ذلك البحر ، فضر بوا على الساحلين وعلى تلك المنازل ، فتصايح الناس ولم يكن مع محمد بن سحنون إلا بغل ، فخاف إن بعث إلى سوسة في طلب فرس أن ينال الروم من المسلمين بغيتهم ، فتقلد بسيف وأخذ رمحاً وورقة ، وركب ذلك البغل الذي كان معه ، واجتمع إليه الناس في جماعة من المرابطين ومن يقرب من القصر من أهل البوادي ، وتمادي بمن معه إلى الروم فوجدهم قد أشرفوا على نهب الأموال وسبى الحريم ، فكبر عليهم هوومن معه وقد ناشبوهم القتال ، فهزمهم الله على يديه ، وقتل منهم مقتلة عظيمة وأتبعهم بالهزيمة حتى أدخلهم البحر هاربين ، فحلف محمد بعد ذلك أنه لا يخرج إلى الحرس إلا بفرس » .

موعظة (٣) ؛ ورأيت له موعظة كتب بها محمد بن سحنون يلى بعض أمراء بنى الأغلب يقول فيها : « أما بعد ، فإنى أوصيك ونفسى بتقوى الله الذى بطاعته نيلت معالى الأمور وارتبى إلى شرفها . وأول ما آمرك به النظر لنفسك ومعادك الذى تصير إليه ، فلا دئيا لمن لا آخرة له ، وبحسن المنقلب يغبط المره . فانظر لنفسك وخذ بعنانها واحبسها في (٤) كل أمر تنازشك إليه . فعن قليل تذهب الدنيا وتأتى الآخرة ، فلا ينفع نفساً إلا ما قدمت ولا يسوؤها إلا ما عملت . وقد كان يقال : إن خير الخلطاء وأنفع الأخلاء المرشدون في المضلات ، المذكرون في الغفلات . فأذكرك يوماً هو منك قريب ، تنزل فيه بساحتك ملائكة الرطن ، وقد أسلمك الأهل والولدان ، تعطى حيث لا يقبل منك ، مسلوباً منك ما في يديك ، مودعاً في بطن الأرض . ثم بعد ذلك الطامة الكبرى :

<sup>(</sup>١) في الاصل : قصر الطور • (٢) في الأصل : فنزلت •

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة وردت مكتوبة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، والأصبح هنا : عن •

يوم " مجموع" له الناس وذلك يوم مشهود ، ثم ينشر لك كتاب فيه من عماك مناقبل الذر والحردل ، فانظر كيف أنت عند ذلك . وقد قلدت أمراً عظها ، لكل الحلق فيك نصيب ، قد اشترك فيك العدو والصديق ؛ فخلص نفسك من وثاقها بأن تملأ الأرض عدلا كما أمرك الله سبحانه . واعلم أن الذى ملكك أمر عدوك ، وأدال لك عليه ، وأذله بين يديك ، هو الله ربك وربه ، وإلهك و إلهه ، ومالكك ومالكه ، يدبل الأمور بينك وبينه في الدنيا ، ثم يتولى الحكم بينك وبينه في الدنيا ، ثم يتولى الحكم بينك وبينه في الدنيا ، ثم يتولى الحكم بينك وبينه يوم القيامة ، فيأخذ منك له بمثاقبل الذر والحردل . فانظر ، وحمك الله وإيانا ، انفسك نظر من يموت غداً ثم يحاسب بحميع ما قدم ، ولا تُملك وكل أمرك عنائما ، وتمهل في أمرك ، وآثر الله عز وجل عند غضبك ، واعمل في ذلك وكل أمرك بما يرضى الله سبحانه ، فإنه يرضى عنك . وآثر رضى الله عز وجل على رضى عباده ، ولا ترض عباد الله بسخطه ، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . وأنزل كتاني هذا منك بمنزلة من مرض أبوه (١) فهو يسقيه من الدواء ما يكره رجاء منفعته وهو به بار وعليه شفيق . والسلام عليك و رحمة الله و بركاته » .

وذكر عنه أنه كانت له تسعة أسرة لكل سرير سرية . وكانت له سرية يقال لها « أم مدام » (٢) . فكان عندها يوماً من بعض الأيام (٢) ، فقال لها : « اصنعيهما لنا « ما عندك اللبلة يا أم مدام ؟ » فقالت : « زوج فراخ » فقال : « اصنعيهما لنا اللبلة » ، ففعلت ذلك وقد أخذ فيا هو فيه من التأليف في كتاب يرد فيه على بعض المخالفين ، فاشتغل في ذلك إلى الليل ، فلما حضر الطعام استأذنته فقال لها : « أنا مشغول الساعة » . فلما طال ذلك عليها أقبلت تلقمه الطعام إلى أن أتى على الفيخين ، ثم نمادي فيا هو فيه إلى [أن] أذن في الجامع لصلاة الصبح ، فقال ها : « ما عندك من الطعام » ، فقالت : « قد والله يا سيدي أطعمته لك » فقال : « ما شعرت بذلك » لشغله وتعلق قلبه عا كان فيه من التأليف .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والأقرب الى المنطق هنا : ابنه .

<sup>(</sup>٢) عكذا أيضا في و المعالم ، ج ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل •

وقال أبو الحسن القابسي : سمعت عيسي بن مسكين يقول : بينا نحن مع سعنون إذ أقبل ولده محمد، فنظر إليه سعنون ثم نظر إلينا ثم قال : « ليس كل فراخ العش تعلير » .

وحضر محمد بن سحنون يوماً عند على بن حميد الوزير ، وكان على يبغيه ، وكان يجل محمداً ويعظمه ويكبره ، وكان في مجلسه جماعة ممن يحسنون المناظرة ، وأحضر معهم شيخاً قدم من المشرق يقال (١) له أبو سلمان النحوي (٢) صاحب الكسائي الصغير ، وكان يقول بخلق القرآن ويذهب إلى الاعتزال ، فقال على ابن حميد الوزير لمحمد : « يا أبا عبد الله، إن هذا الشيخ وصل إلينا من المشرق، وقد تناظر معه هؤلاء فناظره أنت ، فقال [محمد] : « تقول (٢) أيها الشيخ أو تسمع ؟ " فقال له الشيخ : " قل يا بني " فقال محمد : " أرأيت كل مخلوق هل يذل (١) لخالقــه؟ ١ فسكت الشيخ ولم يحر جواباً ، ومضى وقت طويل وانحصرولم يأت بشيء، فقال له محمد : «كم سنة أنت عليك أيها الشيخ ؟ «(٥) فقال له : « ثمـانون سنة » فقال ابن سحنون للوزير ابن حميد : « قد اختلف أهل العلم في الصلاة على الميت بعد سنة من يوم موته – وفي نسخة: إذا دفن ولم يصلُّ عليه – فقال بعضهم: « يصلي عليه »، وأجمعوا أنه إذا جاوز السنة لا يصلي عليه، وهذا الشيخ له تمانون سنة ميت في عداد المونى ، فقد سقطت الصلاة عليه بإجماع ، ، ثم قام . فسر بذلك على بن حميد وأهل المجلس . فسئل ابن سحنون أَنْ يبين لهم معنى سؤاله هذا فقال: « إن قال إن كل مخلوق إيذل لخالقة]، (٦) فقد كفر ، لأنه جعل القرآن ذليلا ، لأنه يذهب إلى أنَّه مخلوق، [وقد] قال الله عز وجل : ( [و ] إنه لكتاب عزيز ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،

<sup>(</sup>١) في الاصل : فقال له ٠

<sup>(</sup>٢) اسمه في « المعالم » محمد فحسب ٠ ج ٢ ص ٨٨

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تقل ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يدك ، والتصحيح من « المعالم » ج ٢ ص ٨٨ ، ونص السؤال فيه : « كل مخلوق يذل لله عز وجل ؟ » •

<sup>(</sup>٥) وفي « المعالم » ج ٢ ص ٨٨ : « كم سنك يا شيخ ؟ » ·

<sup>(</sup>٦) أسقط الناسخ هاتين الكلمتين فأضفتهما و ١١٠٠

تنزيل من حكيم حميد)، (١) وإن قال إنه لايذل فقد رجع إلى مذهب أهل السنة لأنه لايذهب [في هذه الحالة] إلى أنه مخلوق الذي هو صفة من صفاته » .

وذكر أنه كان يصحب محمد بن سحنون ويطلب عليه الفقه وعلم الكلام والحلال فني يعرف بأبي الفضل بن حميد - أخوعلي بن حميد الوزير - ولم يكن في علم الجدل بالماهر، فخرج إلى الحج فمر . بمصر، فدخل حماماً بها فإذا عليه رجل يهودي ، فلما (ص ١٠١) خرج من الحمام أقبسل (٢) يناظر اليهودي على مذهبهم [فوجله قوياً] (٢٠) فرجع إلى القيروان بعدما حج وفي قلبه حسرة ، إذ لم يكن عنده من المناظرة ما يدحض به حجة اليهودي . فلما رجع دخل على محمد بن سحنون فهابه أن يذكر الحكاية . فقضي الله تعالى أن خرج محمد بن سحنون على إثر ذلك إلى الحج (١) فصحبه ذلك الرجل إلى مصر، فقال له: ١ امض بنا رحمك الله إلى الحمام ، ، فأجابه ابن سحنون إلى ذلك ، فضى به إلى الحمام الذي عليه ذلك اليهودي ، فلما خرج ابن سمنون سبقه ذلك الرجل بالحروج ، فأنشب المناظرة مع اليهودي ، فلما خرج ابن سحنون وجدهما يتناظران، وقد استعلى اليهودي على الرجل بكثرة الحجاج والمناظرة بالباطل لضعف الرجل وقلة معرفته بالمناظرة، فدخل معهما محمد فيما هما فيه، ورجعت المناظرة بين اليهودي ومحمد بن سحنون حتى حضرت صلاة الظهر، فأقام محمد الصلاة وصلى، وعاد إلى المناظرة حتى حضرت صلاة العصر فأقام محمد الصلاة وصلى العصر ، ثم عاد إلى المناظرة فلم يزل إلى صلاة المغرب وقد اجتمع الناس إليهما من كل موضع . وشاع ذلك بمصروقال الناس بعضهم لبعض: امضوا نسمع المناظرة بين الفقيه المغرثي وبين اليهودي. فلما كان عند صلاة المغرب انحصر الهودي وانقطع عن الحجة وظهر عليه محمد بن سحنون بالدلائل الواضحة والحجة البالغة . فلما تبين اليهودي الحق بالبرهان وأراد الله عز وجل هدايته ، قال

<sup>(</sup>١) سبورة فصلت : الآيتان ٤١ و ٤٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ٠٠ فأقبل فخرج من الحمام وأقبل ٠٠

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ٨٠

<sup>(</sup>٤) جاء فى « المعالم » بعد هذه الجملة : « ٠٠ قال الرجل : أحج معــه حتى أجمــع بينهما فلما وصــــل معه لمصر قال له : حفظك الله ، إن أهل مصر إذا سمعوا بك يأتون إليك ، ــ ج ٢ ص ٨١

عند ذلك : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله! » فأسلم وحسن إسلامه ، فكبر الناس عند ذلك ، وعلت أصواتهم بالتكبير وقالوا: « أسلم اليهودى على يدى الفقيه المغربي! » ؛ فقام محمد وهو يمسح العرق عن جبينه ، ثم رد وجهه إلى صاحبه وقال : « لا (۱) جزاك الله خيراً عنى » ولامه أشد اللوم ، وقال له : « كاد أن تجرى على يديك فتنة عظيمة . كيف تأتى إلى رجل يهودى تناظره وأنت ضعيف المناظرة والجدال ؟ فإذا رأى (۲) من أراد الله عز وجل فتنته هذا الذي كان يهودياً قد غلبك واستظهر عليك بباطله أدخلت عليه الفتنة وداخله الشك في دينه (۲) . فلا تكن لك عودة (۱) لمثل هذا وتب إلى الله عز وجل من ذلك . ولو لا أني خفت الفتنة على الناس أن يداخلهم شك في دينهم ما ناظرته » . فرضى الله تعالى عنه .

وكان عنده من العفو والصفح عمن قصده [بأذى] (م) أمركبير، وسياسة حسنة، ومعرفة كيف يلتى الحوادث وكيف يصرف الأمور: حدث الشيخ أبو الحسن على بن القابسي (٦) رحمه الله تعالى فقال: سمعت عيسى بن مسكين يقول: «كان العراقيون قد استعملوا رجلا (٧) يسب محمد بن سحنون، وكانوا يصلونه على ذلك. فكان ذلك الرجل إذا لتى محمداً مخلياً سبه علانية، فإذا لقيه في أصحابه سبه سراً

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي « المدارك » أيضًا ، ج ٢ ص ١٤٨ ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رآني ٠

<sup>(</sup>٣) نص القاضى عياض هنا أوضح ، فهو يقول ان محمد بن سحنون قال : • • • تناظر يهوديا وأنت ضعيف ، فان ظهر عليك اليهودي لضعفك افتتن من قدر الله فتنته ؟ »، أو كما قال • • • • المدارك »، ج ٢ ص ١٤٨ ب•

<sup>(</sup>٤) في الأصل : عادة •

<sup>(</sup>٥) أضفت هذه الكلمة ليتصل المعنى .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أبو الحسين على بن الكابشي ، وهو تحريف ظاهر . وصحة الاسم كما أوردته في المتن اعتمادا على نص « المعالم » (ج ٢ ص٨٥) والمراد هنا أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري ، المعروف بابن القابسي الفقيه المحدث المعروف المتوفى في ربيع الآخر سنة ٤٠٣ هـ .

<sup>(</sup>٧) يفهم من كلام القاضى عياض أن هذا الرجل كان « صاحب الصلاة بالقيروان المعروف بابن ( ابى ) الحواجب ، وكان من أعدائه « المدارك »، ح ٢ ص ١٤٨ ا

في أذنه ، وفي كل ذلك (١) لا يرد عليه محمد سباً ، صبراً منه علي الأذي رجاءً لثواب الله عز وجل. فأتاه يوماً فوجده مع أصحابه، فسبه في أذنه فلما فرغ من سبه خاف [محمد] من أصحابه أن يبطشوا به ، فقال له : « نعم وكرامة ! إذا أنا تفرغت تعود إلى تقضى حاجتك إن شاء الله ، وأوهم الحاضرين أنه إنما سأله في حاجة . فبلغ ذلك العراقيين وقيل لهم: « أظننتم أن فلاناً يسب محمد بن سحنون، وهو إنما حادثه في أذنه وسأله حاجة ؟ ، فاتفقوا على قطع صلته ، فضاع الرجل وضاع أهله وعياله ووصل إليهم الضرر ، فشكا ما نزل به إلى بعض الصالحين فقال: ﴿ إِنْ فَعَلَّتُ ما آمرك به حسنت عاقبتك وعاقبة أهلك في الدنيا والآخرة » قال: « وما هو؟ » قال: « عليك بصاحبك الذي كنت تسبه فأطلعه على أمرك " ، فقبل نصيحته ومضى إلى [محمد بن] سحنون فوجده في مجلسه والناس حوله، فأصغى إليه بأذنه على العادة فقال له: « أصلحك الله ما جئت لهذا، و إنما جئت تائباً منيباً مما كان منى إليك »، فقال له : ١ اجلس ، فجلس . فلما انقضى المحلس أخذ بيده ومضى إلى داره ودفع إليه صرة فيها عشرون ديناراً عيناً ، وقال له : « اتسع بهذه إلى حين (٢) يلطف الله عز وجل لنا " ، ثم كتب محمد بن سحنون ثلاثين كتاباً إلى ثلاثين رجلا مياسير من أصحابه بالساحل ، يسمأل كل واحد منهم في شراء جارية وتوجيهها <sup>(٣)</sup> إليه ، فوصل إليه ثلاثون جارية في مدة يسيرة ، فأمر ببيع خمس منهن وكسا بثمنهن الحمس والعشرين الباقيات وحلاهن وأجلسهن صفاً واحداً ، ثم أحضر الرجل العراق ، فلما دخل أقبل عليه وقال له : « ما أبطأ بك عنا ، أصلحك الله ؟ « فقال : « استحياء منك لما سلف من قبح فعلى وسوء لفظي وعظيم إحسانك إلى " . ثم دفع إليه الجواري، فخرج من دار محمد بخمس وعشرين جارية . [وقد فعل محمد ذلك الله امتثالا لقول الله عز وجل:

<sup>(</sup>۱) جاء في « المعالم » تفصّيلا لذلك: « . . وكان [هذا الرجل] قبل ذلك يأتى اليه فيقول له : « أحب أن أكلمك » فيشتمه في أذنه ، فيقول له محمد : « جزاك الله خيرا » ، ولا يعرف أحد ما يقول له الى ذلك اليوم · · » « المعالم » ج ٢ ص ٨٤ ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل : إلى حيث . (٣) في الأصل : ويوجهها .

<sup>(</sup>٤) اتصال السياق يقتضى اضافة هذه العبارة .

( ادفع بالتى هى أحسن ، فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) (١) ، وقوله (٢) عزوجل: ( وما يلقاها إلاالذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم (٣) . وله فى مثل ذلك مقامات عجيبة ، رحمه الله تعالى .

وكانت له سياسة حسنة ، ومعرفة كيف يلتى الحوادث وكيف يصرفها ، (١) ولقد حدث أبو ميسرة أحمد بن نزار الفقيه ، قال : خرج أمين لسليان القاضى (٥) ليرابط بالمنستير ، فصلى بهم إمامهم فسلم تسليمة ثم وثب فقام ، فقال الأمين : « ما له ؟ أملدوغ هو؟ » فقالوا : « ما به ما ذكرت ، وإنما هذا مذهبه » فأراد أن يجعل الإمام يسلم تسليمتين فلم يساعده على ذلك أهل المنستير وأغلظوا له فى ذلك ، اتباعاً منهم لمذهب مالك رضى الله تعالى عنه . فخرج من المنستير مغضباً فوصل القيروان فدخل على سليان فأخبره بما جرى له مع أهل المنستير وما تكلموا به ، وأغرى بهم سليان . فتغيظ سليان وأرسل خلف جماعة منهم ، فلما وصلوا إلى الفسطاط بعثوا رجلا منهم إلى محمد بن سحنون فأخبر وه ، فقال ان سحنون : « إنا لله وإنا إليه راجعون ! ينهرهم ويهينهم ولا يعرفون ما يقابلونه به » . فقال للرجل : « ارجع إلى أيديكم رجل من أمحابكم وليقل : « يا معشر المسلمين ! الدعاء لأهل المنستير . بين أيديكم رجل من أمحابكم وليقل : « يا معشر المسلمين ! الدعاء لأهل المنستير . بين أيديكم رجل من أمحابكم وليقل : « يا معشر المسلمين ! الدعاء لأهل المنستير . في القاضى سليان بن عمران بعث وراءهم ولا يدرون فياذا أرسل وراءهم » . قال : هيل سليان ، وامتلأ الدرب الذي كان يسكن فيه ، فقال : « ما بال الناس ؟ » فقعل نا وامتلأ الدرب الذي كان يسكن فيه ، فقال : « ما بال الناس ؟ »

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة « فصلت » ، وقد وردت في الأصل مختلطة بالآية ٩٦ من سورة « المؤمنون » هكذا : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة ، فإذا الذي ٠٠٠ النج » •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ثم قال

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة « فصلت » .

<sup>(</sup>٤) سبقت هذه العبارة في الصفحة السابقة على صورة تختلف عن هذه اختلافا بسيرا .

<sup>(</sup>٥) المراد هنا سليمان بن عمران القاضى معاصر سحنون وابنه ٤ وقد توفى في صفر سنة .٧٠ هـ . وسترد ترجمته .

فقال له « قليل » (١) : « إن أهل المنستير قد جاءوا، وإن أهل القيروان قد أتوا إليك لينظروا ما تعمل بهم » ، (٢) فخاف سليمان من ذلك خوفاً شديداً ، وقال لحاجبه: « قل لأهل المنستير ينصرفون إلى مواضعهم ، فما لنا عليهم سبيل » .

وذكر أن أحمد بن مسعود المعروف [...] بذلك (٣) أنه كان يختلف إلى محمد ابن سعنون ثم مال إلى ابن عبدوس ، فسأل ابن عبدوس يوماً فقال : « ما تقول في الإيمان أصلحك الله، إنه مخلوق هو أم غير مخلوق ؟ » فقال له ابن عبدوس : « لا أدرى ، ولكن [سل] (١) صحاحب الكوة » وهو يريد ابن سعنون ؛ وكان ابن سعنون يجلس في طاق في مسجده . فأتى الرجل ابن سعنون فسأله ، فقال له محمد بن سعنون : « فأين صاحبك ؟ » فقال : « قد سألته فلم يجبني وأرسلني إليك » ، فقال له محمد : « هذه مسألة تحتاج أن يُختكف فيها سنة » . وأعلاها شهادة أن لا إله إلاالله . فالإقرار غير مخلوق ، وما سوى ذلك من الأعمال مخلوقة » . قال أحمد : فضيت إلى العراق ، فاجتمعت مع داود فسألته عنها ، فكان جوابه كجواب ابن سعنون ، رحمه الله تعالى .

وذكر عنه ، رحمه الله تعالى ، أن رجلا أتاه فقال : « آ تى العمل من أعمال البر فى السر وأحب أن يظهر خاك على " ، فقال له محمد : « قل لنفسك : إنه إذا ظهر عليك نفعك عند الله تعالى . فإن قبلت نفسك ذلك فهو رياء ، وإن أبت نفسك ذلك فلا يضرك ما دعتك إليه » .

<sup>(</sup>١) الغالب أن هذا اسم حاجب سليمان كما يتبين من سياق الخبر كله ٠

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : « ٠٠ وان أهل القيروان قد أتوا اليك لتنظر بهم
 ما تعمل بهم » فعدلتها على هذا النحو .

<sup>(</sup>٣) واضح من السياق أن الناسخ أسقط عبارة بين لفظى « المعروف ، و « بذلك » . وقد جاء في « طبقات » ابى العروب ، ص ١٣٠) في اخبار سحنون ما يلى : « قال لى ابو الفاسم المعروف بالطرزى صاحب المظالم مرة بالقيروان : كنت عند ابن سحنون يوما حتى دخل عليه رجل كان يعرف بأحمد بن الصغير فقال له : . . » و يغلب أن المراد بذلك أحمد بن مسهود هذا .

<sup>(</sup>٤) أضفت هذه الكلمة ليستقيم السياق ٠

قال عيسى بن مسكين : «جادت عندنا سنة من السنين البقلة الحرشاء وهي لسان اكمئل (١) ، فحملت منه إلى محمد في طرف ردائي ، ثم رميته على كتفي فدفعته إلى الحادم وأنا محتشم ، لأنه شيء لم أفعله قبل ذلك ، فلما رآه محمد خرج إلى فقال لى : « جئتني بهذا ولم تصح لى من وراء الدرب! » ، وفرح به وأوصاني أن أكثر له منه ، فكنت أحمل إليه منه ، وربما ملأت له خرجاً منه وأرسل به إليه على حمارى » . قبل لعيسى : « وكيف جسرت عليه به أول مرة ؟ » فقال : « لرزقه الذي كتب الله له فيه » .

وال توفى قام النساس على قبره شهوراً عدة حزناً منهم عليه وأسفاً على فراقه بعسد أن ضربت على قبره قبساب (٢) ، ذكر ذلك محمد بن حارث الأندلسي (٢).

(١) جاء في القاموس : « الحرشاء نبت أو خُردل البر » : وجاء في السان العرب : « وقيل الحرشاء من نبات السهل ، وهي تنبت في الديار لازقة بالأرض ، وليست بشيء ، ولو لحس الانسان ورقة لزقت بلسانه وليس له صيور ، وقيل : الحرشاء نبتة متسطحة لا أفنان لها ، يلزم ورقها الأرض ولا يمتد حبالا غير أنه يرتفع له من وسطها قصبة طويلة في رأسها حبة » ،

اما « لسان الحمل » فقد جاء عنه في القاموس المحيط: « نبات اصله يمضغ لوجع السن وورقه قابض مجفف ، نافع ضماده للقروح الخبيثة ولداء الفيل والنار الفارسية والنملة والشرى وقطع سيلان الدم. الخبيث

(٢) في الأصل ، قاره ، والتصويب من « المعالم » ج ٢ ص ٨٩ ، وفي « المعالل » المعالم » عنا يقول : وفي « المعالل » (ج ١ ص ١١٤٩) : « قبة ، ونص « المعالم » عنا يقول : « قال أبو محمد بن ريد ، رضى الله عنه : لما مات محمد بن سحنون ، رحمة الله عليهما ، أقامت البيوع والأشربة والقباب مضروبة على قبره أربعة أشهر بالليل والنهار ، فما صرفهم عن ذلك الا هجم الشتاء » . ثم جاء فيه بعد ذلك : « • • لم تتفرق الناس عنه حتى خاف من ذلك ابن المغلب ، فبعث الى ابن عم سحنون المعروف بابن أبي لبدة يقرق الناس » •

 (۳) هو محمد بن الحارث بن اسد الخشنى صاحب كتابى ، طبقات علماء إفريقية » و « تاريخ قضاة قرطبة » . قال أبو الحسين الكانسي (١): لا بلغني أنه لما مات رثاه جماعة منهم أحد بن أبي سليان: [رثاه] بقصيدة ثلاثمائة بيت منها يقول (٢):

لحبل من الإسلام أصبح واهيا ألا فابك للإسلام إن كنت باكياً عشية أمسى في المقابر ثاويا تثلم حصن الدين وانهد ركنه وَفَقَهُهُ فِي الدينِ كَهَلا وناشـــيا (٢) إماماً حباه الله فضلا وحكمة فكان بلا شك إنى النور هاديا وزوَّده التقوى وبصّره الهدى وأورثنا الأحزان ، لا كنت ناعيا ! ألا أيها الناعي الذي جلب الأسي وقلت : مضى من كان للدين راعيا نعيت إمام العالمين محمداً وللصالحين العالمين مواليسا ومن كان مصباحاً دليلا على الهدى تقياً رضياً طاهر القلب زاكيا ومن كان حبراً عالماً ذا فضيلة وأبصرته ، حقاً كما قلت ، ماضيا وقلت : ابن سحنون مضى لسبيله وكان لهم أنساً وخلا مواتيا فغادر أهل القيروان بوحشة فجللهم شجواً ، وألبسهم [أسى] (١) وأوقرهم هماً على الحزن راسيا

(۱) هذه هي المرة الثانية التي يرد فيها اسم هذا الراوية ، وقد صوبته المرة الأولى الى « أبي الحسن القابسي» لأن المقارنة بنصي « المدارك » و « المعالم » دلت على ان هذا هو الاصح ، ويعلب على الظن كذلك أن المراد هنا هو ابو الحسن القابسي ايضا ، ولكني آثرت أن أثر كه على حاله هذه المرة ، فلعله اسم صحيح ، ولم أجد له أثرا على أي حال فيما بين يدى من المراجع ،

<sup>(</sup>٢) نص الأصل هنا مضطرب • فهو يقول : « بلغنى أنه لما مات رئاه جماعة منهم ما رثاه أحمد بن أبي سليمان بقصيدة تلثماية بيت • • » ، وقد صوبتها بالمقارنة مع نص « المعالم » ( ج ٢ ص ٨٨ ) و « المدارك » ( ج١ ص ١٤٩ب ) • وقد ورد نص الأبيات التالية مضطربا في الأصل اضطرابا شديدا ، ومعظم الأبيات مكسور ، وقد قومت الشعر على قدر الإمكان واعانني في ذلك الأستاذ الشيخ محمد على النجار المدرس بكلية اللغة العربية ، فله أصدق الشكر • ولم يورد القاضي عياض والدباغ من هذه القصيدة الانجو عشرة أبيات •

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ناسيا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فجللتهم، والبستهم · · فأصلحتهما ليستقيم السياق وأضفت الكلمة التي بين الحاصرتين ليستقيم الوزن ·

وأفنى سرورى عندما صار فانيا وإن مات ، أوصافاً له ومساعيا فعنه إله الحلق لا زال راضيا يحامى عن الإسلام [1]لا (٣) ثمانيا ولما التحي ، بالعلم قام منساديا لما كساه الله أزهر فاشيا (١) يعاطى [الفتى الخطب الجليل تعاطيا (٥) وضعت دواويناً لنا هي ما هيا بجنته (٦) الفردوس عنا مجازيا ولم يك سمع (٧) غير سمعك واعيا ولستَ لما أحصاه قلبك ناسيا عليك سالام الله ألَّا تلاقيا أسى باطنا وجداً عليك وباديا

ندبت ابن سمنون معلمي الذي \* تعرفت خيراً حين كان إماميا قضى وانقضت عنى لذلك(١)راحتي سأذكر لا أنفك ، ما دمت باقياً قدارضي(٢)جميع الناس حين كان فيهم فقد عاش خمساً بعد خمسين حجة وناظر أهل العلم أمرد ويافعاً ولما علاه الشيب أبصرت نوره كذلك ذو النفس الكريمــة إنمــا ومن قول سحنون ومن قول مالك وكان لك الله الذي محطت دينه وحدث سعنون حديثاً سمعته فكنتَ أميناً في الذي قلتَ صادقاً أقول ، وقد أبصرته فوق نعشه : أيا تارك الدنيا ، تركت لأهلها

وهو مكسور فقومته

(٣) في الأصل « لا » والتصويب من « المدارك » (ج ١ ص ١٤٩ ب) والمراد بالبيت أن محمد بن سحنون عاش سبعا وأربعين سنة .

وهذا يخالف ما ورد في « المعالم » ( ج ٢ ص ٨٨ ) من أن محمد بن سنحنون عاش أربعا وخمسين سنة ، وتاريخ وفاته في هذا المرجع الأخير سنة ٢٥٦ هـ ، وقد ذكر الدباغ تاريخ ميلاد محمد بن سحنون في ترجمته لحمد بن إبراهيم بنعبدوس وهو سنة ٢٠٢ ه . اى انه عاش اربعا وخمسين سنة كما قال هنا . انظر « المعالم » ج ٢ ص ٩٤ .

- (٤) في الأصل: ناسيا .
- (٥) أضفت هذا اللفظ الذي بين الحواصر ليستقيم الوزن .
- (٦) في الأصل : بجنة الفردوس · ولا يستقيم الوزن على هذا النحو ·
  - (V) في الأصل: سمعا ·

<sup>(</sup>١) في الأصل : لذاك .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « أرضا » · ونص الأصل : « لقد ارضى الناس حين كان فيهم »

فسار إليه الخير أجمع غاديا وألقى عليهم في الحميس الدواهيا ومن كان في الآفاق يسكن ناسيا عممتهم بالنفع إذ كنت باقيا ومن جاء للمعروف كنت مواسيا تقول له: يا مرحباً بك جائيا على به حجاً إلى البيت ماشياً كذلك أو ألتى من الموت لاقيا بوجد نني نومي وَغَيَّر حاليــــا لكنت له دون البرية فاديا وأبصر دمعي فوق خدى جاريا أراعي النجوم الطالعات تواليا كثيباً حزيناً خالياً من عزائيا: (١٦) وتصبح مشغولا عن الطعم طاويا فأصبحت منها خافض الصوت عانيا ؟ سقام فأبغى للسقام مداويا لما أرجوه فيك رجائياً إلى الله واستصحبتُ لك [خا اليا ولا زات فها غير (٧) ذلك راجيا وعلمهم يرقى على العلم عاليا وآخر لا ينفك للذكر تاليا ومنيت نفسي عند ذاك أمانيا فأبصرتني من أجل ذاك (٨) لما بيا

غدوت لمقبر (١) لدى « باب نافع » أزال سرورالناس سيرك الاعنهم فأوحشتهم: (١) من كان قربك ساكناً عممتهم بالوجد ، إذ بنت ، مثلما فمن جاء (١) يبغى العلم كنت معلماً ومن جاء مظلوماً ذليلا لنصره فأقسمتُ نذراً (٥)عامداً قول مالك: ثلاثين عاماً إن حججت أحجها لقد حل من قلبي مصاب محمد فلو أنه مُف كدى من الموت والبلي يقول أبنيّ، حين أنكر حاليا وأبصرني صباً أبيت مسهداً وأضحى شجي القلب دائم عبرة أراك أنى \_ في الليل \_ ساهر مقلة أَمَالاً رُزيتَ ، أم أصابتك علة فقلت له : مالی سلم ، ولیس بی ولكنني، لما فقدت محمداً، فقدت رأيتك مولودأ فوجهت رغبتي بأن يدفع الأسواء عنك بعصبة وأبصرت أهل العلم عند محمد وما منهم إلا مناظر صاحب فأُمَّلتُ أَن تأتى إلى المجلس الرضي فحال قضاء الله دون مشيئتي

<sup>(</sup>٢) في الأصل : سترك .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ان جاء ٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل : عرابيا .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ذلك ٠

<sup>(</sup>١) في الأصل : لقبر ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل : أوجسهم •

<sup>(</sup>٥) في الأصل : نديرا •

<sup>(</sup>V) في الأصل : عدا ·

أكابد أحزاناً بقلب مسوله عليه [و]ما يزداد إلا تماديا فيا عين جودى بالبكاء وأسعدى عليه عيوناً لا تزال بواكيا ويا قلب عش صباً كثيباً محزَّناً (١) فإننى أدينك إذ وجدتك خاليا وحق لقلب يعرف الله لا يُرى على حاله خلواً من الشجو صاحيا ويا قبر سحنون وقبر محمد أظلكما اللهُ الغامَ الغسواديا توافى شريف الحلم والعلم فيكما ووافاكما التفضيل (٢) لما توافيا

وقيل إنه لما اجتمعت المراثى أتوا بها « المهرى » (٢) ليعرضوها عليه فقام شاب من أهل الساحل فأنشأ يقول :

خل المدامع كى تجول مجالها أقطعت يمينُ العلم ثم شمالها . فقال له : حسبك يا هذا لا تزده ، فاو قلت ما عسى أن تقول ما قات مثل هذا البيت .

۱٤۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبدوس ، رضى الله تعالى عنه .

قال أبوالعرب: كان ثقة إماماً فى الفقه ذا ورع وتواضع، [شد]يد الهيبة (١٠). وكان أشبه الناس بإخوان سحنون فى فقهه وهيئته (٥) وملبسه ومطعمه وكان حسن الكتاب، حسن التقييد. ومولده مولد ابن سحنون. مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة.

قال أبوالعرب : ولقد قلت لحبيب صاحب مظالم سحنون: « من كنت تسأل إذا نزلت بك المسائل ؟ » فقال : « كنت أسأل سحنون ، فإن لم أقدر على سؤاله سألت محمد بن عبدوس » . قال لقمان بن يوسف : وأقام محمد بن عبدوس سبع سنبن

<sup>(</sup>١) في الأصل : حزينا ٠ (٢) في الأصل : التفصيل ٠

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « له الهيه » ، وفي المدارك « بن الهيئة » وقد صوبتها على هذا النحو · وعبارة « المدارك » هنا أوفى ، ونصها : « قال محمد بن أحمد بن تميم : كان محمد بن عبدوس ثقة إماما في الفقه صالحا زاهداً ظاهر الحشوع ذا ورع وتواضع بز الهيئة .. الخ » – ج ١ س ١٥٠ – ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : وهديه ، والتصويب من « المعالم ، ج ٢ ص ٩٠

يدرس العلم ، لا يخرج من بيته إلا إلى صلاة الجمعة . ومن طريق ابن التَّبَان \_ أبى محمد عبد الله بن إسحاق \_ أن ابن عبدوس أقام أربع عشرة سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء الآخرة ، مشتغلا بدراسة العلم ؛ وأقام أربع عشرة سنة غيرها مشتغلا بقيام الليل والتهجد فيه وتلاوة [القرآن] (١) .

وكان، رحمه الله، على غاية من التواضع: يجلس محتبياً زائلا عن صدر مجلسه، فالجاهل به لا يعرف أنه صاحب المجلس . وكان [يركب من غير سرج] (٢) حتى عوتب في ذلك، فاشترى سرجاً دنياً كالقتب، فكان يركب بين السلال إذا ذهب إلى منزله .

قال محمد بن بسطام: كنت ليلة في بيتى ، وكانت ليلة شتوية ، إذ ُضرب على الباب ، فخرجت إليه فإذا [محمد بن عبدوس] (٢) وعليه جبة صوف وقلنسوة فرو ، فقلت : «أصلحك الله ، ما الذى أتى بك وأخرجك فى هذا الوقت؟ » فقال : «يا محمد ، ما بتُ هذه الليلة عما منى بفقراء أمة محمد عليه [الصلاة و]السلام ، وهذه مائة دينار ذهباً » – وأخرج بها يده من طوقه – «غلة ضيعتى فى هذه السنة ، أحب أن تفرقها على الفقراء والمستورين ، ولا يذهب النهار غداً عنك وعندك منها شيء » (٤) . فأخذتها منه وانصرفت .

روى (٥) بخط ابن حكمون (٦) بيده ، وكان من أصحاب ابن عبدوس ، قال :

<sup>(</sup>١) نقل ابن ناجى هذين الخبرين عن المالكي وجعلهما في تعليقاته على نص الدباغ ، وأضاف اليهما قوله : « وكلاهما خلاف قول الشيخ أبي بكر بن اللباد : أقام ثلاثين سنة يصلى الصبح بوضوء العتمة كما تقدم ، نصفها لدراسة العلم وتصفها للعبادة . ولم يحك عياض غيره» — «المعالم» ، ٢٠س٩٣

<sup>(</sup>٢) فراغ بالأصل ملاته بهذه العبارة ليستقيم السياق ٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « فإذا به وعليه جبة الخ ٠٠ » فرأيت أن أستبدل بذلك عبارة الدباغ الواردة بين الحاضرتين ، زيادة في وضوح النص ٠ انظر « المعالم » ج ٢ ص ٩٢ ٠

<sup>(</sup>٤) وفي والمعالم. (ج ٧ من ٩٧): واحذر أن تمسى الليلة وعندك ونها شيء .

زه) في الأصل : ورأى .

 <sup>(</sup>٦) هو أبو محمد سعيد بن حكمون الفقيه ، من أصحاب ابن سحنون ،
 وقد توفى فى سنة ٢٠٧ ه ، وسترد ترجمته . انظر عنه أيضا : « طبقات »
 أبى العرب ، ص ١٦٥ ، و « معالم الايمان » ج ٢ ص ٢٤٩ .

ذكر محمد بن عبدوس رجلا في مجلسه ، فتكلم فيه بكلام سوء وأكثر من ذلك، فقال له إسحق أخوه : « يكفيك من القول فيه ما قلت » فقال له محمد : « والله ما يكفيني ، سمعت سمنون بن سعيد يقول : « إذا صح عندك فجور الرجل فلاتتورع أن تقول فيه حتى يحذره الناس » ، لا والله ما يكفيني » .

[( ذكر المالكي في تاريخه أنه) لم يكن في أصحاب سحنون أفقه من ابنه وابن عبدوس . وكان الناس بينهما طائفتين : المحمدية والعبدوسية ، كل طائفة تتعصب لصاحبها . ولما وقعت مسألة الاستثناء في الإيمان ، حكى عن ابن عبدوس فيها شيء فشنع عليه ، فكان أصحاب ابن سحنون يسمون العبدوسية بالشكوكية] (١) .

وذكر الشيخ أبو الحسن القابسي ، رحمه الله تعالى ، عن ابن عبدوس أنه أتاه رجل يوماً في الوقت الذي اختلف فيه أصحاب سحنون في مسألة الإيمان ، فضرب عليه باب داره ، فخرج إليه فقال له : « ما مذهبك في الإيمان ؟ » (٢) فقال له : « أنا مؤمن » فقال له : « عند الله ؟ » (٣) فقال : « قد قلت لك إني مؤمن ، فأما مؤمن عند الله فلا أقطع لنفسي بذلك ، لأني لا أدرى بم يختم لي به » ، فبصق الرجل في وجه محمد بن عبدوس ، فعمى الرجل من وقته وذهب بصره (١) .

<sup>(</sup>۱) « المدارك ، ج ۱ ص ۱۵۰ ب .

<sup>(</sup>۲) عبارة الدباغ في « المعالم » ( ج ۲ ص ۹۱) تلقى ضوءاً على سبب الاختلاف في هذه المسالة التي اختلف حولها السحنونية ( اتباع ابن صحنون) والعبدوسية ( اتباع ابن عبدوس) اختلافا شديدا ، فهو يقول : اتى رجل يوما إلى ابن عبدوس في الوقت الذي اختلف فيه اصحاب سحنون في مسالة الايمان : هل يقول أنا مؤمن ان شاء الله أم لا ، وكان ابن عبدوس يرى أن يترك الانسان الحكم على ايمانه لله ، في حين ذهب اتباع عبدوس يرى أن المؤمن ينبغي أن يقطع بنفسه في إيمان نفسه ، وقد رمى ابن عبدوس بسبب موقفه هذا بأنه يشك في إيمان نفسه ، وسحى هو وأصحابه « بالشكوكية » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : عبد الله •

<sup>(</sup>٤) يضيف ابو العرب ( ص ١٣٣ ) الى اخبار ابن عبدوس قوله : « وكان إسحاق أخوه صاحب شارة ومركب وملبس : كان إسحاق إذا واح يوم الجمعة يروح راكبا ومحمد تحت ركاب راجلا . ويقال (إن) ابن عبدوس بعد حجه لم سمع متكلما في مسألة من مسائل الحج الثلاينفتح =

[والذي صح عن ابن عبدوس أنه قال : «أدين بأني مؤمن عند الله في وقتى هذا ، ولا أدرى ما يختم لى به » . وقال أحمد بن أبي سليان : «قلت له : الناس يتكلمون فيك ، وزعموا أنك تشك في نفسك وتقول : لا أدرى ، وأرجو أن أكون مؤمناً إن شاء الله . فقال : والله ما قلت قط ، فلا جزى الله من حكم هذا عنى خيراً . ما شككت قط أنى مؤمن عند الله ، ولقد قرئت علينا رسالة عمد بن سحنون فها عدا الحق عنده منها حرفاً أكثر من أن قلت : لا تتكلموا في هذا . فقلت له : إن ابن سحنون يقول : إن ذلك بدعة . فقال : والله إنى هذا . وحكى عنه حماس مثل هذا . قال الراودى : «إنه ذكر ذلك لإبراهيم بن عبد الله القلانسي فقال : لم يقل ابن عبدوس كذا ، إنما قال له : من لم يكن مؤمنو عند الله فهو عند الله كافر ، فظن ابن أبي سلمة أنه قال له : نحن مؤمنون عند الله ، وإنما عرض له بقوله » .

وفاته: وتوفى ابن عبدوس سنة ستين ومائتين، فيما قاله ابن حارث وغيره. وقال آخرون: سنة إحدى وستين. وصلى عليه أخوه.

مولده: سنة اثنتين وماثتين، مع ابن سحنون في سنة واحدة، وقيل بعده بسنة على الخلاف في مولد ابن سحنون – والله أعلم الله .

<sup>=</sup> عليه في الرأى باب يظهر له به نقص في حجه . وكانت سن بهد ابن عبدوس دون سن ابن سنون بسنة واحدة ، وتوفى بعد ابن سمنون بنلاثة أعوام . ويقول بعض الناس إنه كان مستجاب الدعوة ، وإنه دعا على أبى الفرانيق ، فهرفت فيه استجابة دعوته » .

وقد ذكر « الدباغ » في « المعالم » تاريخي ميلاد ووفاة محمد بن عبدوس وهما ۲۰۲ و ۲۰۰ هـ ۰ ( ج ۲ ص ۹۶ ) ۰

وقد ذكر القاضى عياض أن بعضهم يقول إن وفاته كانت سنة ٢٦١ هـ (المدارك ج ١ ص ١٥١ – ١) .

ويذكر القاضى عياض فى هذا الموضع من « المدارك » أنه ينقل عن « المالكي » ، ولكن عبارته اكثر إسهاباً من عبارة النص الذي بين ايدينا ، مما يدل على أن نسخة المالكي التي بين أيدينا سقطت منها فقرات ، وقد أضفت الفقرات الناقصة في مواضعها وجعلتها بين أقواس .

<sup>(</sup>١) « المدارك ، ج ١ ص ١٥١ - ١ ٠

١٤٩ - ومنهم [ ابو ] عياش [ أحمد بن ] موسى بن مخلد الغافقي (١) .

قال أبو العرب: كان شيخاً ثبتاً صالحاً صحيح الكتب حسن التقييد. سمع من سحنون ومن غيره . وكان لا يكاد أيذكر أحد في مجلسه بغيبة إلا نهى الذاكر عن ذلك . وكان فيا بلغني ربما ركب ثوراً من «باب أبي الربيع » حتى ينتهي إلى منزله «بالروحاء» (٢) تواضعاً منه ، فإذا كلم في ذلك قال : «حسبك من الدواب ما بلغك المنهل » . وعرض عليه سحنون (٣) قضاء قصطيلية (٤) فامتنع من ذلك .

قال أبو القاسم تمام: لقد رأينا من أبي عياش من الإجابات والفراسات أمراً عظيما: كان ابني أحمد صغيراً مريضاً، فأتيته فقلت له: « إني أريد أن أسافر، فإن حدث بابني الموت فصل عليه وتوله ». فقال لى أبو عياش: « اذهب إلى سفرك فها هو بميت من هذه العلة ». فأكدت عليه، فأكده على "، وأطنه حلف أنه لا يموت منها، فكان كذلك ». حصل لأبي عياش قوله صلى الله عليه وسلم: « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ».

وكان ، رحمه الله تعالى، يميل إلى الرقايق والمواعظ ويختم مجلسه بها إذا فرغ من المسائل والكلام عليها . وكان يقول فى بعض مواعظه : كان سليمان عليه السلام — على ما أعطاه الله تعالى من النبوة والملك — يلبس المسوح والخلق ويأكل (ص ١٠٤) الشعير والعلق (ع) ويقول : « مسكين بين ظهرانى مساكين »،

<sup>(</sup>۱) أكملت الاسم على هذا النحو من « معالم الايمان » ج ٢ ص ١٧٤ و قلد جاء فيه ذكر الاسم على هذا النحو : كذا ، وقال التجيبي : ابو عياش عيشون بن موسى .

<sup>(</sup>٢) كذا أيضًا في « المعالم » ج ٢ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) وفي « المعالم » ( ج ٢ ص ١٧٤ ) أن الذي عرض عليه ذلك ابن طالب .

<sup>(</sup>٤) وفي « المعالم » ( ج ٢ ص ١٧٤ ) : قضاء قسنطينة .

<sup>(</sup>٥) جاء في اللسان: « العلق: ما تتبلغ به الماشية من الشجر » .

وسالك هذا المنهاج أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأصحاب الصفة من المهاجرين والأنصار ، رضى الله تعالى عنهم .

وقال محمد بن يونس: قلت لأبي عباش بن موسى: « إنى صرت أتقدم الناس في المسجد لأصلى بهم الفريضة وأنا كاره لذلك ، لأنى لست براض عن نفسى ، فما ترى في ذلك ؟ » ، فقال لى : « تقدم (١) ، و يغفر الله لك » (٢) .

١٥٠ - ومنهم محمد بن منيب (٦) .

من فقهاء العراقيين . وكان رجلا فاضلا وكان كريماً : أتاه ابن أبي الشوارب يستعينه في دَينه فتحمل بجميعه . رضي الله تعالى عنه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) جاءت هذه العبارة في « المعالم » ( ج ۲ ص ۱۷۶ – ۱۷۰ ) بتفصيل أكثر ، وهذا نصها : « فقال لى : تقدم بهم ولا تعطل المساجد ، وإن اك في ذلك أجرا ، ثم قال لى : ويحك ، لعله يصلى خلفك من يدعو لك فيجيرك الله بدعائه » •

<sup>(</sup>٢) الى عنا تنتهى اخبار أبى عياش ، ولكن الناسخ أضاف اليها خبرا من أخبار عبد الجبار بن خالد السرتى الذى سترد ترجمته فى الصفحة التالية ، وحاول أن يصل بين هذا الحبر وكلام أبى عياش لمحمد بن يونس ، فوقفت هنا بأخبار أبى عياش ، وسياق الأصل هنا هكذا : « ، ، فقال لى : تقدم ويففر الله لك ، ثم قال لى : وقد بلفنى أنك بالغت فيما عملت من الأطعمة ، ، النج ، وهذه العبارة الأخيرة من كلام عبد الجبار بن خالد السرتى لابراهيم بن احمد بن الإغلب تما سيجى ،

<sup>(</sup>٣) وقد ذكره محمد بن الحارث بن أسد الخشنى فيمن ذكر من العراقيين فى الجزء السادس من «طبقات علماء إفريقية» (ص ١٩٣) باسم أحمد بن مثيب وترجمته هنا أكثر تفصيلا منها هناك ، وهذا هو نصها : « ومن رجالهم أحمد بن مثيب . كان فيهم ظاهر الاسم معروفا . لا أعرف من أمره خبرا سوى اسمه ، وقوله لابراهيم ( بن احمد بن الأغلب ) : « أو علمت من أبن عبدون ما يعلم منه أهل القيروان ، لكان عندك بالحال التي هو بها عندهم » . وسمعت من يحكى أنه كان من الكرماء الأجواد ، أتاه ابن أبي الشوادب يستغيثه في دية ، فتحملها له بجميعها » .

<sup>(</sup>٤) نص هذا الحبر الأخير يختلف يسيرا عن نصه عند الحسنى · انظر الهامش السابق .

101 – ومنهم أبو حفص عبد الجبار بن خالد السرتى، رضى الله تعالى عنه .
قال أبو العرب : كان صالحاً ، متعبداً ، طويل الصلاة ، كثير الدعاء ،
مجتهداً . وكان من عقلاء شيوخ إفريقية . سمع من سحنون وعليه اعتاده (١) .

وقد حدث أبوهاشم بن مسرور (٢) ، قال: مضيت ليلة من ليالى رمضان إلى مسجد عبد الجبار لأصلى خلفه التراويج ، فصليت معه صلاة العشاء الآخرة ، فلما فرغ من الصلاة تنقل الناس ماشاء الله أن يتنقلوا . ثم قام المؤذن فقال : « الصلاة ، رحم الله » . فقام الناس ودخل عبد الجبار المحراب ، فقرأ في الترويحة (٢) الأولى « البقرة » و « آل عمران » و « النساء » و « والماثادة » ، فلما قضاها انصرف أكثر الناس . ثم قام في الترويحة الثانية فقرأ « الأنعام » و « الأعراف» و « الأنفال » و « براءة » ، فلمهدى في الترويحة الثانية فقرأ « الأنعام » و « الأعراف » و « الأنفال » و « براءة » ، فلمهدى برءوس الناس أراها في ضوء القناديل تنهايل يميناً وشهالا . ثم تمادى في الصلاة ، فكان يمر في القراءة مر الجواد ، فإذا اشتبه عليه الحرف أو تعاني [فيه] (١) تركه وقرأ مايليه ، فيقرأ العشرين آية والثلاثين آية والأقل والأكثر ، ثم يتفكر في ذلك الحرف فيرجع إليه فيقرأه مفرداً ، ثم يعود إلى الموضع الذي كان [فيه] فيقرأ منه . قال : فا زال كذلك حتى فيقرأه مفرداً ، ثم يعود إلى الموضع الذي كان [فيه] فيقرأ منه . قال : فا زال كذلك حتى اللبل ، حتى ختم عبد الجبار ، وأتاه مؤذنه بقصعة فيها شيء يسير من ثر يد ، فتسحر اللبل ، حتى ختم عبد الجبار ، وأتاه مؤذنه بقصعة فيها شيء يسير من ثر يد ، فتسحر امنه ما النه ما أذن المؤذن وطلع الفجر ، فصلى بهم الصبح . قال عبد الله بن هاشم (٧) :

<sup>(</sup>١) ذكر الدباغ اثنين آخرين من شيوخه ، وهما أبو زكريا العفرى. وأبو يحيى حماد بن يحيى السجلماسي . « المعالم » ج ٢ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٢٤ ) : هاشم بن مسرور .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: التراويع.

<sup>(</sup>٤) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : العمارة •

۱۲٤ ص ۲۶ ص ۱۲٤ ٠

<sup>(</sup>٧) هذا الاسم يختلف عن اسم صاحب هذه الرواية • وقد سبقت الاشارة لى ان ابا هاشم بن مسرور هذا ورد في المعالم « هاشم بن مسرور » ، فيحتمل أن يكون عبد الله هذا ابنا لصاحب الرواية ، ويحتمل أن يكون ذلك الخلاف تحريفا من الناسخ • وقد ورد الحبر على هذه الصورة في و المعالم ، أيضا ، ( ج ٢ ص ١٢٤ \_ ١٢٥ ) •

فجاهدت نفسي على أن أقدر على ما قدر عليه عبد الجبار من مجاوزته الموضع الذي أشكل عليه ورجوعه إليه بعد ذلك ببرهة ، ثم رجوعه إلى الموضع الذي كان فيه ، فما قدرت على ذلك إلا بعد سنة . [حدث أبو هاشم المذكور] (١) ، قال: [خرج عبد الجبار (٢) من داره يوم الجمعة لصلاة الجمعة ، فإذا شاب جميل له هيئة حسنة ولباس جميل قد اتبع صبية يمشى خلفها ، فلما رآه عبد الجبارشق عليه ذلك، فاتكأ برجله على رجله الأخرى فقطع شسع نعله ، ثم صاح (٢) : ١ يا شاب، يا شاب!» فالتفت الشاب إليه، فشي إليه عبد الجبار ، فوقف الشاب فقال له عبد الجبار : « قد كبرت سني وضعف بصري ، وقد انقطع شسع نعلي ، فأصلحه لي » فأصلحه له . ثم نظر عبد الجبار إلى الصبية وقد أمسكت في مشيتها ، فأخذ النعل من الشاب وأدخله في رجله ، وتمادي الشاب في أثر الصبية واتكاً عبد الجبار على نعله ثانية فقطعه، ثم صاح: « يا شاب، يا شاب! ، وكانت لعبد الجبار هيبة (١) عظيمة، قعاد إليه الشاب فقال له : « أصلح النعل يا مبارك ، ما أصلحته إصلاحاً جيداً ، \* \* أظنك أصلحته وأنت مستعجل » فأخذه الشاب وأصلحه ، فعطف عليه عبد الجبار وقال: « يا شاب ، أنا قطعت النعل في المرة [الأولى و | (٥) الثانية ، وإنما فعلت ذلك إشفاقاً عليك ورحمة لك ، وخفت والله يا بنيّ على هذا الشباب الصبيح من لفح النار " ، و بكي عبد الجبار و بكي الشاب ، ثم قال له : " جزاك الله خيراً ، فوائله لا عدت إلى ماكان مني أبدأ ، ثم صحب عبد الجبار إلى الجامع وتاب وحسنت توبته وإنابته ، وكان من فضلاء أهل وقته، ونفعه الله عز وجل بنية عبد الجبار و بتلطفه وترفقه .

<sup>(</sup>١) التكملة من « المعالم » ( ج ٢ ص ١٢٥ ) ويذكر الدباغ أنه ينقل هنا عن المالكي • وقد رسم أبا هاشم هاشما فحسب ، ولما كانت نسخة الرياض التي بين يدينا قد رسمته « أبا هاشم » في المرة الأولى ، فقد رأيت أن أصوب الاسم على هذه الصورة هنا •

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : « فخرج » فحسب ، والتصويب من « المعالم »
 ( - ۲ ص ۱۲٥ ) •

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فصاح ، والتصويب من « المعالم ، ( ج ٢ ص ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في د المعالم ، ( ج ٢ ص ١٢٥ ) : هيئة ٠

<sup>(</sup>٥) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ١٢٥ .

حدث الشيخ أبو الحسن القابسي ، رحمه الله تعالى ، قال : راح عبد الجبار بن خالد إلى صلاة الجمعة [في يوم مطر و] (١) طين على بغل راوية ، لم يجد ما يركب عليه غير ذلك ، فلما فرغ من صلاة الجمعة لم يجد دابة يرجع عليها إلى داره ، وكانت داره بعيداً من الجامع ، فأتاه رجل من جند ابن الأغلب بفرس مسرج فسأله في ركوبه فركب ، فلما استوى على الفرس نظر إليه أصحابه فقال لهم : ١ ما لكم تنظرون إلى ؟ [لا] ورع انتقص [ولا] علم [امتهن]! ، وقد فعله ، رضى الله تعالى عنه ، لوجه الضرورة لمنعة من المشي ، وأم تصدق بعد ذلك بشيء من المال] ، فأخذ في ذلك بالعلم . ولا يحمل عليه إلا أنه تصدق بقدر انتفاعه بركوب الفرس (٢) .

وذكر أن أولاد إبراهيم بن أحمد الأمير طهرهم (٦) ، فضى أهل العلم من شيوخ القير وان لتهنئته ، وكان فيمن مضى إليه عبد الجبار بن خالد ، فلما أتى إلى الأمير أكبره وعظمه وسر برؤيته ، وأخرج إليه أولاده فدعا لهم وبارك عليم ، ثم قال : « أيها الأمير ، هل علمت مقدار هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليك بها ؟ فإنه أعطاك مثل هؤلاء البنين ، وعلمتهم (١) كتاب الله عليك بها ؟ فإنه أعطاك مثل هؤلاء البنين ، وعلمتهم (١) كتاب الله عز وجل ، وأحييت فيهم (٥) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بلغني

<sup>(</sup>١) أضفت هذه العبارة حتى يتصل الكلام .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الخبر في الأصل مضطربا جدا ، ومن الواضع أن الناسخ أسقط منه فقرات ، ولم أستطع سد النقص من المراجع التي بين أيدينا ، لأن المالكي انفرد بايراد هذا الخبر ، وقد رأيت أن أضيف الى الأصل بعض عبارات تجعل قراءته مفهومة على قدر الامكان ، والظاهر أن الناس لم يجدوا على عبد الجبار بن خالد السرتي حرجافي ركوب فرس من افراس جند الأمير لأنه فعله مضطرا ، ولكنهم لم يفهموا السبب في تصدقه بهذا المال، واستنتج بعضهم من ذلك أن عبد الجبار ، رغم تحليله لركوب الفرس بالاضطراد ، وهنفه منه شيئا ، ولهذا تصدق بالمال ، وهنفا هو التفسير المقبول لقول المالكي : « ولا يحمل علية إلا أنه تصدق بقدر انتفاعه بالفرس » .

<sup>(</sup>٣) في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٢٦ ) : ختنهم .

<sup>(</sup>٤) في « المعالم » من غير واو ·

<sup>(</sup>٥) في « المعالم ، ( ج ٢ ص ١٢٦ ) : بهم ٠

[أنك بالغت] (١) فيا عملت من الطعام ودعوت إلى ذلك الأغنياء " فقال له : " أجل، لموضع المسرة بذلك " فقال له عبد الجبار : " فلو استكملت هذه المسرة بأن تذكر الفقراء فيها! " فقال له (ص ١٠٥) : " صدقت وبررت " ، ثم دعا بكيس فيه خسمائة دينار ودفعه لعبد الجباروسأله أن يفرقه على الفقراء والمساكين ، فأجابه عبد الجبار إلى ذلك ، فسر الأمير بذلك وخرج معه إلى باب القصر وقال : " [احملوا] (٢) الشيخ على دابة " وقال : " والله لا برحت حتى تركب! " فركب عبد الجبار والأمير قائم . فلما ركب واستوى على دابته وأصلح الغلمان ثيابه وانصرف ، التفت الأمير إلى كاتبه رجاء بن محمد وقال له : " يا رجاء ، أرأيت ؟ ما أعقله ، وما أظرفه! أتعرف في رعيتي مثله ؟ إنه قضى ذمامنا وتعافى من طعامنا وأخرج مالنا فيا يرضينا " . فتصدف عبد الجبار بحميع الدنانير على الفقراء والمساكين ولم يبق منها شيئاً . وضى الله تعالى عنه (٢) .

<sup>(</sup>۱) التكملة من « المعالم » (ج ٢ ص ١٢٦) وهذه هي العبارة التي اخطأ الناسخ فأضافها الى اخبار ابي عياش ، انظر قبله ص ٣٦٥ هامش ٢ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هنا قطع الناسخ اخبار عبد الجبار السرتى وانتقل الى اخسار احمد بن معتب بن ابى الأزهر الذى يليسه ، وبعد ان مضى فيها شيئا استدرك خطاه وترك احمد بن معتب وعاد الى السرتى بقوله : « ومن مناقب عبد الجبار المذكور قبل هذا » ، فضممت أخبار السرتى بعضها الى بعض على هذا النحو الوارد فى المتن مستعينا بالمصادر الأخرى ، وقد ذكر الخشنى فى ترجمته لعبد الجبار السرتى اخبار اخرى ذات اهمية (طبقات علماءافريقية ج ؟ ص ١٤٥) ، وكذلك الدباغ فى « المسالم » وابن ناجى، فى تعليقاته عليها ( المعالم ج ٢ ص ١٢٣ – ١٢٨ ) ، وقد ذكر الدباغ أن عبد الجبار بن خالد السرتى توفى سنة ١٨٨ وهو ابن سبع وثمانين سنة ، الجبار بن خالد السرتى توفى سنة ١٨٨ وهو ابن سبع وثمانين سنة ، ودفن بباب سلم وصلى عليه حمديس القطان ، وعلق على ذلك ابن ناجى ودفن بباب سلم وصلى عليه حمديس القطان ، وعلق على ذلك ابن ناجى الأربعاء لأول يوم من رجب ، وقيل : يوم الأربعاء لتسع عشرة [ليسلة] لابها في الفضل والدين يافريقية ، الا ان عبد الجبار انبه من حمديس » .

۱۵۲ - ومنهم احمد بن معتب بن ابی الازهر بن عبد الوارث ابن حسن الازدی (۱)

كان نبيلا معدوداً من أصحاب سحنون. وكانت له رحلة إلى المشرق وسمع سماعات كثيرة. وكان – على ما ذكر [أبوبكر] بن اللباد الفقيه – [قد مات] (٢) من خوفه [من] الله عز وجل: وذلك أنه حضر مجلس الذكر «بمحلة الرضى» وكان له بكاء ونوح، وكان القراء إذا علموا أنه جاء تحركوا له وأقر وا واعترفوا له بالحزن. فلما كان يوم السبت [دخل المسجد و] (٣) حضر [الصلاة مع] جماعة من القزاء [فسمع قارئاً يقرأ: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين)، فخر أحمد صعقاً، فاحتمل إلى داره، فات قبل وصوله إلى الدار،

(۱) ذكر الدباغ في « العالم » ( ج ٢ ص ١١٨ ) أن كنيت ا أبو جعفر •

وقد ذكر محمد بن الحارث بن أسد الخشنى أباه معتب بن أبى الأزهر واختصه بمادة هذا نصها: ومعتب بن ابى الأزهر كان صاحبا لسحنون ومعدودا في رجاله . ذكر لى حسن بن احمد بن معتب بن ابى الأزهر عن أبيه الأزهر عن أبيه عن جده معتب ، قال: قال لى سحنون يوما: « انى أحب أن أسر اليك سرا ، فإياك أن تفشيه! » قال: فقلت له: «يا أبا سعيد، أو منزلتى عندك منزلة من يُخاف منه ؟ فلا تفش الى شرك » ، قال : فقال لى : « ليس الأمر كما تظن ، ولكن لكل انسان صديقا يكون موضع ثقته وراحته ، ولذلك الصديق صديق ، ومن مثل عذا تخرج الأسرار » – ( طبقات علما الحريقية ، ص ١٣٨) . وانما أوردت هذا الخير هنا ، لأن المالكي سيضعه بين أخباد احمد بن معتب كما سيجىء .

(٢) أضفت هاتين الكلمتين ليستقيم سياق الحبر .

(٣) السياق عنا مضطرب اضطرابا شديدا ، فقد أسقط الناسخ منه عبارات أكملتها بما بين الحواصر اعتمادا على نص الدباغ في « المعالم » ( ج ٢ ص ١١٩ ) . ثم بتر الناسخ الخبر دفعة واحدة ، فاخلت البقية بنصها من الدباغ ابتداء من : « فسمع قارئا يقرا . . » ورواية الدباغ تبدأ هكذا : « ثم دخل احمد مسجد السبت بالدمنة ، فسمع قارئا يقرا . . . الخ » . وعلق ابن ناجى فى نفس الموضع من « المعالم » على ذلك يقوله : « ثم دخل مسجد السبت ، يعنى فى ذلك اليوم كما صرح بقوله : « ثم دخل مسجد السبت ، يعنى فى ذلك اليوم كما صرح ابن اللباد ، وقيل سمع القارىء يقرا : ( الهاكم التكاثر ) ، الآية . . . الخ » .

فخرجوا به والصياح خلف نعشه: «هذا قتيل القرآن، هذا شهيدالقرآن! »]. وذكر غير ابن اللباد أنه مر في ذلك اليوم قبل دخوله المسجد بموضع فسمع قائلا يقول :

العفو أولى بمن كانت له القدرة لاسيا عن مقر ليس ينتظر أقر بالذنب إجلالا لسيده فقام بين يديه وهو يعتذر

فبكى وخشع ودعا للقائل وللذين حضروا ، فانتفعوا بدعائه . ثم تمادى أحمد ابن معتب (١) فدخل المسجد فسمع بعض القوالين يقول :

دع الدنيا لمن جهل الصوابا فقد خسر المحب لهما وخابا وما الدنيا، وإن راقتك، إلا كبلقعــة رأيت بها يبـــابا

قال ابن اللباد: إلى أن (٢) انتهى منها إلى قوله:

يظل نهاره يبكى بشجو ويطوى الليل بالأحزان دابا

قال: ثم قرأ القارئ آيات من القرآن ، فخر [أحمد ] صعقاً ، فاحتمل إلى داره فلم بزل منازعاً إلى مغيب الشمس ، فتوفى بعد عشاء الآخرة ، رحمه الله تعالى . قيل : فلما انصرفوا به من مجلس الذكر مروا به على الصديني العراق فقال : « هذا الرياء! » فلما مات قال الصديني (٢) : « هذا والله الإخلاص فقال : « هذا الرياء! » فكان يصاح خلف نعشه : « هذا شبيد القرآن » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : مغيث ٠

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : : فلما انتهى ، ولكنه لم يتم الكلام · ونص « المعالم »
 هذا اصح ، وهو يروى عن أبى بكر بن اللباد أيضا ، فاستبدلت من نصـــه
 هاتين الكلمتين بلفظ « فلما » ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الاسم في الاصل هكذا: « الصديي » من غير نقط ، وورد في المعالم « الصديني العراقي» (ج ٢ ص ١٢٠) – والفالب أن المراد هذا محمد ابن أسود الصدني الذي ذكره الحشني فيمن ذكر من العراقيين ( انظر : طبقات علماء افريقية ص ٢٣٨) وقال عنه أنه ولي القضاء لابي العباس بن الأغلب ، فلما قتل أبو العباس وولي زيادة الله أبنه عزله عن القضاء وولي حماس بن مروان ، من العراقيين أيضا . وهذا المشهد يدلنا على تأصل الخصومة بين المدنيين ( المالكية ) والعراقيين ( الحنفية ) في أفريقية في ذلك الحين .

وقد تركت رسم الاسم كما أورده المالكي ، واكتفيت إضافة النقط .

ويروى أن سحنون قال له يوماً: « إنى أحب أن أسر إليك سراً ، فإياك أن تفشيه » قال: فقلت له: « يا أبا سعيد، أومنزلتي عندك منزلة من تخاف منه ؟ فلا تفش لى سرك! » فقال لى: « ليس الأمركما تظن، ولكن لكل إنسان صديقاً يكون موضع ثقته و راحته، ولذلك الصديق [صديق، و]من مثل هذا تخرج الأسرار » (١).

ومن مناقب عبد الجبار : قال أحمد بن [معتب] (٢) : ما رأيت أورع من عبد الجبار ، كان سمنون إذا اجتمع إليه الناس للسماع منه يقول : « انظر وا هل عبد الجبار حضر »، فإن جاء قرأ لهم و إلا أخر ذلك حتى يأتى ، فإذا جاء أمر القارئ فيقرأ . وقال أبو العرب : و بلغنى أنه قبل لعبد الجبار : « أكان سمنون لا يسمع الناس حتى تحضر أنت ؟ » فقال : « لا أدرى ، غير أنى كنت إذا حضرت أمر القارئ أن يقرأ فقرأ للناس » .

وكان ممن ينطق بالحكمة: فمن ذلك ماذكره أبوالفضل بن الصايغ عنه أنه كان يقول: « من كان همه في الله قل في الدنيا والآخرة همه » . وكان يقول: « ما أبعدنا منه على قربه إذا لم يردنا، ومتى أرادنا وجدنا وإن لم نرده، ومتى ما أردناه (٣) لم نجده إلا أن يريدنا » . وكان يقول: « من أقعده العلم عن الجهل قام به العلم (٤) عند (٥) الله» . وكان يقول: « ما أكثر السلامة عند من حُصن عند العثرات (٢) بالندامة » . وقال: « ما أكثر الآفات عند من جهل حكم السلامات » وكان يقول: « إن سرور

<sup>(</sup>۱) هذا هو الحبر الذي رواه الحشني وجعله ضمن أخبار معتب والد احمد هذا . انظر قبله : ص ٣٧٠ هامش ١ . وقد ذكر ابن الدباغ أن أحمد ابن معتب توفي سنة ٧٤٧ ، وعلق ابن ناجي على ذلك بقوله : « قلت : مثله ذكر التجيبي ، وقال الطبرى : توفي سنة ست وسسبهين ومائين . ولما ذكر العواني [ ذلك ] قال : وقول الدباغ « كانت وفاته سنة سبع وسبعين » على ظاهره فهو وهم منه ، وان اراد بتخطئته انما هو قوله سبع ، وانها هو توفي سنة ست وسبعين كما قال الطبرى ، فهو لم يختص بذلك اذ سبق في ذلك التجيبي اذ هو مختصره ، ويزيد بعض زيادات عليه وربما بقص » — « المعالم » ج ٢ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر «المعالم» ج٢ص١٢٠ . (٣) في الأصل : أرادنا ·

<sup>(</sup>٤) كرر الناسخ هنا عبارة « قام به العلم » مرتين .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : عن ٠ (٦) في الأصل من غير نقط ٠

العبد بنعم الله تعالى يشغله عن الله عزوجل، وإن كان السرور بنعم الله من فضل الله تبارك وتعالى » . وكان يقول : « الفرار من الأخيار والأشرار يزيد في القلوب من العلم بالله أنواراً » . وقال : « من اشتغل بالأشغال المضرة بالعقول عن الإقبال [على الله ساء المآل] ، قما أخوفني ألا نؤمل [الخير] إلا ليقال من سوء حال إلى أحسن حال » . وقال : « ما أكثر في الدنيا الغنائم ، و [ما] أكثر من هو عنها غافل نائم » . وقال : « من أصبح وأمسي وهمه بغير الله مجتمع ، لم يبال الله عزوجل في أي واد من أودية الدنيا وقع » . وقال : « لو أهمك شأنك لكل لسانك وتهيجت أحزانك . وقالوا : لولا الفضول لصفت العقول ، ولكان المجهول عندها معقولا . ولكن بكثرة الفضول تكدرت العقول ، وكان المعقول عندها مجهولا . ومن كان بالليل و بالنهار والفضول تكدرت العقول ، وكان المعقول عندها مجهولا . ومن كان بالليل و بالنهار ومن خاض أثم » . وقال : « من مكت سلم ، ومن تكلم بذكر الله غنم ، ومن خاض أثم » . وقال : « من أسانه كثر في الدنيا وفي الآخرة ألمانه » . وكان يقول : « من و بخك فقد نفعك ، ومن نفعك فقصد فهمك » . وقال : « كل كلمة لم يتقدمها نظر فالكلام فيها خطر ، وإن كانت من أسباب الظفر » وقيل إنه ، رضي الله تعالى عنه ، ختم في مسجده ثلاثين ألف ختمة ، ثر عبر ألف ختمة ، ثر ألك مكتوباً في قبلة مسجده .

١٥٣ - ومنهم أبو جعفر (٦) أحمد بن وازن الصواف .

کان یسمی جوهرة أصحاب سحنون ، وسمع منه (؛) . وکان إذا قام بین یدی الله ، عز وجل ، لم یتعلق قلبه بشیء سوی ما هو فیه . و وجد بخط الفقیه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ذم ، والتصويب من « المعالم » جـ ٢ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) جاء في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٢٥ » : « قال \_ أى الدباغ \_ : وفي وختم في مسجده نيفا واربعة آلاف حتمة ، قلت \_ أى ابن ناجى \_ : وفي كلامه بتر لزيادة التجيبي « في الفريضة » ، ولذا قال غيرهما : ختم في مسجده ثلاثين الف ختمة ، وكان يختم فيه كل ليلة ختمة ،

<sup>(</sup>٣) جعل الدباغ كنيته أبا حفص ، وجعل أسم أبيه وزان الصواف « المعالم » ، ج ٢ ص ١٣١ ·

<sup>(</sup>٤) اضاف الدباغ فى « المعالم » ( ج ٢ ص ١٣١ ) انه سمع كذلك من مروان بن ابى شحمة . وذكر ابن ناجى فى نفس الموضع من المعالم انه سمع من غيرهما كذلك .

أبي محمد بن أبي زيد ، رحمه الله تعالى ، قال : حدثنى تميم بن حيران (١) قال : «كان لأحمد الصواف صاحب سحنون ولد له شبيبة (٢) ، وكان يخالط أصحاباً له على سماع اللهو والغناء . وكان إذا اجتمع عنده أصحابه تقول له والدته : «يا بنى ، لا تتحركوا حتى يأخذ (ص ١٠٦) والدك في الصلاة »، فإذا أخذ في الصلاة أخذوا في عزفهم ولهوهم ، فلا يشعر بهم ولا يسمع شيئاً مما يجرى لحم . فكانت والدته إذا أحست أنه ينصرف من الصلاة ، ضربت الحائط عليهم ليسكتوا (٢٠) .

١٥٤ – ومنهم أبو عبد الله أحمد بن يزيد القرشى ويعرف بالمعلم ،
 رضى الله تعالى عنه .

قال أبو العرب : كان ثقة فاضلا ورعاً فقيهاً نزهاً عالماً بحديثه، وكان بعرف بروايت [عن موسى بن معاوية] الصادحي ، سمع منه ومن سعنون . وكان من أول عمره يعلم القرآن . ذكر أن محمد بن سعنون وأحمد بن لبدة ورجالا من المدنيين تذاكروا أحمد بن يزيد وصيامه وقيامه فقال لهم محمد : « دعونا من ابن يزيد لاتقرنوه بغيره، فإن أحمد جمل (١) الليل » ، فيقال إنه ختم القرآن على قدميه ستة آلاف ختمة ، وختمه في غير الصلاة أمثال ذلك .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلها خيران ، ولم أجد لهذا الاسم ذكرا في غير
 هذا الموضع ، وليس مذكورا في أشياخ أبى محمد بن زيد .

<sup>(</sup>٢) كذا في « المعالم » أيضا ( ج ٢ ص ١٣١ ) والمراد هنا أن ولده كان شابا .

<sup>(</sup>٣) جاء في « المعالم » (ج ٢ ص ١٣١ ) بعد [ذلك الخبر] : « قال الى الدباغ \_ : وكان جلوسه وصلاته بمسجد بنج . [قلت : ] - أى ابن ناجى \_ واصحابنا يقولون « بلجا » إسكان اللام ، وهو المسجد المعروف عندنا بمسجد الدباغ ، قال : توفى هو وسهل المتقدم ذكره فى يوم واحد . قلت : زاد التجيبي « احدهما عند الظهر والآخر عند العصر » . قال : وصلى عليه جبلة بن حمود ، ودفن بباب سلم ، رحمه الله تعالى ونفع به » . وقد توفى أبو يزيد سهل بن عبد الله بن سهل القيرواني المذكور فى ذى القعدة سنة ٢٨٢ ه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : حمل الليل •

وحدث هاشم بن مسرور ، قال : دخلت وأنا صغير على أحمد بن يزيد - وكنت كثير التردد إليه - فرأيت في جدار بيته القبلي حزازاً (۱) - وهي الخطوط - فقلت له : « أصلحك الله ، ما هذه الخطوط التي في الحائط ؟ » فقال : « وما سؤالك با هاشم عن هذا؟ » فقلت له : « أصلحك الله ، إن سألني عنها أحد فقال لى : ماهذه الخطوط التي في حائط معلمك؟ ما الذي أقول له ؟ » فقال لى : « ولهذا تسأل ؟ » فقلت : «نعم » فقال : « هذه تسعة عشر ألف ختمة ختمتها لله عز وجل على قدى ق . و إنما أخبرتك بهذا لتعمل » . قال : ثم عمر حتى كان لا يقوى على القيام ، فكان يصلي جالساً (٢) .

## ١٥٥ - ومنهم أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب (١) .

[كنيته أبو العباس ، واسمه عبد الله بن طالب بن سفيان بن سالم بن عقال ابن صبابة الحتوى من بنى عم بنى الأغلب أمراء القير وان، ويقال: طالب بن سعيد ابن سفيان. وقد غلط بعضهم فيه بسبب (١) كنيته فظن أن اسمه أحمد، فسماه به .

تفقه بسحنون وكان من كبار أصحابه ، ولني من المصريين محمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى . وحج فانصرف . وولى الصلاة ثم قضاء القير وان مرتبن : إحداهما سنة سبع وخمسين ومائتين ثم عزل سنة تسع وخمسين ، والثانية سنة سبع وستين وعزل سنة خمس وسبعين . سمع منه أبو العرب وابن اللباد . وكان جميل الصورة باهى الحلق فاخر اللباس أخوص العينين .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : حوارا •

<sup>(</sup>٢) جاء في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٣٣ ) : توفي في جمادي الآخرة سنة ٢٨٤ ه • وقد زاد على التسعين ، ودفن « بباب سلم » على قارعة الطريق خلف المصلى ، وصلى عليه حديس القطان ، رحمة الله تعالى عليه . وقد اختصه أبو العرب في طبقاته بمادة قصيرة لا تضيف الى معلوماتنا عنه شيئا جديدا • ( ص ١٧٢ ) •

<sup>(</sup>٣) أضاف الدباغ الى اسمه: التميمى • وقد وردت ترجمته في نسخة « الرياض » التي بين يدينا ناقصة نقصا ظاهرا • ولا شك في ان الناسخ بتر منها اجزاء ، ولهذا رايت ان اتدارك هذا النقص • فاخذت من ترجمة ابن طالب التي أوردها القاضي عباض في المسدارك ( ج ١ ص ١٦٣ بوما يعدها ) مارأبت أنه يكمل المادة هنا وأثبته فيا يلي محصوراً بين قوسين •

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فنسبه •

ذكر علمه والثناء عليه: قال محمد بن حارث في " تاريخ الأفارقة " وغيره من كتبه : كا[ن] ابن طالب لقناً فطيناً جيد النظر يتكلم في الفقسه فيحسن ، حريصاً على المناظرة ، يجمع في مجلسه المختلفين في الفقه ويغرى بينهم ليظهر الفائدة ويبين لهم (١) عند لبسه ويسامرهم ، فإذا تكلم أحيا وأبان حتى يود السامع ألا يسكت . إلا أنه كان إذا أخذ القلم لم يبلغ حيث يبلغ لسانه . قال غيره: لم يكن شيء أحب لابن طالب من المذاكرة في العلم . قال ابن اللباد: ما رأيت بعيني أفقه من ابن طالب [ ١٦٤ – ا] إلا يحيى بن عمر . قال أبو العرب : وكان عدلا في قضائه حازماً في جميع أمره ، فقيهاً ثقة عالماً بمما اختلف فيه وفي الذب عن مذهب مالك ، ورعاً في حكمه قليل الهيبة في الحق للسلطان ، وما شعت العلم أطيب ولا أحلى منه من ابن طالب . وما أخذت عليه خطأ الامسألة اختلف فيها ابن القاسم وأشهب فأتي بقولها ولكن قاب [ قول ] كل واحد إلى الآخر . وكان كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رقيق القاب .

ولابن طالب من التآليف « كتاب الرد على من خالف مالك » ، وثلاثة أجزاء في « أماليه » .

وكان ابتداء طلبه - في ذكر ابن اللباد عنه - قال: «كنت يتما لا أب لى، وكنت آقى [مجلس سحنون] مع معلمي الخميس والجمعة ، وأنا إذ ذاك صغير ذو حمية . فقرئ عليه يوماً في الموطأ اسم عمر بن حسين في «كتاب الزكاة »، فقال سحنون : هذا كان يشاور في القضاء أيام مالك . ثم قرأ القارئ ، فبعد قليل قال : «كيف سميت لكم الرجل الذي كان [يشاور] في القضاء أيام مالك ؟ فقد أنسيت اسمه » . فسكت الناس ، فقلت له أنا حين توقفوا (٢): «هو عمر بن حسين ، أصلحك الله » ، فقال : « بارك الله عليك ، أحسنت يا غلام ، من هذا الغلام ؟ »، فعرّف بي ، قال : « أحب أن أرى عليك زى العلم ، ما ينبغي أن يمنع هذا العلم من أحد » . فما أتيت الموعد الآخر إلا وقد حلق رأسي وكسيت ثياب العلماء ، فلم أزل أتردد إلى سحنون وهو يقر بني حتى نفعني الله به » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : وبيتهم • (٢) في الأصل : توقع :

ذكر ولايته القضاء وشيء من سيرته : ولى ابن طالب القضاء بالقيروان مرتين : لما عزل سليان [بن عمران] أول مرة وَلَى هو ، ولاه إبراهيم بن الأغلب وعظم قدره وجعل إليه النظر في تركة جدته ، فطلب ابن طالب سليمان فاستخني منه . فلما رأى إبراهيم ميل الناس إلى ابن طالب، لعدله وسماحته وعقله وعلمه واستبشارهم بأيامه لرخص السعروارتفاع الربا [على] أيامه ، غار إبراهيم به وخشيه على ملكه لكونه ابن عمه – فرأى إماتة اسمه وعزله ورد سليمان بن عمران . فلما شاخ سايمان عزله وولى هومكانه ثانية . قال ابن حارث: وكان إبراهيم بن الأغلب أكره الناس فى ابن طالب . وكان قد أساء إليه أيام قضائه الأول و إمارة أخى إبراهيم المعروف بأن الغرانيق، فلما ولى إبراهيم هم به، وكان « الحضري، و « بلاغ » – موليا إبراهيم– خاصين به ولهما بابن طالب عناية، فكانا يكفانه عنه . فلما شاخ سلمان بن عمران واضطر إبراهيم إلى قاض غيره ، جمع وجوه القير وان وشاو رهم فيمن يوليه ، فطرحوا الاختيار إليه . وغلبت الشهوة في محمد بن عبدون ، وأمر له عركب سني ، فأمر بأن يخرج ابن عبدون عليه . إلى أن دخل أحمد بن أبي سلّمان فسأله الأمير فقال : « [أرى] أن تولى العدل الرضا المستحق للقضا »، فقال: « من هو؟ »، قال: « ابن طالب»، فاستوى جالساً – وقدكان ابن غافق أشار بمثله قبله – وقال : ﴿ مَا أَرِي هُمَا إِلَّا ابن طالب " ، فقال له ابن أبي سلمان: " إن الصلاة عمود الدين ، فلما استحق عند الأمير أن يقوم عليها ، كان بما هو أقل منها أولى » فقال إبراهيم: « مُرد الفرس! » . وأذن لابن أنى سلمان في الانصراف ، ووجه في ابن طالب فولاه القضاء .

وقال لى ابن طالب: كنت نائماً قائلة حتى انتبهت من نوى فأنكرت ذلك وعلمت أن الأمر حدث، فقيل لى: « رسول الحاجب بالباب » فخرجت إليه فى ثوب البيت فقال لى الحاجب: « الأمير يدعوك الساعة »، فقلت: « أدخل وآخذ ثيابى على نفسى »، فقال: «لا»، فساءنى إذلك ] ودعوت بثيابى فلبستها. وسرت حتى وصات إلى إبراهيم بن أحمد الأمير فوجدته وبين يديه السيف مسلولا ، فسلمت فرد على فسكن روعى لرده . ثم قال: « احتجت فى يوى إلى ابن طالب! (١٦) ما أوصل من أمرك شيئاً. وقد عزمت على توليتك القضاء » فأبيت، فد يده إلى السيف وقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل : طاهر ، وهو سهو من الناسخ .

«إن شئت القضاء وإن شئت هذا » فقلت : « تأذن لى في صلاة ركعتين أدعو وأستخير؟ » قال : « افعل » فصليتهما وأشهدت في الدعاء والخيرة ، فلما سلمت قال لى : « ماالذى ظهر لك ؟ » قلت : «أبتي الله الأمير ، إن ولانى على مالا ينفذ عليه القضاء لبست بولاية » فقال : « على مفرق رأسى » فقلت له : « أبتى الله الأمير ، تقدمت أيمان فتأذن لى في الانصراف حتى أنظر فيها ثم أعود الساعة ؟ » قال : « افعل » . وكان ابن طالب قد حلف بجميع الأيمان قبل هذا ألا يل القضاء أبداً ، فخرج ابن طالب فخلع زوحته وباع عبيده وتصدق بأمواله وأخرجها من ملكه ، ثم رجع فقبل وكتب له عهده وأمر له بكسوة وصلة وجملين . قال ابن طالب : « وكنت لما دخلت إليه في المرتين ما رفع لى أحد رأساً ، فلما وليت وخرجت وجدت أهل الأرض وقوفاً ينتظرونني على الباب ، فعلمت هوى الناس للدنيا » .

قال ابن حارث : وكان ابن طالب - إذا وقف للحكم بين الخصمين -كتب المطلوب القصة التي شُهد عليه بها ثم قال له : « اذهب وطف بها على كل من علم وجئتي بالأجوبة فيها ". قال ابن أني خالد : « كان ابن طالب عدلا في قضائه ، ورعاً في أحكامه ، كثير المشاورة لأهل العلم من أهل مذهبه وغيرهم ١ . وذكر أبو عمرو الداني في كتابه أن ابن طالب ، أيام قضائه ، أمر ابن برُغوث المغرى بجامع القيروان ألا يقرى الناس إلا بحرف نافع . وقال صاحب " الكتاب المعرب عن أخبار المغرب " أن في أيام ابن طالب قتل إبراهم الفزازي ، وكان إبراهم شاعراً متفنناً في كثير من العلوم مع استهزاء وطيش ، وكان يحضر مجلس ابن طالب لمناظرة الفقه ، فقيل إنه (١) كان يزرى به ويتضاحك بأمره ، وتمت عنه أمور منكرة ، فانتهى ذلك إلى ابن طالب ، فطلبه ابن طالب وحبسه وشهد عليــه كثير من ماثنين بالاستهزاء بالله وبكتاب الله وأنبيائه وبنبينا صلى الله عليه وسلم ، قيال منهم ثلاثون عدلا . فجلس له ابن طالب وأحضر له العلماء : يحبي بن عمر وغيره، وأمر بقتله، فطعن بسكين في حنجرته وصلب منكساً ، ثم أنزل بعد ذلك وأحرق بالنار . فحكي بعضهم أنه لما زفعت خشبته وزالت عنها الأيدى استدارت وتحولت عن القبلة ، فكانت آية للجميع وكبر الناس ، وجاء كلب فولغ في دمه ، فقال يحبي بن عمر :

<sup>(</sup>١) في الأصل : له .

« صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وأسند حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يلغ الكلب فى دم المسلم » . قال بعضهم : سمعت ابن طالب عند محنته وسجنه يقول وهو مسجون فى سجوده ومناجاته : « اللهم إنك تعلم أنى ماحكمت بجور ولا آثرت عليك أحداً من خلقك فى حكم من أحكامى ولاخفت فيك لومة لائم » ] (١) .

[وكانت] له أوصاف جليلة : ذكر ابن أبي عقبة ، قال : خرج ابن طالب إلى القصر (٢) فلتى غلاماً راعياً ، فسقط السوط من يد [ابن] طالب فجرى الغلام فناوله إياه ، فقال له : « من مولاك ؟ » فأخبره ، فلما وصل قال : « إيتونى بفلان » ، فجاءه ، فقال له : « أحب أن تبيعنى غلامك فلاناً » فقال له : « أصلحك الله ، مانستغنى عنه » فقال له : « لابد من ذلك » فقال له : « هو لك بلا ثمن » فقال له : « لا ، إنما تأخذ ثمنه وثمن الغنم التى معه » ، فأجابه إلى ذلك . فدفع إليه ثمن العبد وثمن الغنم ، ثم بعث وراءه (٢) فقال له : « اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى ، والغنم لك » .

وذكر عنه أنه كان كريم الطبع كثيرالسهاحة : قيل إن ابن الحسيني (1) زوَّج ابنته فشكا إلى ابن طالب [أنه زوج ابنته وقد تعذر عليه] (٥) جهازها ، وكانت له (٦) ابنة

<sup>(</sup>۱) الى هنا ينتهى هنذ الجزء من ترجمة ابن طالب الذى اغفيله الناسخ تهاما • ويلى ذلك فى و المدارك ، فصل بعنوان : ذكر جوده وكرم اخلاقه . وهو مجموع من الحكايات التي اورد المالكي معظمها ، فتركته على حاله كما ورد في الأصل .

<sup>(</sup>٢) يريد « القصر القديم » • وقد حكى « الدباغ » هذه الحكاية بتفصيل أوسع وخلاف يسير عما ورد في رواية المالكي رواية عن ابي العرب تميم عن ابن عياش ، قال هذا الأخير : «إانه ركب مع ابن طالب من «القصر القديم » يريد العتابية ، وكان ابن طالب على حمار مصرى . • • المعالم » ج ٢ ص ١٠٩ •

<sup>(</sup>٣) أي وراء العبد .

<sup>(</sup>٤) وفي المعالم ( ج ٢ ص ١٠٩ ) : الشريف بن الحسين ٠

<sup>(</sup>٥) سياق الأصل هنا مضطرب وفيه نقص ، فهو يقول : • • • • فشكا الى ابن طالب [ ] وهو يريد جهازها ، وكانت له ابنة ، • • الخ فأكملت النص وصوبته من • المعالم ، ج ٢ ص ١٠٩ •

<sup>(</sup>٦) يريد: لابن طالب .

تخرج إليه من عيد إلى عيد، فقال لأمها: « إنى أحبأن تريني ابنتي وتلبسيها ثيابها وحليها، ولا تدعى منها شيئاً » ففعلت الأم ذلك، فلما رآها رحب بها وقال لها ولأمها: « إن ابن الحسيني زوج ابنته وشكا إلى تعذر الأشياء عليه ، وأنا أحبأن تنزعى هذا الحلي وتخلعي هذه الثياب وتأتى بها إلى لندفعها لابن الحسيني وأنا أعوض لكما أكثر مما أخذ » فدفعت إليه الحلي والحلل ، فأعطاه جميع ذلك .

وذكر عنه أنه كان يمشى ذات يوم فإذا بجال عليها حمولة قمح ، فقال له رجل من أصحابه كان يسايره : « أصلحك الله ، إن الذي تنزل هذه على بابه في أمن من هذه المجاعة » (١) ثم فارقه الرجل ، فسار ابن طالب (٢) إلى داره ، فنزلت [تلك] الحمولة على باب داره ، أتاه بها وكيله (٣) . فقال لهم ابن طالب : « اذهبوا بهذه الأحمال كلها كما هي إلى دار فلان » – يعني الرجل الذي كان يسايره – وقال لهم : « قولوا [له] : قد أمنت مما كنت تحذر » .

وقال ابن أبي عقبة : « وكان رجل كفيف فقير يمشى مع زوجته فى « السوق الكبير » بالقير وان ، فإذا بصقلبى (٤) قد أتى إلى بعض الطباخين فقال له الصقابى : « يقول لك مولاى [القاضى] : تأخذ لنا خروفاً من حاله و [صفته كذا وكذا] (٥) وتعمله فى التنور ، وتأخذ له من الحبز والزيتون و بقل المائدة ما يصلح ، و يكون ذلك مهياً حتى إذا رجعت (٢) مع مولاى القاضى من صلاة الجمعة أتيت إليك فأخذته » . وانصرف (٧)

<sup>(</sup>١) يفهم من هذا أن القيروان كانت تقاسى في ذلك الحين مجاعة .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن ابى طالب ، فصوبته لأن المتفق عليه أن اسمه عبد الله بن أحمد بن طالب · وقد أخطأ ناسخ « الرياض » فأورده على هذا النحو بضع مرات بعد ذلك ·

<sup>(</sup>٣) اضاف الدباغهنا: «من احد منازله » - « المعالم » ج ٢ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) وفي « المعالم ، ج ٢ ص ١١٤ : صقلي ٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وقصته «فحسب ، وذلك سهو من الناسخ ، فصوبته اعتمادا على نص « المعالم » ج ٢ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : حتى « أرجع مع مولاى » وقد صوبته على هذا النحو ليستقيم السياق •

<sup>(</sup>V) في الأصل : وانصرفت ·

الغلام والكفيف و زوجته يسمعان ما قال . فقالت له زوجته: « والله ما اشتهيت إلا أن آكل من هذا الشواء »، وكانت حاملا . فقال لها: « أنت طالق إن تغديت إلا منه » فلما سمعت ذلك منه قالت: « لا تمش معى ولا تصحبنى ، لأنك حلفت بالطلاق » . قال : فلما رجع القاضى سبقاه إلى الدار وجلسا حتى أتى القاضى فدخل ، وكان فى سقيفة داره بيت يجلس فيه للنظر بين الناس ويتغدى فيه إذا حضر غداؤه . قال : فلما جلس القاضى وجلس معه إخوانه قال الكفيف لز وجته : « [إذا رأيت] (۱) هذا الحروف قد جاء على رأس الغلام فتسمعى (۲) لوقوع الماء فى الطست » فقالت (۲) له : « ما الذى يوصلك إليه ؟ » فقال (۳) لها : « اسكتى عنى » ، فلما سمعت وقوع الماء فى الطست أخبرته فقال الكفيف : « ياقاضى ، قال الله تبارك وتعالى : ( ويؤثر ون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) ، وقال تبارك وتعالى : ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نبريد منكم جزاء ولا شكوراً ، إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريراً ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة (٤) وسر وراً ) » قال : فصاح القاضى معه حتى توصله إلى دار هذا المتكلم ، وفرّغه ورد الخوان » ، ففعل الغلام ذلك . معه حتى توصله إلى دار هذا المتكلم ، وفرّغه ورد الخوان » ، ففعل الغلام ذلك .

وكان إبراهيم بن أحمد الأمير قد فوض [إليه أمر] (°) النظر في الولاة والحباة والحدود والقصاص والعزل والولاية ، [وأمره] (°) بقطع المنكر والملاهي من القيروان . فجعل (٢) على أكتاف اليهود والنصاري رقاعاً بيضاء، في كل رقعة [منها] «قرد » وا خنزير » ، و[جعل] على أبواب دورهم ألواحاً مسمرة في الأبواب مصور فيها قردة . وضيق على أهل القيروان في ملاهيهم وملاعبهم .

<sup>(</sup>١) أضفت هاتين الكلمتين ليستقيم الكلام ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهي تقول ، في كلا الموضعين .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : نظرة • سورة « الانسان » ، الآيات من ٩ \_ ١١ •

<sup>(</sup>٥) أضفت هذه الكلمات ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وجعل » ، والغالب أن الناسخ أسقط قبل ذلك شيئا فعدلت العبارة هذا التعديل اليسير ليرتبط الكلام •

وكان إذا أشكل (ص ١٠٧) عليه أمر وقف عن تنفيذه ، و كان] يقول:

« لأن يسألني الله عز وجل : لم وقفت؟ أيسر على من أن يسألني : لم جسرت؟ » .

وكان يقول في آخر مجلسه الذي يقضى فيه بين النهاس : « اللهم ماكان في هذا المجلس من زيغ أو زلل أو إقبال على خصم دون الآخر أو استيفاء حجة خصم [دون] صاحبه ، فأسألك أن تغفره لى ، وأن تراجع بى الحق » . ثم يكتب على أحكامه : « حكمت لك بقول أشهب » ، على أحكامه : « حكمت لك بقول أشهب » ، و البلد فقهاء وعلماء ، اذهب أو « بتقييد (١) رجال أشهب » ، ثم يقول له : « في البلد فقهاء وعلماء ، اذهب اليهم ، فا أنكر وه عليك فارجع إلى » .

وفي حكاية أخرى ، أنه كان إذا فرغ وقام من مجلس حكمه وقف وحول وجهه إلى القبلة ، ثم بسط كفيسه وسالت الدهوع على خديه ولحيته ويقول : « اللهم إن كانت زلة أو هفوة ، أو [كنت قد] أصغيت بأذنى إلى خصم دون خصم ، فأسألك أن تغفر لى ولا تؤاخذنى ولا تنتقم منى ، إنك على كل شيء قدير » . ثم يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرف . هكذا كان عمله في كل مجلس فيه للقضاء .

وقال إبراهيم بن الكوفى: دخلت مع الأمير إلى جنان (٢) فيه تمر قد طاب، فأخذ بعض التمر فناولنيه ، فقبلته ثم أكلت ولم أقل له شيئاً . فقال لى : « دخلت هذه الجنان مع ابن طالب فى مثل هذا الجين ، فناولته من بعض تمره ، فقال لى : « أيها الأمير ، يجب لله عليك شكران : أن بلغك إلى [أن] غرسته ، ثم أكلت ثمرته » فقلت له : « وما هذا الشكر ؟ » قال : « أن تصلى ركعتين » قال : « فأمرت بحصيرين ، فبسطت لى واحدة وله أخرى ، فصلينا ركعتين ، ثم قال لى : « وبقى [أمر] آخر » (٣) فقلت : « وما هو ؟ » قال : « نفعلت »، قال إلى أهل « الدمنة » قال : « ففعلت »، قال : « ففعلت »، قال : «

<sup>(</sup>١) في الأصل: تنفيذ رجال أشهب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مع الأسير الى جان • والمراد هنا الأمير ابراهيم بن احمد بن الأغلب كما يتبين من بقية الخبر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وبقي أخرى » ، فقومته على هذا النحو ·

\* وبتى [أمر آخر] ، قلت: « وما هو؟ » قال: « تعزل من عمالك من كان جائراً وتبعل [مكنه] من يعدل في الرعية » قال: « فأمرت بذلك » . قال الأمير إبراهيم : « فدخلت مع غيره ، فلما ناولته من ثمره قال : « الأمير يحب قاضيه والرعية تمتهنه » (١) فجعلني ضربت وقتلت ؛ فكم بين الرجلين ! » .

وله فصل من رسالة كتب بها إلى محمد بن حمود قاضى طرابلس: ه... فلا تبق غاية من الخير إلى بلغتها واتقيت الله فيما استُرعيت [عليه] بحسمن الكفاية والاجتهاد. وما بلغنى [عنك] إلا الجميل، فقد ربيتك وعلمتك وعرفتك العلم، فلولم تحفظ إلا إياى (٢) فكيف وقد عرفت ماعند الله عز وجل لمن سأل عنه ؟ ألا تراه، عز وجهه الكريم، يقول لنبيه داود عليه السلام: (يا داود إنا جعلنا [ك خليفة في] (٢) الأرض فاحكم بين النساس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) ؟ (١) وأكثر ذكر الموت وشدة هوله، وظلمة القبر و وحشته، وتضرع إلى الله تعالى في خلواتك . [ولا] تُنسك الجماعة حَظَّكَ من القرآن وتدبره والوقوف عند عجائبه . و بالله توفيقك ، والسلام عليك و رحمة الله و بركاته » (٥)

<sup>(</sup>١) يستقيم الكلام هنا اذا أضفنا عبارة في معنى : « وجعل يوغر صدرى على خصومه من الناس ، •

 <sup>(</sup>٢) لم يترك الناسخ هنا بياضا ، ولكن سياق الكلام يدل على أنه
 أسقط جواب الشرط .

٣) بياض بالأصل · (٤) سورة « ص » ، الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الى هنا تقف ترجمة ابن طالب فى نسخة المالكى التى بين أيدينا و وظاهر أن الترجمة مبتورة هنا أيضا فيها ذكر لمحنة ابن طالب وو فاته . وقد غلب على ظنى أن الناسخ أغفل هنا جزءا كبيرا ، فرايت أن استكمل الترجمة من مدارك القاضى عياض فأضفت الجزء الثانى المحصور بين الحواصر (المدارك ج ١ ص ١٦٦ ب - ١٦٧ ب) .

هــذا ويذهب الدباغ الى أن أبا العباس بن طالب التميمي قد توفي سنة ٢٤٤ ، وفي ١٠ ذي الحجة من تلك السنة على قول التجيبي • وكانت سنه عند وفاته احدى وتسعين سنة • انظر « المعالم » ج ٢ ص ١٠٤ . ولابد من مراجعة ما ورد عن ابن طالب في « المعالم » وطبقات أبي العرب (ص ١٣٦ ـ ١٣٧) لتكتمل صورة هذه الشخصية الكبيرة •

[ص ١٦٦ ب] محنتـــه ووفاته : كان، رحمه الله، قد امتحن عند العزلة الأولى في ولاية سلمان بن عمران ، وكانت محنته الثانية الكبرى في ولايتمه الثانية بعد موت سلمان أبن عمران ] في ولاية ابن عبدون . وكان السبب في ذلك أنه نظرما شرعه إبراهيم بن الأغلب من الفسوق والجوروالاستطالة على المسلمين وإباحة السودان على نساء أهل « إبيانة » حين امتنعوا من بيعها منه ، وقد أتت امرأة بفرعة (١) ابنتها في ثوب فألقته بين يديه ، فتوجع وقال : « ما أدرى هذا يؤمن بالله أو هذا فعل الدهرية ومن لايؤمن بالله واليوم الآخر! » فبلغت الكلمة إبراهيم ، فحقدها عليه ثم عزله وحبسه وولى عدوه ابن عبدون \_ وكان عراقياً متعصباً على المدنيين \_ وأمره بإحضار العلماء وإخراج ابن طالب إلىهم – وفيهم من كان بينه وبين ابن طالب منافسة – ليشهدوا عليه . وجلس لذلك في المقصورة وجلس ابن الأغلب بقربهم ليسمع كلامهم ، وأمر القاضي بتتبع أفعاله ومناظرته ليفضحه على رءوس [الناس]. فكان من جملة ما سألوا ابن طالب عنه أن قالوا: « دفعت من وصية فلان إلى فلان العباسي ماثة دينار ، ولغيره الدينار وأقل ، وهو عندك ممن لا تحل له الصدقة لأنه من بني هاشم ، فقصر في الأجوبة ورد إلى السجن . فيحكى أن الشرط دفعوه فكان يقول : « يا فتيان ، اذكروا النار » . وقال إبراهيم لابن عبدون : « أحضره يوماً آخر وأحضر جماعة الفقهاء حتى يتبين خطؤه فأنكل به » . (٢) وكان ابن الأغلب قد أحضر سعيد بن الحداد قبل ليكون منه في ابن طالب ما كان من غيره ، فأعان ابن الحداد ابن طالب ووفي له . ودعا ابن الحداد ابنه وقال : « تذهب إلى ابن طالب، فقد علمت كيف كان بره بنا ، وقد صار إلى ما صار إليه وذهب عقله وفهمه لعظيم محنته ، وإنما يعد الإخوان لمثل هذا » ، فكتب جميع أجوبة المسائل التي سألوه عنها وأمره أن يحتج بها إذا سألوه، وقال له في مسألة العباسي : ﴿ إَنْمُمَا تَحْرِمَتُ الصَّدْقَاتُ عَلَيْهُمْ إِذْ كَانُوا يَأْخَذُونَ سَهُمْ ذَى الْقُرْبِي ، وأما الآن فالصدقة عليهم حلال لحاجتهم " . وقال لابنه : " احذر أن يشعر بك أحد ، وقل له يقرأها في خلوته ، وجئني بها حتى يطمئن قلبي " . فحملها إليه ، وجعل

<sup>(</sup>١) في الأصل : ببرعة ، والتصويب من « المعالم ، ج ٢ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فيه .

ابن طالب يختلف إلى المستراح حتى وقف عليها وحفظ معانبها وتذكر ما أغفل لعظيم محنته ، وردها . فلما كان اليوم الموعود وأحضر وسئل ، أجاب عن كل ما عجز عنه في الجمعة الأولى ، فاغتم لذلك إبراهيم ورده إلى السجن، وعبل على قتله . فيقال إنه دبر إليه من سقاه سماً ، وقبل : أحال عليه السودان فركضوا بطنه حتى مات ، وقبل إنهم لما ركضوا في بطنه ألتى دماً عظيما من أسفله ، ثم أخرجه من السجن و وجه إليه فرساً ودواء فأفاق في داره ودموعه تسيل ونفسه تتصاعد حتى مات ، رحمه ألله .

حكى ابن اللباد أنه كان يقول في قضائه : « اللهم لا تمتني وأنا قاض ، ع فمات بعد عزله بنحوشهر. قال ابن حارث: « أمر (١) الأغلب قاضيه ابن عبدون بإحضار ابن طالب وأن يتتبع أفعاله و يناظره حتى يفضحه بحضرة الناس، ففعل وجلس لذلك في المقصورة وجلس ابن الأغلب بمكان يسمع منه ، وأمر بإحضار ابن طالب فأحضر ، وأشار إليه ابن عبدون : « وقرِّر القضاء » ، فقال ابن طالب : «أنا أعرف بحقه منك ، فكيف لا أوقره ؟ " فقال له : " فمن توقيره أن تجلس بين يديّ متكنّاً ؟ " فقال : « نعم أنا اضطربت (٢) لعلة »، واعتذر بدماميل به . ودارت بينهما أشياء، فكان من قول ابن عبدون: « أخبرني عن قولك في الأثلاث ، من أجاز لك أن تفعل فيها ما فعلت؟ » فقال له ابن طالب: « وما الأنلاث؟ » فخجل ، فقال له أبن طالب: « لعلك تريد الوصايا؟ "، قال : " نعم "، قال : " فإنها لا تسمى أثلاثاً ، لأن الرجل يوصي بالثلث والربع والتسمية ، ولا يذكر جزء [دون تسمية ] (٢). فما أنكرت فعلى فيها ؟ " قال: " تعطى منها عطاءً كثيراً للواحد فتغنيه ، ، فقال له ابن طالب : « قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم " . قال ابن عبدون: « ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم " ؛ قال له : « وفعله عمر » فقال له ابن عبدون: « و إنما تشبه أفعالك بفعل عمر؟ » فقال له ابن طالب: « فإذا بالنبي لا يُهتدى وبعمر لايقتدى وبالأمير لايؤتمر، فبمن إذاً يا هذا ؟ » فقال إبراهم: « رجونا ابن عبدون أن يفضح ابن طالب ففضحه ابن طالب! . .

قال حمديس القطان: «كان الأمير إبراهيم بن الأغلب قد بعث إلى و إلى سهل

<sup>(</sup>١) في الأصل : كان لما أمر · ويبدو أن الناسخ أسقط شيئا ، فرأيت أن أحدُف « كان لما ، ليتسق الكلام ·

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل صحتها : اضطررت .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة مبتورة في الأصل ، فأكملتها بما يستقيم به المعنى.

ابن عبد الله القبرياني وعبد الجباربن خالد وجماعة من أصحابنا وجماعة من أهل العراق لهذا المجلس، فدخلنا المسجد فكنت قاعداً إلى حائط المقصورة، فخرج إلينا رسوله يقول: « ما تقولون في ابن طالب؟ » فتكلم فيه قوم بينه وبينهم شيُّ وأوقعوا فيه شهادات منكرة ، فسمعت الأمير من خلف الحائط ينكر عليهم قولهم ويقول : «ولاهذا كله ، ولاهذا كله ، وتحرى قوم الكلام ، مثل حمديس و يحبى بن عمر ، وأثنى عليه آخرون ، مثل سعيد بن الحداد وقاسم بن [أبي] المنهال (١١). قال حمديس: « ولقد أحضرني إبراهم عند عزل ابن طالب من قضائه الأول وأحضر إسحق بن إبراهم ابن عبدوس وأحمد بن [أني] المنهال (٢٠ وأحضر ابن طالب والقاضي سلمان بن عمران. وقد [أحضر ] سلمان قوماً للشهادة على ابن طالب، فمنهم ابن عبدون وغيره . فجعل إبراهم يسأل ابن طالب فيحتج ابن طالب فيرد الأمير حجته ، ويتكلم سلمان بن عمران بما لاتَّقُوم به حجة على ابن طالب فيجعلها الأمير له حجة . فلما رأى ذلك ابن طالب سكت، . قال حمديس : ١ فرأيت أن السكوت لا يسعني وقلت (في نفسي ] : إنما أحضرنا للكلام ، فقلت: « يأذن الأمير؟ » [ فلم يجبني ، فقلت : " يأذن الأمير؟ " ] مرة أخرى ، فلم يجبني . ثم قلت : أقول الثالثة فإن لم يجب فهي حجة لي ، فحول إلى وجهه وقال: «هات كلامك ، ، وكان الأمير يطلبه بأمر التركة (٢) التي تولاها ابن طالب وفرق ثلثها بتفويض الأمير فقال : ﴿ لا [بد من ] جميع التركة ﴾ فقلت للأمير: ﴿ خَذَ مَا تَحِبِ ﴿ فَقَالَ لَى : ﴿ وَمَا نَحِبِ؟ ﴾ ، قلت : ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (مما قار منه أوكثر نصيباً مفروضاً ) فلو أوصى الميت ألايدفع ما أوجب إليه مورثه لم يكن له ذلك في سنة المسلمين، فقال إبراهيم : « أمرته ألا يدفع إلى الورثة شيئاً » فقلت : « أمر الله فوق أمر الأمير » فقام إلى « بلاغ " الحادم مغضباً ليهم بي ، فكلمه

<sup>(</sup>١) صوبت الاسم من الجزء السادس من « الطبقات » لمحمد بن الحارث ابن أسد الخشني ، ص ١٩٠ . وكان أبو المنهال وبنوه الأربعة من العراقيين (الحنفية) .

<sup>(</sup>٢) لم يرد لأحمد بن أبى المنهال هذا ذكر · ولكن الخشنى ، عند كلامه عن قاسم بن أبى المنهال كان متحركا في العراقيين ، وكان له أخوان لا احفظ اسميهما ، وكان أصفر الأربعة اسحق بن أبى المنهال الذي استقضاه عبيد الله ( الشيعي ) . فلعل احمد هذا أحد الاثنين الباقيين ، وقد كان الاخوة الأربعة عراقيين » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : التزكية .

الأمير بالصقلية فانكف ، وقلت : « وليس لك عليه سبيل إلا في الثلث الذي فوضت إليه ، فإن كان أنفق في وجوهه فلاسبيل لك عليه ». وطال المجلس وأخذ الأمير ضامناً على ابن طالب و يخلى (١) . فخرج ابن عمران القاضي إلى الوزراء فشكا وقال : «هذا نقض أحكامي » فرد الأمير [حكمه] فيه [ودعاه] إليه فرده إلى السجن ، ثم عفا عنه ، وكان في سجنه ، و[لما] سجنه في القصة الأخرى ، بلغه أن إبراهيم هم فيه بأمر ، فحكي أنه فزع إلى الدعاء فكان من دعائه ومناجاته : « اللهم إن كنت علمت منى \_ إذا جلس الحصمان بين يدئ فكان في أحدهما رضاك وفي الآخر رضا إبراهيم من أن أوثر رضاك في الآخر رضا إبراهيم عليه »(٢) فكفاه الله ما هم به إبراهيم من تلك القصة ، وقيل إن إبراهيم تبرأ في تلك عليه »(٢) فكفاه الله ما هم به إبراهيم من تلك القصة ، وقيل إن إبراهيم تبرأ في تلك المطالبة [ ورماه ] بأمر فأوجع قلبه فقال : « اللهم إنه رماني بذنب لم أرتكبه . اللهم فلا تمته حتى تشهر به » : فأجيبت دعوته وانكشف إبراهيم » (٢) .

قال أحمد بن محمد البصري (١): رأيت ابن أبي طالب في النوم فسألته [عما فعل الله به]، فقال: « وحد الله، لقد دخلت الجنة »، قلت: « كيف كانت منيتك ؟ « قال : « سقاني في شربة ، سقاه الله من صديد أهل النار » .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، وهو يريد أن يقول : وأخلى سبيله .

<sup>(</sup>٢) المراد : على · .

<sup>(</sup>٣) وقد علق القاضى عياض على ذلك بقوله : « قال المؤلف رحمه الله : وقد وقفت فى كتاب « تاريخ افريقية » على نسخة السجل الذى عزله به ، واثبت فيه مثالبه ومذاهبه التى اخذها عليه وفيه رمى بهذه الكبيرة المذكورة التى انصفه الله منها . وكانت وفاة ابن طالب بنحو من سنة خمس وسبعين ومائتين وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، مولده سنة سبع عشرة ومائتين . ورثاه احمد بن ابى سليمان بقصيدة طويلة اولها :

تهودت الدنيا لموت ابن طالب واظلمت الآفاق من كل جانب امام هدى حملت لنا فيه نكبة من الدهر ، علما اصبحت بالمجائب اقاضى القضاة المرتضى في أموره غدا اليوم أهل الدين أهل المصائب فمن بعده يرعى لنا الحق رعيه ويظهره اظهاره بالمغارب ؟ لقد كان سيف المالكين ومن به يصال به ضرباً على كل جانب وقد ذهب المأمول للدين والتقى ومن كان يُرجى للندى والمذاهب الجاره الذي تقلته من «المدارك» استكمالا لسيرة ابن طالب .

 <sup>(3)</sup> في الأصل: القصرى ، وفي « المعالم ( ج ٢ ص ١٥٨ ): البصرى .
 والغالب أنه ابن أبي العباس محمد بن طيب البصرى . ( أنظر « المعالم » ، ج ٢ ص ٢٣٤ ) .

١٥٦ - ومنهم أبو الفضل أحمد بن على ، رضى الله تعالى عنه .

سمع من سحنون ، وكان واسع الرواية . وذكر أحمد بن سليان أن كتبه بيعت بعد وفاته بألف دينار وماثتي دينار ، وكانت له دنيا عريضة لكنه كان زاهداً فيها مؤثراً بها تاركاً للشهوات . لقد حدثت عن سعيد (١) صاحب سحنون أنه قال : « ترك أبو الفضل هذا من ميراث أبيه أكثر من ألف دينار لم يرثها ، فقيل له في ذلك : « ما منعك منها ؟ » قال : « كان ذلك من تجارة العاج ، فكرهت أن أتلبس بشي عاء فيه عن أهل العلم كراهية » فترك ذلك تورعاً وزهداً (٢) » .

١٥٧ - ومنهم أبو الحسن بن دارس المتعبد .

كان رجلا فاضلا مجتهداً ورعاً متقللا من الدنيا .

حدث عبد الله بن نصر ، قال : دخلت أنا وأبو الحسين بن غسان إلى أبى الحسن ابن دارس ، وكان فى دار فيها بيت مهدوم ليس فيه غير ثلاث حوائط (٣) وهو تحتها ساكن ، فقلنا له : « شيخنا وسيدنا ، جئناك فى حاجة تقضيها لنا » فقال : « حوائجكم مقضية ، فما حاجتكم؟ » فقلنا (٤) : « هذا البيت نبنيه ونعمل له أبواباً ونصلحه ونشترى لك سريراً وفراشاً وملحفة ومشملة وخادماً يخدمك . وقد علمت أن أموالنا حلال » فقال : « ما منكم أحد إلا وأعرفه قد حج ، أكنتم إذا حججتم ومضيتم إلى بيت الله ، عز وجل ، وقبر النبى ، صلى الله عليه وسلم ، هل تبنون فى كل مرحلة بيتاً وتجعلون فيه ستراً وفراشاً وكانوناً بالفحم ؟ » فقلنا له : «لا » فقال لنا : « فهكذا الدنيا ، إنما تقطع مراحل ، وقد دنا نز ولنا فى المرحلة . و إنما يبتنى الإنسان لآخرته . أيبنى الإنسان مالايسكنه ؟ لاضبع الله أجركم . أعطوها لضعيف يحتاج إليها » فخرجنا من عنده ، وإذا بعجوز

<sup>(</sup>۱) لم يحدد المؤلف المراد بسعيد هذا ، والغالب أن المراد به سعيد ابن اسحق من رجال سحنون ، فقد كان كثير الرواية والجمع للحديث ، هذا وبين أصحاب سحنون كثيرون اسمهم سعيد .

<sup>(</sup>٢) لم يورد الدباغ في « المعالم » شيئا عن أبي الفضل هذا ، وذكر ابو العرب في « طبقاته » في سياق كلامه عن أبي خارجة عنبسة بن خارجة الفافقي ( ص ٧٢ ) شخصيا اسمه أبو الفضل بن على أبن حميد . ولم أجد سنة وفاة احمد بن على ، ولكنه كان معاصرا لسحنون بن سعيد على أي حال .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : حواثر .

<sup>(</sup>٤) ازاء هذا الكلام في هامش الأصل عبارة : موعظة حسنة .

فى الدار تخدمه، فقلنا: «هذه مثاقيل، خذيها «فقالت: «وأيش أعمل بها؟ إنما أخدمه لله تعالى: أبيع له هذه المراوح التي يعملها من الخوص، يأخذ منها قوته ويتصدق بالباقي ». قال : فأقناسُ نَيّات يسيرة، فاعتل وجئنا إليه، فأصبناعنده يحيى بن عمر وحمديس القطان وجبلة [بن حمود] وأكابر أصحاب سحنون هؤلاء قعوداً عند رأسه وهو مسجى إلى القبلة ودموعه تنصب . فقال له يحيى بن عمر: «أصلحك الله، ما الذي أبكاك ؟ » فقال: « والله ما بكيت خوفاً من الموت، لأنه كأس لا بد منه، ولا بد من قدوى على الله عز وجل، لأنى أقدم على كريم رحيم، ولا بكيت إلا على تمتعكم بعدى بتلاوة القرآن وقيام الليل وصيام النهار والتهجد والتبتل، وانقطاع على »ثم قال لهم: «إن ليلا ونهارا ، كفنوني فيهما : وهذه الحصير كنت أحيد عليها في سواد الليل ، اجعلوها ليلا ونهارا ، كفنوني فيهما : وهذه الحصير كنت أحيد عليها في سواد الليل ، اجعلوها معى في لحدى ؛ وقايل من الشعير تصدقوا به ؛ وهذه السطيحة حبسوها . والله ماخلفت شيئاً يسألني الله عز وجل (ص ١٠٨) عنه غير هذا . ثم [أسأل الله] الاجتاع معكم على الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله » . ثم قضى ، رحمة الله تعالى عليه .

دعاء عظيم الأجر: وكان كثيراً ما يدعوبهذا الدعاء: « اللهم بك أصبحنا ، وعليك توكلنا ، وإليك أنبنا . اللهم أصبحنا وأصبح الأمر [و] الليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده ، لاشريك له . اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحاً ، وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً . بسم الله على نفسي وديني وأهلي وولدي ومالي . الله ، الله ملا أشرك به شيئاً . اللهم لا تؤدينا بعقوبتك ، ولا تمكر بنا في حكمك ، ولا تؤاخذنا في تقصيرنا عن رضاك لعظيم خطايانا . فاغفر لنا ، ويسر أعمالنا ، وتقبل منا . وكيف النجاة يا إلى ولا توجد إلا من قبلك ؟ اللهم إننانستودعك أنفسنا ولحومنا ودماءنا وأدياننا وأهلنا وأولادنا وجميع ما أنعمت به علينا في الدنيا والآخرة . اللهم اكنفنا بكنفك الذي لا يرام ، واحرسنا بعينك التي لا تزام ، وأعزنا بسلطانك الذي لا يضام ، وارحمنا بقدرتك علينا يا ذا الجلال والإكرام ، فإنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين ، واجعلنا في عبادك [الذين تحميهم] من السلطان الجائر ، ومن الشيطان الرجيم وأشياعه وأتباعه وخيله ورجله وأعوانه وإخوانه وجلاوزته (١) ورسله وقهارمته وخدمه . عليك توكلنا وإليك أنبنا . ماشاء الله لا قوة إلا بالله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، وإليك أنبنا . ماشاء الله لا قوة إلا بالله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ،

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان : و الجلاوزة : الشرطة ، •

١٥٨ - ومنهم أبو الأحوص أحمد بن عبد الله ، المتعبد بسوسة (١) .

توفى يوم الجمعة ، قبل الضحى ، (٢) وصلى عليه الناس يوم السبت قبل الضحى . قال أبو العرب : كان أصله من المغرب ، سكن سوسة وأوطنها ، وكان ثقة متعبداً كثير العمل . كان يصلى من الضحى إلى العصر ، ثم يجلس فيسمع [مع ] الناس من سحنون وغيره . وكان قد كف بصره .

وكانت بداية أبى الأحوص ولز و [مه] مدينة « سوسة » أنه أبى إليها مرابطاً ، فأقام بها مدة حتى نفذت نفقته ، وأراد الرجوع إلى بلده بالمغرب ، فأتى إلى جامعها البركع فيه وينصرف ، فبينا هو راكع إذ رأى عصفو را دخل الجامع وفى فه شئ يطعمه فراخه ، فسقط من فم العصفور ماكان فيه ، فخرج من خلف الحصير فأر فأكل ما سقط من فم العصفور ، فخاطب نفسه بأن قال لها : « [إن كان] (٢) فأر خلف الحصير قيض الله تعالى له من رزقه كما قد رأيت ولم يضيعه ، فكيف أضبع أنا ؟ لله على أن لا أدع مدينة الرباط إلى غيرها أبداً » . فأقام بمدينة « سوسة » واشتهر بها حتى مات ، رحمه الله تعالى .

وكان إبراهيم [بن أحمد] الأمير يزوره ، فإن وجده يطحن قوته بيده جلس على التراب ، وإن وجده فارغاً جلس على جلد المطحنة ، لأنه لم يكن في بيته حصير ولا غيرها ، وكان إذا عرضت للمسلمين حاجة ، لله فيها رضى ، كتب إليه فيها بالفحمة في شقفة .

قال عبد الوهاب الزاهد (٤): قمت إلى برج (٥) وهو على شاطىء البحر، فإذا أبو الأحوص بين شرافتين (٦) في سواد الليل ودوى البحروهويقول:

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو الأحوص المتعبد بسوسة أحمد بن عبد الله .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل · وجاء في « المدارك » ( ج ٢ ص ١١ ب ) أن أبا الأحوص توفي بسوسة يوم الأحد سنة أربع وثمانين ومائتين ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مان .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الله المتعبد المتوفى في المحرم سنة ٢٠٠ ه. وستأتى ترجمته . انظر عنه أيضاً : « المعالم » ج ٢ ص ١٢ – ١٩ .

<sup>(</sup>٥) في الاصل : برح ، من غير نقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «على سراوس » . والتصويب من «المدارك» -- ج ٢ ص ١١ ب .

أبوا أن يرقدوا اللي لل فهم لله قوام أبوا أن يخدموا الدن كيا فهم لله خدام

الله أن يقول : « لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد » ثم اندفع في النياحة ، ثم سمع حسى فقال لى : « من أنت ؟ » فقلت : « أنا عبد الوهاب » فقال : « يا بني يا أبا القاسم ، إنما تقطع الدنيا بالهموم والأحزان والعلل والأمراض والأنكاد ، وإنما تفرح غذاً بالنظر إلى وجه الله عز وجل إذا صرت إلى دار السلام » .

وقال بعض المتعبدين: كنت بمدينة « سوسة » مرابطاً ، فبلغنى أن سعيد الضرير (۱) قدم ، فتوجهت إليه مع أنى الأحوص لنسلم عليه ، فأصبنا عنده ناساً من الأضراء ، وذلك بعد صلاة العصر ، فدعوا وختم سعيد الصبيرى الضرير (۱) المجلس بالدعاء ، ثم افترقنا عند جواز المغرب إلى الجامع – وكان قحطاً وصيفاً (۱) وحاجة بالناس (۱) إلى الماء وقد فرغت مواجلهم – (۱) فوقف أبو الأحوص في الطريق ، فوقف الناس لوقوفه ، فقال : « اللهم إن كنت استجبت لنا في مجلسنا فعرفنا بركة ذلك بأن تسقط الغيث » ، فما دخلنا المسجد إلا ونحن نخوض الماء من المطر الذي أصابنا .

وقال رجل صالح: رأيت في مناى كأني واقف على باب الجنة، وأبو الأحوص يريد أن يدخل الجنة و رجل (٢) أعرفه من أهل «سوسة» يمنعه الدخول و يقول له: «الاأدعك تدخل حتى تدفع لى حتى »، فقال: « هذا قصر أعطيك في الجنة »، فقال له: «لا» قال: «فأعطيك قصرين»، قال: فقلت له: « ياهذا، يعطيك قصرين في الجنة فتأبي،

 <sup>(</sup>۱) هو سعید البکاء الضریر المتعبد المتوفی سنة ۲٤۹ هـ . وستأتی ترجمته ، وانظر عنه « المعالم » ج ۲ ص ۷۳ وفهرس « طبقات أبی العرب » \*

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: سعيد الصميرى الضرير . وقد صوبت الاسم على رسمه فى الجزء الثانى من الرياض ، ويظن حمينى عبد الوهاب باشا أن صحته: سعيد العنبرى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وكانت قحط وصيف. وقد اكتفيت بهذا التقويم السير محافظة على سياق الأصل .

<sup>(</sup>٤) يريد : وكانت بالناس حاجة الى الماء .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : مراجلهم .

<sup>(</sup>٦) ذكر القاضى عياض في « المدارك » ( ج ٢ ص ١١ - ١ ) أن هذا الرجل كان زياتا .

وإنما لك عليه درهمان ؟ " فنفضني نفضة وقال : (١) " إن الله عز وجل لا يكذب ولا يكذب ، لا بد من القصاص يوم القيامة " فانتبهت [لنفضته] (١) وأنا أعرف الرجل بوجهه، فعدوت إلى الجامع فجلست بين الأبواب لصلاة الصبح، حتى دخل الرجل فأشرت إليه أن يأتيني فأتاني وقعد إلى جانبي ، وأقيمت الصلاة فصلينا، فلما انقضت الصلاة قلت له : " يا أبا فلان، إن الأحوص أوصاني أن أدفع إليك شيئاً، وقد أنسيته، فما لك عليه ؟ " فقال : "درهمان " فدفعت إليه الدرهمين وأعلمته بالرؤيا .

وذكر بعض الشيوخ أن إبراهيم بن أحمد جار على الناس وتعسفهم ، فكتب إليه رقعة فيها : (إذا السهاء فكتب إليه رقعة فيها : (إذا السهاء انفطرت ) فلما وصلت إلى إبراهيم بلغت منه مبلغاً عظيها ، فأناه في الليل فاستأذن عليه ، فلم يسمع من حس المطحنة ، لأن زوجته كانت تطحن ، فلما سمعوا م (ص ٩٠١) فتحوا له الباب، فدخل إليه فقال، بعد السلام والسؤال عن الحال: «أتنى رقعة ذكر أنها من عندك » فقال : «أنا مكفوف البصر كما ترى ، ولكن تقرأ الرقعة على " ، فإن كنت أمليتها أخبرتك » فقرئت ، فقال : « نعم ؛ أنا أمليتها» ، فوعظه فاتعظ . ثم قال له : « أحب أن ترفع إلى كلما نبت عندك من مثل هذا فأغيره » .

وسأله إبراهيم الأمير أيضاً في بعض زوراته له أن يكلفه حاجة يقضيها له ، فقال له : « هذا البلد قد عمر ، وهو ثغر ، وأهل إفريقية [يهددهم العدو] (٢) فإلبه مقصدهم وهو مرابطهم ، والقرويون في ليلة كل جمعة يترابطون إليه والجامع يضيق بهم ، وأحب أن تزيدهم فيه ، وهذه الدواميس والدواليب (٤) التي وسط المدينة تجرى إليها ساقية من برا لمدينة ، وتوصل إليها ماء السهاء فينتفع بذلك الناس والأرامل والأيتام ، ويجد فيه راحتهم أهل الموسم من الغرباء والمرابطين والمنقطعين إلى رب العالمين لحله وقدم أجله . وتخرج المحبوسين ،

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة في الأصل هكذا: « فيضى بفصه يوم القيامة ثم قال » . وقد صوبتها بالمقارنة بنص « المدارك » ج ٢ ، ص ١١ – ١ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من « المدارك » \_ ج ٢ ، ص ١١ \_ ١ .

<sup>(</sup>٣) أضفت هذه العبارة ليتسق السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : الأولية ، وقد صوبتها برأى حسن حسني عبد الوهاب باشا ؛ وهو يرى أن الدواليب هي الأجباب والمواجل لخزن الماء .

وكان دينه عنده عظيما . وز في الجامع الثلاثة السقوف العالية التي تلى القبلة . ويقال إنه سأله أيضاً أن يبني للمسلمين مصلى يصلون فيه يوم العيد ففعل ذلك .

وذكر عن بعض أمراء بنى الأغلب أنه أتى إلى سوسة ، فتأخر عنه بعض من يخدمه ، فقيل له بعد ذلك : «لم تأخرت ؟ » قال : «كان معى شى\* من المسكر ، فتأخرت فأهرقته ، لأنى ما جسرت [ على أن ] أدخل هذه المدينة به » . وقال عمرون (١) : « وسوسة طرسوس [المغرب] » (٢) .

وذكر أيضاً أن إبراهيم بن أحمد أظهر يوماً في قصره [عزفاً] (٣) ولمواً، فلخل رجل من المتعبدين إلى المسجد الجامع من بابه الغربي فقال لأصحابه: «قوموا بنا الى هذا الرجل، فقد أحدث علينا أموراً لانعرفها، ولانصبر له عليها، فإما أن يزيل عننا هذا الأمر وإلا فنحن تخرج وأرض الله واسعة. ونحن إنحسا سكناها لله الواحد القهار «(٤). فخرج من باب الجامع الشرق فصحبه نحو ببعين رجلامن المتعبدين، فتوجهوا إلى قصر إبراهيم، فملأوا الفضاء الذي بين يدى القصر مع من تبعهم، فوجلوا الأمر الذي يكرهونه قائماً من اللهو والعزف ، فقيل لهم : «ما تريدون ؟ » قالوا: «نريد الأمير لنجتمع به » فقيل لهم : « الأمير لنجتمع به » فقيل لهم : « الأمير في شغل، لن تصلوا إليه في يومكم » فقال الا بترح من هنا حتى نجتمع به » فلدخل الحاجب إلى الأمير فقال : « عرفوه أنا لا نبرح من هنا حتى نجتمع به » فلدخل الحاجب إلى الأمير الاجتماع بهم وأنا على هذه [الحال] ؟ ألا اعتذرت لهم عنى ؟ » فقال له : « أو يمكنني فلم يقبلوا عذري وقالوا: لا نبرح حتى نرى الأمير » فقال له : « اخرج إليهم فانظر ماذا طلبوه نفذه لهم » فخرج الحاجب إليهم فقال : « إن الأمير أمر بتنفيذ ما تحبون، ماذا طلبوه نفذه لهم » فخرج الحاجب إليهم فقال : « إن الأمير أمر بتنفيذ ما تحبون،

<sup>(</sup>۱) هو عمرون بن مسرور العسال المتعبد الزاهد ، أخو أبى عبد الله وهاشم الزاهدين ولم يعين الدباغ سنة وفاته ، ولكننا نستطيع القول انه توفى بعد سنة ٣٤٦ التى توفى فيها أخوه أبو عبد الله ، ولم يذكر الدباغ في توجة أخيه هذا أنه مات في حياته . انظر « المعالم » ج ٣ ص ٧٣-٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) أكملت هذه العبارة على هذا النحو ، وواضح أن عمرون لم يرد
 أن يقول الا شيئا في هذا المعنى .

 <sup>(</sup>٣) فراغ بالأصل ملا ته بهذه الكامة استنتاجاً مما يلي من سياق الكلام .

 <sup>(</sup>٤) يفهم من هذه الحكاية أنه كان لأمراء بنى الأغلب قصر فى سوسة.
 يقضون فيه بعض الوقت \*

لأنه على حال لا يمكن الاجتاع بكم [معها] " فقالوا : « نحن إنما جئنا إلى هذه المدينة وسكناها لله الواحد القهار ، وقد أحدثت علينا هذه الأمور من اللهو والعزف ، فإما أن يقطع عنا هذا الأمر وإلا فنحن نخرج عنه وأرض الله واسعة » . فعاد الحاجب إلى الأمير فأخبره ، فقال للحاجب : « ارجع إليهم فقل لهم : لن تروا ما أنكرتموه بعد هذا » ، فانصرفوا . وخرج هو إلى « قبة الرمل » فكان يخلو فيها بما يحب ، فإذا قضى وطره رجع ليلا إلى قصره . وكانت مدينة « سوسة » في ذلك الوقت ليس بها شيء من المنكر : لاخر ولا لهو ولا عزف ، وإنما كان أهلها مشتغلين بالحرب والحرز على المسلمين والمسلمات وقيام الليل وصيام النهار (١) .

## ١٥٩ - ومنهم أبوجعفر حديس [القطان] واسمه أحد بن محمد الأشعرى (٢).

كان من أصحاب سعنون مشهوراً بالفضل، وفضله أكبر من أن يحمله هذا الكتاب. [روى عنه أنه] (٢) قال: « لا تسلموا على أهل الأهواء ». وقال ابن حكمون (١): مشبت مع حمديس يوماً فسقط إلى الأرض، فرفعته، فقلت له: « لو أخذت على القنطرة التي عند المسجد التي « بالسوارى » عند الفحامين ؟ » فسكت عنى ، ثم قال : « تلك بناها داود بن حزة من خدم السلطان » . وذكر حمديس هذا أن سعنون ترك شهوده الجمعة و راء معد بن عقال إذكان يصلى بمسجد القير وان، قال حمديس ؛ و وكان (٥) يقول بخلق القرآن » . »

<sup>(</sup>۱) لم أجــد تاريخ وفاة أبى الأحوص عند الدباغ ، رغم حرصه عــلى ذكر التواريخ . وأنمـا ذكره أبو العـرب فى « طبقاته » واختصه بمادة طيبة (ص ١٤٦ – ١٤٧) تضيف الى ما يذكره المالكي هنا شيئا كثيرا ذا قيمة . وحيث أن الرجل كان معاصرا لسحنون وأبى القاسم عبد الوهاب أبن عبد الله المتوفى سنة ٣٠٠ ، فيمكننا القول أنه توفى فى أواخر النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ، ويلاحظ كذلك أنه كان معاصرا لابراهيم بن أحمد بن الأغلب المتوفى سنة ٢٨٩ هـ ٢٠٩ م .

<sup>(</sup>٢) ذكر الدباغ أنه من ولد أبي موسى الأشعري – ( المعالم : ج ٢ ص١٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) أضفت هذه العبارة ليتصل سياق الكلام

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد سعيد بن حكمون الفقيه المتوفى سنة ٣٠٧ ، من تلاميذ سحنون . انظر عنه « المعالم » جـ ٢ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) أي معد بن عقال .

وقال حمديس: «كان أبو بكر الصديق، رضى الله تعالى عنه، يقول: أطبعونى ما أطعت الله تعالى فيكم، فإذا عصيت فلا تطبعونى، ولا طاعة لى عليكم فيا أمرتكم به من المعصية ». قيل لحمديس: «فلو أن إماماً عمل بالمعصية أكنت تأمره أو تنهاه ؟» فقال: «لا»، واحتج بالحديث: «ينبغى للمؤمن ألا يذل نفسه » قالوا: «وكيف يذل نفسه ؟ »قال: «يعرضها من البلاء إلى ما [لا] (٢) طاقة لها به ». وذكر حديث مالك الذي قال [فيه]: «أدركت سبعة عشر تابعياً، فما سمعت أنهم قاموا إلى إمام جائر (٣) فوعظوه » (١). قيل لحمديس: «فلو أن إماماً دعا إلى البدعة وأمر بها وبات بالدار؟ »قال: «نجاهده ».

وقال حمديس : « اجتمعنا عند إبراهيم بن أحمد [بن الأغلب ] أنا ويحيى ابن عمر وجماعة ، فطال بنا المجلس والمذاكرة ، ثم عطف على إبراهيم فقال [لى] : « من أين عيشك ؟ وفي كم أنت من العيال ؟ » فقلت له : « نحن من الله عز وجل في ستر جميل » . فسكت عنى ، فقلت له : « لى إلى الأمير حاجة » . فنشط إليها وقال : « اذكر حاجتك » فقلت له : « تعافيني من المجيء إليك بعد هذا المجلس ، فإنك لست تجد عندي ما تريده » فسكت ساعة ثم قال : « قد فعلت » . فعطف عليه يحيى بن عمر وقال : « وأنا أيها الأمير » فقال : « لست أفعل » ، ثم انصرفنا » .

وقال أبو سعيد محمد بن سحنون : « لمسا اعتل حمديس أحضرنا له طبيباً ، فتبسم وقال : « ما أقبح المخالفة بعد الموافقة ! من أراد الله عز وجل به حالا ( ص ١١٠ ) وأراد لهو غيره ، أليس قد خالف ؟ » ثم قال :

<sup>(</sup>١) التكملة من و المعالم ، ، ج ٢ ص ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » (ج ٢ ص ١٣٥ ) : جبار .

<sup>(</sup>٣) علق ابن ناجى على هذه الفقرة بقوله: « وقبله المالكى ، وهو واضح اذا كان يخاف على نفسه مما ذكره . واما اذا كان آمنا من ذلك فليامره برفق ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من كان آمرا بمعروف فليكن آمره ذلك بمعروف» . وقد دخل مالك ، رحمه الله تعالى ، على هارون الرشيد ، فوجد الشطرنج يلعب به بين يديه ، فوقف وقال : « يا أمير المؤمنين ، احق هذا ؟ » قال : « قال الله عز وجل ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) » . فازالها هارون ، وامر الا تنشر بين يديه » — ( المعالم ، ج ٢ ص ١٣٥ ) .

إنما أظلم نفسي باتباعي لهوائي كلما داويت دائي غلب الداء دوائي

وكتب إلى حمديس رجل من أهل المشرق، من أهل الورع ، كتاباً يقول فيه: « خبرنى إن كان الخبز عندكم من حلال حتى أقدم عليكم » ، قال حمديس : « فأنا منذ سنة ما وجدت له جواباً » (١) .

١٦٠ - ومنهم يحيى [بن عمر] (٢) بن يوسف الاندلسي [المتعبد] (٢) بسوسة .

توفى، رحمه الله تعالى، فى شهر [ذى] القعدة [سنة تسع وثمانين ومائتين] (١).
قال أبوبكر اللباد : «كان يحيى بن عمر من أهل الصيام والقيام ، وكان مجاب
الدعوة ، وكانت له براهين [وكان مقدماً فى الحفظ] » (٥) . قال أبو العباس
الأبياني (٢) : «ما رأيت مثل يحيى بن عمر فى علمه وورعه وزهده وكثرة دعائه

<sup>(</sup>۱) جاء فی « المعالم » ج ۲ ص ۱۳۲ : « قال [الدباغ] : وتوفی حمدیس فی رجب سنة تسع وثمانین وماثنین • قلت [این ناجی] : زاد التجیبی: للیلتین خلتا من رجب، و دفن یوم السبت، وصلی علیه ابوسعید محمد بن محمد بن سحنون ، وسنه سبع وثمانون سنة ، و دفن « بباب سلم » ، قلت : وقبره مزار ، رحمه الله تعالی علیه و نفعنا به » .

<sup>(</sup>٢) أكملت الاسم على هذا النحو من « المعالم » ج ٢ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) أضفت هذه الكلمة ليتصل الكلام •

 <sup>(</sup>٤) التكملة من و المعالم ، ج ٢ ص ١٦٤ ، وجاء فيه أيضًا أن بعضهم يقول أنه توفى فى ذى الحجة من تلك السنة .

<sup>(</sup>٥) التكملة من « المعالم ج ٢ ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل « الأمابى » من غير نقط ، والتصويب من « المعالم » ج ٢ ص ١٥٨ ، وقد ذكره محمد بن الحارث بن أسد الخشنى فى « طبقات علماء افريقية » ( ص ١٧٤ ) : أبو العباس بن البيانى .

والأبياني نسبة الى « أبيئانة » ، قرية صغيرة كانت بفحص « مرناق » حدو مدينة تونس في الجنوب منها ، على مسافة عشرة كيلو مترات تقريبا . والأبياني هذا من مشاهير علماء المالكية ، ومن اكبر تلاميذ يحيى بن عمر الكناني وله مؤلفات فقهية منها « رسائل السماسرة » . وقد توفي سنة ٢٢٩ أو نحوها فيما اظن ( حسن حسنى عبد الوهاب ) .

و بكائه، [وكان حريصاً على أهل العلم ، يحرض طالبه ويشرفه]. (١) والوصف، والله ِ، يقصر عن ذكر يحيي بن عمر وفضله، ولا يجهل أمره إلا جاهل ١١.

وقال محمد بن حارث: «كان يحيى بن عمر متقدماً في الحفظ، لتي [من] المصريين يحيى بن بكير ومحمد بن رمح وابن كاسب (٢). وسمع بإفريقية من سحنون ويحيى بن ذكريا الحفرى. قال [يحيى بن عمر: «لم أسمع من سحنون بالقير وان، وإنما سمعت منه بالبادية، وذلك أنى] (٣) لما قدمت [القير وان] إلى سحنون سألت عنه، فقيل لى: «حرج إلى البادية ». فضيت إلى البادية » فأيت رجلا أشقر عليه جبة صوف ومنديل ، وهو يتولى حرث ضيعته وأسباب مؤنته، فاستقللته فقلت: «إنا لله وإنا إليه وإنا اليم شيئاً ولا معه شيء! ». فأنزلني و رحب بى، فلما كلمته وسألته في العلم رأيت بحراً لا تكدره الدلاء (٤)، والله العظيم مارأيت مثله قط، كأن العلم، والله، جمع بين عينيه وفي صدره . [واجتمعت بأر بعين عالماً، فما رأيت أهيب لله عز وجل من يحيى بن عمر ] (١٠). وقال يحيى الكانشي (٢) : «إن يحيى بن عمر أنفق في طلب العلم ستة آلاف دينار » .

وقال أبو العباس الأبياني: « سمعت يحيى بن عمر يقول: أدخلت ابناً لى على عن (٧) بن رزق فقلت له: « أصلحك الله، ادع الله تعالى له » فقال: « جعله [الله]

<sup>(</sup>۱) نقل ابن ناجى هذه العبارة عن أبى بكر المالكى وجعلها فى تعليقاته على نص الدباغ ، ولكنه اضاف بعد لفظ « بكائه » العبارة التى أوردتها بين الحاصرتين . وقد اسقط الناسخ من هنا عبارات كثيرة ، كما يتضح مما يلى من النص .

<sup>(</sup>۲) أضاف الدباغ في « المعالم » ( ج ۲ ص ۱٥٨ ) الى شيوخ يحيى ابن عمر من المشارقة : أبا مصعب أحمد بن أبى بكر الزهرى ، وحرملة بن يحيى التجيبي ، والحارث بن مسكين ، وأصبغ بن الفرج .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ١٥٧ ·

<sup>(</sup>٤) كذا في الاصل ، وفي د المعالم ، أيضًا ، ج ٢ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) نقل ابن تاجي هذه العبارة كلها عن المالكي ، فأكلتها منه . ( ٢٠ ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل من غير نقط هكذا الكاسى ، وفي « المعالم » ( ج ٢ ص ١٥٨ ) الكانش . والكانشي نسبة الى « كانش » ، قرية احسبها كانت في الساحل التونسي . ( ح . ح . عبد الوهاب ) .

<sup>(</sup>V) في الأصل من غير نقط ، هكذا : عن .

في ميزانك (۱) " قال : فقلت له : « أصلحك الله ، إنما أردت أن تدعو له بالنماء » « جعله [الله] في ميزانك » فقلت له : « أصلحك الله ، إنما أردت أن تدعو له بالنماء » فقال : « جعله الله في ميزانك » فقلت له : « أصلحك الله تعالى ، [ادع ] له بالنماء ، والزيادة » فقال : « أردت شيئاً وأردنا شيئاً ، بارك الله فيه » . قال أبو القاسم : فذكرت هذه الحكاية لأبي محمد محرز بن خلف ، رحمه الله تعالى ، فتعجب منها ثم قال محرز : « كان يحضر (۲) إلى رجل ، وكان له ولدان ، فقال لى : « ادع الله تعالى أن يعلمهما القرآن » فأقام مدة ثم أتاني فقال : « إنهما قد قرآ القرآن ، ولكن ادع الله تعالى أن يتقبلهما منى » فأقام مدة ثم أتاني فقال : « إنهما قد قرآ القرآن ، ولكن ادع الله تعالى أن وقال : « قبل الله عز وجل الآخر » . قال أبو محمد محرز : « فأخبرني من كان في جنازتهما ، قال : « دخلت إلى داره فكأن ليس بها جنازة ، فلما أخذنا في غسله بكت امرأته ، فعطف عليها فقال فها : « هكذا كان بيني و بينك ؟ » فسكت كأنها لم تبك » .

وكان ليحيى بن عمر كرسي في الجامع للسماع فيجلس عليه ويسمع عليه الناس [لكثرتهم] (٢) . قال أبو بكر الزويلي : « وما علمت أنه عمل ذلك لغيره »(١).

وكان يسمع بجامع القير وان ، (٥) فبينا هو يوماً يُسمع الناس وحوله خلق كثير يسمعون عليه ، إذ أتاه كتاب من عند أبي زكريا يحيي بن زكريا بن عبد الواحد الأموى الساكن « بقصر زياد » ، قال : فدفعه إليه الرسول ، فلما فكه أسكت القارئ وقال لجماعة الناس : « صاحب هذا الكتاب من جده على جدى بالعتق ، فأنا من مواليه » ، فعجب الناس من ذلك ، وعلموا أنه إنما ذكر ذلك تواضعاً لله عز وجل .

<sup>(</sup>١) في الأصل من غير نقط ، هكذا : مرابك .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بحرر .

<sup>(</sup>٣) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ١٥٧ ·

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : بغيره · وقد علق ابن ناجى على ذلك بقوله : والراوية هنا هو أبو بكر أحمد بن أبى بكر الزويلى الفقيه العالم الزاهد المتونى فى جمادى الأولى سنة ٤٩٥ . ( أنظر : « المعالم » ج ٢ ص ١٩٢) .

<sup>(</sup>٥) نص الأصل: «كان يسمع بجامع القيروان لكثرتهم » فاستغنيت عن اللفظ الأخير ، لانه تكرار من الناسخ ، وقد علق ابن ناجى على اسماع يحيى بن عمر للناس وهو جالس على كرسى بقوله : « وهذا الذى ذكر مقاله أبو بكر الزويلى ، وهو خلاف قول غيره : كان يجلس فى جامع القيروان ، يجلس القارئ على كرسى ليسمع من بعد عنه من الناس». («المعالم» ج ٢ص١٥٧) .

قال أبوبكر الزويلي ، قال : « ألف يحيى بن عمر كتاباً في النهى عن حضور « مسجد السبت » ، (۱) فدسوا عليه رجلا أندلسياً كان حسن الصوت بالقراءة ، فأتى إلى « مسجد يحيى بن عمر » — وهو المسجد الذي يحذاء « حمام النعان » — فلما فرغ يحيى بن عمر من صلاة الظهر وسلم ، استفتح الأندلسي بصوت حسن وقرأ ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) ، وتمادى في القراءة إلى آخر الآبتين ، فبكي يحيى بن عمر حتى [سالت دموعه على لحيته] (٢) ثم قال : « اللهم إن هذا القارئ ما أراد بقراءته رضاك ولاما عندك ، وإنحا أراد بذلك نقصى وعيبى ؛ اللهم فلا تمهله بعد ثلاث » ، قال : فيقال إنه ما بلغ ثلاثة أيام حتى مات فيها ، استجاب الله تعالى فيه دعوته » (٢) .

(١) سبقت الاشارة الى « مسجد السبت » هذا ، ويعطينا المالكي في الفقرات التالية معلومات طيبة عنه · وقد علق ابن ناجي على نص الدناغ. بتفاصيل اخرى عن هـ أ المسجد تزيدنا به علما ، قال : « وكان مسجد السبت يحضره الزهاد والعباد ، يقرأ فيه القارىء آية من كتاب الله عز وجل وبعض حكايات الصالحين ، وتنشد فيه الاشعار ، وهو الذي يسمى عندنا اليوم بالرقائق . فكأن يحيى بن عمر رأى أن هــذا بدعة لم تكن في الزمن الأول ، فالف تأليفا في وجوب عدم حضوره ، فكان لا يحضره ، وينهى عن حضوره • وكانت المشيخة في زمانه على خلافه ، وتابعه على قوله الشيخ أبو الحسن بن القابسي ، رحمه الله تعالى ، وكان يقول : « يا قوم ، هذا القرآن يتلي والأحاديث النبوية ولا متعظ ، ويسمع الانسان بيتًا من الشعر فيبكى ، هذا عجب! » . وتبعه تلميذه أبو عمران الفاسى ، رحمه الله تعالى ، على ذلك . هكذا سمعته من شيخنا أبي الفضل أبي القاسم بن احمد البرزلي ، حفظه الله تعالى » . ثم قال بعد قليل : « فما سمى بمسجد السبت الا لعمل الرقائق فيه كل سبت خاصة ، وهو الذي يسمى عندنا بمسجد العربي ، سمى به لانه كان يقوم به ، واسمه محمد ، وهو خارج القيروان بقرب تربة الشبيخ أبي زمعة [البلوي] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ( د المعالم » ، ج ۲ ص ۱۵۹ - ۱٦٠ ) ·

(٢) التكملة من و المعالم ، ج ٢ ص ١٠٥٩ .

(٣) ذكر الدباغ أن الرجل عمى ، وقد علق على ذلك الخبر أبن ناجى بقوله: « وقال غيره – أى غير المالكى – : كان ذلك بائر صلاة المغرب ، وليس فى كلامه ما يدل على أنه عمى فورا ، فيحتمل أنه عمى بالقرب ، وقال غيره : فوالله ما حمل الرجل من مكانه الا مينا ، ويقال أنه مات من ليلته » . « المعالم » ج ٢ ص ١٥٩ .

وذكر بعض الشيوخ أن يحيى بن عمر مضى إلى قرطبة من القيروان على دانق حتى رده على أهله ، [فكلم فى ذلك فقال : « رد دانق على أهله] (١) أفضل من عبادة سبعين سنة » . قال : « فضينا إلى قرطبة ورجعنا فى سنة ، وبقيت معنا تسع وستون سنة ربحاً » .

ولما أمر السلطان بإنشاء المراكب للخروج فيها إلى صقلية هدم (٢) الذين ينشئونها مقابر المسلمين ورفدوا (٢) بها المراكب إلا قبريحيى بن عمر ، ما جسر أحد على هدمه ، فكلم في ذلك بعض السودان فقالوا : « إنا لنرى عليه نوراً عظيا ، فهو الذي منعنا من هدمه » . وكان ، رحمه الله تعالى ، لايكاد يخرج عن مذهب مالك وأصحابه ، كثير النهى عن كل محدثة وبدعة .

وكان يشتد عليه أمر ال مسجد السبت الويود لو أنه هدم حتى لا يجتمع فيه أحد. وقد تكلم فيه بكلام شديد كثير. وخالف يحيى بن عمر من أصحاب سحنون ماعة (٤) في جميع ما ذكره ، فكانوا يحضر ونه و يجتمعون فيه ، منهم أحمد بن معتب وغيره ، وفيه كانت وفاته . وحضره — ( ص ١١١ ) ممن هو دون أحمد بن معتب في الطبقة — أبو بكر بن اللباد وأبو بكر بن سعدون و ربيع القطان . لكنه كان في ذلك الزمان على خلاف ما هو عليه اليوم ، وذلك أنهم كانوا يحضر ونه بالوقار والسكينة والخشوع وغزارة الدمعة وكثرة الصدقة والمعروف ، وكانوا يقولون فيه أشعار أني معدان

<sup>(</sup>۱) أسقط الناسخ هذه العبارة كلها ، وقد أخذتها من « المعالم » (ج٢ ص ١٦١) • اذ أن ابن ناجى أوردها فى تعليقاته على نصالدباغ ، وعبارته فى هــذا الموضوع أوفى ، وهى : « وذكر أنه رجع من القيروان الى قرطبة بسبب دانق كان عليه لبقال ، فكلم فى ذلك فقال . . . »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فهدم ٠

<sup>(</sup>٣) رفئدوا المراكب بمعنى أن أعوان السلطان ثقتلوها برخام القبور ، حتى لا تلعب بها أمواج البحر . على أنى اعتقد أنهم أخذوا رخامات المقابر لجعلها كورا لتقذف بها المنجنيقات ، وهذا لا يمنع من أرفاد المراكب بها . (ح . ح . عبد الوهاب ) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: جماعة وغيرهم ، فاستغنيت عن اللفظ الأخير لزيادته . وقد ذكر المالكي أسماء بعض هذه الجماعة بعد قليل ، أما الدباغ في «المعالم» (ج٢ ص ١٦٠) فقد قال : « وكانت المشيخة في زمانه على خلافه ، وتابعه على قوله الشيخ أبو الحسن القابسي ٠٠٠ »

ى الزهد والمواعظ واهوال يوم القيامة وصفات أولياء الله تعالى ، ويركّبون عليها أعمالها (١) على طريق الحزن والخوف . وكان المتعبدون والصالحون إذا سمعوها استراحوا إليها بقلوبهم وانشرحت نفوسهم وانصرفوا منه وهم محز ونون نادمون . ولقد أذكر عن محمد بن فطيس المتعبد أنه قال: «كان الذين يحضرون « مسجد السبت» إذا خرجوا منه يُرى عليهم أثره إلى السبت الآخر ، حكَّدت أبو الحسن على بن محمد الأنصاري عن أبيه قال: « حضرت مسجد السبت القديم وكان مبنياً بالطوب، فقال القوالون أشعاراً في الزهد، فبكي الناس بكاء عظما حتى امتلاً المسجد بالبكاء وارتفعت أصواتهم ، فقال رجل جالس بجوارى : « لقد طاب المسجد اليوم ، فقال له رجل كبير السن شيخ: « يا هذا، [تغير] حال المسجد عماكنا عهدناه قبل هذا الوقت. أعرف أنى حضرته يوماً فقام ابن السامة (٢) فقرأ ( أفن يلتي في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة، اعملوا ماشئتم إنه بمـا تعملون بصير) فقام شاب من الركن يبكي ويصيح: « الأمان بالله ! » ؛ فرجع القارىء في الآية من أولها ، فقال الشاب : « الأمان بالله ! » فرجع القارىء مرة ثالثة فصاح الشاب : « الأمان بالله ! » وخر ميناً ، رحمة الله تعالى عليه . فهكذا كانت صفة المسجد في الزمان الذي كان يحضر فيه هؤلاء الأفاضل . وأما في هذا الوقت فهو على خلاف ذلك ، فلا ينبغي حضوره ولا السعى إليه ، ولا يحتج في حضوره بمن حضره ممن قدمنا ذكر: لأنهم لو أدركوا هذا الزمان لتركوا حضوره ».

ومن فضائل يحيى بن عمر: وأما ستجابة دعوته وكثرة ذكره وحكمته وصنوف من كراماته وقد حدث أبوبكر الزويلي ، قال : ألف يحيى بن عمر كتاباً في النهى عن حصور مسجد السبت ، وقال : كان قوم من الحريريين ، بزفاق الروم ، يكبر ون في اأيام العشر ، و يرفعون أصواتهم بالتكبير ، وكان يحيى بن عمر يجوز عليهم إذا مضى إلى الجامع و بسمع تكبيرهم ، فنهاهم عن ذلك وقال لهم : « هذه بدعة ، ، فلم ينتهوا . فيقال إنه دعا عليهم فصار ذلك المكان خراباً ، وأقام كذلك مدة ثم عمر بعد ذلك . وحد شد الحسن بن نصر قال (؟) : «قال لى يحيى بن عمر : « اكتب عندك : لا ترغب في

اى : يركبون عليها أعمال الألحان ، وهذا اصطلاح معروف عندنا في إفريقية والمغرب في فن الأغاني الموسيقية والشعربة . (ح. ح. عبد الوهاب) .
 (٢) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن نصر الزعفراني المتوفى سنة ٣٦٢ ه ٠ انظر عنه و المعالم » ج ٣ ص ٩٩٠

مصاحبة الإخوان، فكنى بك من ابتلبت بمعرفته أن تحترس منه . انفردوا ياأهل العلم ، انفردوا » . وعن الحسن [بن نصر] عن يحيى بن عمر ، قال : « ليس شي أضر على ابن آدم من النظر في النجوم : يخرجه نظره في النجوم إلى الدهرية » . حدث خلفون التونسي المتعبد بالمنستير ، قال : « كان يحيى بن عمر يأتي إلينا ، إلى المنستير ، يصوم رمضان ، وكان يحدثنا . فقلت له : « فهل حفظت شيئاً من حديثه تحدثنا به ؟ » فقال : « نعم ، مما حفظت عنه أنه قال — يرفع الحديث — أن الله تبارك وتعالى يقول : « يا عبدى ، معمل عمل الفجار وتطلب منازل الأبرار ؟ إنك لا تحصد من الشوك الرطب ، كذلك لا تعمل عمل الفجار منازل الأبرار » . قال بعض المؤرخين : كان يحيى بن عمر كثيراً ما ينشد :

هممتُ ولم أفعل، ولو كنت صادقاً عزمت ولكن الفطام (١) شديد ألا ليت سموى هل أبيتن ليلة إليك انقطاعي؟ إبني لسعيد (٢)

وقال يحيى بن عمر: قال بعض الحكماء : « التفاتة خير من دمعة <sup>(۱)</sup> » . وأنشد يحيى بن عمر :

اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل الكلام (٤) وكتب يحيى بن عمر رسالة إلى حمديس القطان وهي : « أرضاك الله بقضائه ، وأسعدك بقدره ، وأطال عمرك في طاعته ، وأو زعك الشكر على نعمه ، حتى تكون الآجلة خيراً لك من العاجلة . وأو لاما انتهى إليك من ضعني عن الخطو (٥) إليك لأكثرت من عيادتك ، ولكنت بذلك مسروراً مع جزيل الذي كنت آمله من ربي سبحانه على ذلك ، غير أنه قد أنهى إلى صاحبنا ، [أنك على] ما كنت عهدتك عليه ، ثم رآك في آخر مرة وقد تماثلت عن حالتك الأولى فسرني ذلك ، لما رجوت لك من تمحيص في آخر مرة وقد تماثلت مايناله المؤمن في الدنيا و يرغب إلى ربه فيه . وكذلك قال نبينا ذنوبك . وهذا أفضل مايناله المؤمن في الدنيا و يرغب إلى ربه فيه . وكذلك قال نبينا

<sup>(</sup>١) في « المعالم ، ج ٢ ص ١٦١ : القراق .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: « اننى اذا لسعيد » ، وقد قومتها من « المعالم »
 ( ج ۲ ص ۱٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) فى الاصل : دمه . وقد قومتها على هذا النحو مستعينا بما يفهم من بيت الشعر الذي يلى ذلك فى النص . واظن أن المراد بهذا القول : التفاتة ( بالنهار ) خير من دمعة ( بالليل ) .

 <sup>(</sup>٤) في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٦٣ ) : قبل المقال •

<sup>(</sup>٥) في الأصل : الخطا .

محمد، صلى الله عليه وسلم، سيد العالمين وإمام المتقين : « خير الناس من طال عمره وحسن عمله "، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك منهم . وقد علمت حال أهل بلدك؛ فأنا أحب منك. كلأك الله، إظهار الصبر على ما تجد من العلة. وقد أعجبني زَبُسُركُ (١) بعض من عادك ممن لم تحب عيادته ، ورجوت أن تكون قد وفقت في ذلك لتشريد (٢) غيره ، لأني أتخوف أن يكون بعضهم إنما يأتي إذا بلغه [أن] عندك شدة ، فينهي مايري للشامتين ، فقد كان من بغيهم و إفكهم في علتك التي قبل هذه أن أذاعوا موتك وملأوا به الأسواق والمساجد، حتى انتهى ذلك إلى في منزلي، فأحزنني وغنيي. ولم يزل الصالحون من سلف هذه الأمة يُبتلون بهم وينالم منهم مثل الذي نالك، (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً )، الآية . وقال تبارك وتعالى: ( يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير). وقد صح الحديث عن حذيفة ، رضى الله تعالى عنه ، أن المنافقين اليوم هم أشر من المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . قيل : " وكيف ذلك يا أبا عبد الله ؟ " قال : " لأن أوائك كانوا ] (ص١١٢) إذ ذاك يكتمونه وهؤلاء اليوم يجهرون به ٣. فهذا قول حذيفة، رضي الله عنه، في زمنه؛ وفضل زمنه وأهله على زمننا وأهله [بين]، فالله المستعان ولاحول ولاقوة إلابالله . أعاننا الله و إياك على ماخلقنا له من طاعة ، وأمدنا بالمعونة منه والتوفيق لكل ما يحببنا له ويقربنا منه ، إنه قريب مجيب. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ».

قال ابن حارث: قال لى محمد بن اللبث: قال [لى محمد بن عبر] (٢) أخو يحيى ابن عبر د «كنت جالساً بتونس، إذ كان أخى متوارياً عن ابن عبدون، وكان القاضى بتونس عبد الله بن هارون الكوفى. قال: فما شعرت [إلا] أن أتانى رسوله فساء ظنى وجبنت نفسى «، قال: « فأتيته [فدخلت عليه] (٤) فتبين الذعر في ، فقر بنى وسكننى فسكنت ، ثم ناولني كتاب ابن عبدون فإذا فيه: « قد صح عندى أن يحيى بن عمر متوار بتونس فاطلبه ، فإذا ظفرت به فأوثقه وابعث به إلى مع من تثق به «، قال محمد:

<sup>(</sup>١) جاء في القاموس المحيط : « الزُّنر : الانتهار والمنع والنهي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : لشر بده عبره

<sup>(</sup>٣) التكملة من الحجزء الرابع من «طبقات علماء إفريقية» للخشني ؛ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخد المالكي هذا الخبر بنصه من ابن الحارث الخشيني ، كما عو ظاهر ، فراجعته على اصله ( انظر « طبقات علماء افريقية » للخشني ، ص ١٣٧) وقومت نص المالكي واكملته .

« فاربد وجهي لذلك، فقال لي: «لا يسؤ إني اطنك، فلم أبعث إليك لمكروه، ولكني أعَكُمك من ابن (١)عبدون: يريد منى أن آتى إلى إمام من أعمة المسلمين فأرسل به إليه المتهنه! " ثم قال لي : « إن كان أخوك بهذا البلد فهو آمن مني " . قال محمد بن الليث : « فكانت هذه المكرمة مشكورة لعبد الله بن هارون الكوفي في أمريحي بن عمر » .

و بعد استخفائه وطلب العراقيين له ، انتقل إلى سوسة فمات بها ، رحمه الله تعالى . (٢) وقال أخوه عنه : كان أخي يحب سوسة و يحض على سكناها ويقول : « اللهم لا تكسبني ذنباً أســـتحق له الخروج من سوســـة » ، وكان يقول : « إنما هي عندي مثل الإسكندرية وعسقلان وهذه المواضع التي ذكر فضلها في الكتب » . ولما توفي رثاه جماعة ، ورثاه سعدول الورجيني (٣) بمرئية وهي :

حتی بدا کل سر فیے منکتم من كخف تبريح (١) وجد غير منصرم كسيته كف الرزايا حلة السيقم فيهـــا يد البث نـــيراناً من الألم

عسين ألم بها وجد فلم تنم تبكى بدمع كقطر الدرمنسجم مدامع الصب أقسلام تخط بها أيدى الصبابة ما بالقلب من سدم لفظ الضمير لسان الدمع ترجمة لولا المدامع لم يعــــلم بلوعتـــــــه وهـــل بُلذ طعمُ النـــوم مقلة كمن وكل جارحة من جسمه قدحت

<sup>(</sup>١) في الأصل : لابن عبدون .

<sup>(</sup>٢) توفي يحيى بن عمر - بحسب رواية الدباغ - سنة ٢٨٩ . وقد علق على ذلك ابن ناجي بقوله : « قلت : في كلامه بتر من وجهين ، أحدهما أن كلامه لا يدل على أنه دفن بسوسة ، لاحتمال أن يموت بها ويرقع ليدفن ببلده القيروان . وقد قال التجيبي وغيره : دفن بسوسة . والثاني ، قال المالكي: وتوفى في ذي القعدة . وقال غيره : ويقال توفى في ذي الحجة . ولما ولبت قضاء سوسة سالت عدولها عن قبره فقالوا انه غير ظاهر ، وقال لي منهم سحنون الدكالي: « هو في هذه الناحية » ، مشيراً لكان بين الفصيل والسور ، وليس له قبر ظاهر . وماذكره ضعيف ، لأن ما تقدم من كلام بعض السودان يختص أن قبره في الحبان لا في الفصيل » . ( « المعالم » ج ٢ ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المرحسي ، والتصويب من « المعالم » ج ٢ ص ١٦٤ . وكان الورجيني من الشعراء في عهد الأغالبة وله ذكر في « المدارك » ، وكان نسبته الى بعض أفخاذ القبائل البربرية . (ح . ح . عبد الوهاب) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بخفي تباريح.

قد أبدلت (١) من سرورالعيش بالعمدم لِا لوم إن كنت بعـــد الثكل لم أنم او ذاق من لامني ما ذقت لم ينم (٢٠) أني يجيب إلى داعى الكرى رجل(٢)قد أفردته المنسايا من ذوى الرحم كفـــاي في الترب أنتي العُسُرب والعجم [في الله الغرب مشل البدر في الظلم نقس به الناساس فضلا کان کالعلم في العملم يسمع منه العلم في الخلم نلجا إليه ، فقيد صرنا بلا حرم مدين الحنيف وأيحمى كل مهتضم في الدين كالليث يحمى ساحة الأجم ضلوا (١) لساناً ببسين الحق عن أمم كنزاً ، وكان [لنا] (٥) كالغيث في الأزم غاضت مدامعها فلتبكه بدم ومن مضى وهو أوفى النام أبكى عملي طاهر الأخسلاق والشم ل حجى، أبكى أخاالفضل، أبكى معدن الكرم من كان في الحق مثل الصارم الخدم من لم يكن في الدين يروى [قول] متهم من كان ذا فطن ، من كان ذا فهم يلتي الثقات ويناًى عن ذوى التهم لم يلتفت نحوها خوفاً من النقم مخافــــة من عتــــــاب الله والنقم

لم يعدم الحزن إلا أن مهجنه تأتى الليالي علينا أن تدوم على جمع من الشمل أو سَندًا من الثَّلَمَ عجبت أن لم أمت حزناً وقد دفنت يا موت أثكلتنــــا بحبى وكان فتى ينجاب عنا به غير الخنا ومتى ما كان إلا سراجاً يستضـــاء به وكان يحيى \_ إذا خفنا \_ لنسا حرماً وكان يحبى لنــــا ســــيفاً يعز به الـ وكان يحيى لنــــا في كل حادثة وكان يحبى لنا في الزائغسين إذا وكان يحيى لنـــا حرزاً ، وكان لنـــا لتبك يحبي عيـــون بالدموع فإن أبكي مَن العلم والتقوى به اجتمعا أبكي فتي الدهر، أبكي شيخ ك من كان [من] بعد سحنون ا: ا خالفاً من كان يقف و من الأخيار أثرهم من كان ذا ورع ، من كان ذا أدب كم من فتـــاة رآها في حداثتـــه فغض طرفأ عفيفا عند رؤيتها

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اثم . (١) في الأصل : أبقيت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أني يحبب الى حب الكرى رجل .

<sup>(</sup>٤) في « المعالم » جـ ٢ ص ١٦٤ : صالوا .

<sup>(</sup>٥) التكملة من « المعالم » ج ٢ ص ١٦٤ .

بالله لا كامرىء في الغيّ مقترحم ماكان أفصحه في محفل الكلم يشيدها بيناء الحاذق الفهم ماكان أحماه عند الحوف للحرم (١) ماكان أكتب تلك الكف بالقسلم سيح الرذاذ كريم الوَبْسل والديم كالوشي يلقي عسلي القيعـــان والأكم ائ المعروف بالنصح والإحسان في الحدم ى الرضوان ، إنك ذو فضمل وذو كرم فإنه طالما ناجاك في الفالم (٦) حور القصـــور بدار الخلد في الحيم يا رب ، إنك ملجاً كل معتصم يا رب ، إنك فسوق العسرش من قسدم من نسور وجهك يا ذا العسز والعظم اقرر له عينـــه ، أغدقـــه بالنعم فإن تكلم أبدى لفظ محتشم ما داوم الصــــمت إلا خوف مقتك يا ﴿ جبـــــار ، ما ذاك من عيّ ولا بــكم جزت الصراط فثبت فوقه قديي من حر نارتعياد النساس كالحمم أجر الشهيد ، وأسفك في رضاك دمى ما بیننے رب من قسرتی ولا رحم

سحية ركبت فيه ومعرفة ماكان أشجع \_\_\_\_ ، ماكان أورعـــه مَا كَانَ أَرغيهِ في سينة درست ماكان أفهميه ، ماكان أعلميه ماكان أطهر تلك النفس مـــن ريب مبارك الطل يكسو الأرض أردية يا رب ! صاحب هذا القسير خادم أتاك ضـــــيفاً فلا تجعل قراد ســــو وارحمه يا رب ، وستّع ضميق حفرته [و الاتؤانسية في استيحاشه بسيوي واعصمه من فتنمة في القسير يعلمهما قرَّبه من عرشك العـــالي لمذهبــه وأحظه ينظر إلى ماكان يوقنه احفظه ، أكرمه . ألحقه بهمتسه كم داوم الصمت أحياناً وحسن تتي أعظم بحبى له أجسرى وصن بسدني (ص۱۱۳) [ يارب ] هبني له ، يامنتهي أملي أحببت فيك للزلق لديك بـــة

<sup>(</sup>١) في « المعالم » ح ٢ ص ١٦٥ ، وفي الأصل : ما كان أعلمه ما كان أحياه ما كان أصدقه في الخوف للحرم

<sup>(</sup>٢) في « المعالم » جـ ٢ ص ١٦٥ ، وفي الأصل:

فانه طال ما جال في الظلم واحمه يا رب وسع ضيق حفرته

<sup>(</sup>٣) في « المعالم » ج ٢ ص ١٦٥ ، وفي الأصل : ولا تونسه في استيحاشه بسوى حور قصر بدار الخلد في الحيم

ا ۱٦١ - ومنهم أبو جعفر أحمد بن أبى سليمان داود الصواف (١) الفقيه، رحمة الله تعالى عليه .

وكان حكيما ينطق بالحكمة (٢) . وذكر عنه أنه كان قوم أندلسيون يسمعون على أحمد (٦) ، وكانوا يؤملون الحج ، فحضرهم وقت الحج و بقيت عليهم كتبه ، فسألوه أن يصبر عليهم و يجلس لهم حتى يتموا ما بقى عليهم فى هذه الأيام اليسيرة ، فقعد لهم يوماً فضاق ، وقعد لهم يوماً ثانياً فضاق ، فقال فى اليوم الثالث :

سألبس للصبر ثوباً جميلا وأفتل للضجر حبلا طو يلا وأصبر بالرغم لا بالرضا أخلص نفسي قليلا قليلا وهما من قول أني جعفر أحمد (٤).

قال أبوجعفر أحمد بن أنى سليمان، فيما أوصى به لطالب العلم: يا طالب العلم، إذا طلبت العلم فاتخذ له بعد طلبه أدباً تستعين به على طلبه، واتخذ له بعد طلبه أدباً تستعين به على طلبه، وأن يغلب علمك تستعين به على حمله . ومن أدب العلم الحلم ، والحلم كظم الغيظ ، وأن يغلب علمك

والترجمة في النص مبتورة ، فليس فيها ذكر لدراسته أو لشيوخه وتلاميذه ، وقد ذكر « الدباغ » ذلك ، وعبارته هي:

« سمع من سحنون عشرين سنة حتى مات ، فكان يقول: أتى بى أبى الى سحنون سنة سبع عشرة ومائتين السمع منه ، فاستصغرني سحنون ، فأجاز لى جميع كتبه ، ثم جئت بعد ذلك فلزمته كما تقدم ، وسمع منه جماعة منهم أبو محمد عبد الله بن مشرور التجيبي ، وأبو الحسن على بن محمد بن مسرور الدباغ ، وأبوميسرة أحمد بن نزار ، وأبوبكر محمد بن محمد بن اللباد ، وأبو العرب محمد بن أحمد بن تميم ، وحبيب بن الربيع مولى أحمد ، ومحمد بن زرقون ، ومحمد بن عمران الطرزى ، وحسين بن احمد بن معتب ، ومحمد بن أحمد بن نادر ، وعالم كثير » . ثم ذكر بعد ذلك أحمد بن في أول أمره يطلب الشعر ثم تحول عنه الى الفقه في خبر لطيف . «المعالم » ج ٢ ص ١٣٧ – ١٣٨

<sup>(</sup>١) أضاف الدباغ الى اسمه : الربعي ٠ « المعالم ، ج ٢ ص ١٣٧ ٠

<sup>(</sup>۲) روی الدباغ هذه العبارة فی « المعالم » ( ج ۲ ص ۱۳۸ ) واسندها الی عیسی بن مسکین : احمد بن الی عیسی بن مسکین : احمد بن ابی سلیمان حکیم ، لان اکثر کلامه حکمة ، وکان قد نقش خاتمه : احمد ، تفکر تعتبر » .

<sup>(</sup>٣) الأصح هنا أن يقال: « عليه » .

<sup>(</sup>٤) أي من شعر صاحب الترجمة نفسه .

وحلمك هواك إذا دعاك إلى ما يشينك . وعليك بالوقار والتعفف والرزانة والصيانة والصمت والسمت الحسن ، والتودد إلى النساس ومجانبة من لاخير فيه ، والجلوس مع الفقهاء ومحبة الأخيسار ، ومنابذة الأشرار والقول الحسن فى إخوانك والكف عمن ظلمك . ولاتهمز أحداً بقول ولا تلمزه ولا تقل فيه ولوكان عدوك . فإن فعلت ذاك شرفت عند العقلاء ، وعرفت حقك الجلساء ، ولحقت بالعلماء ، وهابك السفهاء ، وحللت محل الأبرار ، وبرئت من الأشرار . فافهم وتفهم واستعن بائله يعنك [الله] (١) » . قال أبو الحسن على بن محمد (١) : وجدت رقعة فى مسجد أحمد بن أى سلمان مكتوب فيها:

يا لذة قصرت وطال بلاؤها عند التذكر في الزمان الأول لما تذكرها وقال ندامة من بعدها: يا ليتني لم أفعل!

قال: فقلت لأحمد: « أهذه من قولك » ؟ قال: « نعم » .

قال أحمد [بن أبي سليان] : رأيت في منابي كأن صحن مسجدي امتلاً زبلا، ورجلان في ناحية منه يتحدثان باليهودية (٢) ، فلما أصبحت جاء رجل فأخذ مفتاح المسجد فأذن ، فقمت فخرجت إلى المسجد فإذا صحنه ملىء بناس متبيضين، فلما صلوا أتوا إلى فقالوا لى : نحن الصيارفة (١) أمرنا عبد الله بن أحمد بن طالب أن الانصرف من أحد حتى ننظر في «كتاب الصرف» (٥) ، [فقرأته لحم قراءة تبيين لما دل عليه من المعانى ، (١) ولوكانوا يفهمون الأنفسهم لطلبوا الكتاب خاصة] .

<sup>(</sup>١) التكملة من و المعالم ، ج ٢ ص ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن محمد بن مسرور العبدى الدباغ ، من كبار تلاميد أحمد بن أبى سليمان صاحب الترجمة ، كان من كبار أهل العلم والورع والعبادة في زمانه ، وقد توفى سنة ٣٥٩ · ( أنظر « المعالم » ج ص ٩٣ \_ ٧٩ ) · وهو غير الدباغ مؤلف « المعالم » ( أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن على الانصارى الاسيدى المتوفى سنة ١٩٦٦ هـ ) ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : باليهودة ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل : نحن الصارفه . والتصويب من «المعالم» ج ٢ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) في « المعالم ، ( ج ٢ ص ١٣٨ ) : حتى نسمع منك كتاب الصرف .

<sup>(</sup>٦) التكملة من « المعالم » ( ج ٢ ص ١٣٨ ) ، وقد علق ابن ناجي على ذلك بقوله : « وفي كلام الشيخ بتر ، لانهم قالوا : « أمرنا ابن طالب الا نصرف من أحد حتى نسمع كتاب الصرف » ، وليس في كلام الشيخ ما يدل على هذا • ولما كان « الصرف » من أضيق الابواب وذنبه أحق من غيره ، فعل بهم هذا دون غيرهم من سائرالباعة » . («المعالم» ج٢ص١٣٨ – ١٣٩) -

قال أحمد : فأتى إلى وجلان منهم فسألانى عن مسألة فقلت لها : « لا تحل ، فإنه رباً » فقالالى : « فإن ابن الأشج (١) قال لنا : أديروا بينكم ماشئتم [من] بيع حرام ، ثيم تعالوا إلى أجعله لكم حلالا » فقلت لها : « لاحول ولاقوة إلا بالله ، حرام ، حرام ! قوماً عنى » . وكان ابن الأشج هذا عراقياً ، وكان إذا أراد أن يجوز الربا بين [اثنين من الناس يقول لأحدهما : خذ هرا فاجعل فى عنقه خمسين ديناراً ، وبعه بمائة إلى أجل ، فإذا [أخذ] الهرا المشترى له وأقام عنده أياماً فامض إليه وقل له : « عسى ذلك الهر ترده إلينا ، فإن الفيران قد أكلونا » فيرده إليه ، فكان هذا فعله مع الناس .

وقال أحمد : دخل على بكر بن حماد فتحدث عندى ساعة ، فقلت له : ﴿ أَيشَ قلت ؟ ﴾ فقال : ﴿ قلت هذه الأبيات :

أُتلَا بالبياض وبالسواد ولقان وشدد وعاد لقوم سافروا من غير زاد (٢) كأنك قد أمنت من المعاد وأوتدها على السبع الشداد

نهار مشرق وظلام لیسل هما هدما دعائم عمر نوح فیسا بکر بن هماد تعجب تبیت علی فراشك مطمئناً فیا سبحان من أرسی الرواسی

قال أحمد بن أبي سليان: فلما انتهى إلى هذا البيت قلت له: «أمسك، وفعت الجبال فوق السموات وأنزلت السموات تحت الجبال! « فقال لى: «وكيف ذلك؟ » فقلت له: « اقرأ سورة عم يتساءلون »، فقرأها حتى انتهى إلى قوله تعالى ( وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ) فقا [ل لى]: « والله لقد أنشدته بالعراق ومصر وتاهرت والقيروان ، فما فهمه أحد ، وقد كسرته أنت فأصلحه » ، فقلت له: «أفلا قلت: فأوتدها مع (٢) السبع الشدا [د]؟ » ، قال: فقال لى: «قد أصلحت ما أفسدت » ، وله أشعار كثيرة ، وقال أحمد :

 <sup>(</sup>١) أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأشنج الفقيه ، وكان حنفى المذهب ، توفى سنة ٢٨٦ · انظر « المعالم » ح ٢ ص ١٥٦ وفهرس طبقات أبى العرب ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل:

فيابكر بن حماد الا تعجب لقوم سافروا بغير زاد (٣) في الأصل: «على » دون تغيير للنص الأول للبيت ، وقد استبدلت «على» بمع لكي يتفق المعنى الجديد مع التصويب الذي اراده بكر بن حماد.

ولما محما (١) عمري ثمانين حجة وأيقنت أني قلد قربت من المدي تركت تكاليف الحياة لأهلها وجانبتها طوعاً محانبتي الردى ومن نال علماً وجاهاً وسوددا رأيت حليم القـــوم فيهم مقــــدمآ وفي شرف الدنيك وفي العز أزهدا أراني بحمد الله في المال زاهداً دفاتر من علم وبيتاً ومسجدا تخليت عن (٢) دنياي إلا ثلاثة وكنت بها أغنى وأقنى وأسعدا غنت ساعن كل شيء حويتم فعُدوا مع الجهال في الجهل أبعدا() وقد ذم قــوم ما فعلت جهــالة " وقالوا: [رأى ] (1) رأياً سديداً مسددا ولو فهماوا رأبي وأمرى لأبصروا هموماً وأن العيش صار منكدا ألم تر أن الدهـ أوقـ أهـله وأنت لأخرى فيه منتظر غدا فاحل يوم فيه إلا بفجعه وما صاحب إلا سيصبح مفردا وما فرحة إلا ستبق ترحة يبيت مقراً بالضللة (٥) مجهدا وكم قد رأينا من عزيز مشرف فأضحى ذليدسلا في التراب موسدا(٧) فجته (٦) المنايا وهو في حين غفلة وقال أيضاً فما حدثناه غير واحد من أصحابنا ، رضى الله عنهم أجمعين: ولما عمرى ثمانين حجمة هجرت تكاليف الحيساة لما (١) فجا

ولاقبت أتراني: فأحدب (٩) ماشياً وآخر مكف وفاً ، وآخر أعرجا

تمنيت طول عمري حيِّا مؤدباً (١٠٠ وأسلك في التعليم للعلم منهجا

١٥ في الأصل : فجا ٠
 ١٥ في الأصل : من ٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : أحمدا · (٤) أضفت هذه الكامة ليستقيم الوزن.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « يبيت مقرا في الصاب مجهدا » وقد قومته على هذا النحو ليستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٦) اي: فجاءته او ففجاته .

 <sup>(</sup>٧) اخطأ الناسخ في نسخ بعض كلمات في الأبيات الآتية واسقط بعضا آخر ، فانكسر الوزن واختل السياق في غير موضع · وقد صوبت الحطأ واكملت النقص بما يستقيم به الوزن والسياق .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: كما . (٩) في الأصل: كأحدب .

<sup>(</sup>١٠)هذا المصراع مكسور هكذا ، وربما استطعنا تقويمه هكذا : « تمنيت ان اقضى حياتي مؤدبا » .

وصار لساني إن تكلم لجلجا وما أبتغي مما أنا فيسه مخسرجا من الشيب [عند] الشبخ أشنا وأسمجا(٢) الزمت العصامن بعدد مشي تبرجا إلى الزهد في الدنيا الدنية أحوجا وقد صرت مثل النسر، أهوى التعرجا إذا أنا صرت في المدارج مدرجا(١) البعض : توفى الشيخ وانقطع الرجا ويا خيرمن يلجا (٦) إليــــــه من لجا قنی فی معـــادی حر نار تأججــا

وخالط عيني العشا بعادة حدة وفی أذنی وقر ، وظهری (۱) به حنسا رأيت الذي قد كنت [فيه] لدى الصبي (ص١١٤) وأصلح أزماني [أوان] زمانتي وأصبحت مما كنت أبغي (٢) من الغني وَحَبِّسْتُ نفسي بين بيتي ومسجدي كأنى بهم قد أعلنوا بعدى البكا وفي حين يقبضني (٥) وفي قول بعضهم فياخير مرغوب إليه لراغب كما لم تضعني ، رب ، منسذ خلقتني

كآخر قائلا إفكا وزورا إذا ما نالها ناله الغرورا فيا في النفع كان له نظيرا متابعية (١١) تجد خبراً كثيرا بأكثر (١٢) علميه نفعياً خسيرا

وله من قصيدة طويلة يقول فيها: تفهم ما حييت - هديت - قيالي تنال بفهمه خيراً كثيرا سمعتك تذكر الشمعر[اء]طسرًا وتنشمه قولم (٧) بَحمُّا غفيرا وليس (٨) مــؤلف قــولا حكما يزخرف (٩) قوله لينسال دنيسا فلا تشعل (١٠) بقول غير قيلي ودع عناك المذاهب واتبعني فقيم الناس سحنون تجدني

اذا انصرفت في المدارج مدرجا

(٦) في الأصل: يلحى •

(٨) في الأصل : وانس .

(١٠) في الأصل: تشتغل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الشبيبوالشيخ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : وقرا وطوى •

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابتغي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل:

كأنبي بهم وقد أعلنوا البكا

<sup>(</sup>٥) في الأصل : يعصمني .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : فوه لهم •

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ترحف .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: . . . وابتغى \* متابعتي . . .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل : ٠٠ سيحنون تجدني \* لأكثر ٠٠٠

وجدت الحق متضحاً نضيرا (١) وفي تأديب ستر[أ] ستيرا أغاديه وأغشاه هجيرا على نفسى أجنبها النكيرا (٢) وإمضائي وتجربتي الدهـورا ووقانى وبلغنى السرورا ولم أك في الغني بطراً فخورا بعود عسيرها سهلا يسيرا [على أحداثها أغضى (١) صبورا ولا متضعضعاً جزعاً ضجورا (٥) ولم أخـــبر بذاك أخاً وزيرا فلست إلى محتاجاً فقيرا وأمنحه \_ إذا قطع \_ الدبيورا يتابع مدبراً حدثاً صفيرا وأياماً مؤلفية شهورا أرى يوماً يجيء بكل خمير ويسوماً بالحوادث مستطيرا كذا أحوال دهرك : حال أمن (٧) وحال تجزع البطل الحسورا

صبورا ا

وفي فقـــه الفقيـــه أبي ســــعيد وفي تعليمه علماً علما لزمت فتاه [من] عشرين عاماً وكنت مؤدباً نفسي لنفسي فنات من العلوم لطول عمرى وحزت من السلامة ما كفاني ولم ألبس لذل الفقر أـــوباً ولم أجزع وللأيام صصرف ولم أفرح لأن لهــــا انقلاباً يعيـد (٢) يسـيرها صـعباً عسيرا وإني ، إن توالى الفجع ، جلد ولا أبدو لنائبة خضوعاً وإن أودعت سرأ كنت حرزاً إذا كان الفتي عنى غنيـــــاً أواصله ، إذا يبغى وصالى (٢) وایس من الحمیال بری کبدیر أرى الدنيا تغيرها الليالي

<sup>(</sup>١) في الأصل : \* حديث بالحق منصحا تعبيرا •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: النكيرا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ٠٠٠ انقلاب \* يعود ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل:

وانى وان توالى فجعها لجلدا

<sup>(</sup>٥) في الأصل :

ولا أنا وان نابت نايبة خضوعا ولا متضعفا جزعا صجورا

<sup>(</sup>٦) في الأصل :

أواصله اذا ابتغى وصلى ومالى

<sup>·</sup> الأصل : أمر ·

أعــــد خزائنـــاً وبني قصــــورا فصار مؤجلا أجلا قصيرا وسكني قصره ، سكن الحفيرا بضيق اللحد منجدلا عفيرا ويركب في مطالب البحورا على تفريق ما يحوى (٣) قديرا وليس بمالك (١) منه نقيرا وقد سمع الصياح المستطيرا وإما كافراً يصلى سيعيرا وصار إلى التي ساءت مصيرا وتزفر في تغيظها زفيرا إلى العرش في الفردوس حورا كما حلى مع الذهب الحويرا (١) وأنهار مفجرة خمرورا وصرت مخامراً (٧) ضراً ضريرا وقد حملوا بجثتي السريسرا وينصرفون عن قبرى نفـورا على الحالات تنتظر النشورا وكن لى منك يا أملى مجيرا بحأت إلى فنائك مستجيرا لأنك لم تزل رباً غفورا

وكم ملك عظم ذي (١) اختيسال وكان مـــداه ذا خطر عظم ومن ذاك التملك والتعالى (٢) وأضجع في التراب بلا مهاد وكم من طالب للمال [يسعى] فصار يود لو أن كان أضحى وُعاد يود أن لو كان أمسى وقد حبس اللسان فلا كلام فإما مؤمناً (٥) يرجو خلاصاً فويل للشقى إذا تـــردى وطونى للسعيد إذا حباه وطاب له جنان الحلد حالا وصار شرابه من سلسبيل أرانی قد كبرت ور [ق] عظمی كأنى بالبكاء على فاش إلى دار البلى حملا سريعاً وخلونی بأعمالی ، فـــروحی أجرني من عذابك واعف عني فإنى قد كبرت ورق عظمى وإنى لم أزل أرجوك (١) عفـــوا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: التعاطي •

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يملك .

لما أحل له مع الذهب الحريرا (٨) في الأصل: أرجوا منك ·

<sup>(</sup>١) في الأصل : ذو •

<sup>(</sup>٣) في الأصل : حوى ٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مؤمن .

<sup>(</sup>١١) في الأصل :

وطاب له فی جنانالحلد حالا

<sup>(</sup>V) في الأصل: مجامز .

١٦٢ - و منهم (١) أبو عبد الله محمد بن زوزو (١) الفقيه .

كان عالماً بمذاهب أهل الكوفة و بجميع الأقاويل (٣). وله مناقب جليلة ، ومن ذلك : ذكر أنه حضر جنازة وحضرها « أبو المنهال » (١) . - وكان عظيم الحاه رفيع القدر - فسأله ابن زرزر عن مسألة فأخطأ ، ثم ثانية فأخطأ ، فقام ابن زرزر قائماً على قدميه ثم كبر وصلى عليه كما يصلى على الميت ، وقال له : « أنت أولى أن يصلى عليك من هذا الذي حضرنا جنازته » .

وفعل مثل ذلك بسايان بن عمران القاضي . وذلك أن ابن زرزركان يستخف

(۱) فى الأصل ، فى موضع « ومنهم » هذه ، عبارة : « وفيها توفى » ، والاشارة الى سنة ٢٩١ ه ، التى توفى فيها ابن زرزر ، أى أن المؤلف انتقل هنا فجاة من تقسيم الرجال الذين يترجم لهم الى « طبقات » يذكر فى كل طبقة منها رجالها ، الى طريقة الوفيات مرتبة على السنين ، فيذكر كل سنة وأعلام من توفوا فيها ، وهذه هى الطريقة التى جرى عليها أبو بكر ابن محمد المالكى فى كتابة الجزء الثانى من الرياض ،

ولا يعلل ذلك الا بأن أبا عبد الله المالكي \_ الأب \_ وقف بالكتاب عند ترجمة أحمد بن أبي سليمان ، فقام ابنه أبو بكر باتمام الجزء الأول متبعا نظام الوفيات ، ومضى على ذلك النظام في تأليف الجزء الثاني كله ، ( انظر مقدمة الكتاب ) ، ولهذا رأيت أن أستبدل ، وفيها توفى ، بعبارة « ومنهم » حتى يجرى نظام هذا الجزء على وتيرة واحدة .

(۲) جعل محمد بن الحارث بن أسد الخشنى اسمه أبا العباس بن زرزر · ( انظر « طبقات علماء افریقیة » ج ٦ ص ١٩٠ ) ·

وقد ذكره الدباغ في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٦٦ ) باسم « أبو عبد الله محمد » كما فعل المالكي ، وعلق على ذلك بقوله : « كذا قال شيخنا ، وذلك ( في الأصل : وكذلك ) ووهم أن زرزر اسم ، وليس كذلك ، وأنما هو لقب واسم أبيه عبد الرحمن بن سلم بن أراب بن سهيل الفارسي ، قال المالكي : « أن سهيلا صحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، رضى الله عنه » .

(٣) أورد الدباغ في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٦٦ ) هذه العبارة بنصها ، ثم قال بعد ذلك : « حتى يقال انه شرب دواء للحفظ ، فعرض له وسواس في بعض الأوقات » • والغالب أن هذه العبارة للمالكي نفسه ، وكانت في الأصل فأغفلها الناسخ •

(٤) كان من شيوخ العراقيين · ( انظر ما يقوله عنه محمد بن الحارث الخسنى في كلامه من العراقيين في الملحق الخاص بهم في آخر هذا الكتاب) ·

بسليان لقصر فهمه فى العلم ، فلما تغير عقل ابن زرزر وجد سليان سبيلا فحجر عليه ، ثم بعث إليه يوماً يخير [٥] (١) فى تزويج امرأة أو شراء جارية وفى غير ذلك من شراء وبيع وغيره . فقال ابن زرزر للرسول: « يكون تجوابى له مشافهة » ، فأتاه فقال له: « أقول لك: إن كنت حربتنى (٢) وأنا عندك سفيه غير رشيد فقد أخطأت إذ خيرتنى ، وإن كنت عندك رشيداً غيرسفيه فقد أخطأت فى حجرك على » ، إذ خيرتنى ، وإن كنت عندك رشيداً غيرسفيه فقد أخطأت فى حجرك على » ، ثم كبر عليه أربع تكبرات كما يكبر على الميت وانصرف . فأطرق سلمان ولم يتكلم .

وكان ابن زرزر حافظاً للغريب بصيراً بالعربية [راوية للأشعار يحسن الصنعة لها جيد القول فيها] (٣) . وشعره كثير جداً ، وأكثره في توحيد الله عز وجل والرد على الزنادقة والملحدين ( ص ١١٥ ) والكذابين ، فمن قوله :

<sup>(</sup>۱) أي: يستشيره .

<sup>(</sup>٢) الحَرَب: أن يسلب الرجل ماله . (اللسان ، ج ١ ص ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٣) التكملة من و المعالم ، ح ٢ ص ١٦٧٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل : البغي .

<sup>(</sup>o) في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٦٧ ) : أهل البغي ·

<sup>(</sup>٦) في الأصل : انه ·

 <sup>(</sup>۷) يريد : الآباد ، جمع أبد · وقد جعلها صاحب ، المعالم ، ( ج ۲ ص ۱٦٧ ) :

تبلى الأبوة لا يبلى على الأبد .

<sup>(</sup>A) في « المعالم » ( ج ٢ ص ١٦٧ ) : لخالقه ٠

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل هذه العبارة : لو قال معتمد .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : بقدرة .

<sup>(</sup>١١) الأصل: غير ذي امد ، والتصويب من « المعالم » ( ج ٢ ص ١٦٧ ) .

قال أبو العباس محمد بن الوليد : « تسمعت إلى ابن زرزر يوماً وهو يقرأ حتى انتهى إلى قوله عز وجل ( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) ، فقال : دعواهم كلامهم الذي يقولون ويولعون به ، وهجير الرجل الكلمة التي يولع بها ويرددها . وكان هجير عمر بن عبد العزيز :

صبا ما صباحتی علا الشیب رأسه فلما علاه، قال للباطل: ابعد ثم ذكر هجیر الفقراء، قال: وكان هجیر أبی حنیفة: كفی حزناً ألا حیاة هنیسة ولا عمل یرضی به الله صالح(۱)

۱۶۳ – و[منهم] (۲) **أبو هادون الأندلسى** المتعبد بالمدينة الشريفة حرسها الله تعالى ، ودفن حذاء مسجد « فاطمة » ، رضى الله تعالى عنها ، فى « البقيع » جوار الحسن بن على ؛ رضى الله تعالى عنهما .

كان صالحاً فاضلا مجتهداً في الدعاء والعبادة . تخلى عن الدنيا وباين أهلها واشتغل بعبادة ربه عز وجل ، والانقطاع إليه والاستثناس به والاستيحاش من خلقه ، مفتقراً إليه متوكلا عليه . وذكر عنه أنه ما اغتسل من جنابة قط : كان حصوراً لا يأتى النساء .

وذكر عنه أنه قبل له في علته التي مات فيها : « لو تعالجت ! » فرفع رأسه إلى السهاء وقال : « إلى وسيدى ، قد أعطيتك من نفسي عهداً أنى لا أخالفك أبدا » ، ثم حول وجهه إلى الحائط وقال : « آه ، واشوقاه إلى حبيب إذا غضب عفا

<sup>(</sup>۱) توفى ابو عبد الله بن زرزر ، على قول الدباغ فى « المعالم » ( ج ۲ ص ١٦٨ ) ، سنة ٢٩١ ه . وترجمته هنا ناقصة . والمادة عنه أوفى فى « المعالم » ( ج ۲ ص ١٦٦ – ١٦٨ ) و « الطبقات » ( ج ٢ ، ص ١٩٠ ) للخشنى ، ومعظمها يدور حول قوة حفظه ومسألة الدواء الذى قيل انه كان يتعاطاه للحفظ . وقد علق على ذلك الدباغ بقوله : « أراد بالدواء : البلاذر ، وذكر أنه قيل له ذلك ، فأخرج كتابا فى كمه ، فاذا فيه : قرأته خمسمائة مرة ، فقال : هذا هو البلاذر » . ( « المعالم » ج ٢ ص ١٦٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) هنا أيضا كان في موضع « ومنهم » عبارة : « وفيها توفي » من غير تعيين لتلك السنة .

وإذا رضي شغى » . [قال أبو عقال] (١) : « فلما احتضر وضع رأسه في حجرى ودموعه تنحدر وشفتاه تتحركان . فنظر إلى وأنا أبكى فقال لى : « يا أبا عقال ، لم تمر أعمال القوم باطلا . برك كل واحد على ما عمل » ، ثم فاضت نفسه » . وكان يسأل الله عز وجل أن يجعل قبره بالبقيع . قال عمران بن حفصون : كنت في حلقة حماس بن مر وان (٢) القاضى حتى دخل عليه رجل عليه مرقعة صوف ، فقام إليه وأجلسه موضعه وحول وجهه إليه ، ثم جلس معه ساعة وخرج ، فقام حماس معه فقال له : « يا سيدى لا تفعل » فقال : « هذا فرض على » . فقال له الطلبة وابنه (١) سالم : « يا سيدنا ، من أبن هذا الرجل ؟ » فقال لم : «هذا أبو هارون الأندلسى ،

ويرى من العبارة الأخيرة بوضوح أن كتاب المالكي كان يضم تواريخ الوفيات ، وقد حذف معظمها في النسخة التي بين أيدينا · ولهذا حرصت على أن أضيف هذه التواريخ في التعليقات ·

(٢) هو القاضى أبو القاسم حماس بن مروان بن سماك الهمذاني المتوفى سنة ٢٠٢ أو ٢٠٣ أو ٢٠٢ ) .

(٣) في الأصل: وابنا · وقد اختص الخشنى سالم بن حماس بن مروان هذا واخاه حمودا بمادتين صغيرتين قال فيهما: « عني بالمسائل وسمع من ابيه ، وكان يكتب له اذا كان قاضيا مع احمد بن نصر وهو مغمور مخمول بما يدور عليه من مغارم السلطان في وظائف البادية ، واخوه حمود بن حماس شانه التمسك والتقشف ، لم يعن بعلم ولا فقه فيما علمت » . ( « الطبقات » ـ ج ، ١٧٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) أضفت اسم راوى هذا الخبر ليستقيم الكلام ، وقد أخذته من السياق . وهو أبو عقال بن علون صاحب أبى هارون الاندلسي وملازمه في العبادة بالحجاز ، وقد توفي سنة ٢٩١ ه . (انظر ترجمته رقم ١٦٤) . ولم يذكر الدباغ أبا هارون الاندلسي ، ولكن أبن تاجي ذكره في تعليقاته على نص الدباغ ، قال : « قلت : وأما أبو هارون الاندلسي فظاهر كلام الشيخ أنه لم يسكن القيروان ، ولو سكنها لعرف بها ( في الأصل : به ) لانجرار ذكره ، وأنها كان يأتيها زائرا ، ومن لم ينتصب لتخصيص القرويين كالمالكي والتجيبي عرّ فابه ، قالا : ذكر عنه أنه ما اغتسل من جنابة قط ، وأنه كان حصورا ، ولما حضرته الوفاة وضع راسه في حجر أبي عقال وفاضت نفسه . ودفن قدام مسجد فاطمة بنت النبي، صلى الله عليه وسلم تسليما ، في البقيع جوار الحسين بن على ، ودفن في السنة المذكورة أعلاه في نقل الملكي وقال التجيبي : مات فيها أو في السنة التي قبلها » • ( « المعالم » • ٢ وقال التجيبي : مات فيها أو في السنة التي قبلها » • ( « المعالم » • ٢ صيحر ) •

وهو مجاب الدعوة ، وهو من الأبدال ترجى بركة دعائه . يابنى الحقه وخذ بحظك منه » . فلحقه سالم فدفع إليه خمسة دنانير ودراعة وجبة صوف ومنديلا وسراويل ، ثم أعلم أباه بذلك ، فلما كان من الغد دخل إليه فقال له : « يا سيدى ، رأيته كما كان أول مرة في مرقعته الصوف وفي العباءة التي كان فيها » ، فقال له حماس : « يا بني ، ذاك من الأبدال يتأسى «بأهل الصُّفة » ، لا يبيت معه بيضاً ولاحمراً ولا [يتلبس] بشيء من الدنيا إلا مايسد جوعة أو يستر عورة ، نفعك الله يابني بذلك ، فلقد نفعني الله بصالح دعائه » .

قال أبوعقال بن علون: « رأيت أبا هارون [الأندلسي] راقداً طول الليل وأنا أصلى الليل كله وهذا رجل راقد! أصلى الليل كله وهذا رجل راقد! من أين هو أفضل مني؟ »، ثم غفت (١) عيني فرقدت ، فإذا أنا برجل مبيض واقف من أين هو أفضل مني؟ »، ثم غفت (١) عيني فرقدت ، فإذا أنا برجل مبيض واقف على رأسي فقال: « اقرأ يا ابن علون: فقلت: « وما أقرأ؟ » فقال: « اقرأ (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء محياهم ومماتهم ، ساء مايحكمون) ، (٢) فانتبهت . ثم قام أبو هارون فقلت : «سيدي أباهارون ، أتعلقت من الدنيا بذنب أو معصية ؟ » فقال : « والله يا أبا عقال ما حللت ثويي على معصية قط ، ولا أكلت مال يتيم ، ولا شهدت بغير الحق . فأسأل الله يا أبا عقال أن يعفو عنا وعنلها ، وأن يدخلنا الجنة برحمته » ، فأخبرته بالرؤيا فبكي وقال لى : «ياابن علون ، كل [ذنب هين] (٢) في رحمة الله عز وجل ، وهذه من أكبر النعم قبلي » . «ياابن علون ، كل [ذنب هين] (٢) في رحمة الله عز وجل ، وهذه من أكبر النعم قبلي » . حدث أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي (١٤) يحيى المتعبد القرشي الصقلي ، قال : « سمعت أبا الحسن على بن محمد بن أبي (١٤) الفقيه بحضرة جماعة من أصحابنا ، وقد ذكر « سمعت أبا الحسن على بن محمد (٥) الفقيه بحضرة جماعة من أصحابنا ، وقد ذكر

<sup>(</sup>١) في الأصل : مرت بي ٠ (٢) سورة الجاثية ، الآية ٢١

<sup>(</sup>٣) اتصال الكلام يستلزم مثل هذه العبارة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: محمد بن ابن يحيى .

<sup>(</sup>٥) هناك كثيرون من صلحاء افريقية يحملون اسم أبى الحسن على بن محمد (راجع فهرس « المعالم » و « الطبقات » ) • والغالب أن المراد هنا لا يخرج عن احد ثلاثة منهم ، وهم : أبو الحسن على بن محمد القابسي المتوفى سنة ٣٠٤ ( « المعالم » ج ٣ ص ٢١٣ ) وأبو الحسن على بن محمد بن الجدود الفقيه القاضي المتوفى سنة ٣٧٤ ( « المعالم » ج ٣ ص ٢١٣ ) وأبو الحسن على بن محمد بن زرقون ، الذي ذكره الخشني ووصفه بأنه « أنيس المجلس على بن محمد بن زرقون ، الذي ذكره الخشني ووصفه بأنه « أنيس المجلس كثير الحكايات ، وهو في ذلك نظير لعبد الله بن سعيد بن الحداد » ولم يذكر سنة و فاته . ( انظر « طبقات علماء افريقية » ، ص ١٥٥ ) .

أخبار الصالحين وفراساتهم، فقال: « حكى المغربي حيان (١) المتعبد بالمنستبر حكاية ، وهو في جماعة من بلدان شتى ، قال : حدثني أبو بكر [بن] (٢) سعدون ، رحمة الله عليه \_ وكان من أهل الزهد والعبادة والرواية \_ قال: حججت وأدركت بمكة أبا هارون الأندلسي وأبا عقال بن علون، رحمهما الله تعالى، وكنت أجلس إلى حلقتهما . فلما قضينًا الحج جلست إليهما على سبيل العادة ، وقد أخذ الناس في أهبة الرحيل، فقال لى أبو هارون الأندلسي : « يا أبا بكر ، أنت مقم أو راجع إلى المغرب ؟ » فقلت له: « بل مقم » فقال لى: « ألك بالمغرب أحد؟ » فقلت له: « بلي ، لى والدة » فقال لى : « وكيف ينبغي لك أن تتخلف عنها ، ولعلها متشوقة إليك ؟ » قال ، فقلت له: «لى عذر يوجب إقامتي « فقال: « وما هو؟» فقلت: « قلة النفقة » . قال: فمد أبو هارون يده إلى خرقة مصرورة فدفعها إلى وقال لى : « أنفق منها حتى تصل إن شاء الله تعالى ، ، قال : فنهضت وخرجت مع الناس راجعاً إلى المغرب ، فما كنت أصل إلى مرحلة فأحتاج فيها إلى شيء إلا وجدته في تلك الصرة ، حتى وصلت إلى المغرب » . قال الشيخ أبو الحسن : وكان في آخر مجلس المغرب شيخان من أهل القير وان ، فكأنهما أنكرا ( ص ١١٦ ) على الشيخ حكايته ، فارتفعت الأصوات بالتكبير عليهما ، فسمع الشيخ جلبة الناس ، فرد وجهه إليهم فقال : « أما لكم قد أكثرتم الكلام؟ " فقال الناس : " أصلحك الله ، إن هذين الشيخين قد أنكرا حكايتك هذه التي حكيت »، فتغير وجه الشيخ واحمر وقال : « الله يعلم أني ما قلت إلاما أخبرني به أبوبكر [بن سعدون] وماكذبت عليه ، ولكن ما أرى هذين الشيخين يموتان على الإسلام » . قال أبو الحسن : فوصل الشيخان إلى القير وان فتشرق (٣) أحدهما

<sup>(</sup>١) ورد هذا الاسم من غير نقط بالاصل ، وقد بحثت عنه فيما بين يدى من المراجع فلم أجده ، فضبطته على هذا النحو .

 <sup>(</sup>۲) رسمه المالكي بعد ذلك : « أبو بكر بن سعدون » أكثر من مرة ،
 فقومت هذه • وكذلك رسمه الدباغ في « المعالم » ، ج ٢ ص ١٥٤ •

<sup>(</sup>٣) تشرق \_ في اصطلاح اهل المغرب \_ : اعتنق آراء الشيعة العبيديين عند قيام آمرهم في المغرب • وقد أفرد محمد بن الحارث بن اسد الحشنى بابا في « طبقات علماء افريقية » لمن مالوا الى آراء الشيعة من علماء افريقية جعل عنوانه: « باب ذكر من شرق ممن كان ينسب الى علم من أهل القيروان » ( ص ٢٢٣ \_ ٢٢٤ ) وبابا آخر لرجال العراقيين ، أي الحنفيين ( ص ٢٢٤ \_ ٢٢٣) وردت فيهما عبارات كثيرة تدل على المعنى المراد بالتشريق ، فهو =

= يقول فى ترجمة أحمد بن محمد بن شهرين أنه: « تشرق ، الا أنه فى قضائه ببرقة يحكم باجازة الطلاق ثلاثا ويجيزه على من طلق به · وليس عو مذهب الشيعة » · ويقول فى ترجمة أبى محمد بن شهرام من أهل سوسة أنه : « تشرق فى أول دخول القوم وتولى كتابة محمد بن عمر المرودى » · ويقول فى ترجمة زرارة بن أحمد أنه: « تشرق وولاه عبيد الله قضاء مدينته التي سماها المهدية ، وهو فى مذهب الشيعة من الغالين » · ويقول فى ترجمة قاسم بن خلاد الواسطى : « دعوه الى التشريق ووعدوه بقضاء باجة ، فلما شرق قيل له : قد استغنينا عن قاض لباجة » · وغير ذلك كثير مما لايدع مجالا للشك فى معنى هذا اللفظ ·

وقد ذكر دوزى هذا المعنى الخاص لفعل وشرق ، ومشتقاته في مفردات « البيان المغرب » (Glossaire du Bayân, p.25) التي الحقها بالجزء الثاني من طبعته للبيان المغرب لابن عذارى (ليدن سنة ١٨٤٩) ذكر فيه بعض المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ ومشتقاته من الجزء الأول من البيان ومعانيها وهي :

تشريق = مبادى الشيعة البيان ج ١ ص ١٨٩٠ ، ١٩٠ .

المسارقة = الشيعة البيان جـ ١ ص ١٧٨ ـ ١٨٦ ـ ١٩٣

تشرق = اعتنق مذاهب الشبيعة البيان ج ١ ص ١٧٥ \_ ١٩٥

وقد علل دوزى هذه التسمية بقوله: « ان أهل افريقية أطلقوا على عقائد الشيعة اسم العقائد الشرقية ، لان الذين دعوا اليها كانوا رجالا أتوا من المشرق » وعاد دوزى فأكد ذلك في ملحق القواميس Supplement بن الأثير من المشرق » وعاد دوزى فأكد ذلك في ملحق القواميس Supplement لابن الأثير يقول فيها : « وكانت الشيعة تسمى بالمغرب « المشارقة » نسبة الى أبي يقول فيها : « وكانت الشيعة تسمى بالمغرب « المشارقة » نسبة الى أبي عبد الله الشيعي ، وكان من المشرق » · ( الكامل في التاريخ ( طبعة نورنبرج ) عبد الله الشيعي ، وكان من المشرق » · ( الكامل في التاريخ ( ج ٢ ص ٢٠٨ ) تقول : « المشارقة هم الشيعة » · • وعند ما نقل النويري هذه العبارة عن ابن الأثير جعلها : « المشارقة هم الرافضة » . ( نسخة المكتبة الأهلية بباريس ،

- المراد بالتمعزل هنا: اعتناق مذهب المعتزلة وكان أهل افريقية ينظرون إلى المعتزل نظرتهم إلى الكافر •
  - (۲) أي يحضر مجلسه ٠
- (٣) هو أبو على حسن بن خلدون البلوى الذى قتله رجال المعز بن باديس
   سنة ٤٠٧ ، لانه كان قد تزعم الثورة العامة على الشبيعة فى القيروان فى
   المحرم من تلك السنة ، انظر ، المعالم ، ج ٣ ص ١٩٢ \_ ١٩٣

أبي الحسن ؛ « من الشيخان ؟ » فقال : « فلان وفلان » قال : فعرفهم الشيخ ابن خلدون وجماعة ممن حضر من أهل العلم .

قال أبو عقــال بن علون : قال أبو هارون الأندلسي : « يا أبا عقال، نصحبك (١) صحبة موسى عليه السلام للخضر : لا تسألني عن شيء ولا أسألك عن شيء ،، فعملت – أنا وهو – في الأجارَى (٢) ، فاشتر بنا رأساً وخبزاً، فلما أن وضعناه بين أيدينا لنفطر عليه وقف به سائل ، فدفعه إليه وبقينا بلا شيء . ثم عملنا اليوم الثــاني ففعل كما فعل في اليوم الأول ، ثم فعل في اليوم الثــالث كذلك ، وبقينا بلا شيء . فلما أن صلينا بالمسجد الحرام المغرب وخرجنا إلى بيت نسكنه قلت له : « يا أبا هارون ، أصابني الجوع » فنبسم وقال : ١١ يا أبا عقال ، الذي أجاعك أليس يعلم أنك جائع ؟ تشكو من يرحمك لمن لا يرحمك ؟ إنمــا تنال الآخرة بالصبر ، ليس تخسر معه شيئاً . إنه لا يضيع أجر المحسنين ، . قال : فلم "يتم الكلام حتى صُرب الباب ، فقال لى : « قم اخرج فخذ هذا الذي جاءك ، فقمت فإذا بمائدة مغطاة على رأس خادم عليها أطعمة من الحلوي والأشوية ، فقال الغلام : « ســـيدي يقرأ عليكما السلام ويقول لكما : اقبلا هذا الطعام » ، فدخل بالمائدة فوضعها . قال أبو هارون : « يا ابن علون ، مثل هذا الكريم يعامل ويتاجر [معــه] . أيهما <sup>(۱)</sup> أكثر : أهذا أم الذي أعطيت ؟ والذي يعطيك غداً أكثر من هذا . اخرج إلى محمد ابن أحمد السُّدري وإلى محمد بن الكاتب (١) وإلى إخواننا كلهم فادعهم يأكلوا معنا . ليس لنا منه إلا شبعة ، وشبعة نشبعها غداً في دار الحلود إن شاء الله تعالى ، ، فأقبلوا <sup>(٥)</sup> فأكلوا منه ولم <sup>أ</sup>يبق منه شيئاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل من غير نقط .

 <sup>(</sup>٢) جاء في ملحق القواميس لدوزى أن الأجارى هم الحدم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : أيهم .

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بمحمد بن احمد السدرى ، أما محمد بن الكاتب فلم اجد له ذكرا في « الطبقات » أو « المعالم » ، وانما وجدت باباً عن حفيده أبى القاسم عبد الرحمن بن على بن محمد الكناني المعسروف بابن الكاتب المتوفى في صفر سبة ٢٠٨ . « المعالم » ج ٣ ص ١٩٤ – ١٩٥

<sup>(</sup>٥) في الأصل : فانالوا .

قال أبو بكر بن سعدون: كنا (١) في المسجد الحرام جلوساً مع أبي هارون وأبي عقال ومحمد بن أحمد السدري وقوم صالحين ، حتى قدم رجل خراساني فسأل عن أبي هارون فقيل له: « ها هو ذا » فدفع إلبه خريطة فيها دراهم فقيضها منه وفرغها في ركونه ، وأقبل يعطى كل من مر به ، ثم أعطى منها تبضة دراهم لمحمد بن أحمد السدري ثم قال له: « إيتنا بأطيب طعام في السوق » فجاء بشواء وحلوى ورقاق وخبز حواري وفاكهة ثم وضعها بين أيديهم (٢) ، والحراساني جالس ينظر ، فقال أبو هارون : « كلوا هذه فهي من الله أتتنا ، يجازي الله صاحبها بالجنة لأنه قارضَه » . ونظرت إلى أبي عقال وبيده عنقود عنب وهو يقول : ( لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) . جعلنا الله يا أبا هارون بحمي في هذه الدار كما جمعنا حول هذا البيت العتيق » . ثم قال الحراساني أبه لم يبق في الركوة (٢) من الدراهم شيئاً ، « إنما أعطيتها لك » (١٠) ، فقال له أبو هارون : « أعطيتها لمن يجازيك عليها ويكافئك بها ولا يضيع أجرك » فقرح الخراساني بهذا الكلام .

حدث أبو بكر المؤدب الصقلي (٥) ، قال : كان أبو هارون قد سكن مدة « قصر لمطة » ، وكان أبى يصحبه وكنت أنا مع أبى سكاناً (٢) في « قصر لمطة » . قال : فقال لى [أبو هارون] مراراً كثيرة : « يا أبا بكر ، اشتهيت « حوت قلفط » (٧) [الذي ] يعمل في المنستير ، فاشتره واعمله لى » ، فكنت

<sup>(</sup>١) في الأصل : فكنا ٠ (٢) في الأصل : أيديهما ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الركاه ، وربما أراد الركاء ، جمع الركوة .

 <sup>(</sup>٤) السياق هنا يدل على أن الناسخ أغفل شيئا من هذا الخبر

<sup>(</sup>٥) المراد هنا أبو بكر محمد بن الفتح المؤدب المعروف بابن الصواف ، من صلحاء القيروان ومجودى القرآن فيها ، وقد توفى فى ذى الحجة سنة ؟٣٠. ( « المصالم » ج.٣ ص ٦٧) . ولم أعرف لماذا لقب المالكي هنا بالصقلي ٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سكان ، والأصح هنا ساكنين ، أو: من سكان .

<sup>(</sup>٧) هكذا رسمها دوزى ، وقد استشهد بهذه الفقرة بالذات من الرياض ولم يضف اى تفصيل من عنده .

ألوذ و عتذر بصعوبة المشي على ". إلى أن دعانى يوماً ودفع إلى قطاعاً (١) - أراه قال نحو قبراطين - وقال لى : « قم الساعة إلى المنستير اشتر الحوت الذى قلت لك عنه »، فلم يمكنى نحالفته . فيضيت إلى المنستير ، فلما مشيت نصف الطريق أو أكثر إذا برجل على كتفه مشنة (٢) فيها حوتان من قلفط ، فقلت في نفسى : « لعلى أشتريهما ويقرب عنائى » . فلما التقينا سلمت عليه وقلت له : « تبيع منى هذين الحوتين؟ » فقال : « لا »، قلت : « أنا أعطيك فيهما ثمناً كبيراً » فقال : « لو أعطيتنى فيهما ديناراً ما بعتهما منك ، لأنهما معى رسالة » ، فقلت له : « إلى من ؟ » قال : « إلى أبي هارون الأكدلسي في قصر لمطة » فقلت : « فأنا والله أرساني أبو هارون فوصلهما (٢) أنت إليه وأرجع أنا من ها هنا » . قال : « فدفع إلى المشنة و رجع فوصلهما (٢) أنت إليه وأرجع أنا من ها هنا » . قال : « فدفع إلى المشنة و رجع الرجل إلى المنستير ، و رجعت أنا إلى أبي هارون . فلما وصلت إليه سمع الشيخ أبو هارون كلامي فقال : « ما أعادك؟ أما مضيت ؟ » فقلت : « بلي ، أصلحك الله ، قرب الله عنائى : كان من الأمركذا وكذا ، وذكرت له القصة ؛ فعجب رحمه الله تعالى وقال لى : « اعملهما » ، فتشمرت وغسلتهما وجعلتهما في طاجن وأدخلتهما الفرن وقال لى : « اعملهما » ، فتشمرت وغسلتهما وجعلتهما في طاجن وأدخلتهما الفرن وقال لى : « اعملهما » ، فتشمرت وغسلتهما وجعلتهما في طاجن وأدخلتهما الفرن

<sup>(</sup>١) المراد بالقطاع هنا : قطعة من النقود • وقد ذكر بطرس القلاعي في قاموسه أن القطاع أي قطعة من النقود • وقد كتبها « قطوعة ، هدك وقال دوزى انه يظن أن حرف ال u زائد وأن الصحيح قطاعة فقط • وذكر كذلك أن جمعها قطائع • وفي موضع آخر من ملحق القواميس ذكر دوزى أن لفظ قطعة ، وجمعه قطع ، كان يستخدم في المغرب للدلالة على نقود كانت مستعملة قبل زمن أبراهيم بن أحمد بن الأغلب ، وكان وزنها يقل عن الوزن المحدد للعملة الرسمية ، فلما جاء أبراهيم بن أحمد ضرب «الدراهم الصحاح» لتحل محل القطع ، فاضطرب الناس لذلك .

انظر . Catula مادة ، Catula مادة ، Catula مادة ، Catula ودوزى ( ملحق القواميس ، مواد ، قطعة وقطاعة وقطاع ) . وابن عذارى ( البيان المغرب ٧ ج ١ ص ١١٤) .

<sup>(</sup>٢) ضبطها دوزى: مِسْنَتُهُ ومَسْنَتُهُ . (ملحق القواميس، مادة: شن ح ١ ص ٧٨٩) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فوصلهم ·

واشتغلت في عملهما إلى نصف النهار . وكانت أيام صيف . وكان الفرن خارج « القصر » فلما أخرجوا الحبر أخرجته (١) فرأيته جاء غاية من الغايات . فأخذته على يدى ودخلت به القصر ، فإذا في السقيفة جماعة رجال ونساء من المسافرين دخلوا يقيلون من شدة الحر ، فلما دخلت فاحت إليهم رائحته ، فصاح بي رجل منهم ، فرجعت إليه فقال لى : « يا أخى ، هذه المرأة حامل - وأشاربيده إلى امرأة منهم – وقد شمت رائحة هذا الطاجن الذي معك ، ويخشى أن تطرح. إن رأيتُ أن تتفضل وتعطيها منه شيئاً ؟ ، قال : فأنزلته عن يدى ، وقطعت منه قطعة وغطيته ، ومضيت به إلى الشيخ ، فلما كشفته بيرن يديه أعجبه وسر به ثم قال لى : « أرى أثر شيء نزع منه » فأخبرته خبر الحامل ( ص ١١٧ ) ، فقال لى : « أعطيتها منسه ؟ » فقلت له : « نعم » فقال : « الحمد لله ، سررتني والله » ، ثم قال : « يا أخى ، اقض حاجتي وأدخل على قلبي مسرة ، واحمله إلى جماعتهم يأكلوه » فقلت له : « لا تفعل ، أصلحك [الله] . أنا مبعوث فيه من غدوة إلى الساعة ، ولك مدة تشتهيه ، والحامل قد أكلت شهوتها ، . فقال لى : « لعلهم كلهم قد اشتهوه كما اشتهت الحامل . لا والله ما يطيب لى أكله ، هم أولى به ومعهم النساء والأطفال . احمله إليهم » قال : فحملته والله على كره منى ، وأتيتهم به وقلت لهم : « قال لكم الشيخ : اجتمعوا وكلوا هذا » ففرحوا به فرحاً شديداً ، واجتمعوا كلهم وأكلوه ، وحملت الطاجن فارغاً ، فأخبرته بفرحهم وأكلهم إياه بجماعتهم ، فسر بذلك سروراً عظما . ثم قال لى : « أبوك رأيته اليوم ؟ " فقلت له : " لا والله ، أنا من غدوة مشغول معك ، ما رأيت أبي ولا غيره » ، قال : « وكذلك أنا ما رأيت، من غدوة » . قال : فمضيت إلى أني فوجدته قد تشمر وهو يعمل كنافة عجينة (٢) . فأخبرته بما جرى لى مع الشيخ في الطاجن ، فقال : « نعم ما عمل الشيخ » قال : أ وأنا قد عملت له هذه الكنافة » قال : فأخذ في عملها وأفرغ عليها الزبد والعسل الكثير في مثرد كبير وغطاها وقال لي : «خذها على يدك» ، وأغلق بيته وجئنا إلى الشيخ أبي هارون ، فقال : « ما هذا ؟ » فقال له أبي : « كان عندي — أصلحك الله — شيء من سميد وعسل وزبد ، فقالت لى نفسى: « اعمل

<sup>(</sup>١) أى أخرجت الطاجن ٠ (٢) في الأصل من غير نقط ٠

كنافة للشيخ أبي هارون تأكلوها معـه » ، قال : فكشفها فأعجبت الشيخ ، وقال : « يا أبا بكر ، آثرنا بالطاجن أولئك المساكين والنساء والأطفال ، فعوضنا الله عز وجل ما هو خير منه » .

وقال أبو عقال : خرجت أنا وأبو هارون بوماً ومعنا عشرة مناقيل نفقة كنا استعددناها (۱) للسفر ، وكانت مصرورة معى ، إلى أن عرض لنا سائل [وقال لنا] : « واسونا مما رزقكم الله ، يرحمكم الله ويعظم أجوركم !» فقال لى : « يا ابن علون ، اعطه تلك العشرة [مناقيل] التى معك » ، قال : فوقفت عن إعطائها وشعحت بها ، وخفت أن التجئ إليها . ثم قال لى : « يا ابن علون ، اعطه تلك العشرة التى معك [وتوكل] على الله تبارك وتعالى » فأعطيته إياها . ومشينا قليلا فإذا بفارس خانى مبيض [يجرى] بأشد ما يكون من الجرى ، فأعطانى صرة وقال : « خذ ، يا [أبا] عقال » ، ثم مضى الفارس حتى غاب فى الطريق . ثم مشيت حتى لحقت أبا هارون ، وهو يومئذ على المقدمة ، فعطف على قبل أن أكلمه وقال لى : « يا ابن علون ، أعطيت عشرة فأخذت مائة ، مثل هذا العزيز الكريم يتاجر معه ، أما سمعته يقول : عشرة فأخذت مائة ، مثل هذا العزيز الكريم يتاجر معه ، أما سمعته يقول : ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ؟ يا بخيل ، خذ رأس مالك وتصدق بالباقى وإن مثل هذا الكريم يتاجر [معه] » (٢) .

قال أبو بكر الصقلى، وكان من رجال يحيى بن عمر : «كنت أخدم أبا هارون الأندلسى ، وكان أبى كثير الصحبة له . قال : فجئت معه إلى حانوت حجام عند «المسجد الجامع بسوسة » ليأخذ له من شعره ، فوجدنا الحجام يحلق رأس رجل ، فسلمنا وجلسنا ننتظر فراغه حتى أتى رجل من أهل الدنيا ، فسلم وجلس ، فرد عليه الحجام ، وقال له : «ارتفع يا سيدى » ، وأعظمه . قال : فلما قام الرجل الذي بين يديه قال للرجل الدنيان (؟) : ه اعزم يا سيدى » ومب على رأسه ، ولم يلتفت إلى أبي هارون » . قال أبو بكر :

<sup>(</sup>١) يريد: استعددنا بها ٠

<sup>(</sup>٢) أضفت هذه الكلمة ليستقيم السياق ٠

 <sup>(</sup>٣) أى رجل الدنيا أو الدنيوى ، والتعبير في ذاته طريف .

"فغضبت من فعل الحجام، إذ لم يعط الشيخ حقه ولا سيا أنه سبق، فقات للشيخ بيني وبينه: " قم بنا إلى غيره "، فقال لى: " لا " فقلت له: " ألا تراه قدم عليك رجلا من أهل الدنيا ، وأنت سبقت ، ولم يعرف قدرك ؟ " فأشار إلى أن أسكت فسكت ولم أقدر أخالفه . فلما فرغ من الرجل بل الشيخ رأسه وجلس بين يديه ، وحلق رأسه . قال : وحلقت رأسي بعسده ، فلما فرغنا أخرج الشيخ [أبو] هارون من جيبه خرقة حلها وأخرج منها دينارين ودفعهما إلى الحجام وخرج ، فبقى الحجام باهتاً ينظر إليه . فلما خرجنا قلت للشيخ : "لم فعلت هذا ، أصلحك الله ؟ هذا رجل لم يعرف قدرك ، وقدم عليك من سبقته أنت دوننا لكل من له دنيا (١) ، وحقرك ، فأعطيته دينارين ليس معك غيرهما " فقال لى : " إنا أدرت أن أقيم جاه الفقر والفقراء عنده حتى لا يعود أبداً يقدم دنيانياً على فقير ولا يرى فقيراً إلا نظر إليه بعين الجلالة " . قال أبو بكر : " فشينا قليلا ، فلما جاوزنا الجامع لقينا قوماً عليهم أثر السفر ، فسلموا على الشيخ أي هارون وقبلوا رأسه و يجلوه ، ودفعوا له صرة وقالوا له : " فلان يقرأ عليك السلام ويوجه وقبلوا رأسه و يجلوه ، ودفعوا له صرة وقالوا له : " فلان يقرأ عليك السلام ويوجه فقال لى : " يا أبا بكر ، أقنا جاه الفقراء بدينارين فعوضنا الله عز وجل عشرة دنانير فقال لى : " يا أبا بكر ، أقنا جاه الفقراء بدينارين فعوضنا الله عز وجل عشرة " "

وحدث أبو ميسرة أحمد بن نزار الفقيه ، قال : « كنت بجامع سوسة وأبو هارون الأندلسي جالس ، فأتاه رجل ضعيف العقل من فقراء أهل سوسة فقال له : « أطعمني الحبز والعسل » فقال : « نعم ، إذا كان العصر تأتيني » وكان ذلك غدوة . قال أبو ميسرة : « فكنت عنده وقت العصر جالساً حتى أتاه قوم من أهل القديروان ، فدفعوا له صرة وقالوا : « يا أبا هارون ، هذا سهمك من أزوادنا » فأخذها منهم ، فبعد أن انصرفوا أتاه الضعيف للوعد ، فحل الصرة وقال لرجل كان جالساً : « خذ هذا القيراط اشتر له به خبراً وعسلا » . قال أبو ميسرة : « فقلت له : بسين لى قولك للرجل : « تأتيني العصر » وأنت ليس معك شيء من الدنيا » فقال : « يا أبا ميسرة [تحسيني] وكأني أظن بالله عز وجل ، معك شيء من الدنيا » فقال : « يا أبا ميسرة [تحسيني] وكأني أظن بالله عز وجل ، .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل والعبارة هنا ركيكة ، ويحتمل أن يكون الناسمخ قد أسقط شيئا ·

١٦٤ - ومنهم (١) أبو عقال بن علون (٢) .

توفى وهوساجد خلف المقام [ودفن بمكة] (٣) . خرج من القير وان فأوطن الحرم وسكنه حتى مات به ، ورفض الدنيا وتركها ، وازم السهر وسرد الصيام، وباين أبناء جنسه، وتشرد عن الوطن وفارق السكن [وقال فى الزهد فأحسن] . (١) منهمكاً فى البطالة ، وكان قد جرر أذياله فى الصبا ، وأطال من عنانه فى الهوى ، منهمكاً فى البطالة ، صاحب لهو وصبوة مع مروءة وفتوة . إلى أن تناهت حدود القضاء فشمر وارعوى ، وآثر ما يبتى على ما يفنى ، فبكى وناح على ما سلف من أيامه ، وقارف من آثامه ، صائماً نهاره ، قائماً ليله ، حتى كان يضرب به المثل فى عبادته .

وأما سبب توبته ورجوعه إلى عبادة ربه ، وما جرى له فى ذلك من الأخبار والحجالس ، فذكر سليان بن محمد ، قال : « أخبرنى محمد بن الكاتب ، قال : كنا نشرب عند أبى عقال بن علون فى داره ، فلما كان بعد العصر خرج عنا من المجلس ، وقد طبنا ، فقال لغلامه : « امض فاشتر لى جبة من صوف وعباءة وكساء ومئزراً من صوف » ، فحسب [الغلام] أنه إنما يريد أن يكسوها لأحد . فأتى بها إليه فنزع ثيابه تلك الناعمة النظاف ودخل إلى والدته فقالت له : « ما هذا فأبا عقال ؟ أخولطت فى عقلك يا بنى ؟ » فقال لها : « يا أماه ، والله لا عصيته بعد هذا اليوم أبدا ، إلا أن يقدر على »، وانصرف كل واحد منا . فهكذا كانت توبته ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « وفيها توفي » ، من غير تعيين للسنة . وقد استبدلتها بلفظ « ومنهم » حتى يستقيم سياق هذا الجزء . والأشارة في الأصل الى سنة ٢٩١ ما التي توفي فيها أبو عقال ·

 <sup>(</sup>٢) ورد الاسم على هذه الصورة هنا وفي معظم مواضع الجزء الشاني
 من الرياض ، وذكر في بعض المواضع الأخرى « علوان » • أما الدباغ فيسميه
 أبا عقال غلبون بن الحسن بن غلبون • ( المعالم ج ٢ ص ١٤٢ وما يليها ) •

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الترجمة بنفس النص مرتين في الرياض: مرة في نهاية الجزء الأول – وهي هذه – ومرة في أول الجزء الثانى ، مما يدل على أن الحدود بين الجزئين لم تكن واضحة ، وقد راجعت هذه المادة هذا بنصها في الجزء الثاني وأكملت نصها من هناك ، راجع الجزء الثاني من الرياض (ص ١ - ١) .

 <sup>(</sup>٤) التكملة من الجزء الثاني ( ص ١ - ١ ) .

رحمه الله تعالى (۱) . فباع ماكان له من دور وعقار وتصدق به وخرج إلى مكة ، حرسها الله تعالى ، فى خيشتين ، [قال أبوعقال] : « اثتزرت بإحداهما وارتديت الأخرى وفى يدى ركوة ، حتى أتيت إلى بعض محارس سفاقس ، فرأيت أبا هارون الأندلسي هناك ، فقال لى بعد تلاث : « ما لك يا بنى تكثر الانتحاب والبكاء فى ليلك ونهارك ، بخلاف الشباب والفتيان حتى كأنك قريب عهد بمعصية ؟ » قال : فقلت له : « ذنو بى عظمت وجلت » . فقال لى : « فإنها صغيرة حقيرة فى جنب عفوالله وكرمه وصفحه ، فما أمرك يا بنى [وما اسمك] ؟ » فقلت له : « اسمى أدب ، وكنيتي أبو عقال » فقال لى : « أبشر (۲) بكل ما يسرك إن شاء الله تعالى ، فقد أتاني آت [من الله] (۲)

<sup>(</sup>١) ذكر الدباغ قصة توبة ابن علون على صورة أخرى أكثر تفصيلا وهي : وكان سبب توبته أنه كان مفتونا بالنساء ، فكان يحضر الاعراس والمآتم بزى النساء . فحضر يوما عرسا لبعض ملوك الأغالبة مع جملة من جواريه على شكل النساء ، فلما جلس بينهن ضاعت درة نفيسة في دار العرس ، فغلقوا الأبواب ووقع التفتيش في النساء واحدة بعد واحدة ، حتى لم يبق في الدار الا هو وامراة . فلما خشى الفضيحة قال : « الهي ، لئن سترتني هذه المرة ولم تفضحني لأتوبن ثم لا أعود " ، وكان قد تاب قبلها نحو السبعين مرة ثم نكث . فلما علم الله منه الصدق ، نادى مناد من الدار : « خلوا عن الحرة فانا قد وجدنا الدرة » ، فخرج من الموضع الى داره وقد حصل في نفسه ما حصل من التوبة النصوح ، فرفض المال والأهل والولد والوطن ، وخرج فارا بنفسه فلحق ببعض حصون افريقية ، فصحب بها أبا هارون الأندلسي . وكان أبو هارون الأندلسي زاهدا متبتلا ، فانتفع بصحبته ولازمه حتى مات . قلت (أي ابن ناجي): المراد بالدرة الياقوتة ، وقيل الذي ضاع انما هو حلى لبعض أهل تلك الدار ، وأنهم أمروا بالباب أن يغلق عليهم و فتشوا النساء فكل امراة لم يجدوا عندها شيئًا اخرجوها . قال أبو عقال : « وتبت الى الله عز وجل . وتمادوا حتى لم يبق الا أنا وامراة واحدة ، وهي ترادفني وتربد ان تكون وراثى وأنا أدفعها اليهم ، الى أن أخذوها فوجدوا الحلى معها فقالوا لى : « انصرفي يا هذه المراة » ، فأزلت الخف والمعجر والرداء التي كانت على من زى النساء وتماديت على التوبة » . وما ذكر من انه « تاب نحو السبعين مرة » خلاف قول غيره: « تاب قبلها سبع عشرة مرة » . واراد ببعض حصون افريقية : بعض محارس مدينة صفاقس ، كما صرح به غيره .

<sup>(</sup>٢) ازاء هذا السطر في هامش الأصل : بشارة حسنة .

<sup>(</sup>٣) التكملة من نسخة (ق) ص ١٢٠

فى منامى فقال لى: « يصحبك شاب إلى مكة اسمه « أدب » وكنيته « أبو عقال »، وقد تاب الله تعالى عليه فى أم الكتاب ، فأرفق به فى صحبته معك » .

قال أبه عقال: « فكنت معه حتى أتانا الخبر بأن رفقة الحاج خرجت من القيروان فوافيناها بقابس ، فلما كان في الساعة التي نزلنا بها في طرف مناخ الحاج - والرفقة قد هنكت جوعاً \_ قال(١): ﴿ يَا بِنِي ، خَذَ هَذَهِ السَّنَّةِ دَرَاهُمُ فَاشْتُرْ بِهَا مَا نَأْكُلُ (٢) فوالله ما أملك غيرها » . قال أبو عقال : فلما أخذتها واستقرت في يدي إذا بسائل قد وقف فقال (٣) : « عسى يحضرك شيء لله عز وجل » ، فقال لي : « ادفع إليه تلك الستة دراهم » . قال : فأمسكت يدى وقلت في نفسي : « نحن البارحة لم نطعم ، وأنا لا أرى أين أضع قلمي من الجوع ، ، فأمسكت يدى عن الستة دراهم ، فانتهرني وقال : « ادفعها [إليه] كما أمرتك " قال: فدفعت إليه خمسة دراهم وأمسكت درهماً دون علمه . قال: « فوالله ما مشى السائل قليلا ولا توارى حتى سمعنا صائحاً يصيح باسم أبي هارون واسمى فقلت له : « ألا تسمع هذا الذي يصوت بنا ؟ » فقال لي : « الساعة ينتهي إليك »، والرجل يكثر الصياح باسمينا ويسأل أهل الرفقة في المناخ عنا، فقلت له: « أقول لبيك وأجيبه ؟ » فقال لى : « لا تكن عجولا » ، حتى وقف الصائح بنا وسلم علينا وقال : « هذه خمسون ديناراً مثاقيل بعث بها إليكما فلان وفتح بها عليكما »، فنظر إلى أبوهارون نظرة منكرة وقال: « يا ورنيد ( أ ) لم لم تدفع إلى السائل الستة دراهم كاملة ؟ أما إنك لو دفعتها إليه كاملة لجاءتك ستون ديناراً موفرة » . قال : ففرقناها على من كان في الرفقة من الضعفاء والمساكين ولم نخرج <sup>(ه)</sup> من قابس ومعنا منها للاالتافه اليسير. فكنت معه تحت رفق الله عز وجل وتحت ستره حتى وصلنا مكة ١٠.

١/ ق الأصل: فقال ، والتصويب من نسخة (ق) ، ص ٢ - ١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ما ناكلو ، وهي صيغة لا تخفي اهميتها اذ تدلنا على لهجة اهل افريقية في الكلام في ذلك الحين ، وفي نسخة (ق): «ما ناكلون » (ص ٢ - ١) .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي (ب) ، (ق) ، ويفهم من ذلك أن السائل وقف بأبي هاون الاندلسي لا بأبي عقال ، وربما كانت صحة العبارة : « ١٠ اذا بسائل قد وقف الي فقال لي : عسى يحضرك شيء لله عز وجل » .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ق (ص ٢ - ١): ورنيده .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ق : تخرجوا .

قال أبوبكربن سعدون: رأيت أبا عقال على جبل (١) الرحمة يوم عرفة ، جائياً بين يدي الله عز وجل على ركبتيه ، باسطاً ذراعيه، شاخصاً ببصره ودموعه [تنسكب] سكباً . فقلت له: « يا أبا عقال ، إنه يوم عظيم ، ألا تدعو؟ » فقال لى: « يا ابن سعدون، هو يعرف حاجتي وفي أي شيء جئت » .

وقال أبو ميسرة [أحمد بن نزار] : سمعت أبا عقال [يقول]: « لوسبقنى أحد لجلست مع المبتلين (٢) الذين قد أيس (٣) لهم من البرء، وأمسكت في يدى جرساً كما يفعل المجذومون (٤) الذين قد ذهبت أعينهم وأيديهم وأرجلهم، فإن قال لى قائل: « وأنت أين بلاؤك ؟ » قلت له : « أنا بلائي لايرجي له برء أبداً » (٥) .

قال أبو ميسرة أحمد بن نزار الفقيه : « وافيت أبا عقال بمكة ، فسلمت عليه وقلت له : « يا أبا عقال ، أخبرنى فإنى نعتد بك ونثق بقولك . بلغنى أنه يأتيك طعام لم تمسه الأيدى »، فضرب بيده على رمته وقال : « أنا أبو عقال الشاطر الداعر ، سل عنى الشطار والطنابريين (٢) والعوادين ! لمثلى أنا يقال هذا لسوء حالى ! بلى ، إنى إذا اشتهينا (٧) شهوة أتت (٨) إلينا من حيث لا نعلم : رأيت أنا وأبو هارون شواء وحاوى وجردقاً محوارياً فاشتهيناه جميعاً ، فقلت له :

<sup>(</sup>١) في الأصل : جبال .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : المبتلايين ، والتصويب من نسخة ق .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : اوبس · وأيس لغة في يئس ( اللسان ج ٧ ص
 ٣١٦) · ( ٣١٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) في الاصل : المجذومين · وفي نسخة ق : ، وامسكت في يدى جرسا كما جعل المجذومون المجذمون » .

 <sup>(</sup>٩) فى نسخة ق : « قلت أنا بلاي فى قلبى لسن يرجوا له بروا أبدا »
 وتصويبها : « قلت : أنا بلائى فى قلبى لست نرجو له برءا أبدا » .

وذلك مثال من التحريف الشديد الذي يملا صفحات نسخة ق هذه .

<sup>(</sup>٦) كذا أيضا في ق . والمراد : الطنبوريين .

 <sup>(</sup>٧) تركت هذه الصيغة على حالها ، لانها تدل على أن المتكلم المفرد
 كان يتكلم بصيغة الجمع في بعض الأحيان في المغرب ، كما كان الحال
 عامة في الأندلس .

<sup>(</sup>٨) في ق : تأتي ٠

" يا أبا هارون ، إنه لطعام طيب » ثم خرجت إلى « ذى طوى » فإذا بنسوة . [و] صاحت بى (١) خادم صفراء ، وتباعد النسوة ، فقالت لى : « ارفع لنا هذا السطل من البئر يا أبا عقال » فنزلت [فر]فعت السطل ، فقالت لى : « خذ [ذ]لك الطعام الذى فى هذا المنديل » فإذا بشواء وحلوى وخبز حوارى ، ثم مضيت إلى أبى هارون فقال لى : « يا أبا عقال ، يشهيك ويدلك (٢) إنك اشتهيت شهوة أتتك . يا أبا عقال ، لاتكن آمالك كلها إلا فى الله عز وجل فإنه يتم لك كل شى ء » . هذا يا أبا جعفر (٢) الذى هو [

قال أبو القاسم الجوهرى : حدثنا أبو على الواسطى ، قال : لقيت إسحاق المقرئ بطرسوس ، قال : « لقيت أبا عقال بمسجد الحيف من « منى » وعليه خيشتان ، مؤتزراً (ص ١١٩) بواحدة [و]مرتد[ياً] بالأخرى ، فقلت له : « حدثنى بآشد شيء مر عليك في الحجاز » ، وحوله جماعة يكتبون كلامه ، فقال [لي] : «كان معى سبعون صاحب ركوة ، فوقع القحط فماتوا وبنى ستة أثر الضر فيهم . وبقينا ليالي لم نطعم ، فوقع في سرى أن آئي الركن فألتزمه فلعلى أن أموت على ذلك . فعانقته حبواً من الجوع . فطرأت على قلبي أبيات فرجعت إلى نفسى ، وهي :

عقدت علیك مكمنات خواطری ان الزمان عدا علی فزادنی ما نالنی ضر بوجه مساءة حسی بأنك عالم بمصالحی فامض القضاء علی الرضی منی به

عقد الرجاء فألزمتك (٥) حقوقا علماً بأنك سيدى تحقيقا الا وجدت به إليك طربقا إذ كنت مأموناً على شرفيقا إنى رأبتك في البلاء رفيقا

الفي الأصلين : لي ٠

<sup>(</sup>٢) في الاصل بدللك ، والتصويب من ق ، ص ٣ ب .

<sup>(</sup>٣) عو أبو ميسرة أحمد بن نزار الفقيه المخاطب في عدا الخبر .

<sup>(</sup>٤) بياض بقدر كلمة · وليس في نسخة ق بياض بهذا الموضع ·

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : فالزمتني ، وفي نسخة ق فالزمتن · والصيغة التي اثبتها هنا وردت في هامش نسخة ب هكذا : نسخة فالزمتك حقوقا · وقد وردت الأبيات في الأصلين دون همزات .

قال : فرجعت إلى أفسى واستندت إلى « زمزم » ، فما استويت جالساً حتى أتى إلى أسود على رأسه مكتل فيه خبز ولحم مشوي وصرة دراهم فقال لى : « أنت ابن علون ؟ » فقلت : « نعم » فوضعه بين يدى ومضى ، فأومأت (١) إلى أصحابي فكنت فيه كأحدهم » .

ومثل ذلك [ما] ذكر [٥] أبو سعيد النقيه ابن أخى هشام (٣) ، قال ؟ « دخلت جامع مصر فقلت : « اللهم أرنى ولياً من أوليائك » . فإذا برجل يركع عند المقصورة عليه عباءة » . [قال] (٣) : « فجلست بجواره فسمعته يقول وهو ساجد: « اللهم إنى جائع فأطعمنى » ، ثم تمادى على الركوع . فإذا برجل قد أقبل ، فنظر يميناً وشالا ، ثم قصد نحوه فجعل بجواره بجردقاً (١) وخبيصاً ، فلحقته وسألته عن سبب ما أتى به فقال : « ذهبت زوجتي إلى الحمام ، فاشتهت على أن أعمل لها لحماً مشوياً في تنور ، فجاز بي رجل من أصدقائي فاشتغلت معه حتى فات الوقت ، وعمل جارى خبيصاً فأخذت منه ، وأخذت معى (٥) بحردقاً ، وأنيت به إليها ، فتغيرت على وقالت : « أنت اشتغلت عنى ولم تلق إلى بالا» ، جردقاً ، وأنيت به إليها ، فتغيرت على وقالت : « أنت اشتغلت عنى ولم تلق إلى بالا» ، فحافت أنها لا تأكله ، وحلفت أنا أنى لا آكله ، فقالت : « امض به فحلفت أنها لا تأكله ، وحلفت أنا أنى لا آكله ، فقالت : « امض به يصرى على فقير ، فما وقع بصرى إلا على هذا الذي يركع عند المقصورة ، فاما وضعته بجواره وانصرفت ، رأيت الجامع محلوءاً بالفقراء » . قال : « فرجعت وضعته بجواره وانصرفت ، رأيت الجامع محلوءاً بالفقراء » . قال : « فرجعت

<sup>(</sup>١) في الاصلين : فأوميت ٠

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد بن أخى هشام الربعى الحناط . وعلق أبن ناجى على أسمه بقوله : « كذا قال أبن الرقيق ، وقال أبو بكر عثمان بن عمر : وقال أبو عبد الله الخراط عثمان بن خلف المعروف بابن هشام الربعى الحناط المتوفى سنة ٣٧٣ هـ » • انظر : « المعالم » ، ج ٣ ص ١٢٢ \_ ١٢٩

<sup>(</sup>٣) التكملة من نسخة ق ، ص ٣ ب .

<sup>(</sup>٤) الجردق ، وجمعه جرادق ، هو الفطير في تونس . جاء في تعليقات أبى يحيى بن جماعة الفقيه التونسي على كتاب « مسائل في البيوع » (مخطوطة ليدن) : « والفطائر رغائف رقاق تطبخ في التنور ، وتسمى عندنا الجرائق » • رواه دوزي في ملحق القواميس ، ج ١ ص ١٨٥

 <sup>(</sup>ه) في نسخة ق : معه •

أنظر إلى الرجل فإذا هوأبو عقال بن علون » . (١) قال أبو ميسرة [أحمد بن نزار العقيه]: وسمعت أبا عقال يقول - وقد سألته : « ما أشد ما جرى عليك بمكة ؟ » فقال -: و أشد ما مرعليّ أنا جعنا يوماً ثم يوماً ثم يوماً ، فمضينا إلى قوم فواجر ونا (٢) في عمل الطين، ونحن ثلاثة: أنا وأبو [هارون] (٣) ورجل آخر». قال: « فعملت أنا معهم في الطين إلى الضحي، فضعفت عن العمل ولم أقدر على شيء، وخفت إن أكلت معهم وحات (١) في العمل . فخرجت من مكة هار با نحو الصحراء ، وليس - والله الذي لا إله إلا هو – في قلمي ذكر جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب . ولقد كنت أتمنى لوأصبت قشرة خبز (٦) على مزبلة ، حتى جئت إلى بئر إلى جنبه خشبة (١) فنمت عليها وأنا مهموم لما بي من الجوع . فأنا (٧) كذلك حتى أقبل نسوة فقلن : « تنح انا عن البرر فإنا طلبنا أن نتفرج عنده »، قال : « فتنحيت عنهن ، وجعلت بيني وبينهن شرفاً. فأنا كذلك [مهموم] (٨) لما ني ، إذ أقبلت واحدة منهن فقالت: « قد وقع لنا الإناء الذي نستقي به في البئر فلعاك [تجيء] (٩) تخرجه لنا » فجئت مبادراً حتى أخرجته لها، ثم جئت إلى موضعي وأنا مغموم لما في قلبي من الجوع. حتى أقبلت واحدة منهن بطبق فيه خبيص وفالوذج وشواء وجرادق، وقالت: «كل، فهذه بنت فلان التاجر تنزهت اليوم إلى هذا الموضع ، وهذا هدية لك من عندها ١، فأكلت طعاماً لو عملت شهراً جديداً بمكة وأجرت على على ماقام لى بذلك الطبق .

<sup>(</sup>١) جاء في نسخة ق بعد ذلك : رضى الله عنه وأرضاه .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ق ايضا (ص٥١) ويريد: فآجرونا ، أي استأجرونا ٠

 <sup>(</sup>٣) التكملة من نسخة ق ( ص ٥ – ١ ) .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ق: وجلت ، والأصح بالحاء . وجاء في « لسان العرب » ( مادة وحل ، ج ١٤ ص ٢٤٩ ) : أوحل فلانا شرا ، أثقله به · فالمراد هنا أنه خاف أن يثقل عن العمل اذا أكل ·

 <sup>(</sup>٥) في الأصل قشرة خبيز ، والتصويب من نسخة ق ( ص ٥ – ١ )
 وقد ورد فيها : فسر خبز • والمراد كسرة خبز •

<sup>(</sup>٦) ورد لفظ خشبة في الأصل : خشبت .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : فاذا كذلك • والتصويب من نسخة ق (ص ٥ - ١)

 <sup>(</sup>A) أضفت عده الكلمة ليستقيم السياق ، وقد أخذتها من كلامه .

<sup>(</sup>٩) التكملة من نسخة ق .

فأكلت وشبعت ، ثم حضرتني (١) دمعة الشكر فبكيت ، ثم قلت لنفسى :

ا يا ابن علون ، لا تذكر في هذا اليوم جنة ولا ناراً ولا ذنباً من ذنوبك ؟ إنما كان همك كسرة خبزيابسة تأكلها ، فقد أكلت شيئاً لم يخطر ببالك » . ونمت ، فبينا أنا نائم إذ وقف بي ثلاثة نفر ، واحد منهم متقدم واثنان في طلبه ، فقلت لواحد منهم :

ا من هذا ؟ » فقال : « هذا إبراهيم الحليل » ، فعطف على (٢) بوجهه وقال :

ا يا ابن علون ، تظن أنك تقصد الله تعالى ويضيعك ، أو تقصد الله ويخذلك ؟ » ،

ثم انتبهت . فهذا أشد ما مربى بمكة » .

وقال أبو بكر بن سعدون : «قال لى أبو عقال : «يا أبا بكر ، زال من قلبي حب الدنيا إلا حب النساء »قال : « فكنت أطوف مغطى العينين خوفاً من الفتنة فإذا بامرأة خراسانية تطوف ، [فنظرت إلى ] (٢) وأنا أطوف فقالوا لها : «هذا رجل من ملوك المغرب ، طلق الدنيا وبتى في قلبه حب النساء »، فقالت : «أنا أتزوجه » . فأرسلت إليه ، فقال لها : « لا أتزوجك حتى تتركى الدنيا ولا يبتى معك شيء منها مثلى » فأخبر وها، فتصدقت بما [معها] (٣) وتزوجت أبا عقال ، فأقام معها حتى توفى فدفنا جميعاً بمكة ، أبو عقال و زوجته الخراسانية » .

قال أبوبكربن سعدون: حججت سنة تسعين وماثتين ، فسمعت أبا عقال بنكر الرؤوس ، فقلت له : « إذا كان بالغداة إن شاء الله تعالى، وصليت الصبح فاصعد إلى [جبل] أبى قبيس وأنا آتيك بها إن شاء الله عز وجل » . قال : «فغدوت إلى رَوَّاس فأخذت منه ثلاثة رؤوس ، وأخذت رقاقاً وخبزاً وصعدت إلى أبى قبيس فأصبته جالساً ناحية ، فوضعت المرد بين يديه ، ثم أخذت [رأساً] فشققته ، فوجدته دوداً يغلى ، فوضعته وأخذت الثانى ، فوجدته كذلك . فلما رأى ذلك أبو عقال قام وتركنى ، فضيت إلى الرواس فقلت له : « يا هذا ، أبعت منى بائتاً مدوداً ؟ » (٤) فقال لى : « ما عندى بائت ولا مدود » فقلت له : « هاك! » فنظر فإذا ليس فقد دودة واحدة ، فقال : « نقال نع ، « نقال ناتي و نقلت له » دودة واحدة ، فقال : « نقال : « نقال : « نقال ناتي « نقال ناتي « نقال ناتي » نقال ناتي » نقال ناتي » نقال ناتي » نقال ناتي « نقال ناتي » نقال ناتي « ناتي » نقال ناتي » نقل ناتي » نقال ناتي » نقال ناتي » نقال ناتي » نو « ناتي » نقال ناتي » نورت » نقال ناتي » ناتي » نورت » نقال ناتي » نورت » نقال ناتي » نورت » نورت » نقال ناتي » نورت » نورت » نورت » نقال ناتي » نورت » ن

<sup>(</sup>١) في نسخة ق ( ص ٥ ب ) : وحصرتني ٠

<sup>(</sup>٢) جاء هنا في نسخة ق ( ص ٥ ب ) : صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>۱ - ٦ ص ٦ التكملة من نسخة (ص ٦ - ١) .

<sup>(</sup>٤) يريد: بعتنى رؤوسا بائتة مدودة . وفي نسخة ق : يا هذا بعت منى بايت مدود ٠

[هكذا] (١) تكون هذه الروس من عند العامل (ص ١٢٠) أو من عند صاحب الشرطة » ، أو كما قال أبو بكر (٢) .

وذكر الشيخ أبو الحسن القابسي ، رحمه الله تعالى ، أبا عقال ، فحكى كيفكان سبب توبته ، ثم أنشد له شعراً يصف فيه أحواله [و]كيفكان يفعل قبل توبته (٢) ، فقيل للشيخ [أبي الحسن القابسي] : هل يجوز مثل هذا : أن يذكر الإنسان أفعاله القبيحة ؟ أما يدخل هذا في حديث ابن عمر الذي قال فيه (٤) : « من المجانة أن يعمل الإنسان عملا بالليل فيصبح يخبر به » ؟ (٥) فقال الشيخ أبو الحسن : « إن أفعاله كانت ظاهرة غير مسترة عليه (٢) » فقيل له : « وقد أخبر هو بها في شعره لمن لم يكن يعلمها » ، فقال : « إنه لو لم يخبر بها هو من لم (٧) يعلمها لبلغته من غيره » .

<sup>(</sup>۱) التكملة من نسخة ق ( ص ٦ ب ) .

<sup>(</sup>٢) روى الدباغ هذه الحكاية وأسندها الى « رجل حائك » لا الى أبى بكر بن سعدون وقد وردت هناك على صورة أوفى ، اذ أن الدباغ يقول ، بعد أن يذكر كيف وجد أبو عقال دودا فى الرأسين : « فقال الحائك للرواس: أما استحيبت تعطينى مالا فائدة فيه ؟ » وذكر له ما قال أبو عقال ، فحلف الرواس ما يترك عنده مثلهما ، ( فى الأصل : ما ترك ، والمراد أن الرجل لا يدع فى دكانه شيئا مدودا ) ثم أطرق متعجبا ، فقال ( أى الحائك ) : « ما الخبر ؟ » ، قال : « هما والله من غنم كان انتهبها بعض العمال » ثم أخرج رأسين دونهما فقال : « خذ هذين بدون الثمن ، لكنهما من غير تلك الغنم » فأخذتهما ، ثم قال لى الرواس : « والله ما ظننت أحدا فى زماننا ينحمى عن الحرام هذه الحماية » ، قال : « فانطلقت مسرعا وتبسم ، فقال اله أبو عقال : « ما شأنك ؟ » فأخبره الخبر ، فاستعبر أبو عقال ورفع طرفه الى السماء وقال : « الهى ، بلغ عندك عبدك أبو عقال الى منزلة تحميه طعاما حراما ؟ لك على عهد الا آكل طعاماً بشهوة حتى القاك » – « المعالم » ج ٢ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ق : ثم انشد له شسعرا يصف فيه احواله التي كان يفعل قبل قصته .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الفقرة الأخيرة مضطربة اضطرابا شديدا في الاصل ، وقد اصلحتها واكملتها من نسخة ق ، ص ٦ ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يحبو · والتصويب من نسخة ق ·

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصلين · (٧) في النسخين : لن

وقيل إنه كتبت إلى أبي عقال أخته (١) من القير وان إلى مكة كتباً كثيرة ، بعد توبته وإنابته، تسأله وترغب إليه في الرجوع إلى المغرب لتجتمع به وتسر برؤيته قبل أن يفرق الموت بينهما ، فكل كتاب وصل إليه منها ألقاه من يديه ولم يقرأه . فلما طال ذلك عليها أوصت إليه بغير كتاب وقالت: « بحق الثدي الذي رضعته معك إلا أريتني وجهك قبل الموت وفراق الدنيا! ما لك ؟ في حين صباك وجناياتك وكثرة ما [كان] يطرأ علينا بسببك (٢) كنت عندنا، وحين صرنا نفتخر بك ونتبرك بر ويتك فارقتنا ؟، فقال لرسولها: « قل لها ماكنت لأدع بلداً عرفت الله عز وجل فيه وأمضى إلى بلد عصيت الله تعالى فيه . أخشي أن تقتضيني (٢) العوائد ، ثم قدمت عليه أخته بعد ذلك من المغرب وأقامت بمكة حتى ماتت. وقيل إنها لما قدمت [عليه] قال لها (٤): « يا أخت ، إن هذا بلد شديد العيش وليس تمكنك الأشياء به كماكانت تمكنك بإفريقية، وأنت قد تعلمت بإفريقية العيش الرغد والطعام الطيب " . فقالت له : « إذا لم أجد شيئاً أخذت القربة وحملت على إظهري الماء وسقيت مع السقايات ، ثم إنها أقامت معه ما شاء الله تعالى بمكة تتعبد معه ، وكانت مجتهدة . ثم توفيت بمكة ، عليها [رحمة الله]. قال أبوبكربن سعدون: رأيت على قبر أبي عقال أبياتاً رثته بها أخته، وهي:

ليت شيعرى ما الذي عاينتَ بعد دوم الصوم مع (٥) نفي الوسن مع نزوح النفس عن أوطانها من نعيم وهيم وسكن يا وحيسداً لي (٦) من وجدى به لوعية ، تمنعني من أن أجن

فكما تبيلي وجوه في المري فكذا (٧) يبلي عليهن (١) الحزن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « كتب الى أبي عقال أخيه ، ، ولكن بقية الحبر تدل على أن الذي كتب اليه أخته كما في نسخة ق ( ص ٧ ـ ١ ) . ولهذا قومت الحبر كله على هذا النحو .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الفقرة في نسختي ب ، ق مضطربة اضطرابا شديدا ومن غير نقط في الأصلى .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ق : تقبضني •

 <sup>(</sup>١ – ٧ ص ٧ – ١) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : و • والتصويب من نسخة ق ( ص ٧ \_ 1 ) •

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (يا واحدا ليس) ، وفي نسخة ق : (يا وحيدا ليس) ٠

<sup>(</sup>V) في الأصل : كذلك ، والتصويب من نسخة ق ( ص V ــ ١ ) ·

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصلن .

وكان سبب موته أنه صلى العشاء الآخرة في شهر رمضان (١) ثم قمنا لصلاة التراويح، فصلينا ترويحة ، أو اثنتين ، فسجد الناس وسجد أبو عقال ، ثم قام الناس و[ بهي ] (<sup>٢)</sup> أبوعقال [ساجداً [(٢) بحاله ، فظن من وراءه أنه نائم في سجوده ، فلما انقضت البرويحة التي كانوا فيها ذهبوا يحركونه فإذا هو قد مات . فصعد رجل على « الحجر » فقال: و أيها الناس ، إن الله تبارك وتعالى أراد ألا ينشر لأبي عقال في أرضه اليوم علما "("). وكان ، رحمه الله تعالى، هوى الشعر في أيام حداثته ، فلما صار إلى ما صار إليه كان يقوله في معنى الزهد ورفض الدنيا ، ويندب نفسه فيه ويصف أحواله التي تقدمت [له] (١) في حداثته ، فمن ذلك قوله :

آبادت بوائقهـ من تمادى وأبقت حلوف النسدامي فرادي فلم تبيق للرائدين ارتيادا ونافست في كل شيء (٧) عنادا ورضت الجياد، ورعت الشدادا أخلف أهل على حلى حسدادا

أيا من يرى الرشــــد في غيــه ويخبط في الداجيـات القيـادا تجاف (°) بنفسك عن حتفها وخد لأمانك منك القيادا أجب داعي الله لا تعصيه فقدد جاد بالنصح جهراً ونادى ولا تـــله بالموبقـــات التي وأقفىرت الربيع من أهسله وشتتت (١٠) الشمل بعد ائتلاف بالوت الزمان ، ودست البالاد شربت المدام، وسست القياان أصيد الغرال وأم الرئال (٨) بطرف أراه يجيد الطرادا وصعلكت (٩) في البر والبحر دهراً

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين ، مما يدل على أن الخبر من أوله يحكيه شخص بعينه ، لعله ابو هارون الأندلسي . وقد آثرت أن أترك الأصل على حاله ، والاكتفاء بهذه الاشارة .

۱ – ۸ ص ، ص ۱ – ۱ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : عملا ، وفي عامشه مقابل عذا السطر : « أظنه علما لئلا يشهر ، ٠٠ وفي نسخة ق : « ان الله تبارك وتعالى أراد أن ينشر لأبي عقال في أرضه اليوم عملا ، ، ( ص ٨ - ١ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تجافا • (٤) التكملة من نسخة ق ، ص - ١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : وشتت ، والتصويب من نسخة ق ( ص ٨ – ١ ) •

<sup>·</sup> نن : فن السخة ق : فن ·

<sup>(</sup>٨) جاء في اللسان ( ج ١٣ ص ٢٧٨ ) : الرأل ولد النعام ، وجمد رئال.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل .

وأظهر في الأرض منى الفسادا أديم السهاد وأجف والمهادا ونور (۲) ما کان منی سهوادا وخالفتها في هواها عنادا فأمسى وأصبح عندى سهادا وبالله عسن كل خلق عمادا (١) أقلل البرية عندي عدادا فن شاء ود ومن شاء عادى (٥) وزايدته أيداً ما استزادا (١) ومن تاه تهت بمن لا يال الما به من أعز ولامن أسادا (٧) ولم أر مثل القنوع مرادا (٨)

أسوم العباد (١) وأهوى اللداد أروح عسملي ذا وهسمذا وذاك إلى أن تناهت حدود القضاء غل (٢) من القلب إظلامــه فألزمت نفسي مدى صيبرها وباينت مساكنت ألهــــو بــه رضيت بدون الكفياية قوتاً فأضحى الملوك وأهممل النسعم وأسقطت لومي عن العسالمين فـن دام دمت لـه في الوفاء فلم أرعيشاً كعيش القنوع قال أبو الربيع سلمان بن محمد : أخبرني محمد بن الكاتب الرجل الصالح، قال : دخلت المسجد الحرام فإذا أنا بابن علون في « الحطيم " قاعداً، فسلم على"

وعانقني ثم قال لي : ١ يا ابن الكاتب : أما والأكف المهديات سالامها إلى مدنف لم يستطع أن يسلما (٩) وتلك الحدود البيض والأعين التي قضَين لدمعي أن يفيض ويسجما »

<sup>(</sup>١) في الأصل : البعاد ، وفي نسخة ق : البلاد .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: محلى . وبهامش تسخة ب: ويروى من الدين ظلامه .

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين : انور · (٤) في الأصل: وبالله ما كل حلق عمادا.

<sup>(</sup>٥) في الاصل : عادا وفي نسخة ق : عاد ٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل من غير نقط. وقد ورد هذا البيت في نسخة في مضطرباً جداً .

<sup>(</sup>V) في الأصل: استزادا ، والتصويب من نسخة ق ( ص ٨ ب ) .

<sup>(</sup>٨) ورد هذا البيت في الأصل هكذا:

فلم أر عيشا مثل عيش القنوع في مرادا فقومت بعضه من نص نسخة ق ( ص ٨ ب ) وقومت البعض الآخر بما تقتضيه استقامة السياق والوزن.

<sup>(</sup>٩) ورد هذا البيت في الأصل عكذا :

أما والأكف مهديات سلامها الى مدنب لم يستطع أن يسلما وقد قومته من نص نسخة ق ( ص ٨ ب ) ٠

ثم قال لي : « يا ابن الكاتب ، استمع قولي في تكفيرة ، ، ثم قال :

ولاح المشيب بلمتي فنعـــاني ونني الصــبا عني وزم عنــاني ونأت خطوب الحادثات بأسرتي فبقيت منفررة من الأقران فلئن مضى صدر الزمان بصفوه فلأخدمن لسيدى المنان حتى أحل بساحة المسدان ولأمنعين مين الكلام لساني ولأقطع ن عصابة الحكان من غرتي في سالف الأزمان يحيى (١) الفراد بكثرة الأشجان أنت المؤمل عند كل أوان معطى [الحميال] ومسدي الإحسان (٢)

(ص١٢١) ولأقطعن علائق من غيره ولأنفين مطاعمي وملابسي ولأهجرن أحبتي ومعرارفي ولأبكين على الصب اول مضى فلعل من شمل العباد بفضله يا من إليه حسن ظني قسادني فامسنن عملي بما أؤمل منك يا وقال أيضاً:

وخلفني عنهم نصيبي من الفقر أضاعوه من حتى ولوكنت في الأسر أبحتهمو(1) رحلي وعدت إلى طمري ولكنه شيء تجاذبه فكرى وأحمل نفسي في الجفاء(٢) على الصبر مقسمة بين التواصل والهجر عن الجد والتشمير في النهي والأمر

لئن عزف (١٦) الإخوان عني نزاهة لقد سرفي أنى خلى من الذي ولوكنت في الدنيا على مثل حالهم فما لي إلى خلق سوى الله حاجة أتيه على الدنيا إذا ما تعدرت (٥) وأوثر بالموجود (٦) منها على الضر ســــأرعى لهم ما هان منى عليهمــو عليهم سلام الله مني رسالة فيا ألفية الألاف إلا تشاغل

<sup>(</sup>١) في الأصل: يحنى ، والتصويب من نسخة ق (ص ٩ - ١) .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الشطر في الأصل هكذا: « معطى ويا مسوى الأحسان » وقد قومته من نسخة ق (ص ٩ - ١) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ق (ص٩-١) : عرف . (٤) في الأصلين : الحهم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل من غير نقط ، وفي نسخة ق ( ص ٩ ب ) : تغدرت .

<sup>(</sup>٦) في الاصل من غبر نقط ، والتصويب من نسخة ق ٠

<sup>(</sup>٧) في الاصل : الخبا ، وفي نسخة ق ( ص ٩ ب ) : الحفاء ٠

رضيت بوصل الله عن (١) كل قاطع حبال الإخا (٢) فيا ينوب من الدهر وأيقنت أن المنع من فيض جوده وفضالا لأهل القرب باح به شكرى فقمت على صول الزمان مفكراً بأربعة أثبت (٢) فيها على الصبر فقل لحصون الغرب طراً ومن [بها] (١) أبحتكمو حظى من البر والبحر يقارعني من شاء منكم بعيشه معيشة أهل الفقر (٥) طاهرة السبر بلا عوض منها إلى النفس راجع على بجاه في الأنام ولا قدر وقال أيضاً:

وَأُعْلِها فيها عليها بما لها (١) بحظ من الدارالتي لا انقضا لها (٧) تحالفني [يوماً] (٨) ويبقي وبالها رجال أضاعت فرشها وحجالها بنيل (١١) من الإقتار منها منالها فأنعشها روح الحياة وعالها

بناي وتشويق بنفسى أذلها نميل إلى حظ من القوت دارس كأنى للدنيا وهين بخدعة وناشئة (٩) الليل البهم يقومها سوامر (١٠) أسدال الظلام ضوامر ولاذت بمولاها بصائر (١٦) فكرها

<sup>(</sup>١) في الاصل : من ، والتصويب من نسخة ق •

<sup>(</sup>٢) في نسخة في (س ٩ ب) : الرجا . (٣) في الاصل من غير نقط ٠

<sup>(</sup>٤) التكملة من نسخة ق ( ص ١٠ - ١ ) ٠

 <sup>(</sup>٥) انفردت نسخة ب بهذا البيت ، وقد وردت بها الشطرة الثانية مكذا :

فقومتها على هذا النحو ليستقيم الوزن والمعنى .

<sup>(</sup>٦) في الاصل مكذا:

مناى ونسوىعى بنفسى أدلها وأعملها فيما عليها تنالها

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لا انفصالها • والتصويب من نسخة ق (ص ١٠ ـ ١) •

<sup>(</sup>٨) التكملة من نسخة ق (ص ١٠٠ ـ ١) ٠

<sup>(</sup>٩) جاء في القاموس المحيط في معانى لفظ « ناشئة » : كل ساعة قائم بالليل ، أو القومة بعد النومة ·

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : شوامر • والتوصيب من نسخة ق ( ص ١٠ – ١ ) •

<sup>(</sup>١١) في الاصلين من غير نقط .

<sup>(</sup>١٢) في الأصلين : بصامر ، ويمكن قراءتها كذلك : بصائب فكرها .

دوام الأسى منها عليها رثى لها فلما رأى من آثرته (١) بحبها وحطت عليه بالوجود رحالها فَعَنِي مراقيها وأوطى سهولها ولى حــالة لم ينعم الله بالهــا نعيم ذوى الألباب برهان صدقهم إذا ساعدتني في السهاد بدا لها كأنى ونفسى بين حرب وهدنة أشار إليها ضده فأزالها إذا ذادها للورد حادي وعيسدها تخالفني في كل أمر أريده (٢) وتقطع مني باليمين شالحا تساعد شيطاناً يريد ضلالها (١٦) فن لى بنفس لا تسزال غسوية فلو كان لى التخيسير في بدء خلقتي (٤) تعوذت من نفسي فسلم أر حالها فلاعسلة آسي عليها ولالها وكنت كن لم يبدع الله خلقه ولو كنت في الدارين حراً مدللا (٥) لنغص ذكر الموت عنسدي دلالها فيا لى وما للعيش فيها وما لها فلاكانت الدنيا ولاكنت قبلها وقال أبو عقال يذكر أوصاف أبي هارون الأندلسي واجتهاده في الطاعة

ودوامه عليها :

قرين (٢) الحيزن ذوهم يجول أخوسهر إذا نام الغفول دؤوم السكد أواه إذا ما تذكرما توعده (٢) الجليسل عزوف النفس عن شهوات دار تميل لها القلوب وما (٨) تميل قرير العين بالإخوان صب غزير الدمع بسام وصول عنى الكف ليس بما لديسه من الدنيا، وإن جلت، بخيل رحيب الكف ليس له ادخار ولا أهلا ولا ولساً يعسول

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فلما رآ من أثربه بحبها » .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : تخالفني في كل أمر حق أريده •

<sup>(</sup>٣) في الاصل : ظلالها •

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فلو كان الى التخير في بدى خلقتى » ، وفي نسخة ق: فلو كان لى نحسر في بدو خلقتى .

<sup>(</sup>٥) في نسخة في (س١٠-١) : مذللا . (٦) في نسخة في (س١١-١) : قرير .

<sup>(</sup>V) في الاصل: تواعده ·

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فيما ، والتصويب من نسخة ق .

فعول ما يقول وكل أمر يدل عليه فهو له فعول (١) ذكي النفس ذو عقرل ولب صدوق اللفظ يفهم ما يقول (٢) وقال أيضاً ، وهو زيادة من نسخة :

دعاه من الأوطان شـــوق مبرح فجاد عليه دمعه وهو قاطر (۱) عليه لكتمان المودة شـاهد من الوجد يبدى ما تجن الضماير (۱) عزوف عن الآمال بــين ضلوعه وبين الحشـا من لوعة الحب باتر ألا فعـلى الدنيا عفـاء يشوبه طلاقى لها ما سـاعدتنى البصـاير إذا أقبلت يومــاً عــلى" بودهـا فــإنى بمــا تولى من الــبر كافر لعمــرك ما الدنيا بشيء أريده ســوى أنهــا نزل وأنى مسـافر (۵)

(۱) في نسخة ق ( ۱۱ \_ ۱ ) : حمول .

(٢) الى هنا تنتهى ترجمة ابى عقال فى نسخة ق ، وتبدأ بعد ذلك مباشرة ترجمة أبى عبد الله محمد بن أبى حميد ، وهى أول ترجمة فى الجزء الثانى من « الرياض » بحسب نسخة القاهرة • وكانت احدى النسخ التى نقل عنها ناسخ نسخة باريس تنتهى هنا أيضا ، كما نفهم بوضوح من الشطر الشانى لذلك النص ، وقد أكد الناسخ ذلك بقوله فى الهامش : « ومن نسخة زيادة » •

(٣) في الأصل : قاطر •

(٤) في الأصل: من الوجد سد عما تحن الضماير .

(٥) ورد هذان البيتان في الاصل مضطربين جدا هكذا :

فإن الاها اذا ماشا أصلح حالها أقبلت يوما عسلى بودها فأنى لعمرك ما في الدنيا شيا أريده سوى أنها نز فأني مسافر

وورد في الهامش مقابل البيت الأول : « لما نولي من البر كافر ، ثم كلمة « كذا » • وقد أعدت تركيب البيتين على الصورة الواردة هنا مستعينا بعبارة الهامش ، واستغنيت عن عبارة « فان الاها اذا ماشا اصلح حالها » لأن الغالب أنها الشطر الأول من بيت لم يرد شطره الثاني •

والى هنا ينتهى الجزء الأول من « رياض النفوس ، بحسب نسخة باريس ، أما الجزء الأول من نسخة القاعرة فلابد أنه كان ينتهى بترجمة أبى هارون الاندلسى ، لأن الجزء الثانى يبدأ بترجمة أبن علون ، وقد تابعت نسخة القاهرة فجعلت هذه الترجمة الاخيرة هنا ، وسيكون أول الجزء الثانى ، ان شاء الله ، ترجمة أبى عبد الله محمد بن أبى حميد السوسى المتوفى سنة ٢٩٣ ه .

## ذيول الجزء الأول

- (١) فوات الجزء الأول من الرياض.
  - (٢) ثبت بالمالكيين.
- (٣) أعلام الحنفية بإفريقية إلى سنة ٣٠٠ ه .



## فوات الجزء الأول من رياض النفوس

بينت في المقدمة ان نسخة الرياض الوحيدة التي اعتمدت عليها في هذا العمل ينقصها الكثير مما كان في الاصل الذي املاه أبو عبد الله المالكي في مجالسه واتمه ابنه عبد الملك من بعده . واشرت كذلك إلى أن تراجم الكثيرين من كبار المالكيين الإفارقة ساقطة من هذه النسخة تماما ، وظهر من الفقرات التي اقتبسها مؤرخون آخرون من نسخ كاملة من «الرياض » ان الاصل كان يضم الكثير من هذه التراجم الناقصة ؛ ولهذا رأيت أن احصيها واجمعها من الكتب المختلفة التي تناولت الكلام عن علماء إفريقية وفقائها وزهادها حتى سنة ٩٥ هـ ، وهي سنة وفاة عبد الملك المالكي مكمل «الرياض »، وساوردها إذن الله في نهاية الجزء الثاني . واكتفي هنا بالإشارة إلى الشخصيات التي توفيت قبل سنة . . ٣ هـ ، وهي السنة التي تنتهي عندها تراجم الجزء الأول ، وهي مرتبة ترتبا أبيديا ، وقد بيئت مع كل اسم عندها الراجع التي يجد القارىء فيها معلومات عنه ، واثبت سنة الوفاة امام من وحدت سنة وفاته منهم :

ابراهيم بن عتاب الخولاني (١) .

الطبقات ، ص ١٥١ .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٢ - ١ .

ابراهيم بن النعمان القرشي العنبري .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٤ - ب .

احمد بن حماد المعلم .

الطبقات، ص ۷۸ و ۹۲.

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ - ١ ٠

احمد بن على بن حميد التميمي .

المدارك، ج ٢، ص ١٤ - ١ .

<sup>(</sup>١) في المدارك: ابن غياث ، والتصويب من « الطبقات » .

احمد بن ليدة ، ابو جعفر ، ترفي سنة ٢٦١ ه.

المدارك ج ١٠ ص ١٥٠ -١٠

الديباج المذهب ، ص ٣١

المعالم ، ج ٢ ، ص ٩٤ \_ ٩٥

أحمد بن محمد المعروف بابن علامة التميمي .

المدارك ، حـ ٢ ، ص ١٥ ـ ١ .

احمد بن ملول (التنوخى) ، آبو بكر (ويسمى أيضا احمد بن احمد بن يلول(١)) المدارك ج ٢ ، ص ١٥ - ١ .

آحمد بن يزيد القرشي ( المعلم ) ، أبو عبد الله . توفي سنة ٢٨٤ ه .

الطبقات ، ص ١٧٣

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٤ - ١ .

المعالم ، ج ٢ ، ص ١٣٣

اسحاق بن ابراهيم القيسي ، أبو يعقوب .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ - ب .

اسحاق بن ابراهيم بن عبدوس ، ابو ابراهيم . توف سنة ٢٦٦ ه .

الطبقات ، ص ١٣٣ .

المدارك ، جد ١ ، ص ١٥١ - ١ .

المعالم ، ج ٢ ص ٩٩

ثابت بن سليمان .

المدارك ، جـ ٢ ، ص ١٠ - ١ .

حبيب بن نصر بن سهل التميمي . توفي سنة ٢٨٧ ه .

الطبقات ، ص ١٤١

المدادك ، ج ٢ ، ص ٨ ا .

الدساج، ص١٠٦

المعالم ، جـ ٢ ، ص ١٣٢

حمديس بن ابراهيم بن صغر (٢) اللخمي .

المدارك، ج ٢ ، ص ١٠ - ١ .

الديساج ، ص ١٠٨

الأصل : بلول •

<sup>(</sup>٢) في «الديباج المذهب »: حمد يس بن ابراهيم بن أبي محرز اللخمي .

خالد بن سعيد . توفي سنة ٢٩٧ ه .

المدارك ، خ ٢ ، ص ٧ - ١ .

ابو داوود العطار ، احمد بن موسى . توفى سنة ٢٤٤ ه .

الطبقات ، ص ١٥١ المدارك ، ج ٢ ، ص ١٢ ـ ١ . المعالم ، ج ٢ ، ص ١٠٤

دحيون بن داشد ٠ [سمع من أسد] .

الطبقات ، ص ١١٤ . المدارك ، ح ١ ، ص ١٢٩ ـ ب .

رخيص بن محيص الصوفي .

المدارك ، جـ ٢ ، ص ١٥ ـ ١ .

زيد بن اسماعيل بن زيدان الواسطى .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٤ - ب .

سعيد بن اسحاق الكلبي ، أبو عثمان . . توفى سنة ٢٩٥ ه .

الطبقات ، ص ۱۵۲ وصفحات آخری . المدارك ، ج ۲ ، ص ۱۶ ـ ب . المعالم ، ج ۲ ، ص ۱۷۲

سعيد بن عباد ، أبو عثمان . أو في سنة ٢٥١ ه .

الطبقات ، ص ١٥٤ المدارك ، ج ١ ، ص ١٥١ – ١ . المعالم ، ج ٢ ، ص ٧٦ – ٧٨

سهل بن عبد الله بن سهل القبرياني (١). تو في سنة ٢٨٢ ه .

الطبقات ، ص ١٣٤ المدارك ، ج ٢ ، ص ١٣ ـ ١ . المعالم ، ج ٢ ، ص ١٣ ـ ١٣٠

<sup>(</sup>١) في المعالم : القيرواني .

شجرة بن عيسى المعافري ، أبو سمرة . توفى سنة ٢٦٢ ه .

الطبقات ، ص ۲۶۸ و ۲۵۱ . المدارك ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ – ب . الديباج ، ص ۱۲۷

شيبة بن زنون ٠

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ - ١ .

عبد الرحمن محمد بن عمران الملقب بالورنة (١) .

الطبقات ، ص ١٤١ المدارك ، ج ٢ ، ص ٤ ـ ب .

عبد الرحيم بن اشرس ، أبو مسعود . [من طبقة على بن زياد ] .

الطبقات ، ص ۲۵۳ المدارك ، ج ۱ ، ص ۲۷ – ۱ . الديباج ، ص ۱۵۲

عبد الله بن أبي زكريا يحيى بن سليمان الحفرى .

المدارك، ج ٢، ص ١٥ - ١ .

عبد الله بن سهل القبرياني ، أبو محمد ، ترفى في شعبان ٢٤٩ ه .

الطبقات ، ص ١٣٤ المدارك ، جـ ١ ، ص ١٤٤ ـ ب . المعالم ، جـ ٢ ، ص ٧٢

عبد الله بن الطبئة ، أبو أحمد الأزدى .

المدارك ، جد ١ ، ص ١٥١ - ب .

عبد الله بن ابي عطاء ، واسمه عبد الفافر .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ - ١ .

عبد الله بن غافق التونسي ، أبو عبد الرحمن .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٢ - ١ .

<sup>(</sup>١) في المدارك: عبد الرحمن بن محمد بن عفران الملقب بالورقة ، وقد صوبت الاسم على ما جاء في طبقات ابي العرب .

عبد الله بن محمد بن عباد بن كثير الطبنى التميمى .

المدارك، ج ٢ ، ص ١٣ - ١ .

على بن مسلم البكرى ، من بكر بن واثل.

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٤ - ١ .

عمر بن شجرة بن عيسى .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٣ - ب .

عمر بن يوسف بن عمر بن عيسى .

المدادك، ج ٢، ص ١٠ - ١ .

عيسى بن مسكين ، أبو موسى .

الطبقات ، ص ١٤٢ - ١٤٣ .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١ - ١ .

الديباج ، ص ١٧٩ .

فرات بن محمد بن فرات العبدى ، ابو سهل .

الطبقات ، ص ١٤١ و ٢٢٨ .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٤ - ب .

المعالم ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ،

محمد بن بشار الزولي .

الدارك ، ج ٢ ، ص ١٢ - ١ ،

محمد بن أبي حميد السوسي . توفي سنة ٢٩٣ ه .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ - ب .

المعالم ١ ج ٢ ، ص ١٦٩ .

محمد بن رؤين . توفى سنة ٢٥٥ ه .

الطبقات ، ص ١١٩ .

المدارك ، ج ١ ، ص ١٤٤ - ب .

محمد بن رنشيد ، ابو زكريا . توفي سنة ٢٢١ - ٢٢٢ ه .

الطبقات ، ص ، ١١٠

المدارك، ج ١ ، ص ١٢٨ - ١ .

الديباج ، ص ٣١ .

المعالم ، ج ٢ ، ص ٣٢ .

محمد بن ذرقون بن أبى مسريم المعروف بالطيارة (١) ، أبو عبد الله . وفي سنة ٢١٨ ه.

الطبقات ، ص ١٥٥ .

المدارك ، حر ٢ ، ص ١٣ \_ ١ .

المعالم ، ج ٢ ، ص ١٢٢ - ١٢٣ .

محمد بن سوال بن عاصم الطائي ، أبو عبد الله .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٤ \_ ب .

محمد بن شبيب ، ابو يوسف ، توفى سنة ٢٦٠ ه .

المدارك ، ج ١ ، ص ١٤٤ ـ ب .

الديباج ، ص ٢٣٤ ٠

محمد بن شقر ، ابو عبد الله .

المدارك ، ج ٢ ، ص ٧ - ١ .

محمد بن عامر القيسي ، أبو عبد الله .

المدارك، جدا، ص ١٥١.

محمد بن قاسم وابنه القاسم عبيد الله ، يعرف بابن الزواوي(٢) .

الطبقات، ص ١٥٤.

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ - ١ .

محمد بن قمود القابسي ، أبو عبد الله .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٢ ـ ب .

محمد بن المبارك الزيات .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ \_ ب .

محمد بن محمد بن حمزة ، ابو المعمور .

المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ - ١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمد بن ورقون . . . ابن الطيارة .

 <sup>(</sup>۲) غـــر واضح من الذي كان يلقب بابن الزواوي : محمــد بن قاسم او ابنه . وقد وجدت في « الطبقات » مادة قصيرة عن الزواوي نفســـه ، اما ابنه فلم اجده .

محمد بن نصر بن حضرم ، أبو الحسن ؛ ( ويسمى أيضاً احمد بن نصر ) المتوفى سنة ٣٠٧ ه

> الطبقات ، ص ۱۹۸ . المدارك ، ج ۱ ، ص ۱۵۱ – ب . المعالم ، ج ۲ ، ص ۲٤۲ .

معتب بن ابى الازهر · الطبقات ، ص ١٣٨ · المدارك ، ج ١ ، ص ١٥١ ـ ب .

يحيى بن خالد السهمى ، ابو خالد . الطبقات ، ص ١٢٠ . المدارك ، ج ٢ ، ص ١٣ – ب .

يحيى بن عوف بن يوسف الخزاعي ، أبو ذكريا ، توفى سنة ٢٩١ه .

الطبقات ، ص ١٠٤ و ١٠٥ . المدارك ، ج ٢ ، ص ١٣ . المعالم ، ج ٢ ، ص ١٦٥ .

يزيد بن خالد . المدارك ، ج ٢ ، ص ١٥ – ب .

## ثبت بأعلام المالكيين

اذا استثنينا بضع تراجم قليلة ، وجدنا أن أعلام « الرياض» كلهم من المالكيين . ولما كانت التراجم تحوى أشارات كثيرة الى علماء المالكية في الشرق والفرب ، فقد رايت أن أنشىء ثبتا وأفيا بالمالكيين جميعا ، حتى يسهل التعرف على الأعلام المشار اليهم في السياق .

وقد وجدت أن القاضى أبا الفضل عياض بن موسى اليحصبى قد أورد فى الجزء الأول من « ترتيب المدارك » ثبتا وافيا بالمالكية ، فرتبت أعلام هذا الثبت على حروف المعجم واحتفظت بتقسيمها الى طبقات كما أوردها عياض . ورتبت أعلام كل طبقة على حدة ، وراجعت هذه الأعلام على ما ورد منها في المصادر ، وخاصة « الديباج المذهب » لابن فرحون ، مستعينا بالفهرس الأبجدى الذى وضعه الأستاذ مصطفى السقا وتفضل \_ مشكورا الحلص الشكر \_ باعارتى آياه . وفيما يلى ثبت « المدارك » ؛ وقد أشرت الى تصويبات الأسماء من المراجع الأخرى كلما اقتضى ذلك .

ويلاحظ عند استخدام هذا الثبت:

(١) ان أعلام كل طبقة من المالكيين مرتبون أبجديا على حدة ، فاذا لم تنعلم طبقة العلم المراد فلينبحث عنه في كل طبقة .

(ب) يستبعد عند البحث « ابن » و « ابو » واداة التعريف « ال » . فابن عبدون يبحث عنه في عبدون ، وأبو طالب في طالب ، والعواني في عواني .

## إصراه - ب إ (1) باب مشاهير الرواة عن مالك

من شيوخه وأقرانه، ممن مات قبله بمدة أو تقاربت ميتاتهم (٢) [معه]

قال القاضي [ عياض بن موسى البحصبي ] ، رضي الله تعالى عنه : كنا

 <sup>(</sup>۱) هذه الأرقام تشير الى صفحات مخطوط « المدارك » الموجود بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: موتاهما.

قديماً جمعنا الرواة عن مالك على حروف المعجم – على ما أشرنا إليه أول الكتاب – فاجتمع لنا منه نيف على الألف اسم وثلاثمائة اسم ، وذكرنا فى كتابنا هذا منهم فى الطبقات الثلاث الفقهاء منهم ، إذ هو الغرض الذى بنينا عليه الكتاب وأردنا أن نذكر فى هذا الباب نبذة من مشاهير من روى عن مالك : من شيوخه وأقرانه وكبراء الآخذين عنه ومشاهيرهم من سائر الناس ، ليتبين عظيم منزلته فى وقته واقتداء الجماهير به ومعرفتهم حقه ، مقتصرين على الأسماء والوفاة لم قندمهم دون الجبرة والقصة ، وعند تمام هذا الباب نرجع إلى غرضنا فى تطبيق (١) أصحابه الفقهاء وذكر أخبارهم على ما شرطناه أول الكتاب .

## باب من روى عن مالك من شيوخه وأقرانه الذين تعلم منهم وروى عنهم

## فمن التابعين :

أيوب بن أبى تميمة السختيانى : توفى سنة إحدى وثلاثين وماثة ، قبل مالك بتسع وأربعين سنة .

ربيعة بن أبي عبد الرحمن : توفى سنة ست وثلاثين – وقيل سنة ست وأربعين – [ وماثة ] ، روى عنه « حديث المتعة » وغير ذلك .

زيد بن أسلم (٢).

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى : روى عنه حديث الفريعة بنت سنان في الطلاق ، ومات سنة أربع وعشرين وماثة ، قبل مالك بخمس وخمسين سنة .

موسى بن عقبة : وتوفى سنة إحدى وأربعين . روى عنه حديث النهى عن بيع التمر قبل بدو صلاحه .

هشام بن عروة : وتوفى سنة ست وأربعين (٢) [ ومائة ] .

<sup>(</sup>١) اي ترتيبهم طبقات . وفي الأصل: تطبق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وذكر غيره فيهم زيد بن اسلم وسؤاله اياه .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: وذكر أبو محمد الحسن بن أسماعيل الضراب وغيره ، أن ممن روى عن مالك من شيوخه من التابعين ، هشام بن عروة . . . الخ .

يتيم عروة ، أبو الأسود : ومات قريباً من وفاة الزهرى .

يحيى بن سعيد الأنصارى : روى عنه كثيراً من حديث ابن شهاب . توفى سنة ثلاث وأربعين – وقيل سنة أربع وأربعين [ ومائة ] – ، قبل مالك بست وثلاثين سنة .

يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي .

ومن غير التابعين من شبيوخ مالك ، الذين روى عنهم وغيره ورووا عنه الحديث: أبو النصر ، مولى عمر بن عبيد الله بن أسامة بن الهادى : توفى قبله بأربعين سنة . روى عنه : « لا يحلب أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه » .

زياد بن سعد .

زيد بن أنيسة الجزيرى (١): توفى قبله بخمس وخمسين سنة – سنة موت ابن شهاب – لكنه توفى شاباً ابن ست وثلاثين سنة ؛ قاله كله البخارى . روى عنه مالك فى الموطأ ، وروى هو عن مالك حديث : «رحم الله من كانت لأخيه عنده مظلمة . . . » .

سللم بن مية .

عمر بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : روی حدیث المتعة وغیره .

عمر و بن الحارث المصرى : توفى قبله بثلاثين سنة .

محمد بن عجلان .

سلمان بن مهران الأعمش : توفي قبله بإحدى وثلاثين سنة .

عبد الملك بن جريج : توفى قبله بثلاثين سنة .

محمد بن إسحاق : صاحب « المغازى » ، توفى قبله بنحو ثلاثين سنة . ذكر أبو محمد الضراب أنه روى عنه . وفيه نظر .

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل فوق هذا الاسم لفظ « كذا » ,

محمد بن إسحاق المدنى: رجل آخر ، روى عن مالك بغير شك. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب القرشي : توفي قبله بعشرين سنة .

طبة أخرى من الرواة عنه ، من اقرائه من الرواة والمشاهير الذين تقاربت ميناتهم معه ومن ساواه فى السماع معه من أشياخه كثير منهم ، ومنهم من مات قبله بسنين كثيرة .

إبراهيم بن طهمان ، يروى : إبراهيم (١) بن محمد. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، مدنى . إبراهيم بن محمد الشافعي ، مكى .

أبو إسحاق الفز ارى: توفى بعده بثمان سنين .

أبو حنيفة ، كوفى : توفى قبله بثلاثين سنة .

أبو ضمرة : توفى بعده بعشرين سنة .

أبو عمر الأوزاعي : توفى قبله بثلاث وعشرين سنة.

أبو يوسف القاضي ، صاحب مالك : توفى بعده بثلاث سنين .

أسامة بن زيد الليثي .

أسد بن عياض ، مدنى .

إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، بصرى : توفى بعده بثلاث عشرة سنة . إسماعيل بن أبى جعفر بن أبى كثير القاضي ، مدنى .

أنس بن زياد اللؤلؤي ، كوفي

جرير بن عبد الحميد الضبي القاضي .

جعفر بن عون المخزومي ، كوفي .

جويرة بن أسماء ، بصرى : مات بعده بثلاث عشر سنة .

حفص بن عمر بن ميسرة الصنعاني.

حفص بن ميسرة الصنعاني ، شامى: توفى بعد مالك بسنتين.

حماد بن أبي حنيفة .

حماد بن زید ، بصری: توفی معه فی عام واحد .

حميد بن عبد الرحمن الرواسي ، كوفي : توفي بعده بعشر سنين .

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل ، فوق كلمة ابراهيم الثانية ، لفظ « كذا » .

روح بن القاسم البصري .

سفیان بن سعید الثوری ، کوفی : توفی قبله بنحو عشرین سنة .

سفيان بن عيينة ، مكى : توفى بعده بإحدى عشرة سنة .

شريك بن عبد الله القاضي : توفي قبله بسنتين .

شعبة بن الحجاج : توفي قبله بعشرين سنة .

الضحاك بن عثمان بن الضحاك الأصغر : وكان من كبراء أصحابه ، وتوفى بعد مالك بسنة .

الضحاك بن عبَّان بن عبد الله الحزامي الأكبر (١) [جد الضحاك بن عبَّان ابن الضحاك الأصغر].

عباد بن عباد المهلمي : توفي بعده بسنة .

عبد الحميد بن سلمان [أخو فليح بن سلمان].

عبد الرحمن بن أبي الزناد .

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : توفى بعده بثلاث سنين .

عبد العزيز بن أبي سلمة المساجشون : توفى قبله بنحو عشرين سنة .

عبد الله بن إدريس الأودى .

عبد الله بن جعفر المدنى ، والدعلى : توفى قبل مالك بسنة .

عبد الله بن عون بن أطباق ، أبو عون، بصرى: توفى قبله بنحو ثلاثين سنة .

عبد الله بن لهيعة المصرى : وتوفى قبله بنحو الخمس سنين .

عَمَّانَ بن الضحاك بن عمَّانَ بن عبد الله الحزامي .

العضاب بن خالد المخزومي .

فليح بن سليمان ، مدنى : توفى قبله باثني عشر عاماً .

القاسم بن سرور الأبلي.

الليثُ بن سعد ، مصرى : توفي قبله بأربع سنين .

محمد بن أبي إسماعيل بن أبي فديك .

محمد بن أنى جعفر بن أبى كثير .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: ... الأكبر، وابنه عثمان، وابن ابنه الضحاك بن عثمان ابن الضحاك - وهو الأصغر - وكان من كبراء أصحابه . وتوفى هذا الأصغر بعد مالك بسنة .

محمد بن أبي سبرة : توفى قبله بسبع سنين . محمد بن الحسن التلي<sup>(١)</sup>.

محمد بن عمران القاضي .

مسلم بن خالد الزنجي : توفي سنة وفاته .

معاوية بن صالح الحمصي ، قاضي الأندلس : توفي قبله بنحوعشرسنين .

معمر بن راشد : توفي قبله بست وعشرين سنة .

المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي: توفي سنة وفاته .

موسى بن أعين الحزري : توفي قبله بسنتين .

نافع بن يزيد ، مصرى .

و رقة بن عمر .

وكيع بن الجراح : توفى بعده بمدة .

وهيب بن خالد البصري : توفي قبله بخمس عشرة سنة .

يونس بن يزيد الأبلي : مات قبله بعشرين سنة .

ا (۲) بن مسلمة ، بصرى .

طبقة أخرى بعد هؤلاء ، ممن روى عنه العلم من مشاهير الأئمة وتفقه عنده وجالسه من جلة العلماء دون هؤلاء ومنهم من شاركه في شيوخه ، ومنهم من ظهر في حباته وأفتى في زمانه .

فن أهل المدينة :

زكريا بن منظور .

سلمان بن تلال : توفى قبله بأربع سنين .

عبد العزيز بن أبي حازم: توفي بعده بست سنين .

عبد العزيز بن الدراوردي : توفي بعده بست سنين .

محمد بن مسلمة المخزومي .

<sup>(</sup>۱) في الاصل: التل ، وورد فوقها لفظ « كذا » . وقد راجعت هذه النسبة في « أنساب السمعاني » فوجدت أن صحتها « التلي » ، نسبة الي « تلعفر » ـ « كتاب الانساب » لابي سعيد السمعاني المروزي ، طبعة مارجوليوث ، ليدن ١٩١٢ ص ١٠٨٠ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل .

محمدبن مطرف أبو غسان. المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي : توفى بعده بسبع سنين .

يحيى بن عبد الملك الحريري .

ومن أهل العراق والمشرق:

لحسن بن زياد اللؤلؤي ، صاحب مالك .

حفص بن غياث .

عبد الرحمن بن مهدى ؛ وتأخرت وفاته بعده .

عبد الله بن المبارك : توفى بعده بسنتين .

محمد بن الحسن ، صاحب أبي حنيفة : وتوفى بعده بثمان سنين.

يحيى بن سعيد القطان : وتأخرت وفاته بعده .

ومن أهل الحجاز واليمن :

أبو قرة موسى بن طارق .

ومن أهل مصر:

زيد بن شعيب : توفى [بسبع سنين ] (١).

سعيد بن عبد الله : توفى قبله بست سنين.

طلليب بن كامل الإسكندراني ، واسمه عبد الله .

عبد الرحيم بن خالد : توفي قبله بثماني عشرة سنة.

عَمَّانَ بِنَ الحُكُمُ : تُوفِّي قبله بخمس وأربعين سنة .

ومن أهل القير وان :

أبو مسعود بن أشرس

البهلول بن راشد : توفى بعده بأربع سنين .

عبد الله بن أني حسان اليحصبي، مدني .

عبد الله بن غانم القاضى : توفى بعده بسنتين ، على ماذكره الشيرازى ، والصحيح أن وفاته بعده بعشر سنين.

عَبِدُ الله بن فروة : توفُّى قبله بأربع سنين.

على بن زياد : توفى بعده بأربع سنين .

<sup>(</sup>۱) لم يترك الناسخ بياضا في هذا الموضع ، وفاته أن يحدد أن كان قد مات قبل مالك أو بعده ، فتركت هذا البياض .

محمد بن عبد الله ، أبو محرز ، القاضى . ومن أهل الأندلس : حفص بن عبد السلام السرقسطى زياد بن عبد الرحمن بن محمد . سعيد بن أبى هند : توفى قبله بنحو ثلاثين سنة . سعيد بن عبدوس . محمد بن يحبى السبائى .

ومن أهل الشام : الوليد بن مسلم : توفى قبله بأربع سنين .

ومن بعد هؤلاء من المشاهير طبقـة أخرى ، ممن حمل عنه الفقه والحديث ، ويندرج بعدهم من صغرت اسنانهم عنه وجئنا بهم على حروف المعجم تقريباً وترتيباً ، والله سبحانه المستعان :

\_1\_

أبان بن عثمان أحمد بن أبى بكر الزهرى أبو مصعب ، مدنى . أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق ، مكمى . أحمد بن محمد بن مالك ، حفيده . أحمد بن منصور . أحمد بن نصر بن مالك الخزاعى .

**一** - -

أبو بكر بن شعيب المدنى . أبو بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

- 7 -

أبو حنظلة الإدريسي

- ÷ -

خارجة بن مصعب بن الحجاج ، سرخسى . خالد بن حميد أبو حميد المدنى . خالد بن خراش ، بصرى .

خالد بن سلم. خالد بن سلمان أبو معاذ البلخي . خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم ، خراساني . خالد بن عبد الرحمن المخزومي . خالد العبدى ، بصرى . خالد بن عثمان العثماني . خالد بن مخلد القطواني ، كوفي . خالد بن نجيح . خالد بن نزار ، يروى رسالته إلى محمد بن مطرف . خالد بن يزيد الأرقط، بصرى . خالد بن يزيد العمري ، مدني. خالد بن يزيد الفارسي اللؤلؤي ، قروي . خداس بن الدحداح . خصیب بن ناصح ، مصری . خلاد بن يزيد المكي . خلف بن أيوب ، بلخي . خلف بن جربر بن فضالة ، قيرواني . خلف بن حجاج الأزرق ، كوفى. خلف بن موسى ، بلخى . خلف بن هشام البزار المغربي ، بغدادي . خلفة بن خليفة أبو أحمد الأشجعي ، بصرى . خليل بن كمرين ، كوفى .

- > -

داود بن إبراهيم القزويني . داود بن الجراح ، عسقلاني . داود بن جعفر بن أبي الصغير ، أندلسي . داود بن سعید بن أبی زنبر ، مدنی .
داود بن سلیمان بن فلح ، مدنی .
داود بن عبد الجبار .
داود بن عبد الله بن أبی الكرام الجفری ، مدنی .
داود بن عثمان التمیمی ، أندلسی .
داود بن منصور ، قاضی المصیصة .
داود بن مهران الدباغ .
دعبل الجزاعی الشـــاعر ،

- 5 -

ذويب بن عمامة السهمى ، مدنى . ذوالنون بن إبراهيم الإخميمى ، مصرى .

- 1 -

الربيع بن الربيع بن الركين بن الربيع بن علية الفزارى ، كوفى ، ربيعة بن عبد الله بن يعقوب . روح بن عباد ، بصرى . روح بن القاسم ، بصرى . رياح بن ثابت ، قروى . رياح بن ژبد، يمانى . رياح بن زيد، يمانى .

- j -

الزبير بن بكار الزبيرى.
الزبير بن حبيب بن ثابت الزبيرى.
زكرياء بن دريد بن الأشعث.
زكرياء بن نافع.
زكرياء بن يحيى بن الحكم، قروى.
زكرياء بن يحيى النسوى.

زنبر بن أى الأزهر . زهرة بن سيعيد . زهير بن عباد الدواسي . زهير بن محمد ، مكي . زواوة بن عبد الله ، إفريقي . زياد بن حبيب بن ربان . زياد بن سيعد . زياد بن عبد الله ، طليطلي . زياد بن الهيئم . زیاد بن یونس ، مصری . زيد بن أبي الزرقاء ، موصلي . زید بن بشیر ، مصری نزل إفریقیة . زيد بن الحباب العكلي ، كوفي . زيد بن الحسن ، مصري . زيد بن داود ، مدنى . زيد بن عون . زيد بن يحيي بن عبيد ، دمشتي .

- w -

سالم القداح ، مصرى .
سجل ، خادم مالك .
سريح بن النعان .
سريح بن يونس ، بغدادى .
أبو سعيد ، مولى بنى هاشم .
سعيد بن الجهم ، مصرى .
سعيد بن الجهم ، مصرى .
سعيد بن أبى مريم .
سعيد بن أبى داود بن أبى زنبر ، مدنى .
سعيد بن أبى هالال .

سعيد بن سالم العطار ، مكي . سعيد بن سالم القداح . سعيد بن الصباح ، نيسابوري . سعيد بن عبد الجبار أبوغنام ، حمصي . سعيد بن عبد الحبار الكرايسي ، بصرى . سعيد بن عبد الحميد بن جعفر ، بصرى . سعيد بن عبد الحميد بن جعفر أبو معاذ ، مدنى . سعيد بن عبد الرحمن بن جعفر ، بصرى . سعيد بن عبد الرحمن الجمحي القاضي . سعيد بن عبد الرحمن المساحقي ، مدنى . سعید بن عمان ، مصری . سعید بن عفیر ، مصری. سعيا بن عمر الزبيري. سعید بن عمرو الزبیری ، مدنی . سعید بن عون ، بصری . سعید بن عیسی . سعيد بن محمد – ويقال : ابن موسى – الأزدى . سعید بن مسکین بن أبی الزرد . سعید بن معز ، مدنی . سعيد بن المغيرة الصياد ، مصيصى . سعيد بن منصور ، بلخي . سعید بن منصور ،مکی. سعید بن موسی ، شـــامی . سعيد بن ميسرة أبو هبيرة ، كوفى . سعيد بن هاشم . سلام بن واقد . سلم بن المغيرة الأزدى أبو خميصة .

سلم بن قتيبة السقيري ، بصري . سلمان بن عبد الله بن كعب . أبو سلمة الخزاعي . سلمة بن العبار ، دمشتي .. سلمان بن برد ، مصرى . أبو سلمان البلخي ، كاتب ابن الرماح . سلمان بن جعفر ، مصری . سلمان بن حيان أبو خالد الأحمر ، كوفي . سلمان بن داود الزهراني . سلمان بن داود أبو داود ، الطيالسي . سلمان بن داود العسفاني . سلمان بن عيسى الجردي . سلمان بن فزیع ، مصری . سلمان بن محبوب العباداني . سلمان بن يزيد بن المثنى ، مدنى . أبو السمح – ويقال: أبو السمحاء – والد فتيان ، مصري . سنان بن عبد الله . أبو سهل ، ابن أخى عتبة بن محمد اليمامي . سهل بن حماد أبو عقاب الدلال ، بصرى . سهل بن زياد الباهلي . سهل أبو عمرو. سهل بن مزاحم المروزي . سهيل – ويقال : سهل – بن قدامة الحاطبي. أبو سوار ــ ويقال : ابن سوار ــ الجوني . سوار بن عمار ، رملي . سويد بن سعيد الحدقاني ، كوفي . سويد بن عبد العزيز الدمشق . سويد بن عبد الله .

سوید بن محمد ، قروی .

- m -

شبابة بن شبابة بن سوار ، مدائتی . شبطون بن غبد الله ، أندلسی . شجرة بن عبد الله بن عيسى ، قروى . شعيب بن إسحاق ، دمشتى . شعيب بن حرب أبو صالح ، بغدادى . شعيب بن الليث بن سعد ، مصرى . شعيب بن يحيى ، إسكندرانى .

\_ \_ \_

صالح بن بيان السيرافي القاضي . صالح بن عبد الله القيرواني . صالح بن محمد الخوارزي . صباح بن محمد الخوارزي . صباح بن محارب ، داوى . صخر بن محمد الحاجبي . صدقة بن عبد الله السمين ، دمشتي . صقلاب بن زياد ، قيرواني . الصلت بن محمد بن أبي همام الحاركي ، بصرى . الصلت بن محمد بن أبي همام الحاركي ، بصرى .

**一** ض —

- 6-

أبو طالب بن عثمان المعافري، قروى . وهو .. والله أعلم – أبو طالب الابزاري (١).

<sup>(</sup>١) اضاف الأصل هنا: وسنذكره والخلاف فيه .

## -3-

عاصم بن أبي بكر الزهري أبو ضمرة ، مدنى عاصم بن أبي جعفر ، أندلسي . عاصم بن أبي عامر الخزاز ، مصرى . عاصم بن عبد العزيز الأشجعي . عاصم بن على بن عاصم ، الواسطى . عاصم بن مهجع بن الربيع البصري . عامر بن صالح بن عبد الله الزبيرى، مدنى. عامر بن عبد الله الغافقي. عباد بن صهيب أبو بكر الكلبي . عباد بن عباد بن المهلب أبو معاوية ، مصرى . عباد بن كثير. عباس بن أبى سلمة ، مدنى . عباس بن الوليد الفارسي ، تونسي . عباس بن الوليد القرشي ، مصري . عباس بن ناصح الجزيري ، أندلسي . عبد الأحد بن أبي زرار الغساني . عبد الأعلى بن حماد الريسي ، بصرى . عبد الأعلى بن مسهد ، دمشتى . عبد الجليل بن سعيد المساحق.

عبد الحكم بن أعين ، مصرى . عبد الحكم بن ميسر المروزي . عبد الحميد بن أبي أو يس أبو بكر ، مدنى . عبد الحميد بن سلمان الخزاعي - أخو فليح بن سلمان - مدني . عبد الحميد بن صالح البرجمي ، كوفي . عبد الحميد بن عبد الرحمن بن فروة . عبد الحميد بن يحيي . عبد الحميد بن يحيى ، مدنى . عبد الرحمن بن إبراهيم الرايسي . عبد الرحمن بن أبى جعفر الدمياطي . عبد الرحمن بن الجهم ، قير واني . عبد الرحمن بن دبیس الملای ، کوفی . غيد الرحمن بن زيد بن أسلم ، مدنى . عبد الرحمن بن عبد الله بن التيم اليشكري ، قاض نيسابوري . عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد الهاشمي ، مكي . عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري. عبد الرحمن بن عبد الله العمري ، نيسابوري . عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني ، أندلسي . عبد الرحمن بن عمر الحواني . عبد الرحمن بن غزوان قراد . عبد الرحمن بن القاسم ، مصرى . عبد الرحمن بن المبارك العيشي . عبد الرحمن بن محمد المحارى . عبد الرحمن بن محمد المحمدي ، مدنى . عبد الرحمن بن مسلم بن واقسد . عبد الرحمن بن المغيرة الخزامي ، أبو نوح . عبد الرحمن بن مقاتل أبو سهل ، خال القعنبي عبد الرحمن بن موسى الهواري ، أندلسي .

عبد الرحمن بن هند ، أندلسي . عبد الرحمن بن یحبی بن رسیان ، بغدادی . عبد الرحمن بن يونس الجعفري ، كوفي . عبد الرحيم بن أشرس ، قروى . عبد الرحيم بن موسى العتاد . عبد الرحيم بن واقد الواقدي ، بغدادي . عبد الرزاق بن همام ، صنعانی . عبد السلام بن عمر ، مصرى . عبد السلام بن سلمة بن يرداد ، مدنى . عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروى . عبد العزيز بن أبي رجاء . عبد العزيز بن أبي رزمة ، مروزي . عبد العزيز بن أبي رواد ، خراساني . عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ، خراساني . عبد العزيز بن عبد الله الأنسى .. عبد العزيز بن عبد الله العامري ، بغدادي . عبد العزيز بن عبد الملك الأوسى . عبد العزيز بن عمران الزهري . عبد العزيز بن يحيى ، مدنى . عبد العزيز بن يحيى الهاشمي ، مولاهم . عبد العظيم بن حبيب بن رغبان (١) أَبُو بكر الحمصي . عبد العظيم بن عبد الله الثقني . عبد الغفار بن داود بن مهران ، حراني . عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة ، حمصي . عبد الكبير بن عبد المجيد بن أبي رواد ، مكى .

<sup>(</sup>١) ويجوز انه: رغفان .

عبد الكريم بن روح بن عنبسة . عبد الله بن إبراهم البياضي . عبد الله بن إبراهم الغفاري ، مدني . عبد الله بن أبي حسان ، قيرواني . عبد الله بن أبي غسان ، قروي . عبد الله بن إدريس الجعفري . عبد الله بن أمية النخاس. عبد الله بن الجراح القوهستاني (١). عبد الله بن الحارث المخزومي ، مكى . عبد الله بن حكم أبو بكر الداهـــرى . عبد الله بن خازن الرملي . عبد الله بن داود التمار ، واسطى . عبد الله بن داود الجزيمي ، بصرى . عبد الله بن داود الطيالسي . عبد الله بن الربيع . عبد الله بن رجاء المكي ، بصرى . عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ، مدنى . عبد الله بن سفيان الغداني ، بصرى . عبد الله بن السمح ، مصرى . عبد الله بن سلمة القعنبي ، بصرى . عبد الله بن سوار العنبرى القاضى ، بصرى . عبد الله بن صالح ، كاتب الليث . عبد الله بن عباد القلزومي .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: القومستاني ، والتصويب من « أنساب » السمعاني ، ص ٦٥ ب .

عبد الله بن عباد أبو عباد البصري ، ابن أخت حماد بن سلمة . عبد الله بن عبد الجليل ، مؤدب مالك . عبد الله بن عبد الحكم ، مصرى . عبد الله بن عبد الحميد الحنفي ، بصرى . عبد الله بن عبد الملك. عبد الله بن عبد الوهاب الجحني . عبد الله بن عثمان بن أبي واد ، بصري . عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أني وقاص . عبد الله بن عنمان أبو طالب الابزاري . عبد الله بن عثمان المعافري ، قروى . عبد الله بن العلاء بن زيد ، دمشتي . عبد الله بن عمر الفهرى . عبد الله بن عمر بن القاسم العمرى . عبد الله بن عمرو بن أمية المغربي . عبد الله بن عنيسة العثاني . عبد الله بن عون الخزاز ، بغدادي . عبد الله بن عيسي بن عطاء بن سيار ، مدني . عبد الله بن مالك ، أبو نبيل . عبد الله بن مالك الخزاعي . عبد الله بن مسلم . عبد الله بن مسلم بن رشيد الهاشمي ، مولاهم . عبد الله بن محمد بن أبي الوزير ، طائني . عبد الله بن محمد بن أبي فروة . عبد الله بن محمد البيطاري ، مصرى . عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود ، ابن أخت ابن مهدى . عبد الله بن محمد الحولاني ، برقي . عبد الله بن محمد بن زمعة العداني ، مصيصي – مولاهم .

عبد الله بن محمد بن عمارة القداح. عبد الله بن محمد النفيلي ، حراني . عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري . عبد الله بن مطيع ، بغدادي . عبد الله بن معاذ ، صنعاني . عبد الله بن مهران ، كوفي. عبد الله بن الميمون الرمام ، بلخي. عبد الله بن نافع الزبيري ، مدنى . عبد الله بن نافع الصايغ ، مدني. عبد الله بن النضر بن أنس بن مالك ، بصرى . عبدالله بن نمير الهمداني ، كوفي . عبد الله بن واقد الحراني . عبد الله بن الوليد العدني . عبد الله بن وهب ، بصرى . عبد الله – ويقال : عبد الرحمن – بن يحيى بن سعيد العذرى ، مدنى. عبد الله بن يزيد القعير ، مكي . عبد الله بن يوسف التليسي . عبد المتعال بن صالح عبد الملك بن أبي كريمة ، قاضي القيروان . عبد الملك بن بديل القرقساني . عبد الملك بن الحكم الرملي. عبد الملك بن زياد النصيبي عبد الملك بن عامـــر . عبد الملك بن عبد العزيز النسائي . عبد الملك بن قريب الإصمعي. عبد الملك بن المــــاجشون .

عبد الملك بن مسلمة القرشي ، مصرى . عبد الملك بن مسلمة القعنبي ، بصري ــ أخو عبد الله . عبد الملك بن مهران الرفاعي . عبد الملك بن يزيد الحرزي . عبد المنعم بن بشر أبو الخير ، مدنى . عبد الوهاب بن عطارد الخفاف الفجلي ، بصرى . عبد الوهاب بن موسى الزهرى . عبد الوهاب بن نافع ، مدنى . عبيد الله بن أبي قرة ، بغدادي . عبيد الله بن عبد الرحمن المامي . عبيد بن عبيدالله ، مروزي . عبيد بن هشام الحلبي القلانسي أبو نعيم . عبيد الله بن حيان ، دمشتي . عبيد الله بن عبد الحميد \_ ويقال : عبد الله أبو على الحنفي بصرى . عبيد الله بن عمرو الأموى . عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي . عبيدة بن عثمان ، دمشتي . عتبة بن حماد أبو جليد الحكمي القارئ . عتبة بن عبد الحميد ، مروزي . عتبة بن محمد ، مروزی . عتبة بن محمود المروزي . عتيق بن يعقوب بن صديق الزبيري . عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي . عبان بن صالح بن صفان ، مصرى . عثمان بن عبد الرحمن الطرايني ، حراني . عنمان بن عبد الله القرشي .

عثمان بن عبد الله بن محمد الأموى .

عمان بن عبد الله النصيبي . عثمان بن عثمان خالد العثماني . عثمان بن عمر بن فارس ، بصرى . عثمان بن عمرو بن سلاح الحراني . عدى بن الفضل أبو حاتم البصرى . عطاف بن خالد المخزومي . عفان [ بن ] ســــيّـار الجرجاني . عفیف بن سالم ، موصلی . عقبة بن حسان العجرى (كذا). عقبة بن خالد السكوني ، كوفي . عقبة بن علقمة المعافري ، مروى . العلاء بن عبد الجبار ، مكى العلاء بن كثير ، مصرى . أبو على ، صاحب محمد بن الحسن . على بن أبي بكر الاسفاطي ، رازي . على بن أبي على اللهبي . على بن أبى الوزيــــــر . على بن ثابت الحـزرى . على بن الجارود النيسابوري . على بن الجعد الجوهري ، بغدادي . على بن الحسن بن أبان الرازى كراع . على بن الحسن السامى ، صعيدى . على بن الحكم المروزي . على بن الربيع بن الركين الفزارى ، كوفى . على بن زادويه . على بن زياد الفقيه التونسي . على بن زياد المحتسب الإسكندراني .

على بن سالم الجهمي .

على بن سعيد الترمذي .

على بن سعيد المؤذن

على بن عبدالحميد المعنى (١) ، كوفى .

على بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب.

على بن عيسى الغساني.

على بن قتيبة الرافعي .

على بن محمدأبو الحسن المدائني الاخباري .

على بن محمد بن الحسن العلوى بن يوسف البصرى .

على بن مطر الرهاوي .

على بن معبد بن شداد العبدى، مصرى .

على بن مقدم، بصرى.

على بن هارون الزينبي .

على بن هشام بن البريد ، كوفى .

على بن يونس البلخي .

على بن يونس ، قروى .

عمامة بن عمر السهمى .

عمر بن إبراهم بن مالك الكردي ، كوفي .

عمر بن أبي سلمة ، تنيسي .

عمر بن أيوب البرقي .

عمر بن أيوب المدنى .

عمر بن أيوب المعافري ، مروى .

عمر بن حفص الأبلي .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: المعى . والتصويب من «انساب» السمعاني ص ٥٣٧ \_ ا .

عمر بن حکام ، بصری .

عمر بن خالد ، مصرى .

عمر بن زياد الباهلي ، بصرى .

عمر بن زياد الثوباني .

عمر بن سعد أبو داود الجعدى ، كوفى .

عمر بن سعيد أبو داود ، كوفى .

عمر بن سمیك — ویقال : سمك — قروی .

عمر السهمى .

عمر بن عثمان الزهرى ، ملفى.

عمر بن عصام ، مدنى .

عمر بن عمران المدنى .

عمر بن محمد العثماني .

عمر بن محمد العنقري ، كوفي

عمر بن محمد بن يحيى بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، حجازى .

عمر بن مرزق ، بصری .

عمر بن نعيم بن ميسرة الرازى .

عمر بن هارون البلخي .

عمر بن الهيئم الغطيفي ، بصرى .

عمر بن يزيد ، مصرى .

عمر بن يزيد بن جرجيس الفارسي ، مصري .

عمران بن أبان الواسطى .

عمرو بن عامر القعدى .

عمرو بن مروان الأيلي .

عمر بن عمار الهمداني ، كوفي .

عنبسة بن داود ، قروى .

عون بن عمارة ، مصرى .

عيسى بن أبى فاطمة الرازى .
عيسى بن خالد ، دمشق .
عيسى بن خالد الهمامى .
عيسى بن زيد بن على الحسنى .
عيسى بن شجرة التونسي .
عيسى بن عمر الجعفرى .
عيسى بن مسلم الصفار .
عيسى بن ميمون المكى .
عيسى بن موسى بن حميد ، مدنى .
عيسى بن موسى عنجار .
عيسى بن مينا قالون (كذا) ، مدنى .
عيسى بن يونس الرملى .

- ė -

الغــــازى بن قيس ، أندلسى . غسان بن مالك . غياث بن إبراهيم . غياث بن المسيب .

- 0 -

فتيان بن أبى السمح ، مصرى . فرات بن زهير بن أبى عيسى الجزرى . فرج بن منصور أبو مسلم . فضل بن إسحاق . الفضل بن العباس . الفضل بن منصور . الفضل بن منصور . الفضيل بن ذكين أبو نعيم ، كوفى . فضيل بن صالح المعافرى فضيل بن عياض ، مكى. فضيل بن غانم القاضى ، بغدادى . فطر بن حماد بن واقد الصفار ، بصرى . فطر بن محمد الكوارى . فهربن حيان الأغطف ، بصرى . فياض، ن محمد الرقى .

- ق -

قاسم بن الحكم بن أوس ، مدنى .
القاسم بن سليان الطائقي .
القاسم بن عبيد الله العمرى .
قاسم بن معز بن عبد الرحمن المسعودى ، كوفى .
القاسم بن نافع ، مدنى .
قاسم بن يزيد الجرى .
قاسم بن يزيد الجرى .
قتيبة بن سعيد ، خراسانى .
قددامة بن شهاب .
قدامة بن محمد بن خيثم .
قرعوس بن العباس ، أندلسى .
قطن بن صالح ، دمشتى
قطن بن صالح ، دمشتى
قيس بن الربيع ، كوفى .
قيس بن سعيد ، خراسانى .

\_ 1 \_

کامل بن طلحة الحجدوی ، بصری . کثیر بن الولید . کثیر بن هشـــــام . ليث بن بكر الذهلي . ليث بن خالد الحراساني . ليث بن عاصم النسائي القياني أبو زرارة .

-1-

الماضي بن محمد بن مسعود ، بصري . مالك بن إبراهيم النخعي . مالك بن إسماعيل أبو غسان ، كوفي . مالك بن حويص الهروي . مالك بن سلمان الهروى . مالك بن عثمان المعافري أبو طالب ، قروي . مالك بن هارون الأسواني مبارك بن مجاهد أبو الأزهر الرازي . مبشر بن إسماعيل الجاني (١) . مجاعة بن الزبير . محرز المدني. عمد بن أبي بلال . أبو محمد الحكمي ، مدني . محمد بن أبي فديك . محمد بن أبي المطيع ، بصري . محمد بن أبي مقاتل . محمد بن أني نوح قراد ، بغدادي . محمد بن أبي الوزير ، بصري .

<sup>(</sup>۱) وقد تكون: الجلبى، ولم اجد أى النسبتين في « انساب » السمعانى. وأقرب الأنساب المعروفة لهذا الرسم هو « الجلِلْقى » نسبة إلى « جلِلْق » \_ « الأنساب » ص ۱۳۲ ب .

محمد بن أحمد بن حماد زغبة ، بصرى . محمد بن إدريس الشافعي. محمد بن أسامة ، مدني. محمد بن إسعاق اللؤلؤي . محمد بن أسماء بن عبيد ، أخو جويرة . محمد بن إسماعيل حمصي ، مدني . محمد بن بشر التنيسي . محمد بن بشير القاضي ، أندلسي . محمد بن بكر البلوى . محمد بن بكير بن واصل الحضرمي، بغدادي. محمد بن جعفر الجعفري ، مدني. محمد بن جعفر بن صبيح ، مصرى . محمد بن جعفر غنوی ، بصری . محمد بن جعفر المدائني . محمد بن جعفر الوركالي. محمد بن حاتم بن صبيح ، خراساني . محمد بن حبيب لوير ، شامي. محمد بن الحجاج المخزوي. محمد بن الحجاج المصفر ، بغدادي . محمد بن حرب الأبرش . محمد بن حرب بن سلمان المكي. محمد بن حرب بن قطن بن قبيصة الهمامي، بصرى . محمد بن الحسن بن اتيش ، صنعاني . محمد بن الحسن بن خالد الترمذي . محمد بن حكم اللخمي ، إفريقي . محمد بن حيان أبو الأخوص البغوى . محمد بن خالد الجندي . محمد بن خالد بن حرملة البصري.

محمد بن خالد بن عثمة ، بصرى . محمد بن خالد العمري ، مدني . محمد بن خراش أبو خراش ، بغدادي . محمد بن الخطيب ، أنطاكي . محمد بن خلف البلخي . محمد بن ربيعة الحضرمي ، إطرابلسي . محمد بن رمح ، مصرى . محمد بن زكريا عبد الله بن يحيى المعافري ، إسكندراني . محمد بن زنبور بن أبي الأزهر المكي . محمد بن زيد أبو زيد الأتصاري ، مدني . محمد بن سعيد السبائي ، أندلسي . محمد بن سلمة الحيراني . محمد بن سلمة العدوى . محمد بن سلمة المرنى . محمد بن سلمان ، ابن أخى داود الحراني . محمد بن سلمان بن يونس . محمد بن سكين بن الرحال . محمد بن شجاع بن نهان الحراساني . محمد بن صالح بن فيروز ، مروزي . محمد بن صلحة ، فلكي . محمد بن الضحاك بن عمَّان بن الضحاك الحرامي(١) ، مدنى . محمد بن عبد الأعلى أبو الحطاب ، إفريق . محمد عبد الرحمن الرداد بن رداد ، مدنى .

(۱) ورد فى الأصل بعد هذا الاسم ما يلى : « وهؤلاء الأربعة فى نسب كلهم ، ورووا عن مالك وصحبوه » . والثلاثة الآخرون الذين ذكروا قبل ابن الضحاك هذا هم : محمد بن ادريس الشافعى ، ومحمد بن مليح ومحمد بن صدقة . محمد بن عبد الرحمن بن شروش ، صنعاني .

محمد بن عبد الرحمن الصنعاني .

محمد بن عبد الله بن حكم ، برقى .

محمد بن عبد الله بن رسيان .

محمد بن عبد الله الرقاشي ، مصرى .

محمد بن عبد الله الزبيري ، كوفي .

محمد بن عبد الله بن سنانَ الحارثي .

محمد بن عبد الله القادمي .

محمد بن عبد الله بن القاسم العمرى .

محمد بن عبد الله بن قيس الكناني ، برقي .

محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري القاضي ، بصرى .

محمد بن عتاب أبو الوليد السرخسي .

محمد بن عثمان بن خالد العثماني .

محمد بن عثمان بن ربيعة الداني .

محمد بن عطاء الله المطاطى ، أندلسي .

محمد بن علم .

عمد بن عمر الواقدي ، بغدادي .

محمد بن عمران بن أبي ليلي ، كوفي .

محمد بن عمران بن أبي ليلي عثمان ، مصرى .

محمد بن عمر البلقاوي ، دمياطي .

عمد بن عمر بن الوليد .

محمد بن عمر و العنزى .

محمد بن عون ، بصرى .

محمد بن عيسي الرعيني ، برقي .

محمد بن عيسي الطباع .

محمد بن عيسي بن القاسم بن سميع .

محمد بن الفضل ، مكي .

محمد بن قعنب ، مدنى .

محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني .

AND A DESIGNATION OF THE REAL PROPERTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

محمد بن مالك ، ابنه .

محمد بن المبارك الصوري.

محمد بن محمد .

محمد بن محمد القدسي .

محمد بن مخلد أبو مسلم الرعيني ، شامي .

محمد بن مخلد الحضري .

محمد بن مروان السدى ، كوفي .

محمد بن مزاحم المروزي.

محمد بن مسلم المدنى .

محمد بن مصعب القرقساني .

محمد بن معاوية الإطرابلسي .

محمد بن معاوية النيسابوري .

محمد بن المغيرة المخزومي .

محمد بن مليح ، مدنى .

محمد بن موسى الأنصاري أبو غزية .

محمد بن النعان بن شبيل ، بصرى.

محمد بن يحبى الإسكندراني .

محمد بن يحيى الأسلمي ، بصرى .

محمد بن يحيي بن عبد الحميد أبو غسان ، مدنى . ا

محمد بن يزيد الأنصارى .

محمد بن يسوقا (١) ، قروى .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: يسوقا، وفي نسخة اخرى « سيوقا » ؛ وقد صوبت الاسم على ما ورد في طبقات ابي العرب ، ص ٧٤ .

محمود بن ميمون ، كوفي . مخلد بن أبان البناء . مخلد بن يزيد الحراني . مرحوم بن العزاز العطار ، مصري . مرداس بن محمد أبو بلال الأشعري . مروان بن محمد السنجاري . مروان بن محمد الطاطري. مسعدة بن اليسع . كوفى . مسكين بن بكير ، حراني . مسلم – ويقال: سلم – بن ميمون الحواص ، شامى . مسلمة بن سلمان ، أندلسي . مسلمة بن على بن الحسن، شامى . مسيب بن شريك . مصعب بن إبراهيم القرشي . مصعب بن عبد الله الزبيري . مصعب بن عثمان الزبيرى . مطر بن الأقرع ، قروى . مطرف بن عبد الله . أبو المطرف بن أبي الوزير ، أبو يحبي ، بصرى . معاذ القرشي ، بصرى . المعافى(١) بن عمران الظهرى ، موصلي . معاوية بن حفص السبعي، حمصي . معاوية بن المفضل ، قيرواني . معاوية بن هشام . أنْصارى كوفى . معز بن عيسى .

<sup>(</sup>۱) في الأصل « معاف » ، والتصويب من « الأنساب للسمعاني » وقد رسمه « المعافا بن عمران الظاهري الموصلي » - ص ۲۷۷ .

معلى المفضل البصري . معلى بن منصور الرازى . معمر بن خالد السروجي. معمر بن سلیان ، بصری . مغيث بن بديل ، سرخسي . المغيرة بن الحسن ، خال سعيد بن جعفر . المغيرة بن الحسن الهاشمي ، مدنى . المغيرة بن سقلاب الحراني . مفضل بن صــدقة . مفضل بن فضالة ، مصرى . مقاتل بن إبراهيم ، بلخي. مكى بن إبراهيم الرحمي ، بلخي . منبه بن عثمان ، دمشقي . منجاب بن الحارث ، بصرى . مندل بن على الغمرى . المنذر بن على الخزامي ، مدني . منصور بن أبی مزاحم ، بغدادی . منصور بن إسماعيل التلي ، حراني . منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي ، بصرى . منصور بن يعقوب بن أبي نويرة ، كوفي . منيع بن ماجد أبو مطرف ، صنعانی . مهدی بن إبراهیم، شامی . مهران بن أبي عمران الرازي . مهند بن هالال . أبو موسى القاضي . أراه هارون الزهري ، ولكنه كنيتـــه ذلك المعروفة ؛ والله أعلم . موسى بن إبراهيم العماني . موسى بن إبراهيم المروزى .
موسى بن أبى بكر البكرى .
موسى بن أعين الجزرى .
موسى بن تميم ، مصرى .
موسى بن تميم ، مصرى .
موسى بن جعفر الجعفرى .
موسى بن داود الضبى ، القاضى بطرسوس .
موسى بن سلمة ، مصرى .
موسى بن سلمة ، مصرى .
موسى بن عبد الله بن أبى علقمة القروى .
موسى بن محمد الأنصارى ، كوفى .
موسى بن محمد بن عطاء البلقاوى ، ويعرف بابن أبى طاهر المقدسى .

- ·-

أبو نصر التمار ، كوفى .
نضر بن باب ، خراسانى .
النضر بن شبل ، مكى .
النضر بن شميل ، مروزى .
النضر بن طاهر ، بصرى .
النعان بن شبل ، بصرى .
النعان بن عبد السلام الإصبهانى .
نوح بن أبى مريم أبو عصمة ، بلخى .
نوح بن مريم .

- A -

هارون بن صالح الطائى . هارون بن عبد الله الزهرى القاضى ، بغدادى . هارون بن معروة ، بغدادى . هارون بن الهيام .

هاشم بن القاسم أبو النضر ، بغدادى . هاشم بن محمد الربعي . هاني بن المتوكل ، إسكندراني . هشام بن إسحاق بن عمرو أبو ربيعة ، مصرى يا هشام بن بهرام المدائني . هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ، بصرى . هشام بن عبد الله الرازي. هشام بن عمار السلمي ، دمشتي . هشام بن يوسف القاضي الصنعاني . هسام بن مسلم . هیاج بن بسطام، هروی. هیتم بن بشر ، بغدادی . الهيثم بن جميل، أنطاكي . الهيثم بن حبيب بن غزوان أبو سالم ، خراساني . الهيثم بن خارجة ، خراساني . الهيثم بن خالد الخشاب . كوفي . الهيئم بن عبد الله القرشي الفقيه . أبو الهيثم العبدى . الهيئم بن عدى الطائى ، بغدادى . الهيئم بن بمسان أبو بشر الرازى . و برة بن داود ، أندلسي . ورقة بن عمرو السكوني ، مدائني . الوليد بن سلمة الطغرائي . الوليد بن كثير ، رازى . وهب بن عطية ، بصرى . وهب بن المبارك أبو اليسر.

وهب بن وهب أبو البخترى القاضي .

يحيى ، كاتب مالك . يحيى بن إبراهيم بن داود بن أبى قتيلة، مدنى . يحيى بن أبي بكر الكرماني . يحيى بن أبي زائدة ، كوفي . يحيى بن أبي عمران ، مدنى . يحيى بن أيوب المصرى . یحیی بن بکیر ، مصری . يحيى بن ترعة القرشي ، مدنى . يحيى بن ثابت الحندي. يحيي بن حسان الحراني ، ويعرف بالتنيسي . يحيى بن حمزة الدمشقي . یحیی بن راشد. یحیی بن زیاد بن ضماد المرادی ، إسكندرانی . بحبی بن سابق . مدنی . يحيى بن سالم البصري ، سكن إفريقية . يحيى بن ســــعيد بن أبان ، آمدى . يحيى بن سلمان الطائني . يحيى بن السكن . يحيى بن صالح الوحاظي ، شامى . يحيى بن الضريس، دازى. -يحيى بن عباد أبو عباد . . يحيى بن عباد الزبيرى ، مدنى . يحيى بن عبد الحميد الحمامي ، كوفي . يحبى بن عبد الصمد بن معقل بن وهب بن منبه الصنعاني ، شامى . يحبي بن عبد الله بن سالم العمري، مدني .

يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلي .

يحيى بن عبد الله بن غيلان الجوهري، بغدادي . يحيى بن عبيد الشامي، أبو زيد. يحيى بن العريان ، هروى . يحيى بن عنبسة البغدادي . يحيى بن كثير العنبرى . يحيى بن مالك ، ابنه . يحيى بن المبارك الصنعاني . يحيى بن المتوكل الباهلي . يحيى بن محمد بن أبي قتيلة ، مدني . يحيى بن محمد الحاري ، حجازي . يحيى بن محمد الفهرى . یحبی بن مسلمة بن قعنب . يحيى بن مضر . أندلدى . يحى بن نصر بن حاجب القرشي . يحيى بن يحيى التميمي، نيسابوري. يحيى بن يحيى الليثي . أندلسي . يحيى بن يزيد المستملي . يزيد بن ابراهيم التسترى، بصرى . يزيد بن عبد الأعلى بن سويد الحبشاني . يزيد بن محمد الجهمي ، إفريقي . يزيد بن مغلس الباهلي . يزيد بن هارون – أخو خال الأصبحي ، ويقال : الصباحي . يزيد بن هارون الواسطى . يزيد بن وهب أبو موهب ، شامي . يعقوب بن إبراهم الحضرمي . يعقوب بن إبراهيم بن مطرف . يعقوب بن إسماق بن أبي عباد القازمي . يعقوب بن كاسب ، مدنى . يعقوب بن الوليد المدنى .
يعيش بن هشام القرقسانى ، شامى .
يوسف بن شعيب اللاذق .
يوسف بن عدى ، كوفى .
يوسف بن عمر و بن يزيد بن حرخسر وا (كذا) ، مصرى .
يوسف بن الفرق .
يوسف بن يونس بن يعقوب الأفطر ، شامى .
يونس بن تميم ، مصرى .
يونس بن عبد الله الليثى العمرى ، بصرى .
يونس بن عبد الله بن سالم الحياط (۱) .
يونس بن عبد الله بن سالم الحياط (۱) .
يونس بن همد ، بغ اددى .
يونس بن هارون ، شامى .

قال الإمام الحافظ ، رضى الله عنه : من ذكرنا في هذه الحروف — مع التراجم التي قبلها ، ومن أسماء الرواة عن مالك للفقه والأثر من الأكابر والمشايخ قبله ، وبعده ، ومشاهير الرواة — ينيف على ألف اسم . وتوكنا كثيراً من [لم] يشتهر بذلك ، أو من جُهل ولم يعرف من هو ، أو لم يُذكر عنه رواية إلا حكاية حالة أو وصف قصة ، أو ذكر في رواية ولم تصح روايته عنه عند أهل المعرفة بالأثر . ولحصنا ذلك من كتابنا الآخر الجامع لجمهرة رواته الذين قدمنا ذكرهم ، واقتصرنا فيه على ذكر مجرد أسمائهم والتعريف بهم ، دون التعرف للسارووه عنه ولا شيء من أخبارهم ، إذ أخبار الفقهاء منهم تأتى مستوعبة مبسوطة بعد هذا الجزء إن شاء الله تعالى . وغيرهم ليس من غرضنا في هذا التأليف ، فلم نشتغل به فنخرج عن أسلوبه ، ونخالف مقتضى [تأليف] وتبويبه ، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل (٢) . .

<sup>(</sup>۱) ورد بعد ذلك الاسم في الأصل ما يلي : عصيه مالك ، وفوق كلمة « عصيه » لفظ « كذا » .

<sup>(</sup>٢) جاء في ختام هذه العبارة في الأصل : « تم الجزء الثاني من المدارك والحمد لله على ذلك » ، مما يدل على أن ذلك الفهرس كان في نهاية الجزء الثاني من الأصل الذي تقلت عنه النسخة التي بين أيدينا .

# أعلام الحنفية بإفريقية إلى سنة ٣٠٠ ه

ضرب المالكي صفحا عن معظم علماء الحنفية الذين ظهروا بافريقية الى سنة تأليفه الكتاب ، وأشار الى البقية اشارات موجزة ، فرايت أن أورد تراجمهم – على صورة أوفى – من « طبقات علماء أفريقية » لأبي العرب تميم والحارث بن أسد الخشني .

وقد أوردت هذه التراجم بنصها كما وردت في طبعة « الطبقات » التي قام عليها المرحوم الاستاذ محمد بن شنب ( راجع مقدمة الرياض) ، وصوبت اسماء الناس على ما اقتضت الضرورة ، وأشرت الى ذلك في الحواشي . وهذه الفقرات التي اوردها مأخوذة من الجزء الخامس من « طبقات علماء افريقية » تاليف محمد بن الحارث بن أسد الخشني ، لاحمد بن محمد الطلمنكي ، ابتداء من صفحة ١٨٠ الى صفحة ١٨٨ ( من طبعة ابن شنب ) ومن ص١٨٨ الى صلاء المالية ، ونفس الطبعة . وقد ترجم الدباغ وابن ناجي لبعض هذه الشخصيات في « المعالم » ، واشرت الى ذلك في مواضعه .

# ( ا ) باب ذكر الرجال العراقيين ♥ ( سليمان بن عمران الملقب خروفة )

قال محمد : كان سليان بن عمران الملقب الخروفة ال عراقياً ]، وإنما لقب الخروفة القب الخروفة الأنه كان لايكلتي أسد بن الفرات في موضع إلا ويُسلتي سليان ماشياً وراءه ( fo72 a ) فشُبّ اتباعه له باتباع الخروف لأمه ؛ فشبه بذلك . تولى الكتابة لسحنون إذ ولى القضاء ، ثم أخرجه قاضياً إلى مدينة الباجة القل عمد : قال أبو بكر بن محمد بن اللباد: قال لى أحمد بن أبي سليان : لم يول سحنون سليان بن عمران قضاء باجة حتى امتحنه في مذهبه فأظهر له سليان أن مذهبه مذهب المدنيين وأنه تارك لمذهب العراقيين ، وأقام سلمان حيناً أن مذهبه مذهب المدنيين وأنه تارك لمذهب العراقيين ، وأقام سلمان حيناً

اوردت النص كما هو فى « الطبقات » وصوبته عند الضرورة واثبت كذلك تعليقات محمد بن شنب بالفرنسية كما اوردها فى نشره . واضفت تعليقات يسيرة لمجرد الايضاح . وقد ميزتها عن تعليقات ابن شنب بحرف (م) .

من الدهر قاضياً بباجة ما يقضى بقضية حتى يشاور سمنوناً . وبيان ذلك في كتاب محمد بن سمنون في « أدب القاضي » .

قال أبو بكر [ بن اللباد ] : قال لى أحمد [ بن أبي سليان ] وأخبرنى رجل من أهل الثقة عندى أنه خاصم إلى سليان بن عمران بباجة – وهو حاضر – في ثور ، فشهد عليه شاهد فاستحلفه مع شاهده وقضى له بالثور . قال محمد (۱) إبن حارث بن أسد الخشنى ] : ثم مات سحنون فولى ابن الأغلب سليان بن عمران (۲) قضاء القير وان ، وكان على مذاهب السنة ، وكان له يوم فى الجمعة أو يومان يقرأ عليه فيه العلم : تفسير القرآن وغيره ، وكان مستيقظاً فى أموره ، وكانت له فراسة ، وكانت له في الأحكام إدارة .

أخبرنى بعض الشيوخ عن سلبهان أنه قال : « ينبغى للحكم إذا شهد عنده الشاهد الغريب \_ الذى لايجد أحداً يعرفه بعدالة ولا جرحة \_ أن يتعرف حاله بحال جلاسه ومن يسكن إليه من طبقات الناس . فإنه لا يألف الشكل إلا شكله » .

وأخبرنى بعض الشيوخ قال: تخاصم رجلان إلى سليان ، فأقام المدعى على خصمه شهداء أربعة فشهدوا عند سليان فقبلهم ، ثم أعدر إلى المطلوب فلما نظر المطلوب إلى أنه أزف الحكم ولم يبق إلا التنفيذ ، وعلم أنه برىء في الباطن مما شهدوا عليه [به] في الظاهر ، قصد القاضى سليان بعد صلاة المغرب فاستأذن عليه ، فلم يأذن له ، ثم ألح في الاستئذان وقال : اإن لم يأذن لى بت على باب داره حتى أكون أول من لقيه صباحاً » ، فأذن له سليان ، فدخل على باب داره حتى أكون أول من لقيه صباحاً » ، فأذن له سليان ، فدخل عليه فقال له : « عزم القاضى على أن يسجل على ، وبني في قلبي شيء أخبره به وأقوله له » فقال له : « قل » فأخرج الرجل مصحفاً من كمه فحلف له به مأتبع ذلك بيمين الطلاق والعتاق والمشي والصدقة أنه برىء من ذلك المطلب ، وأن الشهود الذين شهدوا عليه قصدوا بشهادتهم الزور صراحاً ، ثم خرج عنه ،

<sup>1</sup> Renvoi marginal

<sup>2</sup> Ms. قضاء القيروان avec un o gratté, et c'est peut-être Talamanki qui a ajouté سليمان بن عمران au dessus de قضاء القيروان

ووقع بقلب سليان أنه صادق ، فلما جلس سليان من الغد في مجلس القضاء في الجامع أتاه الطالب يستنجزه التنفيذ ، [fo 72 B] قال له : « اذهب آتني بالشهداء الذين شهدوا لك عندى في أصل الحق حتى يحضروا تنفيذ الحكم لك » فدهب الرجل فأتى بهم ، (۱) فلما نظر القاضى إليهم أعرض عنهم وتشاغل بغيرهم طويلا ، ثم قال لغلامه : « يا بشر ، اذهب إلى صاحب سوق في سوق الجمال وقلن (كذا) كي يبعث (۲) إلى بأربعة جمال حتى أطوف عليها رجالا شهدوا عندى بالزور » . ثم اشتغل . فلم يشك الشهود الأربعة أنهم أصحاب المحنة ، فتسللوا من مجلسه . ثم تقدم الطالب فقال له (۲): «نفذ لي الحكم» فقال : « بحضرة شهودك» ، قال : « قد أحضرتهم » ، قال : « قربهم » فقال : « ها هنا كانوا ، أذهب فيهم » . فلما سار إليهم امتنعوا عليه من المسير إلى القاضى ، فبقى الطالب مترداً د بين توقف فلما سار إليهم امتنعوا عليه من المسير إلى القاضى ، فبقى الطالب مترداً د بين توقف القاضى عن الحكم إلا أن يحضر الشهود ، و بين امتناع الشهود من الحضور حتى مل الطالب وترك طلبه . وهذا و إن لم يكن وجه القضاء على مر (۱) الحق فهو من باب الطاف والسياسة .

وكان من شيمه أنه يجلس قبل خروجه إلى الناس في مكان يسمع منه كلامهم وما يجرى من القول بينهم ، فهويوه أجالس حتى سمع جلبة وضوضاء فأصاخ إليها ليتعرف ما هي ، فإذا برجل قد أتى متشبئاً برجل وهويقول لجماعة الناس : « أتيت ببغلي إلى هذا الرجل وسألته أن يبيعه لي ، فباعه بستة عشر مثقالا ، فلما انتقدها أتانى بها وقال : « إن البغل لم يكن يساوى إلا عشرة مثاقيل ، فأعطني مثقالا في جعلى " ، قال : « فأبيت عليه أن أعطيه مثقالا ، فضم يده بالمال وقال : « ما لك عندى مال ولا بعت لك (٥) دابة ! » فتعلقت به و بحأت إلى القاضي " ، فلم يشك سليان أن الأمر على ما قال ، فخرج من ساعته فكان صاحب الدابة أول داخل سليان أن الأمر على ما قال ، فخرج من ساعته فكان صاحب الدابة أول داخل

<sup>(</sup>١) في الأصل: فأتاهم (م) .

<sup>(</sup>٢) لعل صوابه : ﴿ وقل له كي يبعث ٠٠ ، بمعنى : أن يبعث (م) ٠

<sup>(</sup>۴) في الأصل: لي (م) .

<sup>(</sup>٤) لعل صحتها : على [ ظا | عر الحق (م) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: له (م).

عليه ، فقص عليه قصته ، فخاف سليمان إن سأل المدعى عليه أن ينكر ، فتجب على المدعى البينة ، وليس يشهد الناس العدول فى مثل هذا الأمر ، فترك سؤال المدعى عليه وعطف بالصولة والتوبيخ على المدعى وقال: « يأتى أحدكم إلى الرجل الحر فيستخدمه فيما لعله أن يذهب فيه دينه وأمانته [ fo 73 A ] من فرط الاجتهاد ثم لا يعطيه فى مثل ذلك إلا ربع دينار؟ اذهب فقد حكمت عليك بعل مثقال ! » ، ثم قال لصاحبه : « ابرىء إليه بما له » فد يده إلى كمه وحل الصرة وأخرج المال و برىء به إليه ، فقال له سليمان : « هذا ماله ؟ » قال : « نعم » قال : « اشهدوا فإنى قد فسخت حكمى على الطالب بجعل مثقال وحكمت عليه بأجر المثل » .

وكان كثير النادر ، كثير التحكك بالناس فى التعريض بعيوبهم وألقابهم . دخل عليه رجل يلقب « بالفقوسة » فقال له سليان : «كنت أعرف لكم مقثأة فما صنع الله بها؟ » فقال له الرجل : «كانت حسنة ، لولا خروفة دخلتها فأفسدتها! » .

ودخل عليه رجل من خاصته فقال له : « لقد أندرفيك اليوم على ابن حميد بنادر » فقال : « ما هو ؟ » قال : « أمر طباخه فأتاه في سفرته بصورة رأسك بقلنسوتك و جميع هيئتك ، فجعل يأكله هو وأصحابه » ، فأرسل سليان إلى على ابن حميد : « الناس ينتقلون من حال إلى أشرف منها وأنت ترتكس : كنت عند الناس طباخاً فرضيت أن تصبح رواساً » . وذلك أنه بإحكام دار على بن حميد للطبخ يضرب المثل بالقير وان .

انتهى الجزء بحمد الله وعونه

يتلوه (١) [الجزء السادس من طبقات علماء أفريقية وأوله: ] وأبو العباس ابن عبدون القاضي كان حافظاً لمذهب أبي حنيفة (٢).

<sup>(</sup>١) اضفت هذه العبارة ليتصل السياق (م) . "

<sup>(</sup>٢) نهاية ص ١٩٣ من الأصل (م) .

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم

# [أبو العباس بن عبدون القاضي]

وأبو العباس بن عبدون القاضى كان حافظاً لمذهب أبى حنيفة ، وكان موثقاً كاتباً للشروط والوثائق . ولاه إبراهيم بن أحمد القضاء ثم عزله . سمعت طبقة المدنيين ينسبون إليه الغفلة وقلة الحصافة، وأهل العراق يصفونه بضد ذلك ، و به لمثنون و بمكانه يفخر ون . وكان فى قضائه قد استطال على طبقة المدنيين وامتهنهم وضرب حماءة منهم : ضرب أحمد بن معتب [بن أبى الأزهر] وإبراهيم المعروف بالدمني وابن عبدون العطار وابن المدائتي وأبا القاسم مولى مهرية ، وطلب يحيى بن عمر حتى توارى منه .

وكان إبراهيم بن أحمد يقول بعد عزله له : « لو ساعدته لجعلت له مقبرة على حدة » . وكان إبراهيم بن أحمد بابن عبدون – قبل أن يوليه القضاء و بعد أن ولاه – شديد الإعجاب به . قال يوما من الأيام : « حسدنى أهل القيروان في ابن عبدون » ، فقال له ابن منيب (١) : « لو علمت منه ما يعلم أهل القيروان منه كان عندك بالحالة التي هو بها عندهم » .

<sup>\*</sup> يستمر محمد بن الحارث في الترجمة للحنفيين في هذا الجزء من ص ١٨٥ الى ص ١٩٧ ، حيث يبدأ في الترجمة لاهل المناظرة والجدل من علماء القيروان ، وقد أوردت هنا المواد الخاصة بثلاثة منهم ووقفت عند سعيد بن الحداد لانه أول الجزء الثاني من الرياض .

<sup>(1)</sup> Ms. sic et fo 77 A . . . . . . . . .

وكان ابن عبدون قد امتحن برجل من خدمة إبراهيم ، ممن كان يخدمه بين يديه داخلاوخارجاً ، يعرف بابن أفي رزين الرائض ، كان إذا نظر إلى ابن عبدون قد أقبل للدخول على الأمير [فإن] كان الأمير م fo 75 A ] نشيطاً مستبشراً قال ابن أبي رزين لابن عبدون : " إياك أن تسأله حاجة ، فإنه مغموم القلب وإن رأيته متجملا لك " ، وإن كان مكر وباً قال له : " سل كل حاجة لك فإنه منشر ح النفس منبسط " .

وقال له يوماً من الأيام : «ينبغى لك أن تتأدب [مع] الأمير وأهل بيته «فقال له : « فياذا ؟ « فقال : « أن تدخل عليه فى الصيف وفى اليوم الحار بمحشية لئلا يظهر صدرك وما شحم من جسدك ، وينبغى لك أن تترك على جمهتك طرة من شعرك فيبدو منها بعضها تحت العامة أو القلنسوة ، وينبغى لك إذا تحدثت أن تجعل يدك على فيك ، فإن هذه الأخلاق مما يستحبها الملوك » فقبل منه فيا حكى لى ، وفعل جميع ما أمره به . فلما دخل على إبراهيم بتلك الحالة ونظر إلى الطرة رفع عينيه إلى ابن أبى رزين كالقائل له : ما هذا ؟ فأشار إليه ابن أبى رزين كالقائل له : ما هذا ؟ فأشار إليه ابن أبى رزين عليه رامر .

وحكى لى أحمد بن موسى التمار عنه خبراً عجيباً فيه حكم وعبرة ومثال للمحتذى ومنبهة للمتحفظ، قال: كانت بالقير وان طبقة تسمى « الركنية » كانوا لا شغل لهم ، فكان جلوسهم ومجتمعهم فى ركن الجامع فلزمهم هذا الاسم . وكان الناس يدار ونهم ويتقون ألسنتهم ، وكان فيهم رجل منهم يعرف بأيى القاسم المساجدى، وكان خاصاً بأيى العباس بن عبدون(1)، وكان مقلا فكان ابن عبدون يرفق به (٢) ويصله ويجرى عليه ويحسن إليه . فحسده سائر أصحابه من الركنية ، واجتمع منهم أربعة فى الإداوة عليه إلى أو 60 كم الينقطع ما بينه وبين ابن عبدون قطيعة لا يكون بعدها وصل عليه أبدا . فجلس إليه وحادثه ثم أكثر (٣) من ذكر الصحبة والصداقة وقلة الوفاء ، أم قال له : « ما الذي حدث بينك وبين المساجدى ؟ » فقال له ابن عبدون : « ما أعلم أنه كان حدث فيما بيني وبينه ، فما الخبر ؟ » فعل كيد له عن أن يخبره بشيء . ثم خرج عنه ؛ فلما كان بعد ذلك بيوم أتى الثاني فجلس إلى ابن عبدون بشيء . ثم خرج عنه ؛ فلما كان بعد ذلك بيوم أتى الثاني فجلس إلى ابن عبدون

Ms. . uple (1)

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : يرفقه (م) . (٣) في الأصل : أخطر (م) .

وأدار الحديث حتى خرج إلى ذكر المساجدي فقال له: « قد كان المساجدي لك صديقاً وكنت إليه محسناً ، ثم كان من أمركما ماكان ، فتحرك ابن عبدون وجعل يستقصيه عن حقيقة هذا الخبر ، وذكر أنه لاعلم عنده من ذلك بشيء، فانزوى عنه وانقبض وحلف له ألا نخبره إجلالا له وإعظامًا؛ فلما كان اليوم الثالث أتاه الثالث منهم والرابع، فجلسا وتحدثا ثم قال له أحدهما : « ما ينبغي لأحد أن يثق بأحد . قد كان المساجدي لك وكنت له على أفضل حال ، ثم قد خرج فيك إلى ما خرج ، فقال له ابن عبدون : « قد تكرر على هذا الخبر من غير إنسان وعلى غير ما لسان ، وما أحد بخبرني بالحقيقة في ذلك ، فأخبرني بذلك فقد ضجرت من اكتتام الحقيقة عني في ذلك " . فقال الرجل : " والله لا أفعل ولا أستهين بك هذه الاستهانة » ، فاستجاب الرابع فقال : « لأنك والله لا تحبه ولا تنصحه ، إن كنت أنت لاتخبره فأنا أخبره، ، قال له ابن عبدون : « هات » فقال : « يقول إنك خني و إن لك فرعة كفرعة النساء ، فتلون وجه ابن عبدون وجعل بحلف ما له فرعة . ثم بلغ الحبر إلى المساجدي [fo 76 A] فأتى متنصلاً ، فوجد في قلب ابن عبدون من التصديق بما قيل له عنه مالايعمل فيه الاعتذار ولا بمحوه التنصل. فأبعده وأقصاه عن نفسه. ولعمري إن هذه الإدارة للطيفة من الفكر وعجيبة من الحيل ، ولو قرع بمثلها أدهى الناس ما خلص منها . نستعيذ بالله من حيل الماكرين ومن إفك الكاذبين .

# [ ابو العباس بن زرزر ] (۱)

وأبو العباس بن زرزر كان حافظاً بمذهب أبي حنيفة . وهو مذكور فيهم ومعروف عندهم . أخبرنى بعض إخوانى ، قال : أخبرنى أبو جعفر بن شهرين الذى هو اليوم قاضى برقة ، قال : قلت لأبي العباس بن زرزر : « أخبر نى بدواء الحفظ » ، قال : فقال لى : « أوما تعرفه ؟ » ، قال : قلت : « ما أعرفه » ، قال : « الدرس بالليل والمناظرة بالنهار » .

وكان ابن زرزر معرباً فصيحاً ، أخبرنى أحمد بن نصر ، قال : سمعته يوماً وقد ذكر أن أهل كل صنعة أعلم بصنعتهم من غيرهم فقال : إن مالكاً وأبا حنيفة لو سئلا أن يحوكا ثوباً أو بخيطاه ما عرفاه .

<sup>(</sup>١) ذكره الدباغ في المعالم باسم ، أبو عبد الله محمد بن زرزر ، (م) -

وحكى لى عنه حاك ، قال: سمعت، يقول : خطرت بأعرابي وهو على بئر وهويقول :

من 'يُسِن المسال ولا 'يُرَبِّه يهن على الناس هوان كلبه (رجز) قال: فقلت له: أخطأت:

من يَصُن المال ولا يعش بـ عصر لشانيه جميع كسبه (رجز)

# [ هشام بن العراقي ]

وهشام بن العراق كان رأيه رأى الكوفيين ، وكان يتكلم فى مسائلهم . وبلغنى أنه قال له أنه كان [fo 76 B] ممن يُحضره ابن طالب مجلسته للمناظرة ، وبلغنى أنه قال له سعيد بن الحداد يوماً [أن] يترك الذى [هوعليه ، وقال له · ] « [لا] يُجعل لكم مسألة إلاولكم نقيضها من قولكم » (١) .

# [ أبو المنهال ]

وأبو المنهال كان من شيوخ العراقيين ومن مقدميهم ،كان علمه علماً ممقارباً . ولم يكن يحسن عن مذهبه الذب ولا كان يقوم دونه بالمناظرة .

حكى لى عن سعيد بن الحداد أنه قال : قلت له يوماً : « يا أبا المنهال ، ما تقول في كبش بال في بثر؟ » قال : « ينجس الماء » ، قال : قلت : « فلو بال في ئوب؟ » ، فقال : « لا ينجس » ، قال : قلت له : « ما الفرق بينهما ؟ لو أن معترضاً اعترضك فحكم بالطهور فيها حكمت فيه بالنجاسة ، وحكم بالنجاسة فيها حكمت إفيه عند الفيا أبا عثمان ، العلم له (٢) سواء في وقتى » ، قال سعيد : فسكت عند هذا الجواب البديع .

<sup>(</sup>١) في الأصل المنشور : . · · · بترك الذي أتى أن يجعل · · · » وقد عدلتها على هذا النحو ليستقيم المعنى ·

<sup>(2)</sup> Addition marginale.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والأصوب : به .

# | قاسم بن ابي المنهال |

وقاسم بن أبي المنهال كان متحركاً في العراقيين ، وكان له إخوان لا أحفظ السماءهم، وكان أصغر الأربعة إسحاق بن أبي المنهال الذي استقضاه عبيد الله [الشيعي].

#### ا ابن عمير

ومن رجالهم رجل يعرف بابن عمير [غير] معروف الاسم ، لم أقف من علمه على وصف أذكره به ، غير أنه كان ملياً بخيلا، فقال له ابن أخيه يوماً: « يا عم ، إنك من الأملياء الكبار ، وأنت لا تنتفع بمالك ، فما فضلك على الفقير؟ » ، فقال له : « إذا خاف الفقير أمنت أنا » .

# [ أبو عقال بن الرعناء ]

ومن رجالهم رجل يعرف بأبي عقال بن الرعناء [60 77 A] كان متحركاً فيهم بالفهم والمناظرة . كان يقول في إبراهيم بن أحمد: « من صحب إبراهيم فأفعاله في ثلث ماله » (١) فأدركه في هذا القول المثل السائر : « البلاء موكل بالقول » : حفر له إبراهيم بن أحمد حفيراً ثم أدخله فيه ، وجعل البائلين جميعاً يدخلون إليه مستأمنين يحدثون عليه حتى غمرته أوساخهم فمات .

# |هيثم|

ومن رجالهم « هيثم » . رجل من العرب من قيس . ولى قضاء تونس . قال : قال لى بعض التونسيين : حضرته يوماً وهو يملى وثيقة فأحسن فيها ثم قال : « إنما الوثائق غرض ، فمن كانت فيه مسكة رشقها » (٢) .

وكان لهيثم ابن فقيه اسمه محمد مات في وباء سنة سبع وثلاثماثة .

# ا أبو عقال بن جرجر ]

وأبو عقال بن جرجر كان من رجال العراقيين ، وكان كاتباً لابن عبدون إذكان قاضياً .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المنشور .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وربما كان الصواب ، وثقها ، •

## | عبد الله بن هارون الكوفي السوداني |

وعبد الله بن هارون الكوفى السودانى كان مذهبه جميلا . وكان على سنة [أبى حنيفة] . كتب لسليان بن عمران إذ كان قاضياً ثم استقضاه ابن طالب على مدينة تونس ، وَوَلَى ابن عبدون فأثبته عليها ، ثم عزل ابن عبدون فَوَلَى إبراهيم أبن أحمد عبد الله بن هارون قضاء القيروان ، ثم كبر الرجل فعزله إبراهيم وَوَلَى عيسى بن مسكين ا

#### احمد بن مثيب

ومن رجالهم أحمد بن مثيب ، كان فيهم ظاهر الاسم ، لا أعرف من أمره خبراً سوى اسمه [fo 77 B] وقوله لإبراهيم : « لو علمت من ابن عبدون ما يعلم منه أهل القير وان لكان عندك بالحال التي هو بها عندهم » .

وسمعت من يحكى أنه كان من الكرام الأجواد ، أتاه ابن أبي الشوارب يستغيثه في دية فتحملها له بجميعها .

## | معمر |

ومن رجالهم معمر ، قد ذكره أبو العرب فى كتابه وأثنى عليه ، وذكرت أنا فى ذلك الموضع ما أعرف فى هذا الاسم ، وذكرت أنى لا أدرى إن كان اسماً واحداً اختلفت فيه الأخبار (؟) (١) أو هما رجلان (٢) .

اا) علامة الاستفهام هذه واردة في الاصل . وربما يكون الناشر قد اثبتها لانه قال : « اختلف فيه الأخبار » ، وقد أصلحتها الى « اختلفت » فاستقام السياق .

<sup>(</sup>٢) يشير محمد بن الحارث بن أسد هنا الى ما ذكره أبو العرب من « ترجمة » معمر بن منصور \_ وكان فقيها كوفيا ممن سمع من أسد ابن الفرات ، وكان من اصحاب سحنون ، وكان حنفى المذهب \_ في الجزء الثالث من الطبقات ( ص ١١٢ ، ١١٣ ) . وعو يذكر هنا أنه لا يعرف ان كان معمر الذي يتكلم عنه هنا هو مهمر بن منصور . واليك المادة التي اوردها أبو العرب عن هذا الأخير :

<sup>•</sup> ومعمر بن منصور كان مسنا له سماع كثير من ابن فروخ ومن أسد ، يذهب الى راى الكوفيين . وكان أصح أصحاب إسد سماعا من أسيد ، وكان=

#### | عبد الله بن محمد بن الأشج |

وعبد الله بن محمد بن الأشج كان مذهبه مذهب الكوفيين ، ورحل وكان من أهل الجدل والكلام على مذهبه

= سحنون يوجه اليه بالعشرة دنانير (۱) و نحوما صلة في وهو قريب من اسد في المولد . قال : وقد كان محمد بن سحنون كتب الى محمد بن الأغلب برسالة استشهد فيها بمعمر وذكر أنه كان على سنة ، والن منصور والد معمر صقلبيا مولى لبعض الأندلسيين من اشبيلية . ()

قال محمد بن الحارث: «سمعت ذكر معمر سماعا مستفيضا ، ولكن على ضد هذه الصفة التي ذكر أبو العرب في كتابه . فلست أدرى أن كان الذي سمعت ذكره هو ابن منصور هذا أو غيره • سمعت بعض الفقها - يحكى عن عبد الله بن أحمد بن طالب - قال : أتاني معمر فشكا إلى أن زوجته نفست ، وليس معه ما يقيم لها ما يصلحها ، فأعطيته أربعين مثقالا لنفسه وعشرة مثاقيل أرسلت بها معه إلى النفساء (ق) خاصة ، •

قال ابن طالب: « فلقد بلغنى بعد هذا أن يوم عزلى عن القضاء كان فى داره شبيه بالعرس فرحا » • ثم قال ابن طالب : « ومعذور غير ملوم ، وكيف لا يكون هذا ونحن نلعنهم على المنابر ؟ » .

قال ابن حارث [B 42 B] : « سالت ولد دحمان بن معافی ان يبيح لی تصفح كتب ابيه ففعل ، فرايت فيها : قال دحمان : سمعت حمديس القطان يقول : سمعت ابن الزغوانی يسال معمرا فقالله : تقول بامامة علی ؟ قال : نعم . قال حمديس : يريد تقديمه علی ابی بكر وعمر . قال : قلت : تقول بالارجاء ؟ قال : نعم » .

وفى كتابه أيضا من ذكر معمر : « قال الواسطى : كنت عند معمر فاتاه ابن الورداحى فقال : يا أبا سليمان ، يمضغك الناس فى الجنازة . فقال : فى ماذا ؟ فقال : لذكرك لعمرو ومعاوية . فقال : ينكر هذا على وقد كان على بن أبى طالب يلعنهما ؟ نعم عليهما | لعنة الله | • قال : ثم صرح ولم يستتر فى ذلك . ثم قال : لقد بلغنى أن معاوية يملا ربع جهنم . قال : قلت له : من قولك أنه ليس أحد من الموحدين يدخل النار ، فكيف صار معاوية مع الصحبة يملا ربع جهنم ؟ فقال لى : اسكت » •

قال ابن حارث: « طلبه ( ) بالحجة واقامها عليه من نفس مذهبه في قرب مأخذ وسهولة لفظ ، فلم يلجأ الا الى الثنتم والنقص . لعنة الله عليه وعلى شيعته ومتبعيه » .

<sup>(2)</sup> Ms. Jäil §

دينر Ms. دينر (۱) Ms.

<sup>(4)</sup> Ms. طالع = طالع ا

#### [احمد بن وهب ]

ومن رجالهم أحمد بن وهب . ولاه إبراهيم [بن أحمد] قضاء اطرابلس فى حين قضاء ابن عبدون على القيروان . وكان فيا أرى قليل العلم ، وذلك أنه كتب إلى إبراهيم بن أحمد : «حفظك الله »، فلم يرفع الظاء ، فقال إبراهيم : «خفضنى خفضه الله » ، ثم عزله .

وقيل لى : إنه كان يكنى ، بأبى الزير ، والزير بالقيروان هو الذى يسمى بالأندلس الحابية ، والحابية بالقيروان لها صنعة أخرى لم أرها بالأندلس . وكنى هذا الرجل بأبى الزير فيا قيل لى لأنه عمل نبيذاً فى زير وأراد أن يذوقه ولم يجد آنية يدخلها فى الزير ، ثم لم يستطع أن يخرجه حتى كسرالزير ؛ فلقب بأبى الزير .

وابنه جعفر شرّق، وولاه إسحاق بن أبي المنهال مظالم القيروان ، إذ أخرج ابن بحر قاضياً إلى اطرابلس .

# [محمد بن اسود المعروف بالصدني]

ومن رجالهم محمد بن أسود المعروف بالصدئى . ولاه إبراهيم بن أحمد القضاء عند خروجه إلى صقلية ، وكان يقول بخلق القرآن ، وكان صلباً صارماً . قبل لى إنه أتاه قوم فقالوا : « إن فلاناً » – وسموا رجلا خسيساً – « يسهل بشتم من يقول بخلق القرآن » ، فقال : « إن تعرضته أثبت اسمه وجعلت له فى الناس قدراً ، ولكن دعوه على ما هو عليه » ؛ فلم يعرض له .

#### [ابن الكبر]

ومن رجالهم رجل يعوف ، بابن الكبر ، كان من كبارهم معروفاً فيهم ومشهوراً منهم ، وكان ُيقرأ عليه المغازى وغيرها من أمهات [كتب] العراقيين .

# [ابو عمرو ميمون المعروف بابن المعلوف ]

ومن رجالهم أبوعمر و ميمون المعروف بابن المعلوف . ولى مظالم (١) القير وان فى أيام بنى الأغلب، وأدركته مقعداً شيخاً كبيراً . وكان له دين ومكان، على سنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولم (م) .

عهدى به سنة ثلاث وثلاثماثة وأنا أقرأ عليه موطأ مالك ، فقرأت عليه فيه كلامآ لعمر بن الخطاب فجعل يبكى [fo 78 B] خشية وتواضعاً . فإنى لنى ذلك المجلس بين يديه حتى دخل عليه داخل فقال له : « 'فتحت صقلية » فجعل يتأسف ، وتوفى سنة أربع وثلثماثة .

وابنه أبو يحيى، كان حافظاً نبيلا ظاهراً فى مذهب العراقيين . وكان يلزم « سوق الصوافين » ، حج سنة عشر ومات فى حجه .

# [ابو حبيب المعروف بابن حبيب السدرى]

وأبوحبيب المعروف بابن حبيب السدرى كان شيخاً نظيفاً متديناً كثير الكتب . كانت له صلاة بخرج فيها عن صلاة الجماعة لإفراط تطويله في الركوع والسجود .

دخلت عليه يوماً فدارت بيني و بينه مناظرة ، فرأيت رجلا مقتصراً على ما وجد لاحتجابه خاصة فى كتبهم ، لا مادة عنده ولا قريحة له ، وكان يقول بخلق القرآن و ربما انتحل الوقف على القولين جميعاً .

#### [ابو على بن ابن أبي المنهال ]

أبوعلى بن ابن أبى المنهال ابن أخى القاضى إسحاق ، كان سنه قريباً من سن إسحاق ، كان عنده علم بمذهبه وحركة فيه ويناظر مناظرة لا بأس بها .

#### ابن جيمال

وابن جيال كان مذهبه مذهب الكوفيين . ولاه زيادة الله بن عبد الله قضاء القيروان بعناية ابن الصائغ ، وكان قليل العلم كثير الغفلة ، ثم عزله وولى ابن الحشاب وسمعت من يحكى أنه تخاصم إليه رجلان ، فثبت الحق على المطلوب منهما . فأعذر إليه فقال له : « إن كانت [fo 79 A] عندك منفعة وإلا حكمت عليك » فقال له : « إن شئت فاحكم وإن شئت فلا تحكم ، من عند ابن عبدون أتيتُ وقد عرفت ما قال لى » فيسكت و يخاف أن [يكون] (١) \_ في الحكم عليه \_

<sup>(</sup>١) العبارة غامضة ، وقد اضفت هذا اللفظ ليتضح المعنى بعض الشيء (م) .

على خطأ ، فكان كلما قال له : « يُحكم عليك ؛ أعاد عليه هذا اللفظ ، فوقفه عن نفسه بهذا الإيهام ، ولم تكن معه نهضة فى فهم .

دُكر (١) أنه تقدم مع خصم له إلى إسحاق بن أبي المتهال فقال له: « احكم بينى وبين خصمى بالحق ولا تحابنى ولاتحابه » فقال له إسحاق : « وإذا كنت أنت قاضياً ، كنت تحانى مع الخصوم ؟ » .

# [ابن القطونة

وكان لهم رجل يعرف بابن القطونة وَلَى مَظَالُم القير وان فى أيام بنى الأغلب. لا أغرف من صفته أكثر من اشتهار اسمه .

# [ابو العباس بن القيار]

ومن رجالهم رجل يعرف بأبى العباس بن القيار . كان قِبَــله علم وجدل ، وَكَانَ يُصحب أَيا الِعباس عبد الله بن إبراهيم بن أحمد .

# محمد بن أحمد الفارسي المعروف بابن السفيفي

ومحمد بن أحمد الفارسي المعروف بابن السفيني كان صاحب وثاثق وكان كاتباً لإسحاق بن أبي المنهال في ولايته الأولى على القضاء . وكان خفيف العلم لا بأس به ، ناظرته بوءاً في شيء من الفقه فما وجدت فيه نهضة محمودة .

# [ يحيى بن محمد بن قادم ]

ويحيى بن محمد بن قادم كان فى نصاب علم ولم يكن عنده فقه . أدركته شيخاً زمناً تقرأ عليه المغازى فى مسجده المعروف « بمسجد ابن قادم »؛ وكان لى جاراً ملاصقاً .

<sup>(</sup>۱) اثبت الناشر لفظ « ذكر » على صيغة المجهول ، وواضح أن السياق لا يستقيم كذلك ، وسبب ذلك اللبس هو أن فاعل الجملة سقط عند النسخ ، ولهذا فالأفضل أن يكون النص هكذا : « ذكر [ ٠٠٠] أنه تقيدم مع خصم ٠٠ ، مع الاشسارة الى أن البياض ترك لاسم من دخل على أن جيمال .

# باب تسمية من انتحل النظر وتحلى بالجدل من أهل السنة وغيرهم من طبق في العلماء بالقيروان (١٦)

# [fo 79 B] [محمد بن نصر بن حضرم]

قال محمد : كان محمد بن نصر بن حضرم ذا جدال وحجة ، ويقال إنه كان معلم محمد بن سحنون : النظر . لما مات بصقلية قال محمد بن سحنون : « رحم الله أبا الحسن، لقد كان معلمنا » ؛ قيل له : « فلم لم تقل هذا في حياته ؟ » ، قال : « فنظلمه حياً وميتاً ؟ » .

# محمد بن سحنون ]

ومحمد بن سحنون كانت له أوضاع فى المناظرة فى فقه الفقهاء وفى كلام المتكلمين . قال له سليان الفراء ، المعروف بابن أبى عصفور : « يا أبا عبد الله ، الله سمى نفسه ؟ » – أراد بذلك أن يقول له : نعم ، فيثبت عليه الإقرار بحدوث الأسماء والصفات – فقال له ابن سحنون : « الله سمى نفسه لنا – ولم يزل – وله الأسماء الحسنى » .

# [ابو العباس عبد الله بن احمد بن طالب ]

وأبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب ، كان له نظر ومناظرة وله كتب يرد فيها على الشبافعي لا بأس بها . وكان يجمع بين أهل المناظرة في مجلسه ، وربما أباتهم عند نفسه (٢) .

<sup>(</sup>۱) الاعلام الآتية اسماؤهم ليسوا من الحنفيين ، وانها اثبتهم هنا كما أوردهم محمد بن الحارث في « الطبقات » في ذيل باب العراقيين ·

<sup>(</sup>۲) الى هنا ينتهى الجزء الذى اقتبسته من «الطبقات » (ص ١٩٨) ويلى ذلك ترجمة سعيد بن محمد الحداد ، وساجعلها في ذيول الجزء الثاني من الرياض لانها اول مادة فيه .

# استدراكات

تفضل أستاذنا حسن حسني عبد الوهاب باشا بمراجعة تجارب الطبع واستدرك على قراءتنا للنص ما يلي :

| وراعه المصل به يلي .                                            | - عي | Jeumig |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                 | u    | ص      |
| : عبد الله بن الأراشي يمكن قراءتها الأراسي بالسين أيضاً .       | 1.   | 0      |
| : ( هامش ) الورغمي هو الصحيح لا الورغي .                        | *    | 0      |
| : فسى فيها ( ما مانى ؟ ) . اقرأ : ما تاكن.                      | 4    | 15     |
| : إلا بَريدين.اقرأ :الأبرَدين .                                 | 9    | 17     |
| : جبل القَرن : يعرف الآن باسم جبل باطن القرن أو باختصار         | 7    | 14     |
| جبل الباطن .                                                    |      |        |
| : ( هامش ) Mamma وردت أيضاً Memsa :                             | 1    | 44     |
| : ( هامش) الكف صحتها الكاف .                                    | 0    | ٣.     |
| : ( هامش) سطفورة : الرواية المشهورة أن سطفورة كورة بهـــا       | 0    | 71     |
| ثلاث مدن هي : انبلونة وزرعة وبنزرت ولا يصح أن يكون              |      |        |
| منها باجة أو بالأحرى باغاية لبعدها عنها . وهذا تصحيح            |      |        |
| انص ابن حوقل .                                                  |      |        |
| : مكناسة : مسكيانة أصوب . وهي بلد صغير وواد يعرف بوادي          | 123  | rr     |
| مسكيانة في جنوب عمالة قسنطينة بالجزائر .                        |      |        |
| : قلعة بشر ، صحتها قلعة بنُسْر تصويباً لنصُ ؛المعالم؛ .         | ٧    | 40     |
| : طنبده ، اقرأ : طنبذة ( راجع معجم البلدان لياقوت) .            | 7    | TV     |
| : ( هامش ) كانت تونس تعرف بتونس أبضاً في العهد الروماني .       | 4    | TV-    |
| : فأسترده واعته ، اقرأ : واعتقه .                               | 1    | 95     |
| : أبو تحمدً بن عمران التجيبي اسمه الكامل: أبو محمد خالدبن عمران | ٤    | 1.4    |
| : بيت أم عياض . اقرأ: برُّر أم عياض وكانت برراً في القيروان .   | ٣    | 1.9    |
|                                                                 |      |        |

ص س

الاسلام ، يرى سعادته تقويمه : يحيى بن سلام كما ورد فى جميع المخطوطات القديمة ، وقد رأيت أن أبقى رسم الاسم على الصورة التى أوردها المالكى فى كتابه ، لأن الاسم مختلف على صورته بين المؤرخين ، ومن حق المالكى أن نبقى رسمه له على ما هو عليه .

١٢٣ ٩ : محمد بن كدنه ، اقرأ : محمد بن كدية .

۱۷۹ م : محمل بن رشد ، اقرأ : ابن رشید

۱۸ ۱۸۳ : حصن بفه ، الصواب حصن يُسَقّه فى جنوب مدينة صفاقس، بينها وبين مدينة المحرس ، ولم يزل يعرف بهذا الاسم إلى الآن ـ وينقه مدينة قديمة من العصر الرومانى وتسمى Yunga وقبر أبى خارجة معروف بها وعليه قبة جميلة حذو حصن ينقه البيزنطى .

٢٣١ ٥ : بَجَرَّدَة صوابه بَجْرُدة وهو Bagrada عند اللاطينيين القدماء.

١ ٢٤١ : فضل بن أبي القنبر ، أظلها ابن أبي العنبر وكان من قواد بني الأغلب .

۲ : (هامش) علق عليه سعادته بقوله : « لا يفهم ما تذهبون إليه في هذه العبارة ، بل إنى أعتقد أن القرية المشار إليها هنا هي من قرى إفريقية ، فيكون اسمها مثلا : « مزاتة الشرق » لأنه يوجد مزاتة في الغرب ، والشرق هنا يشير إلى إفريقية بالنسبة إلى المغرب ، وليس المراد به هنا » المشرق » بدليل أن تلميذه الإفريقي عيسى بن مسكين يقول إنه يعرف البيت الذي ولد فيه أما ولادة سعنون بإفريقية إما في مدينة القير وان أو في إحدى قراها الغربية فأمر لاشك فيه ، إذ أن المنتقل إلى إفريقية منهم هو جده ، والمظنون أنه جاء مع جيش محمد بن الأشعث الخزاعي » هو جده ، والمظنون أنه جاء مع جيش محمد بن الأشعث الخزاعي » : التالمة ، على عليها بقوله : « والذي أعرفه هو التالمة وهو نبت

١٥ ٢٨٤ : محمد بن المضار ، اقرأ : محمد بن المضا .

معروف بإفريقية والمغرب.

# تصــويبات

| صواب                              | خط                           | س     | ص    |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|------|--|--|
| عبد الملك بن مروان                | عبد الله بن مروان            | 15    | **   |  |  |
| مثركا                             | التمروا                      | 14    | Y£   |  |  |
| وعبد الله                         | عبد الله                     |       | 1 vo |  |  |
| يغ                                | سعيد ميد                     | 10    | 1    |  |  |
| درعه ا                            | دراعه دراعه                  | 14    | 1    |  |  |
| أبوالعرب                          | العرب العرب                  | 71    | 1 12 |  |  |
| وأعتقه                            | واعته واعته                  | 1     | )    |  |  |
| موكبه                             | موکبه                        | ٦     | AF   |  |  |
| جالس الم                          | جالساً                       | 4     | 19   |  |  |
| ابن ناجی                          | ابن الناجي ابن الناجي        | 14    | 97   |  |  |
| الأجداي                           | الأحداثي الأحداث             | 11    | 144  |  |  |
| أبو زرجونه                        | أبو ذرجونه أبو ذرجونه        | 10    | 100  |  |  |
| يتمثل                             | يمتثل متثل                   | 4     | 1    |  |  |
| بلحن بلحن                         | بلحن بلحن                    | 17    | 1125 |  |  |
| إن تزوجتها أخرجتها معي            | إن أخرجتها معى إلى القير وان | 12.   | 11   |  |  |
| إلى القير وان                     | ۶ وجها                       | 1     |      |  |  |
| ناقه الرَّفقه                     | ناقله الرقعة                 | 1 1 5 | 127  |  |  |
| لنجي                              | لتجبى                        | ٤     | 189  |  |  |
| مسند                              | حسن                          | 14    | 107  |  |  |
| ولم يرد إمحمد بن الحسن إعلى شيئاً | ولم يَرُدُّ على شيئاً ولم    | 14    | 144  |  |  |
| إفريقية .                         | ٠ڝر                          | 11    | 114  |  |  |

| the state of the s |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| خطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | س        | ص           |
| ابن جبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨        | )           |
| سلمان نامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲.       | 111         |
| يشتاقون ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12       | 7.0         |
| تقل تا الماس الماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨        | 777         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 9      | 747         |
| أضف لفظ ﴿ لَكَ ا ﴾ إلى أول الس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤        | 44.         |
| وقال سحنون: ١ يزعم ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11       | ۳           |
| ابن شيلون ١٠٠٠ أ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧        | 41.         |
| سِتا إ لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲.       | 771         |
| وورقه بل ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9        | 454         |
| أبو الحسن القابسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17       | 404         |
| أبو الحسين الكانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١        | TOV         |
| الراودي الراودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨        | 777         |
| بولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤        | TVA         |
| عبد الملك بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - 60   | 220         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن جبلة | ۱۱ ابن جبلة |

200

The state of

# فه\_رس

| صفحة |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 17   | تقديم الكتاب لسعادة حسن حسني عبد الوهاب باشا                    |
| + 1  | المقدمة                                                         |
|      | ثبت بولاة إفريقية وأمرائها من الفتح العربي إلى انتقال العبيديين |
| -79  | الى مصر                                                         |
| FVT  | مصادر استخدمت في تقويم النص وكتابة المقدمة                      |
| 1    |                                                                 |
|      | كتاب رياض النفوس:                                               |
| 1    | فاتحة المؤلف                                                    |
| *    | ذكر فضل إفريقية                                                 |
| 7    | خ كر فضل القير وان                                              |
| ٧    | بناء المسجد بناء المسجد                                         |
| ٨    | سبب غزو إفريقية واختطاط مدينة القيروان                          |
| 14   | ولاية معاوية بن حديج مصروإفريقية                                |
| 19   | ولاية مسلمة بن مخلد مصر والقير وان                              |
| ۲.   | ولاية عقبة بن نافع الفهري                                       |
| 71   | ولاية أبى المهاجر دينار                                         |
| 77   | ولاية عُقبة الثانية                                             |
| 74   | حملته الكبرى                                                    |
| YA   | ولاية زهير بن قيس البلوي                                        |
| 71   | ولاية حسان بن النعان الغساني                                    |
|      | أبواب التراجم:                                                  |
|      |                                                                 |
|      | ا - ذكر من دخل افريقية من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم        |
| ٤١   | ١ - عبد الله بن عباس ١٠٠٠                                       |
| 11   | ٢ – عبد الله بن عمر                                             |

| مبنحة |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 17    | ٣ ـ عبد الله بن الزبير ٣                  |
| ٤٣    | ٤ – عبد الله بن عمرو بن العاص ٤           |
| 22    | • عبد الله بن سعد بن أبي سرح              |
| 10    | ٦ – عبد الله بن أنيس الجهني القضاعي       |
| 10    | ٧ – أبوعبد الرحمن المسورين مخرمة ٧        |
| 17    | ٨ - عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ٨        |
| ٤٧    | ٩ – أبو ذر الغفارى ، جندب بن جنادة        |
| ٤٨    | ١٠ – أبوسعيد المقداد بن عمر البرهاني      |
| 19    | ١١ – حمزة بن عمر والأسلمي                 |
| 19    | ١٢ – أبوعبد الرحمن بلال بن الحارث المزنى  |
| ٥٠    | ١٣ - المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي |
| 01    | ١٤ – ربيعة بن عباد الديلي ١٤              |
| ٥٢    | ١٥ – أبو محمد فضالة بن عبيد الله الأنصاري |
| ٥٣    | ١٦ – رويفع بن ثابت الأنصارى               |
| 01    | ۱۷ – جرهد بن خویلد بن بجرة السلمی         |
| 01    | ١٨ – أبوزمعة البلوى                       |
| 00    | ١٩ – أبوعبد الرحمن بسربن أبي ارطأة        |
| 07    | ٢٠ – المسيب بن حزن المخزومي               |
| 07    | ٢١ – زياد بن الحارث الصدائي               |
| ۸۰    | ۲۲ – أبو اليمن سفيان بن وهب الخولاني      |
| 09    | ۲۳ – جبلة بن عمرو الساعدى                 |
| 09    | ٢٤ – أبو نعيم معاوية بن حديج              |
| 7.    | ۲۵ _ أبو شداد زهير بن قيس البلوى          |
| 11    | ٢٦ – أبيض بن حمال السبائي المواربي        |
| 11    | ۲۷ – قیس بن یسار بن مسلم الکنانی          |
| 77    | ٢٨ – أبو يقظان                            |
| 77    | ٢٩ – عقبة بن تاقع بن عبد القيس بن تاقع    |

# مفحة على من دخل افريقية واوطانهامن التابعين ، وهم الطبقة الأولى من علماء مدينة القيروان

# أولاً: التابعون العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز

| 75 | *** |     | ***     |        |     | ٣٠ ـــ أبوعبد الرحمن الحبلي                |
|----|-----|-----|---------|--------|-----|--------------------------------------------|
| 77 |     |     |         |        |     | ٣١ ــ أبو مسعود ســـعد بن سمعود التجيبي .  |
| 79 | *** |     |         |        |     | " ٣٢ - إساعيل بن عبيد الأنصاري             |
| ٧٢ |     |     |         | 743    | *** | ٣٣ – أبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي  |
| ٧٣ |     |     |         |        |     | ٣٤ ــ موهب بن حي المعافري                  |
| ٧٣ | *** |     |         | ***    |     | ٣٥ _ حبان بن أبي جبلة القرشي               |
| ٧٤ |     |     |         |        |     | ٣٦ _ أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي        |
| ٧٥ |     | *** |         | •••    |     | ٣٧ _ أبوسعيد جعثل بن هاعان                 |
| ٧٥ | *** |     |         |        |     | ٣٨ _ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر . |
| ٧٦ |     |     | •••     |        |     | ۳۹ ــ طلق بن جابان                         |
|    |     | 25  | -م ذ    | المتقد | -   | نياً : ومن هذه الطبقة ممن هم سوى العث      |
|    |     |     |         |        |     |                                            |
| ٧٧ | *** | ••• | ***     | •••    |     | ٠٤ – على بن رباح بن نصير اللخمى            |
| ٧٨ |     |     |         |        |     | ٤١ ـ حنش بن عبد الله الصنعاني              |
| ٧٩ |     |     | ***     |        |     | ٢٤ – أبوعطيف الهذلي                        |
| ٧. | *** |     |         |        |     | ۳۶ ـــ أبوسعيد المقبرى                     |
| ٧. | *** |     |         | ***    | *** | ٤٤ ــ مغيرة بن أبي بردة الكناني            |
| ۸۱ |     |     |         | •••    |     |                                            |
| ٨٢ | *** |     |         |        |     | ٤٦ - عمارة بن غراب الغفاري التجيبي         |
| ٨٣ |     |     | • • • • |        |     | ٤٧ ـــ زياد بن أنعم السفياني               |
| ۸۳ | *** |     | ***     |        |     | ٤٨ – عبد الرحمن بن أشيفع بن وعلة الشيبانى  |
| ٨٤ |     |     |         |        |     | ٤٩ ـــــ أبوالأشعث ربيعة بن يزيد           |
|    |     |     |         |        |     |                                            |

| res |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٨٥  | ۱ ۵ – أبومنصور مولى سعد بن أبى وقاص                         |
| 7.  | ٥٢ – أبوعثمان مسلم بن بشار الأنصارى                         |
| ٨٦  | ۵۳ – أبو عمران موسى بن الأشعث البلوى                        |
| ۸٧  | ٤٥ – ميسرة الزرودي                                          |
| AV  | ٥٥ – عمروين راشد بن مسلم الكنـــانى                         |
| AV  | ٥٩ – أبو معمر عباد بن عبد الصمد                             |
|     | ثَالَثُ الَّ : ذكر من دخل إفريقية والقيروان من هذه الطبقة   |
|     | ورجع إلى بلده أو غيرها                                      |
| 19  | ٥٧ – عاصم بن عمربن الخطاب                                   |
| ۹.  | ۵۸ – أبوعقٰيل زهرة بن معبـــد التيمي المدني                 |
| 91  | - ٥٩ – أبو قبيل المعـــافرى                                 |
| 97  | ٦٠ – أبو عبد الله عكرمة مولى عبـــد الله بن عباس            |
| 94  | ٦١ – سليمان بن عوصة اللخمى                                  |
| 94  | ٦٢ – أبوسعيد يحيي بن سعيد بن قيس الأنصاري                   |
| 91  | ٦٣ – أبو أبوب سليمان بن يسار                                |
| 9 % | ٦٤ – رافع بن عقيب الكلاعي                                   |
| 90  | ٦٥ – أبو ليسلى دجين بن عامر الحجرى                          |
| 90  | ٦٦ – أبوعبيدة مرة بن عقبة بن نافع الفهرى                    |
|     | ٢ - ذكر الطبقة الثانية من فقهاء مدينة القيروان وما يليها من |
|     | البلدان ومحدثيهم وعبادهم ونساكهم                            |
| 97  | ٧٧ – أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري           |
| 1.4 | ٦٨ – أبو محمد خالد بن عمران التجيبي                         |
| 1.7 | 79 – عبد الله بن عبد الحكم البلوي                           |
| 1.7 | ٧٠ – أبو محمد عبد العزيز بن مجير بن ريسان الوعيني           |
| 1.4 | ٧١ – أبوكريب جميل بن كريب المعافري                          |

| مبتح |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 11.  | ٧٧ ــ يزيد بن الطفيل ٧٠                                     |
| 111  | ٧٣ – عمر بن يزيد بن مسروق اليحصبي الزاهد                    |
| 111  | ٧٤ – عبيد الله بن زحر الكناني ٧٤                            |
| 111  | ٧٥ – أبو عمران موسى بن على بن رباح اللخمى                   |
| 115  | ٧٦ – أبوسلمان خلاد بن سليان الحضرى                          |
| 115  | ٧٧ – أبومحمد عبد الله بن فروخ الفارسي                       |
| 177  | ۷۸ – سعید بن لبید المعافری ۷۸                               |
| 177  | ٧٩ _ أبوزكريا يحيى بن السلام                                |
|      | ذكر من كان في هذه الطبقة من أهل القيروان من أهل العبادة     |
|      | والنسك                                                      |
| 177  | ٨٠ ـــ أبو عبد الله محمد بن مسروق                           |
| 177  | ٨١ – أبوعيسي مروان بن "عبد الرحمن اليحصبي                   |
| 171  | ٨٢ – أبوعبد الله محمد بن أحمد السوسي                        |
| 179  | ٨٣ – أبو حفص عمر بن عبد الله الفتال                         |
| 14.  | ٨٤ – أبو سلمان ربيع بن عبد الله الناسك                      |
| 121  | ۸۵ – مسافر بن ستان الواعظ ۸۰                                |
|      | ع ـ ذكر الطبقة الثالثة من فقهاء مدينة القيروان وما يليها من |
|      | البلدان ومحدثيهم                                            |
| 122  | ٨٦ – البهلول بن راشد الحجرى الرغيني ٨٦ –                    |
| 124  | ٨٧ – أبوعبد الرحمن عبد الله عمر بن غانم                     |
| 100  | ۸۸ – صقلاب بن زیاد الهمذانی                                 |
| 107  | ٨٩ ـــ أبو عون معاوية بن الفضل الصادحي                      |
| 104  | ٩٠ ــ أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافرى                      |
| 101  | ۹۱ – أبو الحسن على بن زياد العبسى التونسي                   |
| 171  | ٩٢ – أبو زكريا بن الحكم اللخمي                              |
| 177  | ۹۳ ـ يزيد بن محمد الحمحي ٩٣                                 |
| 014  | م – ٣٣ رياض النفوس                                          |

| منعة |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 177  | ٩٤ – عبد الله بن أبي غسان ٩٤                             |
| 175  | ٩٥ _ يحيي بن زكريا بن محمد بن الحكم التجيبي              |
| 175  | ٩٦ _ أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافتي                    |
| 171  | ٩٧ _ عمر بن الحكم اللخمي ٩٧                              |
| 171  | ۹۸ _ أبو القاسم الزواوي ٩٨                               |
| 174  | ۹۹ – أبو الوليد عباس بن الوليد الفارسي                   |
| 14.  | ١٠٠ _ أبو الخطاب محمد بن عبد الأعلى الكندى               |
| 14.  | ١٠١ أبو مسعود العباس بن أشرس الأنصاري                    |
| 141  | ۱۰۲ – عمر بن سمك بن حميد                                 |
| 144  | ۱۰۳ – أبو طالب عبد الله بن عثمان الأبزاري المعافري       |
| 144  | ١٠٤ – أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان                 |
| 149  | ١٠٥ ــ أبو محرز محمد بن عبد الله بن قيس الكنانى          |
| 197  | ١٠٦ – أبو عمر و البهلول بن عمر بن صالح التجيبي           |
| 144  | ۱۰۷ ــ أبو عبد الله زرارة بن عبد الله                    |
| 191  | ١٠٨ – أبو الحجاج رباح بن ثابت الأزدى                     |
| 199  | ١٠٩ – أبو محمد عبد الله بن أبي حسان اليحصبي              |
| 4.5  | ١١٠ – أبو محمد عبد الله محمد بن معاوية الحضرى            |
| 4.0  | ۱۱۱ – الحارث بن أسد القفصي                               |
| 4.0  | ١١٢ – عبد المؤمن بن المستنير الجزري                      |
| 7.7  | ١١٣ – على بن يونس بن عياض الليثي                         |
|      | ذكر من كان في هذه الطبقة من العلماء والمحدثين ممن لم يلق |
|      | مالكاً ولا روى عنه                                       |
| ۲.٧  | ١١٤ _ أبو عبد الله يحيى مقسم بن عبيد الأزدى              |
| ۲٠۸  | ١١٥ - حفص بن عمارةً ١١٥                                  |
| ۲۰۸  | ١١٦ – أبو عبد الله محمد بن على الرعيني                   |
| 4.9  | ١١٧ – أبو شيخ المفسر ١١٠ ١١٠                             |

| مبقيد |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
|       | ذكر من كان في هذه الطبقة من المتعبدين والزاهدين               |
| ۲۱.   | ١١٨ – أبو يزيد رباح بن يزيد اللخمى                            |
| 777   | ١١٩ – أبو على شقران بن على الفرضي                             |
| 74.   | ١٢٠ – أبو سليمان الحبال                                       |
| 74.   | ١٢١ – أبو يزيد عبد الملك بن كريمة الأنصاري                    |
| 777   | ١٢٢ – أبوخالد عبد الحالق المتعبد ( القتات )                   |
| 747   | ۱۲۳ – حفص بن عمر الجزرى ١٢٣                                   |
| 747   | ١٢٤ – أبو عثمان الجزرى ١٢٤                                    |
| 749   | ۱۲۰ – إسماعيل بن رباح الجزرى                                  |
|       | - حكر الطبقة الرابعة من فقها، مدينة القروان وعبادها وما يلبها |
|       | من بلدان أفريقية وغيرها ومحدثيهم                              |
| 729   | ١٢٦ – أبو سعيد سحنون بن سعيد                                  |
| 44.   | ۱۲۷ – أبو جعفر موسى بن معاوية الصادحي                         |
| YAV   | ۱۲۸ – أبو محمد عون بن يوسف الخزاعي                            |
| ۳     | ١٢٩ – أبو سنان زيد بن سنان الأسدى                             |
| 4.1   | ۱۳۰ – أبو البشر زيد بن بشر الأزدى                             |
| 4.4   | ١٣١ – أبو الوليد مروان بن أبى شحمة المسيلي                    |
| ٣.٤   | ١٣٢ – أبوعبد الله محمد بن عياض المعلم                         |
| 4.0   | ١٣٣ – أبوجعفر عبد الله بن محمد بن على الدغشي                  |
| 4.0   | ١٣٤ – عباس بن عبد الله الضرير ١٣٤                             |
| 4.0   | ١٣٥ – أحمد بن أبي محرّز القاضي                                |
| ٣١.   | ١٣٦ – أبو عبد الملك الملشوني وابنه إسحاق                      |
| 711   | ١٣٧ – أبو الوليد عبد الملك بن قطن اللغوى                      |
|       | ذكر من كان في هذه الطبقة من المتعبدين                         |
| 710   | ١٣٨ – أبو خلف الخياط (مطروح بن قيس)                           |
| 414   |                                                               |

| بفحة |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 411  | ١٤٠ _ أبو محمد الأنصاري الضرير ١٤٠                          |
| 44.  | ١٤١ _ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحي               |
| 441  |                                                             |
| ٣٢٤  | ١٤٣ – أبو عمر بشير بن عمروس                                 |
| 440  | ١٤٤ _ مكرم المتعبد بالمنستير ١٤٤                            |
| 444  | ١٤٥ _ أبو محمد عبد الرحم بن لاعبد ربه الربعي                |
| ٤٣٣  | ١٤٦ _ أبو السرى واصل بن عبد الله اللخمي                     |
|      | _ ذكر الطبقة الخامسة من علماء القيروان وعبادها وما يتصل بها |
|      | من مدنها ومراسيها                                           |
| 450  | ١٤٧ _ أبو عبد الله محمد بن سحنون ١٤٧                        |
| 41.  | ١٤٨ _ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس                 |
| 775  | ١٤٩ _ أبو عياش أحمد بن موسى بن مخلد الغافقي ١٤٩             |
| 410  | ١٥٠ _ محمد بن منيب ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                              |
| 777  | ١٥١ _ أبو حفص عبد الجبار بن خالد السرني                     |
| **   | ١٥٢ _ أحمد بن معتب بن أبي الأزهر بن عبد الوارث              |
| 274  | ١٥٣ _ أبو جعفر أحمد بن وازن الصواف                          |
| 272  | ١٥٤ _ أبوعبد الله أحمد بن يزيد القرشي                       |
| 440  | ١٥٥ _ أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب                   |
| ٣٨٨  | ١٥٦ _ أبو الفضل أحمد بن على                                 |
| ٣٨٨  | ١٥٧ _ أبو الحسن بن دارس المتعبد                             |
| 44.  | ١٥٨ _ أبو الأحوص أحمد بن عبد الله                           |
| 445  | ١٥٩ _ أنه حعفر حمدس القطان ١٠٩                              |
| 497  | ١٦٠ _ يحيى بن عمر بن يوسف الأندلسي ١٦٠                      |
| ٤٠٧  | ١٩١ _ أنه جعفر احمله بن أي سلمان داود الصواف ١٠٠٠ .٠٠٠      |
| 113  | ١٦٢ _ أبو عبد الله محمد بن زرزر ١٦٢ _                       |
| 113  | ١٦٣ _ أبو هارون الأندلسي ١٦٣                                |
| 273  | ١٦٤ _ أب عقال بن علون ١٦٤                                   |

# ذيول الجزء الأول

| صفعدا |         |           |                                        |
|-------|---------|-----------|----------------------------------------|
| 220   |         | <br>      | ١ – فوات الجزء الأول من رياض النفوس    |
| 204   |         | <br>      | ٢ – ثبت بأعلام المالكيين               |
| ٤٩٠   |         | <br>هجرية | ٣ ـ أعلام الحنفية بإفريقية إلى سنة ٣٠٠ |
| ٤٩٠   |         | <br>      | ا ــ باب ذكر الرجال العراقيين          |
| ٤٩٠   |         | <br>      | سليمان بن عمران الملقب خروفة           |
| 292   |         |           | أبو العباس بن عبدون القاضي             |
| 297   |         |           | أبوالعباس بن زرزر                      |
| £97   |         |           | هشام بن العراقي                        |
| £94   |         |           | أبو المنهال                            |
| 291   |         |           | قاسم بن أبي المنهال                    |
| 591   |         |           | ابن عمير                               |
| ٤٩٨   |         |           | أبو عقال بن الرعناء                    |
| 291   |         |           | هيم                                    |
| £9.A  |         |           | أبو عقال بن جرجر                       |
| 299   |         |           | عبد الله بن هارون الكوفي السوداني      |
| 199   |         |           | أحمد بن مثيب                           |
| 199   |         |           | معمر                                   |
| 0     |         |           | عبد الله بن محمد بن الأشج              |
| 0.1   |         |           |                                        |
|       |         |           | أحمد بن وهب                            |
| 0.1   |         |           | محمد بن أسود ( الصدنى )                |
| 0.1   |         |           | ابن الكبر أ                            |
| 0.1   | *** *** | <br>      | أبو عمرو ميمون (بن المعلوف)            |
| 0.4   | *** *** | <br>سلوی  | أبو حبيب المعروف بابن حبيب ال          |

| مبقعة |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 0.4   | أبوعلى بن أبي المنهال أبوعلى بن أبي المنهال                   |
| 0.4   | ابن جمال ابن جمال                                             |
| 0.4   | ابن القطونة                                                   |
| 0.4   | أبو العباس بن القيار أبو العباس بن القيار                     |
| 0.4   | محمد بن أحمد الفارسي ( بن السفيغي) محمد بن                    |
| 0.4   | يحيي بن محمد بن قادم عيي بن محمد بن قادم                      |
|       | ب _ بأب تسمية من انتحل النظر وتحلى بالجدل من أهل السنة وغيرهم |
|       | من طبقة علماء القير وان .                                     |
| 0 . 5 | أحمد بن نصر بن حضرم                                           |
| 0.5   | محمد بن سحنون                                                 |
| 0 . 5 | أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب                           |
| 0.0   | استدرا کات                                                    |
| 0.4   | تصويبات                                                       |
| 0.9   | فهر                                                           |

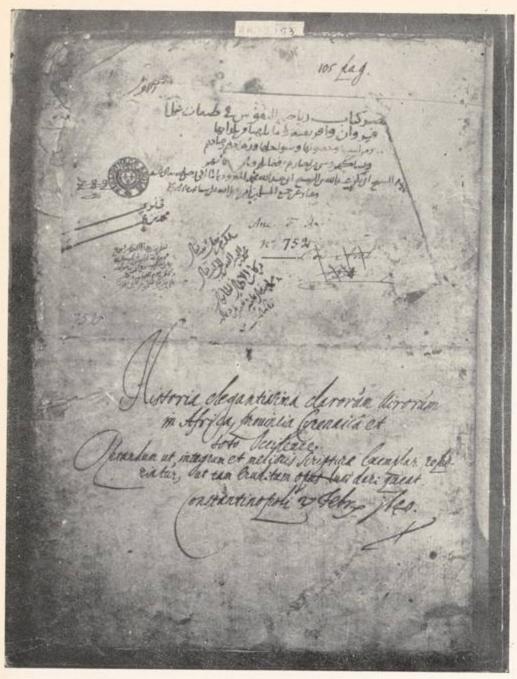

صفحة العنوان لمخطوط باريس من « رياض النفوس » ( راجع ص ٥٩ من المقدمة )

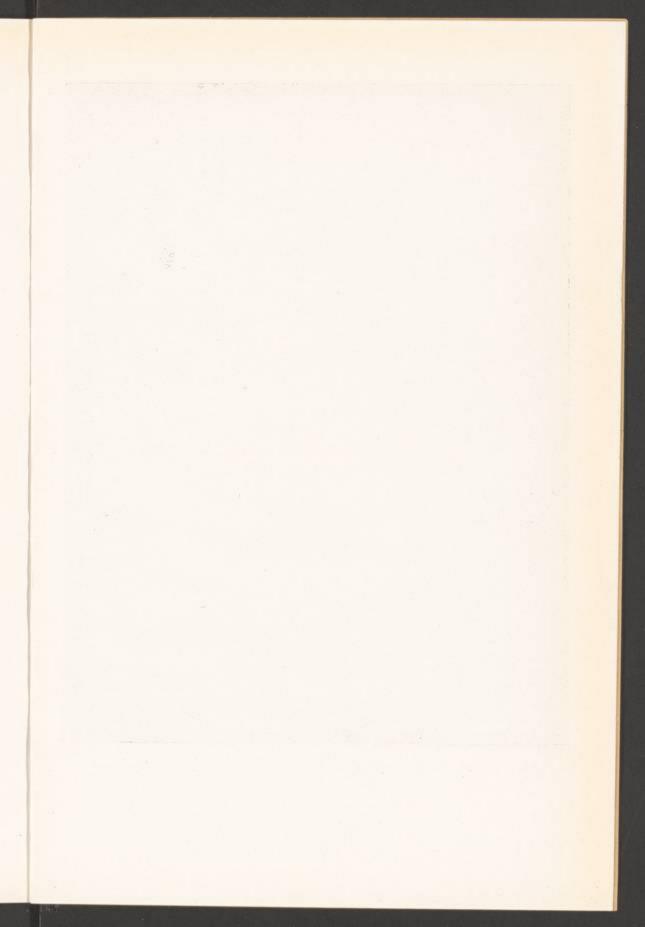

كتاب رياض النغوض Cardin animorum live historia visorum agned Aruhamedanor illustrium & que florument in Kurama lou ( yearsies Horica , wirningsec. mounder Amore Abubenco Abdalla ( Aba Abdalla -Sukamed, cognomine Maleti Arabice ; bow imperfesses herrore non progredimen altra Le fender 35 deteraples In Loy " 30 . + 34 me imp Ley or who we will him to per 6 31. 1181 , #

الصفحة الثانية من « رياض النفوس » مخطوط باريس ( راجع ص ٦١ من المقدمة )

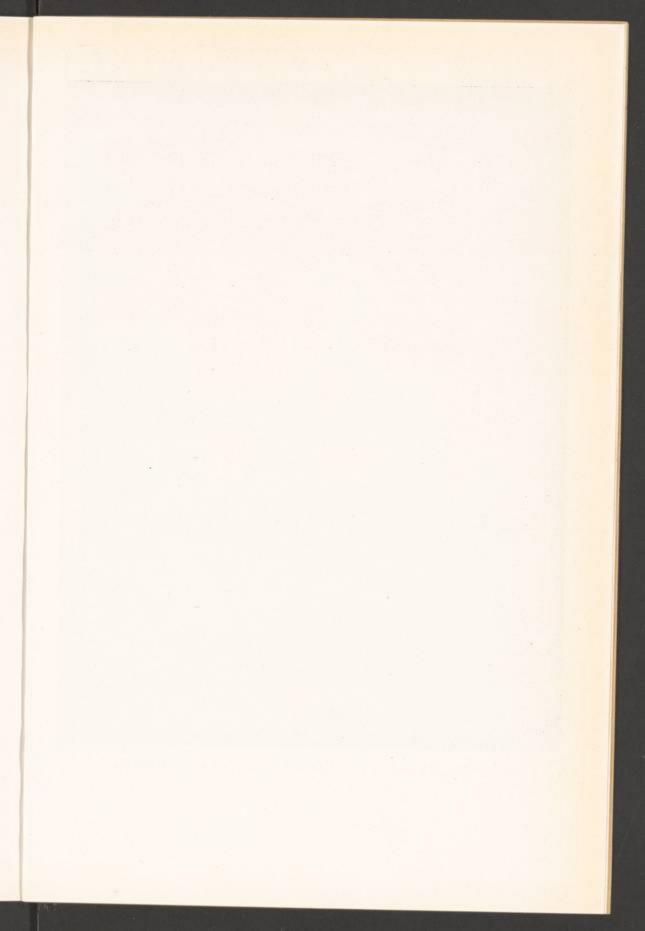



نموذج من خط ابي بكر المالكي ( راجع ص ١٥ من المقدمة )

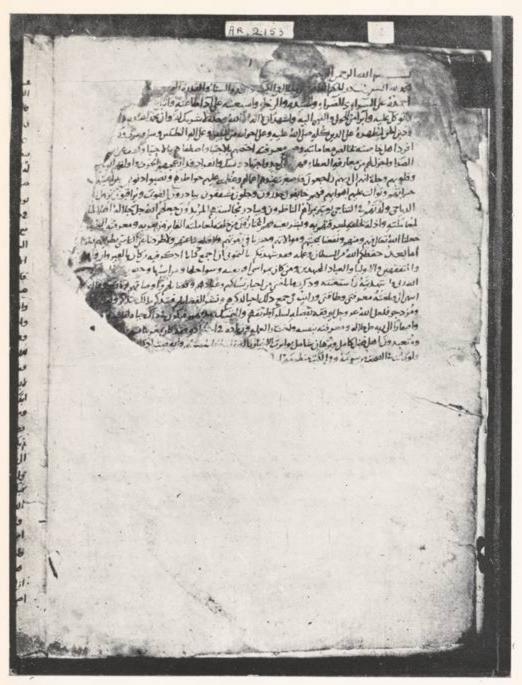

فاتحة كتاب الرياض في الصفحة الثالثة من المخطوط ( انظر ص 1 و ٣ هامش ٣ من المتن )

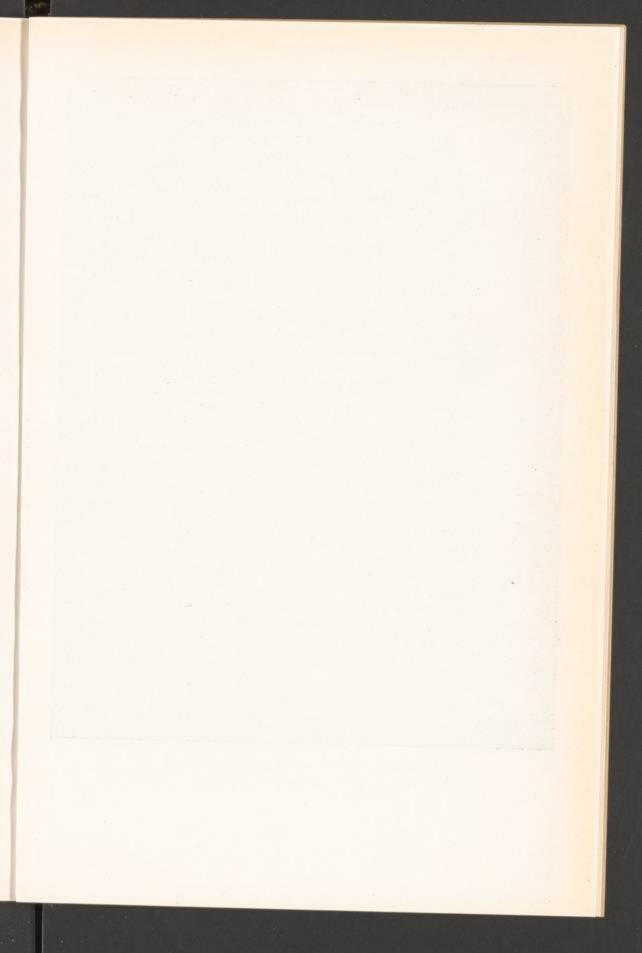

The state of the s وكال خلامد فورا فكا صلير فاسراسه الإموالموسين عيره المنويان الالسلين الاهند واول وقوع سيرة طهعا وريحام إصابدال البلع م ا في الموسر لي المدانه قد ملغ إمرا وعالميت وعالي المسلور فاصلح الديكان هفاماغ والترح عشاماكما ويطعدا المار وهونا ولسكان عالى لداليوه فسووحسان فنباها لكافتسوا لنعيدوا مايماك الموصع هووم يصد غلام يسب وسلك الكاهندا ومد كلفا وكات الكفاهند جرياسوت عابن إحلاد إصاب حسان لهسنت اسار بهالارحلا واحذا وهو زيورخاله العيسروكا زادكرم كان محصان فعيد سمعندة ع عدت الدمين مقلوفا مرت به فلت بزيد والبرونسي لكاليسديسهم دعت ويومطك وابنيرلها فامرتم فاكلوا ملاتهم مها وعاشالهم وهدم فالمحوة وواكي عالير ومزاعظ العهدع جاهك والعقلوه فانهسانا مت وسولال وروون وعالكاهد مول لدى المحد والكا كاسانة والواصة وكسروه ولياال وساويع وسوارة ملد من وانصها مود مهال الوسول في المكار وليظرَ فريا كالمنزواند واحذال الرساء في ستحد البط الوسول ويوسد الكاهند ناشر وسعدها صالت ماستونيكر واما دائرون واكسا والوانون شيامر بيعاب استر وعالت لاوالاهرماه الارجي حبالا لور فدا ولنه عليكم مات ليزيد مرخال الديكاس اسرتماناك بمنشك لللصفا الوراماانا عموله ولكرا وسيك المحيك صدر حيرا مرمد ولديانا عاقل تهاال لوريده أما نافا والنها والرساف والمداما امانا والمدسان وهومقل والكاهدة فاحره حدها واحذاها الداغ وكان مع حسار جاعد مراله ورمعال لوالبرف لعلم المكرم لككاهندوا كومد وقور مصرحسان ومرجد ويوالكاهن توصل افابر ولدته الكاهد ليوس عطيد فعا مله حسار فهر مهراه عود والعرب الكاهنة ومونسو بحصريها ناصفت العلمة لاصف الامتراق تسام مع الملاق واموه معها صناعط مرح شيكات تعددة كليو وبعا على لا يعدا وساح ورور وصفرما فالاكا والدارال الكاهد مابنيها المصوله وارى وام ذكفريد الدوار يعقط مدين وما الملترق يحث والملوا است واداه موصوعا سروى لملك لمك لمغربا وعظوالدى مدالينا بهذا المحل عال ارمد وحالد وولدا هافادا كاواللم عندك هكذا عدل فاوحل لمة لللاد معال لدوكية وأناملك م اللك واللوك مدمولوت فاقلد فوج عاما اللاخ الدهر مالها لما احدا قيا وعل ومك معا اساداانا مت فللا مواسدا حوا مرع الديبا حمال لهام مدر حالد ولدا ها والمتحاضون حقالته اصااسها برموسستناليل كاعطيا عدا للكهاهفيغ واصاا ولادن مسبوكة وملكاما وينسعه صفاله لملكاه عاشد يعالت م قال الم الكياوا سلى الله وك وروطاد ولذاها والدار و وحدوا الرسارة كالمسرسان دحد الها واصلت الكاهد للحفة البند ولنسائك لحالدا وولداها فسلوا عليم ومنعواب الوسان ويعطى يدير طلاعل حسان ولحسور باطالته الكاهدوانها وحفت البي بولايها فامر بهاحسازها دخلها ومسكون ووكاريها مواما دهن مالا اعالهم الأرماالتي ودوسموااللا المعديرعا يعمن وصرواحترط الفوم المسلو وإندائنا فانهزم الكاهد مصت سدسود سياة المسلوق والكاهد فتفلصال عل المرسوا أدك المدوردال الأفلت عدولوته معد لنام وزخلقها وكاستال ترجد عرف استعور فا والكامها فاللوم والبرزية وواحدد للدواحدمواعل مالوسانه فالموة ومؤدم الدتعالية الخود واستامنوا البدع ميلالما منرح بإعطواب مسرها لمراس عشد الندفار يكورم والعرب محاهد برفاحانوه وأسلوا ومندلوله كالمحتدد معاسا فيها لكاعام ومراعا وسد الافتخارس والبود والناعلها واحدحهم والعرساملي والويت ويصلحنا لؤود ومركز مراليس الرقاح لكصادت المنطر الكراريس فكاليد التي ميروالاوس وحسنت طاعتم فوات لهاويتيد ودوز الدواوين مقدم الفروان فامر عددوشا المسوانات عام الحدا وحدد بدوسا زندايع وقائن وحلونو قرطاحند فاسى المسدوسد المصه والعال ولعد وعبان وترل موضع فم يحدايا صاع معائل فعلى المزعالم والقدر علم علاحسان عسك والساعد وروال عوال عبد يحدوه والنعفا عاضرت الطسده عسا وروقط اجته صول عوضع حاوالمتناعدد هوالدكاخر والعرد مساعا وارصناع عدر والمداهل وللجندش باستعبدا فيتومه إندنغال ومآليف ريونس وطلعت خاادات الووم تتبرته وانهرا محام لويدسا لوه العلوان من عليم الأل واحا بعرال ذار وادخو مفع عمراك كاستعدم معدف العيد وهديوام بارد مع له واسالها والله وهافئ عاعده بدلك به فوا المدينه حال العودها وزلوله ورمامت ومعصيرا النواس فوخله ساز فاحرافوه

نموذج من صفحات مخطوطة « الرياض » نسخة باريس ، صفحة ٥ من النسخة المصورة و ٣ وجه من الأصل المخطوط

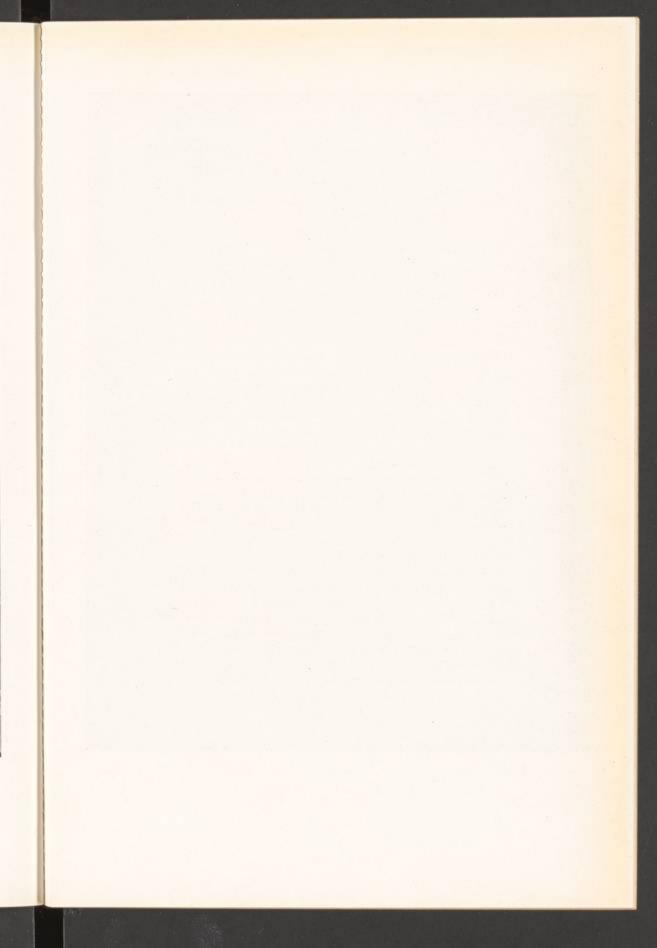

السادي وانطعن علام معمودة إحاليناجه المسدوان ولأنفين بطاعم وعلابس ولأمتسل مرا لكالراسان والمفراحة ومعارق والقطعة عصام الحيان والمبكن عط الصبي لما منارغو في اسال الازمان الملاخ فالماد مفعلت العواد مكثر والمنجان عام المع من طبي الته المومل عدول وان المتخال العلاقك المعطى ومسعك الاحسان لقدسوق في فيلم والدي اضاعون دغ والود في السو لرون الموالة زاهة وحلتزيهم السرالفقر فالل لحلق سوران حاجه ولكنه شركاديه فكرك الوك فالدنا عادلها لوادمررها وعدته الرطون الرع لوماها ومنعلم واحراب إلكا عالالمير المه على الدنيا الحاما تعدور عطوتو بالمؤود من ا عالق فكالعدالا وزوال نسأ غذعول عدولالتين المهروال طروبطاوا معد متريسالة مصريد التواصل الي والقساطاليع مودوده وصلاها لأعار عاريدون المتناوط العد و كالمرح اللحافظ وعدور الوه فقلاصوز القرمطؤا ومراه يمدخه والبرواليس المتعاص الزماز وغرا ما ومصداس فها على المدير ملاعوضها الالمصريات وأخاه والاتام ولافتار فارعنى بفا متربعات معسمالفا طاهرالمتر منا برونسون سعسوا دافا وأعلط فرا علسها سالها كان لا با وصر تعديد الغنى و سع وبالها متوامراً سدال الطلام ضوام مدل ولا تنارسها مناك فلك المرازرة بجها دوام المرسها علمها رايكا مُلِمَا العِلَمُ والعورَد وارس يَسلَم مَلِلهَ اللّهُ العَصَالَة ا والشّية الليلة الهم عومها وحال عدرها فليته عولاها بعارفكرها فانعتها روراعاما فعيردوى الباب بولط صدقه واحاله المرساسيالها معرمواقيعا وأوطى مهواها وحدلت عليدالهويطلا اذاذا دهاللوردجا دي عدها اسارالها ضده العسي حرب وضربها داساعدس السادمال في المعرفة المعرفة المعربة الم والفروك المرحول بدو وتقطع من بالصراما لها المكان لأالقند في بدع خلق تعودت فع فالدها ولشائل بدع المنظقة فاعطما الريشية والها 61/200 لموك العاريجة المالمة لنعم والله يتعنق العاطات المدنيا ولاك قلا فالحدثين والحا وفال الوعال ورادا ومان الصوول لانداس واحتماده والطاعه ودوامه على الما دوووالليا واواداماتدكرما واعده اعليل الالزردو ويحول الحوسهوادانام الغفطل قرير العبر بالإحواد صيعوبوا لومولساد وكول الاوف النفري بهوان داريسل العلوب فاعيل رحب الكناسل احجاز ولاا علاولاوالا بمول الإلك لم كالديد مؤلدتا وان جلت عبل دكر الصردوعقل واسمدوق اللفظ ففي مانقول وساعداه الله المولية كالمربط عليه وهو له ما المعالم المولية المولية المولية المولية والمولية والمولية المولية المولية دعاهم الاوطان سوق موج فحاد عليه ومعد ووقاطر المعان الودد شاهد والوصل سوعا عراضاب عرون عرابدال عرضلوعه ومراعس وعداعها تر العلوالدنبا عقابت ومطلاف لها ماساعد البحاوفان الدهااذاما عا اصلحالا العاداة عالية والخاوة وال الركعا والدراط بالريدة سوى انها تول عاق صدا وهدا اولكرالاني العدا أخرالم الا والصالح الاصلال المعوليس مادر الرحر الرحم الم المستعملات واسعم ومادر وما الوعداد ووراق فانعالبا داندة ليأت سنونا مدوويكانه وموضع فرين وطلبه عسن عملندوما ليا اعسالة ان المتانع مناايا افرا عشروا تل علم منا موج وسوره وسر فعراند علمه فقا فرغت مناها الذاء في مناصل الماسع والكوالك فاخواها بفادر فاذا مفات العنوسالا وغرهاا المرازلم كالصرق ولوجا كملم كيوقها ترومعان روجة الاكارا اوك المؤساط لنساج هاك المقراص للعمد

نهاية الجزء الأول وبدء الجزء الثاني من « الرياض » مخطوط باريس ( راجع ص٥٦ من المقدمة )

الخريقة الذع السنوعع عدود بعطد نعرواد فيصده ومؤرعه مادسك بعرك لن بطاح وبعطاه و عبر بين إصل الحنسو إندر لغضتني الغضاء ومثن بدخين اح بين كما بعنها السعدد، و المتعدم انتقى منهم لينهم عوله خواي و إصعيده و صعر مبهم وسلا و انساه ليرخ له لزاراد هو بنه منعله و بعنه عنى من صرعت وصهاعي الداشم عد صدة بعر لواعة ولند حر تصر نظي العباد جموسم ما الواد معرو العدام واعدو وفضى كل واحدمنهم ماركت الدمن إن ومرء عقيهم مؤصفول العسمالا لحيي بعد حدها ولاعت من أنه إله عد المومنر بعضاء وحدة إنبده ، ورساء مارجهم من الما وارد عدائله و الى مهم إخلافده و أكسم إي فده و الكولم العصابل بدعده والترام إمد والفلاعدة إنه إلفاقهم صرولر ادر صي العد عليدوسلم ويراسمه وكرم عد مرع السعن ومدد عوز إلى اخلام الصعدة ارساده عمد دعمي لفامه على يسوا. مختده و اخترائه محو عدوى بعد بدانغ عبده و سد مهم عد السلا يسل اى حفقه ود خالواء ديزانده مواحد برعونده در خوايد به و عره و علم تعلى وحرة وحدم خنر الذ اخ من لكفا سره و ازروه بالفارة سرعه ويحمد نندو ضعوع مصد كاندوجون بعب رووارنه و نص غير موضوعه تعضلهم و ارم يا إلا فننوا . بعم و تؤعر على انباع عنهم لسيلهم و لول رام و الوحيد و ولويد بغيمو منفوي مرعم و ومعرى للالكند و بعلى سب وننهل كفلا بده و محقاته ملوى رىساليه ه و مجيلم إخبر كالده تهمه، الايلان و الحكيمة و مصرت الشريعة والسنة موسراح الهوي والذه بعثوره خلاء افتطارا لمشارق والمغارب وينب وع [بعقر الذي [ صغرت ونه بسار إلى ووينه و الزارنية و خليه ما خليم يدكل في زيدا نفاء صرف وعزا والصادف هوى وفيط هو اكتلاف مع منوعتهم ومعددة حتم وهلم ه اختدر منه إيد المسابية وقبصيا مناسه أعدد ملاللونعدى اوبره فيسيني للفا سردانس إربهه وسرهما أناخ ملا الشكل علىهم والفلادي للاتبناس) الشوكريهم واعتبريا باستنباركهم وعرجي (حنبلاد بهما حك دالم دمن على عيشه وقل سفى در ايمن من المراع حدّر عدم ولم من المن عن نبغو ( ينخفيوه وكا رخزو بنيات ما نصروه و احتموا الذر . المنطقة بالديرة ولا رفه ما ( بنية البحرين ولا تنطعني تنصع المعقرين مل تنعني . الكرين مضي فيلهم و التهواء النيك بلاصوا أنهم دينة تسمُّلهم ولم يريح من خلاف من خلا العرب من زيع في هولا مشقها من تجهه جواء ومن أ فللوفق م الفقيق الأويهم وغليهن سكرودين سره وانتلامه وعلم أن الحق مع بعد النمة النزء تعون آله وافغز وبمعراء ولم بعيج عيا قاعو نهؤه وان اخترج ( بعثول بايم صوا . معلقًا

## RIĀD AL-NUFŪS

RÉPERTOIRE BIOGRAPHIQUE
DES SAVANTS DE KAIROUAN ET DE L'IFRIKIA
DE LA CONQUÊTE ARABE À L'AN 356 DE L'HÉGIRE
(966 DE J.C.)

EDITION CRITIQUE

par

## HUSSAIN MONÉS

Professeur adjoint à la Faculté des Lettres de l'Université Fouad 1er d'Egypte

VOLUME I

EDITEUR

Librairie La Renaissance d'Egypte, Editeurs 9, rue Adly Pacha, Le Caire.







Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

